# د. سيد مصطفى سالم

مكوين المن الحدث

١- اليم والإمام مجتيى

1921 - 19-2

الطبعة الرابعة

1994



# د. سيد مصطفى سالم

مكورت الممن الحدث ١- اليم والإمام بحثيي ١٩٤٨ - ١٩٠٤

الطبعة الرابعة

1994

تكوين اليمسن الحسديث

الطبعــة : ١٩٩٣

الطبعــة الثـالثـة: ١٩٨٤

الطبعــة الثـانيــة: ١٩٧٠

الطبعـــة الأولى: ١٩٦٣

توزيع دار الأمين للنشر والتوزيع

المقاهرة : ١ شارع محمد محمود - باب اللوق (برج الأطباء) الدور الخامس - شقة ٥٠٥ - ت : ٣٥٥٨٤٦١ الجسيزة : ١ شارع سوهاج - خلف قاعة سيد درويش - الهـــرم nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

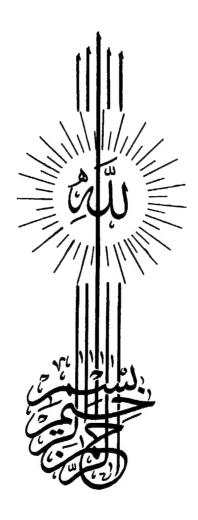



= مُكوين المِن الجِدثِ =

٧- اليمر والإمام بحشيي 1964-19-6



# الإهــــداء

إلى

ذکـــری

الأستاذ الكبير المؤرخ الراحل

محمد شفيق غربال



# تقديم

# للأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم

أرى قبل أن أمضى في تقديم هذا الكتاب - أن ثمة كلمتين ينبغى على أن أبدأ بها ، هما كلمة اعتذار وكلمة شكر .

أما الاعتذار فأقدمه لجمهور القارئين ، ذلك لأنى في كتابة هذا التقديم أحاول أن أشغل من هذا الكتاب صفحات كان من المقدور أن يشغلها قلم أستاذنا المؤرخ الراحل الكريم: محمد شفيق غربال . فقد صاحب شفيق غربال هذا الكتاب منذ كان فكرة عرضها على تلميذه « السيد جمال مصطفى سالم » عندما كان يطلب العلم عليه في معهد الدراسات العربية العالية ، كموضوع لرسالة الماجستير في التاريخ العربي الحديث من هذا المعهد . ومضى الأستاذ يتتبع جهود تلميذه ، ويمحض له النصح ، ويمد له أسباب التشجيع والتوجيه والإرشاد حتى أتم « السيد سالم » رسالته وسلمها للممتحنين ، وتهيأ لمناقشتها ، وإذا بالقدر يحرمه ويحرمنا جيعًا من أستاذنا الكبير ، ففقدنا بوفاته الركن الركين، والظل الظليل ، والقلب الكبير ، والأستاذية الشاخة .

ونوقشت رسالة الأستاذ « السيد مصطفى سالم » فى جو عابق بذكرى الأستاذ الراحل ، ونال بها صاحبها درجة الماجستير بقدير جيد جداً مع توصية المعهد بطبع الرسالة على نفقته ، ونفذ المعهد مشكوراً توصية اللجنة ، وهكذا استحالت الرسالة إلى الكتاب الذى يظهر اليوم والذى قدر لى أن أتولى تقديمه إلى جهور القارئين .

أما كلمة الشكر فلمؤلف هذا الكتاب الصديق الأستاذ « السيد مصطفى سالم » الذى طلب إلى أن أتولى هذا التقديم ، وها أنذا أفعل .

(م ١ – تكوين اليمن الحديث)

وكتاب اليوم فى تاريخ اليمن الحديث ، فهو يتناول تاريخ هذه الشخصية التى ارتبط تاريخها بتاريخ اليمن الحديث والمعاصر منذ مطلع هذا القرن إلى قرب منتصفه ، وهى شخصية الإمام يحيى حميد الدين . وقد اختار المؤلف موضوع رسالته قبل أن يقفز اليمن بأحداثه الراهنة إلى سطح الأحداث العالمية البارزة .

وأشهد أن « السيد سالم » قد تناول موضوعه بروح المؤرخ الموضوعي الجاد ، فعمل قدر استطاعته على أن يخلص نفسه من عواطف الرضا أو السخط ، الحب أو الكره ، مع حرصه - في الوقت نفسه - على أن يصدر أحكامه على الرجال والأحداث التي تناولها في رسالته في ضوء ما تجمع له عنها من حقائق .

وما أشق ذلك على المؤرخ ، المفروض فيه التمسك بالموضوعية والنزاهة المطلقة ، والمطالب - في الوقت نفسه - بأن يمسك الميزان ويصدر الأحكام ، وتزداد هذه المشقة - خاصة - إذا كان الموضوع الذي يتناوله المؤرخ بأحداثه وشخصياته قريب الصلة بالعصر الذي يعيش فيه المؤرخ ، وما أقرب عهد الإمام يحيى بعصرنا .

وصعوبة أخرى تواجه المؤرخ الذى يتناول بالبحث موضوعا (معاصراً) هو قلة (الوثائق) الرسمية ، فأكثرها لا يزال حبيس الخزائن ، لم يوضع بعد تحت تصرف الباحثين مما يضيق أفق المادة التاريخية أمام الباحث ، وإن كان من المسلم به أن الباحث يستطيع أن يستعيض عن هذا النقص – بوفرة وافرة من كتابات الصحف والرسائل المنشورة ، على أن يشق طريقه بينها في حرص وحذر شديين . وأشهد أن صديقنا الأستاذ «السيد سالم » قد واجه هذه الصعوبات التي أشرت إليها ، وغيرها ، وشق طريقه بينها في صبر وأناة وجلد على العمل وإقبال على البحث ، وهي صفات نعرفها في النابهين من تلامذة «شفيق غربال».

لقد شارك الإمام يجبى - حتى قبلى أن يلى الإمامة - فى أحداث اليمن وتشكيل مصيره بأكبر نصيب . فعل ذلك وقت أن كانت بالاده لا تزال تحت حكم الأتراك العثمانيين ، أى فى السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى ، وبذلك وضع الأساس لحكم ( الإمامة ) فى اليمن ، ثائرة على الترك أولا ، ثم مشاركة لهم ثانيًا ، ثم منفردة بالحكم أخيراً ، حتى مصرعه فى سنة ١٩٤٨ .

لقد عاش الإمام يحيى وحكم اليمن في حقبة طويلة من الزمن امتدت نحو نصف قرن ، ولكن أهمية حكم الإمام ليست مستمدة فقط من طول عهد هذا الحكم ، وإنها هي مستمدة أيضًا من خطورة العصر الذي قام فيه هذا الحكم . العصر شهد انحلال الإمبراطوريات ، وقد أفاد هو نفسه من هذا الانحلال حين أقام - أو حاول أن يقيم - دولة اليمن ، أو ما سهاه « المملكة المتوكلية اليمنية » في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، وشملت هذه الموجه بقية الأقطار العربية التي سلمت - حتى ذلك الوقت - من المد الاستعهاري . وحاول الإمام يحيى أن يقى بلاده غوائل تلك الموجة فاصطنع سياسة العزلة حينًا ، و ( المضاربة ) الدولية حينًا آخر . وعصر الإمام يحيى هو أيضًا - العصر الذي شهد يقظة الشعوب العربية وتطلعها إلى الحرية والديمقراطية والوحدة .

وهكذا وجد الإمام يحيى نفسه وبلاده محوطين بتيارات مختلفة لم يكن لهما بها عهد من قبل . وانتهى الإمام إلى خطة ظل متشبتًا بها حتى مصرعه ، وهى أن يعمل على أن يمسك بين يديه ( بمفاتيح ) هذه التيارات ، تمامًا كما كان يمسك بين يديه بمفاتيح خرائنه ، وظن أنه بذلك قادر على ضبط التيارات المختلفة التي ناوشته من كل جانب ، والأخذ من كل منها ، ولكن بقدر محدود .

وهكذا عاش اليمن حياة ملؤها التناقض ، ولم يستطع أن يحقق في هذا العصر الذي اشتدت فيه حركة الأمم والشعوب شيئًا.

وبلغ من خطورة خطة الإمام يحيى أنها استحالت من بعده إلى ( نظام ) حاول ابنه أحمد ثم حفيده البدر أن يسيرا عليه ، وهما لا يملكان شيئًا من صفات مؤسس الدولة وواضع نظامها ، حتى بعد أن ثبت فشل خطة الإمام يحيى حين راح - هو نفسه - ضحية لها في ١٩٤٨ . فكان الانهيار ، وهو لا يقل خطورة عن انهيار سد مأرب قد جلب على اليمن الدمار والخراب ، فالمأمول أن انهيار الإمامة المتوكلية سيفتح أبواب اليمن لتيارات التقدم والنهضة والعزة والحرية .

لقد أسهم الأستاذ « السيد مصطفى سالم » فى خدمة تاريخ اليمن وتاريخ القضايا العربية المعاصرة بقلمه ، تمامًا كها يسهم اليوم إخوانه - من شباب المصريين - فى خدمة اليمن والقومية العربية على أرض المعركة بالسيف والنار . ويقدمون وقودا لها من دمائهم وأرواحهم .

صنع الله لهذا الجيل من المصريين اللذى أعده القدر لخدمة العروية - والإنسانية - بالسيف والقلم جميعًا.

سيدى بشر. الإسكندرية أغسطس ١٩٦٣

أحمد عزت عبد الكريم

# مقـــدمة الطبعــة الرابعــة

يصعب في الواقع كتابة مقدمة رابعة لكتاب من الكتب بعد أن يكون المرء قد أفرغ ما يريد ذكره في مقدمات سابقة ، وترجع الصعوبة إلى عدة أسباب منها: لماذا يعاد طبع كتاب ظهرت طبعته الأولى عام ١٩٦٣م ؟ وقد يبدو أن الإجابة سهلة ميسرة ، وهي أن الكتاب ما زال مقروءًا مرغوبًا . ولكن الصعوبة تكمن في هذه السهولة ، إذ أن إعادة طبع كتاب للمرة الرابعة يرجع إلى أسباب أكثرعمقًا ، وخاصة إذا أعيد طبعه كها هو ، ليظل وثيقة مطبوعة لما كان ينشر في تلك السنوات ، وقد بينت تفسر ذلك خلال مقدمة الطبعة الثالثة .

فيلاحظ أننا وقد قاربنا نهاية القرن العشرين ، نجد أن اليمن - بأجزائه المختلفة - قد مرَّ بمراحل وتطورات متعددة خلال هذا القرن. فقد دخل اليمن هذا القرن وهو ولاية عثمانية في جزء منه ، ومحمية بريطانية في جزء آخر . وقد استقل جزؤه الشمالي عقب الحرب العالمية الأولى تحت اسم: المملكة المتوكلية اليمنية . ورغم نشوب ثورتي ١٩٤٨ ، ١٩٥٥م ، فقد ظل النظام الـذي وضعه الإمام يحيى لحكم اليمن سائدًا حتى قيام ثورة سبتمبر ١٩٦٢م. وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية . أما الجزء الجنوبي من البلاد ، فقد ظل يعرف بأنه : عدن ومحمياتها ، وعدن والمحميات التسع أو النواحي التسع ، أو الجنوب العربي ، أو الجنوب اليمني ، حتى نشبت ثيورته في ١٤ أكتوبير ١٩٦٣ وحقق استقلاله في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧ ، وأعلن قيام الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية . وهنا بدأ يطفو بالتدريج - وعبر سنوات - اسمى الشطر الشهالي والشطر الجنوبي - ولو محليا - على الجمهوريتين اليمنيتين الفتيتين تعبيرًا عن الرغبة الشعبية والحكومية في تحقيق الوحدة اليمنية التي قدِّر لها أن تتحقق في ٢٢ مايو ١٩٩٠م. وإعلان قيام «الجمهورية اليمنية» التي ضمت الشطرين ، والتي ارتضت التوجه الديمقراطي التعددي توجها لها لبناء اليمن الحديث القوى. وهكذا يتضح تعدد المراحل التي مرّ بها اليمن بشطريه خلال هذا القرن

حتى وصل إلى وحدته ، وأصبحت كل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى دراسة منفردة متعمقة .

وهنا تكمن أهمية إعادة طبع هذا الكتاب ، لا ليتوفر بين يدى القراء والباحثين من المهتمين بتاريخ اليمن الحديث والمعاصر ، بل لأنه يتضمن تاريخ المراحل الأولى من مراحل هذا القرن ، ولأنه يمهدلى – ولغيرى – كتابة تاريخ باقى المراحل . فهو يحمل في طياته اللبنة الأولى التي شكلت ملامح تاريخ اليمن في النصف الأول من القرن العشرين – مها كانت ملامح هذه اللبنة وطبيعة تكوينها – لذلك اعتبرته الخطوة الأولى التي تحتاج إلى خطوات أخرى حتى يتم تغطية تاريخ اليمن خلال قرننا الحالى .

وكنت قد تمنيت يومًا أن أواصل دراسة الفترة التي توقفت هنا عندها - أي عام ١٩٤٨ - إلى قيام شورة ١٩٦٢م، تحت عنوان: «مقدمات ثورة سبتمبر ١٩٢٢» لأنال بها درجة الدكتوراه، غير أن أستاذى الكبير المرحوم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم وجهني إلى أن أخصص دراستي حول تاريخ اليمن في القرنين ١٦، ١٧ الميلاديين، فامتثلت لهذا التوجيه، وسجّلت هذه الأمنية في مقدمة كتابي: «الفتح العثماني الأول لليمن، ١٥٣٨ - ١٦٣٥م». هذا وما زلت أطمع - أنا أو أحد تلاميذي - أن أحقق هذه الأمنية لنكمل باقي الخطوات.

وأخيرًا، فإنى إذ أدفع بهذا الكتاب إلى المطبعة للمرة الرابعة فهذا لأنه الحلقة الأولى من حلقات تاريخ اليمن في القرن العشرين، فبدون دراسة الماضى لا نستطيع أن نفهم الحاضر أو نترسم خطوط المستقبل، كما أن الحاضر باستمرار عبارة عن صراع جدلى بين الماضى والمستقبل أو هو بالأحرى نقطة الالتقاء بينها. فعل يقدر لنا جميعًا أن نخط تاريخ باقى الحلقات ؟

نتمنى ذلك ..... والله الموفق.

القاهرة: أغسطس ١٩٩٣

دكتور السيد جمال مصطفى سالم

#### مقدمة

#### الطبعة الثالثة

يتردد المرء كثيرا عندما يُقْدِم على إعادة طبع كتاب من كتبه للمرة الثالثة ، خاصة إذا كان قد مرَّ على ظهور هذا الكتاب لأول مرة حوالى عشرين عاما . ويرجع هذا التردد إلى عدة أمور منها طول المدة ، فمن المتوقع أن يكون قد ظهر خلالها كتابات لمؤلفين آخرين قُدِّر لهم أن يعالجوا نفس الموضوع والفترة ، وأنه من المحتمل أن تكون هذه الكتابات قد أضافت شيئا جديدا إلى كتابى . وقد يرجع التردد أيضا إلى أن طبيعة التطور والتغير في كافة مجالات الحياة بها في ذلك عجال التأليف تفرض أن يضاف إلى مادة الكتاب ما وجدته من جديد خلال تلك الفترة ، حتى لا أتصف والكتاب بالجمود والتحجر .

لكن هذا التردد سرعان ما اختفى ، إذ اتضح أن الكتاب ما زال منفردا فى موضوعه وفى الفترة الزمنية التى عالجها ، بل وإضافة إلى ذلك آعتبر أساسا لكثير من الدراسات التى تناولت بعض ما ورد فيه من نقاط وإشارات ، وتم توسيعها وتعميقها على يد مؤلفين آخرين ، وبرزت بالتالى فى شكل كُتب جديدة أضيفت إلى المكتبة اليمنية .

أما من ناحية المادة التاريخية الجديدة التي تعرفت عليها وجمعتها خلال تلك الفترة الطويلة ، فكنت قد قررت مبكرا أن أفرد لها دراسات جديدة في كتب أخرى حتى لا أزحم هذا الكتاب بها وجدت ، وحتى أتوسع في دراسة هذا الجديد وتعميقه ، وحتى يظل الكتاب وثيقة لما كان يكتب في أواخر الخمسينيات وأوئل الستينيات من هذا القرن .

وقد تحقق بعض ما نويته مبكرا في فترات سابقة ، فقد أشرت خلال فصول الكتاب الذي أقدم له الآن إلى بروز بعض مظاهر المعارضة لحكم الإمام يحيى منذ مبايعته بالإمامة وبعد استقلاله بالحكم ، وأن تلك المعارضة اشتدت بعد عام ١٩٣٤ حتى قيام ثورة عام ١٩٤٨ . لذلك سعدت عندما حصلت على أعداد « مجلة الحكمة اليهانية » وعكفت على دراستها حتى أخرجت عام ١٩٧٦م دراسة خاصة مستفيضة - تتعلق بهذه المعارضة - تحت عنوان : «مجلة الحكمة اليهانية وحركة الإصلاح في اليمن ، ١٩٣٨ - ١٩٤١م » (١٩٥٧ - ١٣٦٠ه م) . كذلك كنت قد أفردت فصلا خاصا في الكتاب المقدم له بعنوان « جنوب غرب الجزيرة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى » غير أني عندما اطلعت على بحث الأستاذ جون بولدرى ، ووجدت أنه يغطى نقصا في مادة هذا الفصل ، وخاصة فيها يتعلق بأحداث الساحل اليمنى في الفترة ذاتها ، مارعت إلى ترجمة هذا البحث ، ونشرته مع تقديم في كتاب منفرد عام ١٩٨١م بعنوان : « العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركى ، وعنوان : « العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركى ،

أما كتابى الأخير: « وثائق يمنية ، دراسة وثائقية تاريخية » الذى صدر عام ١٩٨٣ ، فهو يحتوى على عدد غير قليل من الوثائق التى تمس تاريخ الإمام يحيى منذ مبايعته بالإمامة إلى خروج الأتراك من اليمن وإعلان الاستقلال ، وهي الفترة التى تمثل الثلث الأول من كتاب: « تكوين اليمن الحديث » . ولقد ألقى نشر نصوص هذه الوثائق وتحليلها والتعليق عليها أضواء جديدة وكثيرة على أحداث تلك الفترة ، غير أن تخصيص كتاب بذاته لهذه الدراسة قد أفسح

المجال لدراستها بإسهاب وعمق ، وكان ذلك أفضل بكثير من إضافة هذه الوثائق إلى صفحات كتابي الحالى .

وأخيرا فإذا كان على المؤلف أن يقف من مؤلفاته موقفا عادلا موحدا مثلها يقف الأب من أبنائه ، فلا يرفع من قدر أحدهم بالنسبة للآخرين ، ولا يظهر اهتهاما بواحد منهم على حساب الآخر ، لذلك أبقيت كتابى الأول على حالته التى ولد عليها لأول مرة طالما استطاع بمفرده أن يقف على قدميه ، وأنه أصبح مرجعا أساسيا لكثير مما ظهر من مؤلفات عربية وأجنبية تعالج نفس الحقبة التاريخية التى تضمنها ، أو لدراسات توسعت في معالجة بعض نقاط الكتاب الفرعية التى وردت به أو أشار إليها .

للمرة الله عاربت التردد الذي انتابني ، ودفعت بالكتاب إلى المطبعة للمرة الثالثة.

وبالله التوفيق .

صنعاء : يونيو ١٩٨٤

دكتور

السيد جمال مصطفى سالم

#### مقدمة

## الطبعة الثانية

لا يسعني في هذه المقدمة إلا أن أتحدث عن نقطتين هامتين:

النقطة الأولى توضيحية ، تتعرض لعنوان الكتاب وهو « تكوين اليمن الحديث » فقد كان هناك بعض سوء الفهم حوله ، بحجة أن تكوين اليمن حديثًا لا يقف عند حدود عهد الإمام يحيى . ورغم موافقتى على هذا الرأى ، فقد كان المقصود من وراء هذا العنوان هو إبراز كيفية ظهور دولة اليمن الشهالية بشكلها وحدودها الحالية - التى تعرف الآن باسم الجمهورية العربية اليمنية - من خلال أحداث عهد الإمام يحيى . ولذلك فقد احتفظت بعنوان الكتاب وفصوله ومادته كما هى لاتفاقها جيعًا مع ما ذهبت إليه .

والنقطة الثانية تتصل بكلمة الشكر: الشكر لهؤلاء الذين شرفوني بقراءة الكتاب وعلقوا عليه شفاهة أو تحريراً، وخاصة من اليمنيين الأشقاء الذين من أجلهم، وبفضل تشجيعهم، أعيد نشر الكتاب.

والشكر لأستاذى الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم الذى أغدق على من عبارات الثناء فوق ما أستحقه عندما شرفنى بكتابة مقدمة الطبعة الأولى، ولما يغمرنى به من مساعدات وتشجيع منذ ذلك الحين حتى الآن.

و إنى إذ أعيد طبع هذا الكتاب لتنسع رقعة الانتفاع به ، فإنى أرجو أن أوفق في تقديم المزيد والجديد من دراسات في تاريخنا العربي الحديث .

دكتور السيد جمال مصطفى سالم

القاهرة في ديسمبر ١٩٧٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### مقدمة

## (الطبعة الأولى)

كانت « المملكة المتوكلية اليمنية » تعيش في عزلة تقليدية منـذ قيامها بعد الحرب العالمية الأولى ، فعاشت بعيداً عن التيارات الحضارية والسياسة العالمية، رغم ظهورها على المسرح الدولي والعربي ، في فترات قصيرة متباعدة . وإلى جانب ذلك ، اشتهرت تلك المملكة بالتخلف والجمود ، وأنها تعيش في حالة بدائية متأخرة ، رغم أهميتها الاستراتيجية والتاريخية وثرواتها الطبيعية . وانعكس ذلك كله فيها قيل وفيها كتب عنها ، فظهر متناقضًا مضطربًا قليلا ، ولم تتناول تاريخها الحديث والمعاصر، وأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسباسية الراهنة أبحاث علمية جادة . واقتصرت الكتابات التي ظهرت على كتابات رحالية تعبر عن مشاهدات سريعة ، وانطباعات ولقطات مسافر ، أو كانت كتابات منحازة تدافع عن أوضاع معينة أو تهاجها ، أو كانت أخباراً تحيطها الشك والسريسة ، تتسرب بين حين وآخر لتظهر في الجرائد والمجلات أو في الكتب. وكان الفراغ الكبير الذي أحسته المكتبة العربية - أو حتى المكتبات الأخرى - يحتم القيام بأبحاث علمية مختلفة لسد هذه الثغرة. وكان هذا هو الدافع لأن أخصص رسالتي لنيل درجة الماجستير في دراسة « تاريخ اليمن الحديث » فبدأت العمل في هذا البحث في يناير ١٩٥٩ ، وقد انتهيت منه في مايو ١٩٦١ ، ثم تحت المناقشة في أبريل ١٩٦٢ .

ولم يكن الأمر سهلا أمامى عندما بدأت البحث ، إذ قامت عدة صعوبات تمثلت فى قلة المراجع والمصادر ، وفى كيفية معالجتها والاستفادة منها ، وذلك نتنيجة الظروف السياسة التى مرجا اليمن فى تاريخه الحديث . وكان الأمر يزداد تعقيداً كلما توغلت فى البحث لما كنت أتكشفه دائهاً من قلة المعلومات فى بعض

النواحى ، وفى غموضها واضطرابها فى النواحى الأخرى . ولذلك كنت أقوم بالجهد المضاعف لأعثر على القليل المتناثر من المادة التاريخية ، التى كان على أن أدقق فى دراستها ، وأقارن بعضها ببعض ، حتى أتمكن فى النهاية من رسم خط تاريخى سليم ، يربط أجزاء الرسالة دون الخوض فيها تعرضه على المراجع المختلفة من تفصيلات زائدة ، لا تخدم البحث التاريخى . وهذا لا يعنى أنى أهملت النواحى الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية ، فقد تناولتها كثيراً وخاصة بها يوضح جوانب البحث المتعددة . وفى كثير من الأحيان ، كنت أشعر باليأس الشديد فى مواصلة بحث هذا الموضوع ، وبالخوف من عدم الوصول إلى نتائج مفيدة ، لولا تشجيع المغفور له الأستاذ المشرف ودفعه لى .

#### \* \* \*

إن أول ما يلفت النظر في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، هو قيام «الدولة المتوكلية اليمنية » وبالتالي شخصية مؤسسها الإمام « يحيى بن حميد الدين » ثم الارتباط بينها . ولهذا الترابط كان موضوع الرسالة وعنوانها الأصلي هو : « أثر الإمام يحيى في تاريخ اليمن الحديث » فالإمام يحيى يعتبر مؤسس تلك المملكة ، والذي شكل ملامح شخصيتها المعاصرة . وأفادني هذا الترابط من الناحية العملية ، إذ جعلت تاريخ حياة الإمام يحبى ، محوراً لدراسة تاريخ اليمن الحديث . فإلى جانب تتبعى لمراحل حياته المختلفة ، منذ تبولي إمامة الزيديين عام ١٩١٤ ، وحتى وفاته الزيديين عام ١٩١٩ ، وحتى وفاته وأبرزت - طوال البحث - ملامح الدولة الجديدة ، ونوع استقلالها ، إلى جانب مشاكلها العديدة الداخلية والخارجية ، كها أوضحت دور الإمام يحيى في مراحل تاريخ هذه الدولة وسياسته ، وكيف طبع اليمن في النهاية بالطابع مراحل تاريخ هذه الدولة وسياسته ، وكيف طبع اليمن في النهاية بالطابع

وقد تناولت هذه النقاط في بابين كبيرين ، اشتمل الباب الأول على تاريخ اليمن تحت الحكم العثماني أي من سنة ٤٠١ وهو تاريخ تولى الإمام يحيى

الإمامة ، إلى ١٩١٩ ، واشتمل الباب الثاني على تاريخ اليمن المستقل أي من ١٩١٨ إلى ١٩٤٨ عند وفاة الإمام يحيى . وقسمت الباب الأول إلى ثلاثة فصول، وحرصت أن يكون الفصل الأول فصلا تمهيديًا ، أقدم به اليمن نفسه وظروفه الطبيعية والاجتماعية والتاريخية - تلك البيشة التي قامت فيهما تلك الدولة -وذلك لقلة ما يعرف عن اليمن ، بالرغم ما قد يبدو في ذلك من بعد عن البدء في الموضوع مباشرة . والفصل الثاني والثالث يتناولان أحداث اليمن تحت الحكم العثماني ، ورغم وحدة هذه الفترة ووحدة طابعها العام ، إلا أنني حرصت على تقسيمها إلى فترتين ، في فصلين منفصلين ، لزيادة التوضيح من ناحية ، ولأن كل منها تتميز عن الأخرى ببعض المميزات من ناحية أخرى . أما الباب الثاني فقد قسمته إلى فصلين فقط ، وأخذت عام ١٩٣٤ فاصلا بينها ، لما تم فيه من أحداث هامة أثرت في تاريخ اليمن . وقد حمل كل من الفصلين طابعًا خاصًا تميز به عن الآخر ، تبعًا لطبيعة الأحداث والظروف التي كانت في كل من الفترتين. فاهتممت في الفصل الأول بالحروب والمواقف العنيفة والعبلاقيات السياسية ، تلك النواحي التي تصاحب دائها دولة جديدة . أما بعد ١٩٣٤ فكانت الدولة قد وصلت إلى عهد من الاستقرار والهدوء النسبي ، ولذلك عملت في هذا الفصل على دراسة سياسة الإمام يحيى من النواحي المختلفة ، وأثره في خلق شخصية الدولة اليمنية في تاريخها المعاصر وقد قمت بإعادة هذا التقسيم إلى تقسيهات أصغر عند النشر.

وقد حرصت - نظراً لقلة المراجع وظروف الموضوع الخاصة - أن أقسم الموضوع بعد الفصل التمهيدى إلى فترات زمنية محدودة ، تشكل كل منها مرحلة معينة من مراحل قيام تلك الدولة وأحسست من البداية بضرورة السير البطىء في دراسة الأحداث وتطورها . فلم أتعمد مثلا دراسة العلاقات اليمنية السعودية منذ بدايتها حتى تحت تسوية الصلح في عام ١٩٣٤ ، بشكل طولى منفرد في جزء خاص ، بل تعمدت دراسة هذه العلاقات ضمن أحداث وعلاقات أخرى سارت معها في خطوط زمنية متوازية وذلك لأني أعتقد أنه

ليس هناك ظواهر تباريخية ، بل هناك أحداث تباريخية تتفاعل مع بعضها البعض، وتؤثر كل منها في الأخريات ، وتفسر كل منهم الأخرى في نفس الوقت. وأدى هذا الفهم إلى أنى قسمت كل فترة من تلك الفترات إلى أقسام أصغر ، حتى يتضح في النهاية مجرى التيار العام لتباريخ هذه الفترة الهامة من حياة الشعب اليمنى . ورغم عسزلة اليمن المعروفة ، فقسد كنت أومن بأن تاريخه لا ينفصل عن تاريخ الجهات المجاورة ، لذلك حرصت على التوسع في توضيح بعض النقاط من تاريخ الحولة العثمانية ، أو من تاريخ الجزيرة العربية على الأقل التي عاصرت أحداث اليمن .

وأخيراً ، فإنى لا أملك إلا أن أشيد بها تفضل به على أستاذنا الراحل ، المؤرخ الكبير « محمد شفيق غربال » و إلا أن أتغنى بها غمرنى به من تشجيع وتوجيه ، و إنى لا أفخر بشىء قدر فخرى بأنى أتممت رسالتى هذه تحت إشرافه ورعايته .

وإنى أتقدم بالشكر كذلك إلى لجنة المناقشة الأساتذة ، الدكتور أحمد عزت عبد الكريم والدكتور عبد الحميد البطريق والدكتور محمد أنيس ، لما تكبدوه من جهد في قراءة الرسالة ، ولما أسدوه إلى من توجيهات قيمة عند المناقشة .

كما أتقدم بالشكر إلى « معهد الدراسات العربية » وإلى أساتذته ورجال إدارته ، وإلى مكتبته النفيسة .

القاهرة في نوفمبر ١٩٦٢

السيد جمال مصطفى سالم

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القسمُ الأول تمهيـــد في جغرافيةاليمن وتاريخه وأحواله الاجتماعية

# أهمية التعريف باليمن:

لا شك فى أن المنهج الأكاديمى للبحث العلمى ، يحتم البدء مباشرة فى تناول عهد الإمام يحيى ، وهو موضوع الرسالة ، ولكن ظروف اليمن الخاصة ، تفرض تخصيص فصل مستقل فى أول الرسالة أوضح فيه الأبعاد المختلفة - الطبيعية والبشرية والتاريخية - التى تغلف الأحداث الرئيسية للموضوع . إذ يعتبر اليمن من أكثر البلاد التى يجهل العالم عنه الكثير ، لا من ناحية تاريخه وأحداثه المعاصرة فحسب - بل من ناحية جغرافيته وأوضاعه الاجتماعية وموارده الاقتصادية أيضًا . وانعكس ذلك فى كتابات المؤرخين والكتاب المحدثين الذين تناولوا تاريخ وأوضاع بلدان الشرق الأوسط المعاصرة ، فنرى أنهم لم يخصصوا لليمن إلا فصولا صغيره فى كتبهم أو أهملوا الحديث عنه كلية ، وذلك على الرغم من أهميته الاستراتيجية والتاريخية . ويسد هذا الفصل بعض الفراغ الذى من أهميته الاستراتيجية والتاريخية . ويسد هذا الفصل بعض الفراغ الذى شعرت به عند بداية البحث ، ويوضح فى نفس الوقت المؤثرات المختلفة التى شكلت عهد ظهر أثرها فى سير الأحداث هناك ، وفى بيان المواقف المختلفة التى شكلت عهد الإمام يحيى ، تلك الموثرات التى لعبت - وتلعب - الدور الأكبر فى تاريخ اليمن الطويل .

## جغرافية اليمن(١):

يلاقى الباحث نقصًا كبيراً عند دراسة جغرافية اليمن ، فليس هناك مصادر أو إحصائيات رسمية أو غير رسمية يعتمد عليها فى الدارسة . وهذا ما دفع (فيشر) إلى أن يصف اليمن بأنه إقليم مغلق ، ولم تعرف طبيعته تمامًا ، وأن الرحالات العرضية لبعض الرحالة ، تعتبر المصدر الرئيسى للمعلومات عن الأحوال الجغرافية (٢) ولكننا سنحاول رغم ذلك ، دراسة طبيعة هذا الإقليم،

<sup>(</sup>۱) يقصد باليمن هنا ما عرف « بالمملكة المتوكلية اليمنية » أو ما يعرف الآن « بالجمهورية العربية اليمنية » . ورغم أن اليمنين أنفسهم يعتبرون أن « اليمن » يضم مناطق واسعة تمتد من عسير ونجران شيالا إلى عدن وحضر موت جنوبًا ، إلا أنى أردد لفظ « اليمن » فقط في البحث لسهولة التعبير مع إياني با يذهبون إليه في حدود وطنهم .

W. B. Fisher; The Middle East, Methuen & Co., London, 1950, p. 433. (Y)

ومعرفة جغرافيته بقدر الإمكان. يمتد اليمن في الركن الجنوبي الغربي لشبه جزيرة العرب حوالي ٢٠ ميلا بين خطى عرض ١٦-١٨ شهالا. وتبلغ مساحته حوالي ٧٥ ألف ميل مربع. ويبلغ عدد سكانه حوالي أربعة ملايين نسمة (١١). أما حدوده السياسية الحالية فهي: من الشهال «عسير» وتتبع المملكة السعودية، ويمتد خط الحدود من ميناء «ميدي» على البحر الأحر، إلى شهال بلدة «صعدة» متبعًا وادى « خلاف» إلى حدود « نجران» و« يام» الجنوبية. ومن الجنوب ما كان يعرف بمحميات عدن، وتمتد الحدود بين «الشيخ سعيد» على البحر الأحر إلى جنوب بلاد « الحجرية» و« ماوية» و«قعطبة». ومن الشرق « حضرموت» والخط الفاصل هو وادى « بيحان» وبادية « الجوف» الممتدة إلى الربع الخالي ومن الغرب يمتد البحر الأحر (٢). ويتضح من هذا أن اليمن ذو موقع استراتيجي هام، إذ يقع عند المدخل ويتضح من هذا أن اليمن ذو موقع استراتيجي هام، إذ يقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ليقابل القطب الثاني لهذا البحر المتمثل في قناة السويسي.

أما من ناحية التضاريس ، فيمكن تقسم اليمن إلى ثلاثة أقسام : الأول منخفض يمتد على طول الساحل ويسمى تهامه ، والثانى الهضبة ومرتفعاتها الشيالية ، والثالث المنخفض الشرقى ويعرف بالجوف . وسهل تهامه عبارة عن شريط ضيق من الصحراء الرملية التى يشتد حرها ، ويتراواح عرضها بين ٢-٥٠ ميلا . أما الهضبة – فهى تميل نحو السهل الساحلى وبها مساحات عريضة يتراوح عرضها بين ٧-١٠ آلاف قدم – أى أنها ليست جبلية وعرة – وبها أعلى قمة فى كل الجزيرة العربية ، وهى قمة النبى شعيب على بعد ٣٠ ميلا غربى صنعاء ، ويقدر ارتفاعها بحوالى ١٤ ألف قدم فوق سطح البحر . وقد

Richard H. Sanger; The Arabian Peninsula, Cornell Univ. Pr., New York, 1954,(1) p. 235.

<sup>(</sup>٢) المقتطف: مجلد ٩٠ ج ١ ص ١٨-١٩ (عدديناير ١٩٣٧ - من مقالة أحمد وصفى زكريا الذي زار اليمن عام ١٩٣٦ ومكث به ستة أشهر).

قطعت المجارى المائية سطح الهضبة حيث توجد ظاهرة القنوات المائية ، ولكنها لا تستطيع عبور السهل الساحلي لتصل إلى البحر ، ويعنى هذا أنه ليس باليمن أنهار طويلة ويظهر طفح « اللافا » بوضوح على الهضبة : وتعمل هذه المواد البركانية على خصوبة التربة .

ويتأثر مناخ اليمن بعدة عوامل: منها قربه من خط الاستواء، واختلاف تضاريسه، وقربه من مسطحات مائية عريضة مثل البحر الأحمر في الغرب والبحر العربي في الجنوب. فعلى الهضبة تنخفض درجة حرارة الشتاء إلى أقل من ٤٠ في ويظهر الجليد على المرتفعات الشامخة. أما في الصيف فترتفع درجة الحرارة للقرب من خط الاستواء ولكن ليس بالدرجة التي تصل إليها في باقى الجزيرة العربية، بسبب ارتفاعها من ناحية، ولوجود فصل مطير متميز من ناحية أخرى يشمل شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر. ورغم صعوبة البت في مناخ اليمن إلا أنه يمكن القول أن كمية المطر تزيد على ٢٠ بوصة في السنة فوق أغلب المضبة، وقد تصل إلى ٤٠ بوصة على الأجزاء العليا منها. وهناك فصلان السقوط الأمطار، ولكن الفترة التي يسقط فيها أغلب المطرهي التي سبق ذكرها لهبوب الرياح الموسمية التي تبعب على الحبشة والهند، أما الفصل الثاني للأمطار فهو في شهر ماوس نتيجة تأثر اليمن بمناخ البحر المتوسط مثل باقي بلاد الشرق السهل الساحلي المتاخم للبحر الأحمر فأمطاره قليلة جداً، وأقصى ما يمكن أن السهل الساحلي المتاخم للبحر الأحمر فأمطاره قليلة جداً، وأقصى ما يمكن أن يرى منه في فصل الشتاء.

وتبعًا للتغيرات المناخية تتأثر الحالة النباتية ، ففي تهامة - على الساحل - تقل درجة الاخضرار ، في وجد الصبار وشجر السنط ، وفي الداخل من تهامة لا تتغير المظاهر النباتية كثيراً ، نظراً لانتشار أكهات الرمال والحصى التي كثيراً ما تحملها الرياح العاصفة ، وفوق ٣٠٠٠ قدم تظهر نباتات البحر المتوسط ، وعند

ارتفاع • • ٥٥ قدم تبدأ أعظم منطقة إنتاجية .. فتوجد الحبوب حيث توجد التربة الخصبة ، كما توجد أنواع من أشجار الفاكهة والخضروات . وهناك نباتان يستحقان الذكر بشكل خاص (١١) ، هما : شجيرة البن التي تنمو على المرتفعات بين حوالى • • • ٤ - • • • ٥ قدم وتشتهر منطقة مناخة التي تقع خلف ميناء « غا » بزراعته ، والبن يمثل الثروة القومية لليمن منذ قديم الزمن . والنبات الثاني هو القات ، وينمو إلى ارتفاع • • ١ أقدام تقريبًا وتقصر زراعته على ارتفاع • • ٥ - • • • ٩ قدم (٢١) . والجدير بالذكر هو أن الأحوال المناخية ، وجودة التربة ، تساعدان على نمو القطن (٣٠).

ولا تقل الشروة المعدنية أهمية عن الشروة النباتية ، فيوجد في الشهال من منطقة صنعاء منجم مهم للحديد . وفي الجنوب وجد الفحم الحجرى بكثرة حتى إنه يبدو على السطح في منحدارات الجبال ، وفي «صليف » منجم للملح يحوى نسبة مرتفعة من كلوريد الصوديوم تجعله في مصاف أفضل المناجم في العالم . وبإيجاز يمكن القول إن اليمن من البلاد الغنية معدنيًا ، ويحتوى كثيراً من الذهب والفضة والأورانيوم والنحاس والماغنيزيوم والبوتاس .

أما البترول فقد عثر عليه في منطقة « صليف » وفي منطقة « شبوه » على الحدود الشرقية ويمثل رأس مثلث مع كل من « بيحان » و « عياضة » وهما ضمن المحميات الريطانية (٤).

<sup>(</sup>۱) تتشابه ظروف نمو نباتى البن والقات ، وهما يعتبران نباتان متنافسان وخاصة فى الأزمنة الحديثة إذ كان البن طوال تاريخ اليمن يمثل الثروة القومية للبلاد واكتسب شهرة عالمية لجودته وانتشاره . والغلبه الآن للقات لأنه يدر أرباحاً طائلة سريعة ، ولأن أسرة المحيد الدين المحلت زراعة البن الذى يحتاج إلى عناية أكثر من حيث الإنتاج والتسويق وخلافه . والقات نبات منبه يمضغه اليمنيون ، وله جلسات خاصة وعادة ما تكون بعد الظهر ، ومضغه عادة منتشرة بين كل الفئات والطبقات هناك ، وللإمام يحيى قصيدة مشهورة في مدحه .

Fisher; The Middle East pp. 433-435. (Y) Hogarth, (D. G.); The Nearer East, H. F rowde, London, 1905, p. 140(Y)

<sup>(1905).</sup> 

Jean Jacques berreby La Peninsulsa Arabique, Paris, Payot, 1958, pp 135-( §) 136

#### الحالة الاحتماعية:

تنميز الحالة الاجتماعية في اليمن بعدة أمور:

أولا - القبيلة هي الوحدة الاجتهاعية للمجتمع أليمني .

ثانيًا - هناك اختلاف ظاهر بين سكان الجبال وسكان السهول في نواحي الحاة المختلفة.

ثالثًا - شعب اليمن مقسم بين مـذهبين كبيرين هما: المذهب الشافعى والمذهب الزيدى .

وقد لعبت هذه الحقائق دورا هامًّا في تاريخ اليمن حتى اليوم ، وهي ترجع في أصولها إلى جدور تاريخية وجغرافية واضحة .

وسبب وجود وأهمية ظاهرة «القبيلة » هناك ، يرجع إلى أن طبيعة اليمن بأقسامه المختلفة لا تحتمل وجود جماعات بشرية كبيرة تمتد لمسافات طويلة . ولكن حتى لا يختلط الأمر في الأذهان ، نقول إن لفظ « قبيلة » لا يعنى بالضرورة أن هناك تنقيلا أو ترحالا - تلك الظاهرة التي ترتبط دائماً بكلمة قبيلة - إذ إن القبائل مستقرة مكانيًا إلى حد كبير في اليمن ، فقيد ارتبطت بالأرض وتعمل أساسًا بالزراعة ، وفي العادة تسكن القبيلة الواحدة عدة قرى متجاورة . وهذا لا ينفى وجود حياة رعوية ، وإن كان ذلك في نطاق ضيق في مناطق متفرقة ، وخاصة في داخل تهامة ، كما لا ينفى وجود ترحال محلى كما هو الأمر بالنسبة لقبائل الجوف في الشرق الذين ينقلون التجارة بين عدن والداخل - إلى جانب القبيل من الزراعة والرعى - على ظهور الإبل . وترجع أهمية النظام القبلي في اليمن إلى أنه يعنى بالتبالي إلى وجود نظم اجتهاعية وظواهر نفسية معينة دائماً ما اليمن إلى أنه يعنى بالتبالي إلى وجود نظم اجتهاعية وظواهر نفسية معينة دائماً ما والروابط الاجتهاعية ، التي تدور حول « وحدة الدم » أو « العصبية » التي تفرض والروابط الاجتهاعية ، التي تدور حول « وحدة الدم » أو « العصبية » التي تفرض بعض الحقوق والالترامات المتبادلة ، وتعين أنواعًا معينة من السلوك.

« إذ يدخل أفراد المجتمع القبل في صلب ضما ترهم الشعور بالمستولية والوازع الخلقى بأن يستنكفوا عن القيام بكل عمل يخالف مصالح العصبية»(١). وهذه الخصائص تعنى أن القبيلة تميل إلى الانغلاق حول نفسها ، وتحاول الاكتفاء الذاتى ، وتنفر من الغريب بوجه عام ، ويقوى ترابطها فيا بينها في نفس الوقت .

وإلى جانب هذا كله فالحياة القبلية تتميز بأمرين: أولها أن القبيلة تتمسك باستقلالها الذاتي وتتعصب له أشد التعصب، فلا تحب أي تدخل خارجي مها كان نوعه أو مصدره. وثانيها أن القبليين متعصبون جدًا لقضاياهم الخاصة، ولا يبعدون في تفكيرهم عن نطاق حياتهم اليومية الرتيبة. وهم إلى جانب انغاسهم في حياة حضارية خاصة يخلقونها لأنفسهم - وهي غالبًا تستمد جذورها من القديم، ولا تقبل التأثيرات الخارجية بسهولة - فإنهم دائم يتعلقون بشيء يتعصبون له ويلتفون حوله، مثل قضية معينة، أو مصلحة خاصة، أو عقيدة بذاتها. ومن البديهي أن نتوقع أن أفراد القبيلة - تحت ضغط الحياة التقليدية الخاصة والمصير الواحد - لا يتحركون أو يتخذون موقفًا معينًا، إلا بصورة جماعية وكأنهم كتلة واحدة.

أما ظاهرة الاختلاف بين أهل السهول وأهل الجيال في اليمن ، فهو أمر عقق هناك . ويرجع هذا الاختلاف إلى الظروف الجغرافية التي تختلف من مكان إلى آخر . ففي تهامة – حيث تبلغ الحرارة السنوية حوالي ٨٥° ف ويقل الماء وتنتشر التربة الحجرية – لا توجد إلا مجموعات سكانية صغيرة متناثرة . وهم من البدو بوجه عام ، ويشتغلون بقليل من الرعى والصيد والزراعة . ووجود الموانى المختلفة مثل « المخا » و « اللحية » و « الحديدة » و « غليفقة » يعطى تهامة أهمية كبيرة (٢) بالرغم من فقر أجزائها النسبى .

<sup>(</sup>١) الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: حلقة الدراسات الاجتباعية، الدورة الخامسة . ١٦١-٢٥١.

والأهالي هنا دائمًا يكونون شبه عراة ، وسمر الوجوه ، وذلك لحر بلادهم ولاختلاط دمائهم بالدم الصومالي والحبشي منذ أقدم العصور ، كما أنهم يسكنون بيوتًا من العشش . وفي الداخل من تهامة تتعدد بعض القبائل ذات الشكيمة القوية مثل « الصبيحة » و « الزرانيق » و « القحري » و « بني صليل » وغيرهم (١). أما أهالي الهضبة فهم يختلفون عن أهالي تهامة في كثير من النواحي، فنجدهم أقل نحافة ، وأكثر حركة وأشد حيوية ، أذكياء ، من العرب الخلص . وقد فضلهم « سانجر » لا عن باقي أهل اليمن فحسب ، بل عن باقي أهل الجزيرة العربية أيضًا لهذه الصفات الخاصة (٢). وهم يشتغلون بالزراعة أساسًا ، وتتصل قراهم بعضها ببعض ، وبيوتهم مبنية من الحجر وتتكون من طابقين أو ثلاثة ولا يـوجد فيها أكواخ مثل تهامـة . ويلاحظ أنهم - فوق الجبـال العالية -يلبسون جلود الغنم في الشتاء لشدة البرد. وأهل الهضبة أيضًا أكثر نقاوة من حيث اللغة واللهجة من أهل تهامة ، ويتضح هذا كلم صعدنا مع الجبال(٣). ويرجع هذا بطبيعة الحال إلى اختلاط أهل تهامة بعناصر أجنبية ، بعكس أهالي الهضبة الذين يحتفظون بعزلتهم التقليدية ، إلى جانب اقتصار تراثهم الثقافي على القرآن والأدب العربي القديم . وكلما صعدنا مع الجبال أيضًا نجد أن الجبليين أحد مزاجاً ، وأكثر حركة ، وأشد تعصباً لمبادئهم ، مهما كانت هذه المبادئ ، كما أنهم لا يصبرون على الخضوع لسادة لا يبذلون لهم العطاء ، أو يهملون مصالحهم(١٤). وأهالي الجبال - إلى جانب صفاتهم الخاصة - يكونون في الغالب أصحاب ملذهب معين ، يخالف في العادة ملذهب أهل السهل ،

<sup>(</sup>١) المقتطف: مجلد ٩٠ جزء ٣ صفحة ٣١٨.

Sanger; The Arabian Peninsnla, p. 136

Jacob; Kings of Arabia Mills & Boon , London, 1923, p. (٣)

Hogarth; The Nearer East, p8 267

إذ إن المذاهب الاجتهاعية أو السياسية أو الدينية تلجأ دائها إلى التحصن فوق الجبال . وهذه الحقيقة تكرر نفسها في باقى بقاع العالم العربى ، فيوجد «العلويون » فوق جبل العروز ، ويوجد «العروز » فوق جبل العروز ، ويوجد «الموارنة » فوق جبل لبنان . وعلى هذا الأساس يمكن تفسير أن أهل الجبال الشهالية العالية في اليمن يعتنقون المذهب الزيدى . ويرجع «جيكوب» وجود الاختلاف المذهبي القائم في اليمن إلى الاختلافات الطبيعية ، تلك الاختلافات التي تظهر عند سكان كل قطر تنقسم تضاريسه بين سهول وجبال ، والتي تختفي دائماً وراء واجهات مذهبية أو حزبية أو غيرها . فيقول : « والأسس الجغرافية - لا الاختلافات المذهبية - هي سبب الاختلاف بين هاتين المدرستين المتنافستين ، إذ إن الفرق الدينية المختلفة تختلط في المسجد الواحد »(١).

وأهل اليمن عمومًا من المسلمين إلا أنهم ينقسمون أساسًا إلى شيعة - وهم أتباع المذهب الزيدى - وإلى سنة وهم يتبعون المذهب الشافعي(٢) ويقطن الشافعيون السهول والهضبة الجنوبية والوسطى ، ويبلغ تعدادهم ثلثى سكان الشافعيون السهول والهضبة الجنوبية والوسطى ، ويبلغ تعدادهم ثلثى سكان اليمن . أما الزيديون فيتجمعون أساسًا فوق الجبال ، وخاصة في شهال الهضبة وهم حوالى ثلث السكان ، ويقبضون على زمام الحكم في أغلب الأحيان منذ ظهور المذهب الزيدى في اليمن . وإلى جانب هؤلاء يوجد قليل من الإسهاعيلية في جهات «حراز» ويسمونهم هناك «مكارمة» وهم لا يتبعون الإسهاعيلية أتباع في جهات «وكان يوجد كذلك أقلية يهودية تسكن أحياء خاصة بهم ، لكنها هاجرت إلى فلسطين المحتلة ، وكان بيدهم معظم صناعات اليمن ، ويؤثرون في الحركة الاقتصادية (٣).

(1)

jacob, Kings of Arabia, p, 110.

<sup>(</sup>٢) تستميل بعض المراجع العربية لفظى « الشوافع » و « النزيود » مقابل « الشافعيون » و «الزيديون».

<sup>(</sup>٣) المقتطف: مجلد ٩١ ج ٤ ، ص ٤٦٢ ، (عدد أول نوفمبر ١٩٣٧ ).

أما الطبقات في اليمن فيمكن أن نقول إنها ما زالت تحمل التقسيهات التي كانت عليها في العصور التاريخية الماضية . وهي مقسمة إلى « السادة والفقهاء ، والقضاة والنقباء والمشايخ والعقال ، وهولاء هم علية القوم ، ويلى هؤلاء العوام وأرباب الحرف »(١). وهذه التقسيهات في الحقيقة لا تقوم على أساس اقتصادي بالمعنى الحديث ، بل هي طبقات اجتهاعية تنقسم كل طبقة – داخليًّا – إلى عدة مستويات اقتصادية . فيوجد داخل طبقة السادة مثلا الغنى والفقير على الرغم من أن طبقة السادة نفسها كانت هي أعلى طبقة في اليمن .

والمجتمع اليمنى - على كل حال - مجتمع يقوم على الأساس الطبقى ، أى طبقات مختلفة الواحدة فيها عن الأخرى فى كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والدينية . وتتألف الطبقة العليا من السادة المعروفين بأنهم من سلالة النبى ، أما المزارعون وأصحاب الحرف والقبائل البدوية فإن كل فئة منهم تشكل طبقة خاصة مقفلة لها وظيفتها الخاصة (٢) .

وإلى جانب أن الطبقات اليمنية استمدت وجودها وتشكيلها من الأسس التاريخية القديمة ، فإنها ما زالت تلعب دورها في تباريخ اليمن الحديث . فهذه الطبقات ما زالت شبه مغلقة ، تحتفظ كل منها بكيانها الخاص ، وتحاول في نفس الوقت الاحتفاظ بدورها المستمد من تقاليد وعقائد ذات أصل قديم . ونحب أن نتعرض لطبقة السادة – وهي الطبقة العليا ذات السيادة – لندرك أهمية الوضع الطبقي ، ومدى ما يلعبه هناك من أدوار سياسية اجتماعية في تباريخ اليمن . وتطلق كلمة السيد في اليمن على المنتسبين لآل الرسول فقط . والسادة اليمن وأوفرها احترامًا واعتزازاً ، وهم القابضون على عنان العقائد والميول ، والمسيرون للآراء والنزعات ، وإذا صادف اليماني – رفيعًا كان أم وضيعًا –

<sup>(</sup>١) المقتطف: مجلد ٩١ ج ٤، ص ٤٦٢-٤٦٣ (عدد أول نوفمبر ١٩٣٧).

Jean-Jacques berreby ; La Peninsule Arabiaue, p. 124 ... (Y)

واحداً من هؤلاء السادة وإن صغر سنه ورق حاله يهوى على ركبتيه ويديه بالتقبيل: وكل الإمارات والعهالات الرفيعة والمقامات والوظائف الدارة في اليمن هي للسادة بادئ ذي بدء مها قلت معرفتهم وكفاءتهم. وكل صدقات الفطر، وإلهدايا، والنذور الدينية في الأعياد والمواسم، وغيرها من الأوقاف، تجبي لهم مها كثر مالهم وسعد حالهم. والقاعدة عند السادة أن يصاهر بعضهم بعضًا ويحتاج هذا القول بعض التصحيح، فمن ناحية – نجد أن السادة في اليمن، يقابلون الأشراف في مصر، الذين يتمتعون باحترام العامة وتقديسهم. ومن ناحية ثانية – نجد أن الإمام يحيي استغل هذا الوضع الخاص، فقرب إليه بعض أفراد تلك الطبقة، ورفع من شأنهم اعتهاداً على نسبهم فقط، عما أوجد في النهاية مشكلة الخلاف الشديد بين الهاشميين والقحطانيين – وهم أهل اليمن الأصليين.

من العرض الجغرافي الاجتهاعي السابق يتضح أن اليمن غني بشرواته الطبيعية - النباتية والمعدنية - وأن هذه الثروات لم تستغل بعد الاستغلال اللازم للارتفاع بمستوى سكانه . وقد جذب أنظار اليونان القدماء وفرة مياه اليمن ، والاخضرار الدائم الذي يكسو جهاته المختلفة - بعكس انتشار اللون الأصفر الذي يكسو باقي جهات الجزيرة العربية - ولذلك فقد أطلقوا عليه اسم «العربية السعيدة» أو Arabia Felix كها أن اليمن غني بإمكانياته البشرية ، ولا يشوب هذا القول أن شعبه مقسم بين مذهبين كبيرين ، أو أنه يضم بين جوانبه سهليين وجبليين ، فهذه الاختلافات توجد في معظم دول العالم . وهذه الاختلافات ذاتها تغني تلك الدول بتنوع العناصر والاهتهامات ، وتصبح عوامل المخابية في رفع شأن الدول ، إذا لم يستغل الحكام والساسة هذه الأوضاع لتحقيق مصالح خاصة ، أو للوصول إلى أغراض معينة ، ولم يوسعوا الثغرات بين عناصر شعوبهم . وحديثا قال المؤرخ الإنجليزي « برى » « فالقول بأن اليمن لا يستطيع

<sup>(</sup>١) المقتطف: مجلد ٩١ ج ٤ ، ص ٤٦٧ - ٤٦٣ (عدد أول نوفمبر ١٩٣٨).

إطعام شعبه قول غير صحيح ، ولا يرجع إلى العوامل الطبيعية أو إلى خمول أهله النذاتى ، ولكنه يرجع إلى اضطراب الأمن ، والظروف المعقدة التى تعتبر السلطات مسئولة عنها "(١).

#### المذهب الزيدى:

أشرنا فيما سبق إلى المذهب الزيدى لماما ، ولكنا نحب هنا أن نبحث أصول هذا المذهب وتاريخه في اليمن، لما له من أثر كبير في مجريات الأمور هناك.

لقد ساعد هذا المذهب على خلق وحدة بشرية مترابطة فى تاريخ اليمن منذ ظهور المذاهب هناك ، فقد قامت بعض الدول القوية على أساسه واستطاعت أن تمد نفوذها على مناطق واسعة فى جنوب الجزيرة العربية ، وأن تنشر العدل والسلام هناك . وظهرت أهمية المذهب فى فترة الاحتلال العثمانى الأول والثانى ، إذ كان هو التنظيم السياسى الوحيد ، الذى اصطدم به العثمانيون فى اليمن . ويمكن اعتباره العصبية التى قال عنها « ابن خلدون » فى مقدمته المشهورة إنها ضرورية لقيام الدول وربط بين قوة الدولة وقوة هذه العصبية . ولكن يجب – القول إن العصبية الزيدية لم تكن دائماً عاملا إيجابيًّا فى قيام تنظيم سياسى فى اليمن فحسب – بل كانت أيضًا عاملا سلبيًّا ، إذ كانت أحيانًا عامل هدم واضطراب ، وهذا ما دفع هانز هلفرتز إلى القول : «إن أهم أحيانًا عامل هدم واضطراب ، وهذا ما دفع هانز هلفرتز إلى القول : «إن أهم أسباب اضطرابات اليمن أيام الحكم العثمانى ، هو تعلق اليمنيين بفكرة أسباب اضطرابات اليمن أيام الحكم العثمانى ، هو تعلق اليمنين بفكرة الإمامة، فالمذهب يبيح بطبيعته فرصة التنازع بين أبناء بيت « على » على الإمامة، فيظهر العديد من الأدعياء ، وتزيد الفوضى والاضطراب طالما كانت السلطة فيظهر العديد من الأدعياء ، وتزيد الفوضى والاضطراب طالما كانت السلطة العليا ضعيفة »(٢).

Bury : Arabia Infelix, or THe Turks in The Yemen , Macmillan & Co, London ,(1) 1915, p. 117.

اختصرنا كثيرًا في هـذا الجزء عند نشر الرسالة ، ويمكن الرجوع - لريادة الفهم وإكمال بعض النقص - إلى رسالة ماجستير الزميل اليمني السيد / محمد أنعم غالب التي نشرت قريباً بعد ترجمتها تحت عنوان « نظام الحكم والتخلف الاقتصادي في اليمن » .

Hans Helfritz; The Yemen, A Secret Journey, Allen & Unwin, London, 1958,(Y) p. 129.

ولكى نتحدث عن « النزيدية » ودورها الكبير بشىء من الدقة والعمق ، يجب أولا أن نعرض لمبادئها وأصولها . هى إحدى فرق الشيعة ، وتنسب لزيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، وتتفق مع باقى الفرق الشيعية في بعض الأمور وتختلف في البعض الآخر . حقيقة لقد حصر أتباعها الإمامة في أولاد فاطمة ، لكنهم لم يقصروها على فرع معين بل أجازوا لكل فاطمى عالم زاهد شجاع ، سخى ، خرج بالإمامة ، أن يكون إمامًا واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسين . أى إنهم يوفضون فكرة أن لا إمام بعد الإمام الثاني عشم (١) .

كها أجازوا . خروج إمامين ، في قطرين ، يستجمعان هذه الخصال ، ويكون كل واحد منها واجب الطاعة » بل أجازوا أمراً هامًّا جدًّا ، وهو أن الإمام ليس من الضرورى أن يكون أفضل الموجودين ، بل يجوز أن « يكون المفضول إمامًا ، والأفضل قائمًا ، فيرجع إليه في الأحكام ، ويحكم بحكمة في القضايا » : والزيدية ثلاث فرق تقريبًا وهي : « الجارودية » و « السليانية » و«البترية » ولا داعي للدخول في تفصيلات كثيرة عن هذه الفرق ، أو نذكر الاختلافات الطفيفة بينها . ولكن يمكن مثلا أن نعرض لرأى السليانية في الاختلافات الطفيفة بينها . ولكن يمكن مثلا أن نعرض لرأى السليانية في الإمامة ، فهو يوضح المفهوم السياسي عندهم . فهم يقولون : « إن الإمامة شورى فيها بين الخلق ، ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين ، وإنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل » . لذلك فهم من وجهة النظر الشيعية البحتة يعتبرون خارجين أو متحررين ، فهم مثلا « أثبتوا إمامة أبي بكر وعمر » البحتة يعتبرون خارجين أو متحررين ، فهم مثلا « أثبتوا إمامة أبي بكر وعمر » وأن الأمة اختارتها ، وهذا حق اجتهادى ، وقد تكون الأمة أخطأت في اجتهادها، ولكن لا يبلغ هذا الخطأ درجة الفسق . ويقولون كذلك « وحتى يكون للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة فلا يشترط أن يكون

<sup>(</sup>۱) عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ، مطبعة كلبرت ، لندن سنة ١٩٠٩هـ ( ١٨٩١م) ص ١٣٥ – ١٣٦ .

الإمام أفضل الأثمة عليًا وأقدمهم رأيًا وحكمة ، إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل المناهداً يعتبر تقاربًا شديداً بينهم وبين السنة .

وهذه هي أهم ملامح « الزيدية » بوجه عام ويمكن أن نستخلص من ذلك حقيقتين هما :

أولا: أن شروط الإمامة عندهم هى أربعة عشر وهى أن يكون الإمام مكلفًا، ذكراً، حرًا، مجتهداً، علويًا، فاطميًا، عدلا، سخيًا، ورعًا، سليم العقل، سليم الحواس، سليم الأطراف، صاحب رأى وتدبير، مقدامًا فارسًا (٢).

ثانيًا: أن الزيدية أكثر الفرق الشيعية تحرراً ، وأقربها إلى السنة دون جدال . ويلاحظ أننا لا نرى أن للزيديين سلالة متصلة بل هى متقطعة و إن كانت محدودة في بيت معين . فهم بحق يرومنون بها نستطيع أن نسميه « الانتخاب الطبيعي » للحاكم و إن كانوا يحصرونه داخل نطاق محدود .

ولكن هذه المبادئ نفسها تسمح بوجود ثغرة فى بنائهم السياسى وأصبحت موضع تأويلات وتفسيرات كثيرة لخدمة أطهاع شخصية . فقد كان القصد من الشرط الأخير للإمامة - مقدامًا فارسًا - هو إتاحة الفرصة دائمًا للأصلح من بين هؤلاء الأفراد أن يتولى إمامة الزيديين ، ولكن هذا الشرط نفسه كان عونًا لبعض الطامعين منهم فى الخروج على الإمام القائم بالأمر . وهذا ما جعل أمين الريحاني يقول - من غير فهم لحقيقة المذهب - « فهم يجعلون الإمامة غنيمة لمن يأخذها بالسيف »(٣). وقد أدى هذا المبدأ بدون شك إلى قيام كثير من الفتن والاضطرابات منذ دخول المذهب الزيدي إلى اليمن . وهذا ما دفع هانز إلى قوله الذي سبق أن أشرنا إليه ، إذ كلما تضعف السلطة العليا

<sup>(</sup>۱) الشهر ستاني : الملل والنحل ، القاهرة ( الطبعة الأولى سنة ١٣١٧ هـ ١٨٩٩م) جزء ١ ، ص ١٠٧ - ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) أمين الريحانى : ملوك العرب ، مطبعة دار الريحانى ، بيروت ، ١٩٥١ ، الجزء الأول ، هامش صفحة ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ١٤٠ .

تتعدد الإمامات وتنقسم الدولة على نفسها ، وسنعرض لهذه المبادئ وآثارها العملية ، عند ترجمة حياة الإمام في الفصول القادمة .

آما أصل هذه الفرقة فترجع كها قلنا إلى زيد بن على ومن أحفاده القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا ، الذى فر إلى السند ومات هناك سنة ٥٤ هد (سنة ١٨٥٩م) فذهب ابنه الحسن إلى اليمن ومن نسله الأئمة الزيديون الذين دعوا لأنفسهم «بصعدة» شهال اليمن ، وأقاموا للزيدية دولة استمرت حتى الآن . وأول من خرج منهم داعيًا لنفسه بصعدة ، يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى ، وتسمى بالهادى وبويع بها سنة ٢٨٨هد (سنة ، ٩٠م)(١).

وهكذا بدأت الدعوة الزيدية باليمن فى القرن الثالث الهجرى ( العاشر الميلادى) . واختار أثمة المذهب الزيدى اليمن بالذات هربًا من الاضطهاد السياسى ، فأصبح المعقل الحصين لهم ، وذلك لطبيعته الجبلية من ناحية ، ولبعده عن العاصمة الإسلامية ( في بغداد ) من ناحية ثانية .

#### الأتراك العثمانيون في اليمن قبل الإمام يحيى:

بدأت علاقة الإمبراطورية العثمانية باليمن بعد فتح مصر عام ١٥١٦، وذلك عندما وجه العثمانيون أنظارهم نحو الشرق الأوسط والبلاد العربية باللذات ويرجع سبب زحفهم إلى الجنوب بعد أن استقروا في مصر إلى أنهم ورثوا تركة الماليك ومشكلاتهم، التي كان منها تحول الطريق التجاري إلى رأس الرجاء الصالح بعيداً عن مصر، ومحاولة إعادته إليها. ولذلك جهز العثمانيون أسطولا حربيًّا في السويس للزحف به إلى سواحل شبه الجزيرة العربية الجنوبية المحاربة البرتغاليين، وإعادة الطريق التجاري إلى مصر. وقد وصل الأسطول العثماني إلى عدن في سنة ٩٤٥هـ (١٥٣٨م) وبعد فشل مهمته ضد البرتغاليين

<sup>(</sup>١) عمارة اليمني: تاريخ اليمن ، ص ١٣٥ - ١٣٦.

في الهند، ركز قائد تلك الحملة مجهوداته للاستيلاء على اليمن فدخل ميناء «المخا» ثم انتقل منه إلى ميناء «الصليف» ثم استولى على مدينة « زبيد » في الداخل وأعدم حاكمها، وبذلك تم الاستيلاء على اليمن، وولى أحد أتباعه حاكما وأصبح بذلك ولاية عثمانية (۱) ولم يستقر الأمر للعثمانيين في اليمن إلا حوالى قرن واحد. وكان حكمهم في تلك الفترة غير مستقر، فقد اصطدموا بالأثمة عندما بدأوا في التوسع في أنحاء اليمن المختلفة، واستمر النزاع بين الطرفين حتى تم إخراج العثمانيين من اليمن عام ٥٥، اهر (١٦٣٥م) عندما سلموا « زبيد » إلى الإمام المؤيد (٢٠٥هم المؤيد محمد بن القاسم الذي بويع بالإمامة في عام ٢٠١هم، الذي كان قد أخضع جميع الجهات اليمنية سيالا وذلك عندما استولى على زبيد وخلفه أخوه أحمد عام ٢٥، اهر (١٥٤٥م) الذي تنازل عن الإمامة لأخيه إسماعيل عام ٥٥، ا (١٥٤٥م) بعد وقوع صدام بينها وبعد أن استقر الأمر للإمام المتوكل إسماعيل، استولت جيوشه على يافع وحضرموت ولحج وعدن، وشمل سلطانه كثيراً من تهامة ويعتبر عهده من أزهر وحضرموت ولحج وعدن، وشمل سلطانه كثيراً من تهامة ويعتبر عهده من أزهر وحضرموت ولحج وعدن، وشمل سلطانه كثيراً من تهامة ويعتبر عهده من أزهر وحضرموت ولحب وعدن، وشمل سلطانه كثيراً من تهامة ويعتبر عهده من أزهر

استمر اليمن بعد ذلك لمدة قرنين يتمتع باستقلاله تحت حكم أئمة صغار، والمشايخ والرؤساء المحلين. ودعم الاستقلال النشاط التجارى المستمر مع البلاد الأجنبية فانتعشت الأحوال هناك. ولم تستمر وحدة المنطقة واستقلالها أو انتعاش تجارتها وازدهار الحياة بها، فقد كان ذلك يتوقف على شخصية

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد عيسى العقيلي: من تاريخ المخلاف السليماني ، مطابع الرياض ، ١٩٥٨ ، القسم الثاني من الجزء الأول ، ٣٠٧ - ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ٣١٥ – ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع : ص ٣٨١ – ٣٨٣.

الإمام في العاصمة ، وعلى قدرته على فرض سيطرته على المناطق المختلفة(١).

فقد أدت التناقضات الداخلية الخاصة باليمن مثل الطبيعة الجبلية ، والعناصر القبلية ، وتنافس المشايخ والأئمة ، واستمرار الحروب والمنازعات إلى ضعف الأئمة الزيديين ، واستقلال القبائل والمشيخات عن أثمة صنعاء .

فشار في القرن الشامن عشر شريف أبي عريش بتهامة (مقاطعة جازان حاليًا) واستقل عن اليمن ، ثم ثار الحاكم في لحج في سنة ١٧٣٢ فاستولى على عدن وأعلن استقلالها(٢) واستمرت هذه الظاهرة تتكرر مما ساعد في النهاية على دخول قوات محمد على باشا والى مصر إلى اليمن ، بعد انتصار ابنه إبراهيم باشا على الرهابيين في نجد والحجاز . وقد استقر الحكم المصرى في تهامة وامتد إلى تعز ، ولكن السياسة الاستعارية الإنجليزية كانت له بالمرصاد ، فعملت انجلترا على إثارة القلاقل أمام المصريين هناك ، وتمكنت مع القوى الأخرى من إخراج قوات محمد على من البلاد العربية في عام ١٨٤٠ .

وقد استعاد الأئمة سلطتهم الاسمية تحت سيادة السلطان – في خلال الفترة من ١٨١٨ إلى ١٨٤٠ – الذي أبقى الحاميات المصرية في المواني الهامة (مثل المخا والحديدة). ولم يكن للعثهانيين قوة كافية تمكنهم من فرض سيطرتهم على المناطق التي أخلاها المصريون في البلاد العربية عامة ، ولكنهم تشجعوا أخيراً سنة ١٨٤٩ فأنزلوا قوة حربية في الحديدة لاسترجاع اليمن . ونجحت الحملة واستطاعت السيطرة على مدن الساحل ، بل وزحفت إلى صنعاء حيث تجحت في إقصاء الإمام وتعيين آخر(٣) . إلا أن وجودهم في صنعاء لم يستمر ، وعادوا إلى الحديدة حتى افتتحت قناة السويس سنة ١٨٦٩م .

<sup>(</sup>١) اهتم كل من العقيلي والواسعي في كتابيها بذكر أسهاء الأثمة وتتبع أخبار كل منهم - منذ ظهور الزيدية في اليمن حتى الإمام يجيى - ويمكن الرجوع إليها.

Hogarth, D. G. O Arabia, Clarendon Pr., Oxford, 1922, p.99.

Ibid, p. 111 (T)

شجع فتح قناة السويس العثمانيين على إعادة النظر فى نفوذهم فى الجزيرة العربية ، فأرسل الباب العالى قوات عثمانية تحت قيادة رءوف باشا ليحسم أمر اليمن – فنزل فى الحديدة ، واستطاع أن يصد هجومًا شنه عليه أمير عسير الذى حاول طرد الأتراك من الحديدة . وقد مرض رءوف باشا بعد ذلك ، فنجح خلفه مختار باشا فى دخول صنعاء سنة ١٨٧٧ ، وكان أهم عوامل نجاحه فى صنعاء – إلى جانب قوته المادية – رغبة أهل اليمن فى السلام وسأمهم من حكامهم العاجزين المتنازعين المتنازين المتنازين المتنازين المتنازين المتنازعين المتنازين المتناز

فقد كانت الإمامة الزيدية - تلك القوة التي كانت تخط مصير اليمن السياسي - تجتاز محنة شديدة عند عودة الأتراك لضعف الأثمة وحروبهم المستمرة ضد بعضهم البعض ، حتى إن مدينة صنعاء نفسها انقسمت إلى شيع وأحزاب ، أخذت تقاتل بعضها بعضًا بعنف وفي غير هوادة . وكثيراً ما كان بعض الأثمة يستنجد برجال القبائل الدين عاثوا في الأرض فساداً ، وكان البعض يتنازل عن السلطة وعن الإمامة . وحدث أن انتخب للإمامة بعض المحتالين والمشعوذين في بعض الأقاليم بعيدا عن الإمامة المركزية(٢) . لهذا فليس غريبًا أن نعرف أن الاحتلال العثماني الثاني ، ودخول صنعاء سنة ١٨٧٢ صاحب تنازع اثنين من أثمتها ، وأن أهلها كانوا قد سئموا طول المنازعات ، وأن الترك دخلوا اليمن في وقت كان يحتاج فيه إلى حكم قوى يقر الأمور وينشر المدوء(٣) .

وبالرغم من الحقيقة السابقة ، فقد وجد العثمانيون صعوبات جمة فى الاستيلاء على سائر جهات اليمن . وقامت ضدهم الثورات المتفرقة العديدة تحت زعامة بعض الأئمة . فقد تقدم مختار باشا الذى خلف رءوف باشا عند

Bury; Aralbia Infeli, P.P. 14-15.

<sup>(</sup>٢) سلفانور أبو نتى : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزى ) مطبعة السعادة ، القاهرة ، 19٤٧ ص ٥٣٠ .

Bury ; Arabia Infelix, P8 204. (\*)

مرضه عن طريق «باجل» و «عشارة» إلى صنعاء سنة ١٨٧١، واستولى على «عمران» و « كوكبان» و « شبام» ، واحتل في الجنوب جبل « ريمة» و « تعز» وافتتح طريقاً من الحديدة إلى صنعاء ، وأسس بريداً إلى « صعدة » و « شهارة » في الشيال . ولكن بالرغم من هذا النجاح ، استمر قيام الثورات ، فقد حارب حافظ إسهاعيل حقى باشا خليفة مصطفى عاصم باشا في « همدان » و«حاشد» و « اللحية » ولكنه لم يكن ينجح دائماً . وفي مارس سنة ١٨٨٧ نجح بواسطة محمد عزت باشا – الذي نجحت دبلوماسيته – على « داعى » قبيلة «يام» كها طارد الإمام شرف الذين الذي كان قد تقدم إلى « عمران » ولكن الوالى تمكن من الحصول على الاعتراف بالسيادة التركية في « حبور » و « شهارة » و «صعدة » وامتد الحكم التركي جنوبًا حتى باب المندب . ولم يعن هذا استتباب الأمر لهم ، فقامت ثورة سنة ١٩٩٦م ، وهي أول حلقة في سلسلة الثورات العنيفة التي لم قامت ثورة سنة ١٩٩١ عندما عقد صلح « دعان » إذ ثارت الحرب ثانية في الشيال في البحر الأحمر إلى قيام الطرادات الإيطالية بعدة مظاهرات أمام «الحديدة » سنة ١٩٩٢ . واستمرت الاضطرابات في السنتين التاليتين ، كها أدى الاضطراب في البحر الأحمر إلى قيام الطرادات الإيطالية بعدة مظاهرات أمام «الحديدة » سنة ١٩٩٢ .

### عهد الإمام المنصور:

ويمكن أن نشير بإيجاز إلى حياة الإمام المنصور والد الإمام يحيى ، كمثل لتوضيح أحوال اليمن في هذه الفترة .

يقول العرشى عند ترجمته لحياة الإمام المنصور « ولما تدوفى الإمام الهادى ، خرج من صنعاء المنصور بالله محمد بن يحيى بن محمد بن إسماعيل ، وهو المنظور إليه في ذلك الدوقت في الأعيان ، والمشار إليه بالبنان ، وكان أحد أعوان الإمام المتوكل ومن أهل العقد والحل ، مع العلم والفطانة والفضل والديانة ، دعا بصعدة في ذي القعدة سنة ١٣٠٧ هـ (سنة ١٨٩٠م) ولبت دعوته القبائل وتفرسوا

THE ENCYELOPEDIA OF ISGAM; VOL, 4, FART 2, P. 1157.

فى دعوت الفرج عما قد حل بهم من ولاة العجم من العوج »(١). وهو فى ترجمته الموجزة هذه يشير إلى نقطتين هامتين:

أولا: يصف الإمام ببعض الصفات المعينة ، وإننا نسرى أنها الصفات المطلوبة في الإمام ، وهذا يدل على طبيعة ذلك العصر ، وفكرة الشعب عن الحاكم الأمثل في نظره .

شانيًا: أنه يعبر عن أزمة اليمن في تلك الفترة ، ورغبتها في الخلاص والاستقرار وذلك بقوله: « وتفرسوا في دعوته الفرج عما قد حل بهم من ولاة العجم (٢) من العوج » ويؤيد هذا ما قاله الجرافي عنه « وكان فارسًا شجاعًا قاد الجيوش إلى « الحيمة » لإخراج « المكارمة » منها ، وحبس في الحديدة في أيام الحوالي مصطفى عاصم باشا مع من حبس من العلماء لانتهائهم إلى الإمام المتوكل، وكان مهيب الجانب ، محبوبًا حازمًا ، وقد بويع بالإمامة بعد الإمام شرف الدين بالإجماع ، لأن العلماء لم يجدوا من يصلح للإمامة غيره .. وكان في صنعاء فخرج منها ، لأنهم ذكروا له أن أمر بيعته قد اشتهر ويخشى عليه من الأتراك وتبعه ولده » ( الإمام يحيى ) (٣) .

وقد ذهب الإمام المنصور إلى صعدة ، فاجتمع به العلماء والأعيان وبايعوه ، وتلقب بالمنصور بالله ، ثم وضع يده على ما كان قد جمعه الإمام شرف الدين لبيت المال استعداداً لبدء الحرب مع العثمانيين . وانتقل إلى جبل الأهنوم في شهر المحرم سنة ١٣٠٧هـ (سنة ١٨٩٠م) ومنه أخذ يرسل رجاله وأتباعه إلى جميع الجهات لبث الدعوة له ، ودعا القبائل لحرب الأتراك فأجابوه إلى ما طلب «وقد وقع خروجه من صنعاء وقع الصاعقة على رجال الدولة ، وذلك لما له من المحبة والنفوذ بين رجال القبائل الدين يخشون بأسهم ، وكانت قبائل اليمن قد سئمت ضغط الأتراك لسخاك سرعان ما التفت حدول الإمام ،

<sup>(</sup>١) حسين بن أحمد العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام ، ص ٧٩-٨٠ .

<sup>(</sup>٢) يقصد العثمانيين.

<sup>(</sup>٣) عبد الله عبد الكريم الجرافي اليمنى: المقتطف من تاريخ اليمن ، مطبعة الحلبى . القاهرة ١٩٥١ ص ٢٠٩ - ٢٠٩ .

مما أدى إلى اتجاه القبائل إلى محاصرة صنعاء سنة ١٣٠٩هـ (١٨٩١) (١) » وقد اشتد الحصار وفشلت القوات التركية أول الأمر فى فكه ، فقد استمر محكمًا لعدة أشهر ، ثم خف الحصار بعد حرب قاسية ، كما سلمت بعض الحاميات التركية الأقل أهمية حتى تمكن أحمد فيضى باشا من استعادة صنعاء بعد معركة شاقة عنيفة تكلفت الكثير (٢) .

وتوضح الصورة السابقة مدى توتر العلاقات بين الحاكم والرعية في اليمن في هذه الفترة ، وتحفز كل منها للاخر ، بل إن حصار صنعاء يعبر عن شدة الفوضى التي سادت اليمن حتى استطاعت القبائل الوصول إلى العاصمة نفسها .

فقد انتشرت الحروب، وسقطت هيبة الحكومة، واحتل رجال القبائل الكثير من دور الحكومة، وقبضوا على كثير من المديسرين وكبار الموظفين وأرسلوهم أسرى إلى الإمام، إلا أن أحمد فيضى باشا قد تغلب على هذا الاضطراب ودخل صنعاء سنة ١٣١٠هـ (١٨٩٢م)، واستمر الإمام المنصور في «الأهنوم». وقد وصل في هذه السنة أحد رجال الدولة العثمانية وهو نامق «بك» لاستطلاع حقيقة الأحوال في اليمن، وتقدم إليه كثير من الناس عودة نامق بك إلى الآستانة. ومن الجدير بالانتباه أن نشير إلى أنه قد جرت عدة مكاتبات بين الإمام المنصور وأحمد فيضى باشا حيث دافع الإمام عن مقدرة ومقابلتهم الشعب بالشدة، ودافع الوالى عن حسن نية السلطان نحو اليمن وأكد أن الدولة العثمانية لا تضمر أى سوء للبلاد اليمنية، ولكنها تريد المحافظة وأكد أن الدولة العثمانية لا تضمر أى سوء للبلاد اليمنية، ولكنها تريد المحافظة على استقلالها وعدم وقوعها في أيدى الدول الأوروبية الاستعمارية الواقفة للبلاد العربية بالمرصاد(٣)، ولم تنته هذه المكاتبات إلى اتفاق ما، وعزل أحمد فيضى باشا، وحل محله حسين حلمى باشا فاستبشر الأهلى به.

<sup>(</sup>١) عبد الله عبد الكريم الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٥٩ .

WAVELLO A MODERN PILGRIM INMECCA, LONDON, 1912 P. 200. (Y)

<sup>(</sup>٣) عبد الله عبد الكريم الجرافي: نفس المرجع ، ص ٢١٠-٢١٧ .

وقد وعدهم بالعدل والأمن وأمر بعزل من أساء التصرف من الموظفين، وقام فعلا بإصلاحات كثيرة. وحدث أن اعتدى بعض الموظفين المعزولين عليه سنة ١٣١٨هـ ( ١٩٠٠م) ولكنه شفى من الجرح الذى أصابه. وفي سنة ١٣١٩هـ ( ١٩٠١م) أرسلت الحكومة العثمانية بعض رجالها لإبرام الصلح بين الإمام والدولة العثمانية، وانتهت إلى وضع شروط للصلح أرسلت إلى السلطنة لعرضها على الوزارة، فلم توافق عليها وعزلت حسين حلمى باشا، وعينت بدلا منه عبد الله باشا واليًا وقائداً للجيوش، ولكن الحال استمر على ما هو عليه من الفوضى والاضطراب حتى توفى الإمام المنصور بقفلة عذر سنة ١٣٢٢هـ الفوضى والاضطراب حتى توفى الإمام المنصور بقفلة عذر سنة ١٣٢٢هـ)(١).

هذه هى الصورة العامة لحالة اليمن فى هذه الفترة . ثورات واضطرابات عامة مبعثرة ، وقد تتركز أحيانًا بشكل أقوى عند صنعاء نفسها ، ثم محاولات شديدة من جانب العثمانيين للضرب على أيدى القبائل وإخماد هذه الثورات ، ثم التقاء سريع قصير بين الدولة العثمانية وبين الإمام زعيم أكبر قوة سياسية فى اليمن ، ولكنه سرعان ما يفشل ، ويتكرر اضطراب الأحوال وقيام الثورات ، وهذه الصورة المضطربة هى التى أكسبت اليمن فى هذه الفترة شهرته بأنه مقبرة الأتراك(٢).

والحقيقة أن طبيعة اليمن كانت تحتاج إلى حكم أكثر صلاحا وقوة ، فإلى جانب الوضع القبلى وبعد المسافة عن العاصمة العثمانية ، وضعف العثمانيين العام ، كانت طبيعة اليمن من أكبر عوامل الاضطراب السياسى ، ومن أكبر المعقبات أمام الحكم العثماني هناك . فالجبلى المحلى يمكنه التغلب على أرضه الوعرة وتسلقها والسير فيها في أى اتجاه خلال ممرات يعرفها هو وحده - وهو ما لا تستطيعه الجيوش النظامية . وحتى هذه الصورة لا تتساوى مع الثورات التى قامت بها قبائل تهامة الشديدة الضراوة ، وذلك بالرغم من أن طرق مواصلاتها كانت أسهل ، بالإضافة إلى وجود مركز إدارى وعسكرى منظم في هذه السهول

<sup>(</sup>١) عبد الله عبد الكريم الجوافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢١٤.

القاحلة ، إلا أن موارد المياه كانت تعتبر مشكلة صعبة إلى جانب المناخ القاسى الذى يؤذى الجيوش العثمانية الوافدة من الشمال(١١).

وسبب آخر - أشرنا إليه عند الحديث عن طبيعة القبائل نحب أن نوضحه بصورة أوسع - هو أن العثما نيين عند عودتهم إلى اليمن مرة أخرى كانت تحدوهم الرغبة في التدخل بصورة أعمق في شئون ولاياتهم وذلك أخذاً بالأفكار الغربية في الحكم المباشر ، التي تعتمد على وجود دولة ذات أصول قومية معينة. ولكن طبيعة القبائل - أو بمعنى أدق طبيعة الشعب اليمنى - كانت حينئذ لا تقبل هذه النظريات الحديثة « فكلمة الاستقلال هي التي تحرك مشاعرهم وهم لا يكرهون وجود الدولة ، ولكن على شرط أن تتركهم في حالم يتمتعون باستقلالهم »(۲).

ولكن هل حقيقة لم يقم الترك بعمل إيجابي في اليمن إلا القيام بهذه الحروب المبعثرة هنا وهناك وإخضاع القبائل واستعراض عضلاتهم ؟

الحقيقة أنهم قاموا ببعض الخدمات في اليمن . فهم مثلا أول من وضع له خريطة سياسية – أو بمعنى آخر – هم أول من عرفوا اليمن تعريفًا سياسيًّا دقيقا إلى حد كبير . حقيقة ظلت مشكلة الحدود الجنوبية والشيالية لليمن مضطربة إلى حد ما – إلا أن هذا يرجع إلى الظروف العامة المضطربة ، وإلى طبيعة القبائل القائمة على الحدود ، التي لا تعرف معنى الحدود . وقد ظلت هذه المشكلة قائمة إلى عهد الإمام يحيى ، بل مثلت أكبر مشكلة واجهته بعد محاولاته القبض على زمام الأمور في اليمن . لقد خلق العثمانيون سنة ١٨٧٧ من اليمن ولاية واحدة ، وقسموها إلى أربعة متصرفيات : تعز ، صنعاء ، عسير ، والحديدة ، واستقر الوالى في صنعاء . وقد قسمت كل منها إلى أقضية ، على رأس كل منها واعتمة الوالى في صنعاء . وقد قسمت كل منها إلى أقضية ، على رأس كل منها قائمةام ، فكان لواء تعز مقسما إلى أقضية : أ ب ، عدين ، حجرية ، مخا ، قعطبة .

BURY; ARABIA INFELIX, P. 35. (\)

JACOB; KINGS OF ARABIA, P. 63. (Y)

ولواء صنعاء مقسها إلى جبل حراز ، حجة ، ذمار ، يريم ، رداع ، عمران . أما عسير فكانت تضم أبها ، رجال المع ، قنفذه . بينها كانت الحديدة تضم زبيد ، لحية ، الزيدية ، ريمة ، حجور ، بيت الفقيه ، باجل ، أبو عريش (۱) . ولا يعيب هذا التقسيم أنه محتاج فعلا إلى الاستقرار وسيادة الأمن حتى يؤتى ثهاره - فهذه ظروف خارجة عن إرادة العثها نيين أنفسهم كها أوضحنا . حقيقة أن يد العثها نيين لم تصل إلى شرقى اليمن الأعلى وشهالية ، ولا جنوب اليمن الأسفل فظلت «مأرب» و «صعدة » و «نجران» و «شهارة » و «قفله عذر » وما حولها من القبائل العاتية مثل «حاشد» و «بكيل » و «أرحب» و «ذو حسين » وأمثالها تحت سلطة الأثمة والمشايخ المحلين ، وكذلك كان الحال في أراضى المحميات التسع في اليمن الأسفل التابعة لمستعمرة عدن (۱) .

وتبدو أهمية هذه التقسيات الإدارية بشكل واضح في دلالتها على فهم الترك لطبيعة اليمن وظروفه ، وأن هذا التقسيم استجابة واقعية لهذه الطبيعة الخاصة . ويدل على هذا أن الإمام يحيى قد أبقى معظم هذه التقسيات على حالها وأقام عليها حكاما سهاهم «عهالا» وهو نفس اللفظ الذي كان مستعملا في العصور الإسلامية السالفة , وذهب العثمانيون في اهتهامهم بولاية اليمن إلى أكثر من ذلك ، فقرروا مثلا مد سكة حديدية من رأس الكثيب في شهالي «الحديدة» إلى «باجل» فوادي «ضفور» «فمفحق» «فسوق الخميس» فصنعاء» . «وعمدوا في مد هذه السكة إلى إدارة الخط الحجازي ، فقامت هذه الإدارة بالعمل وجلبت آلات وعوارض وقضبان حديدية ، وتقدم الخط من الساحل إلى الداخل نحو ١٥ ك . م . ثم حالت مفاجأة إيطاليا بحرب طرابلس الغرب ومن بعسدها الحرب البلقانية والحرب العسالمية الأولى دون إتمام بقيسة بعسدها الحرب البلقانية والحرب العسالمية الأولى دون إتمام بقيسة

JACOB; KINGS OF ARABIA, P. 68.

<sup>(</sup>٢) أحمد وصفى زكريا: المقتطف. المجلد ٩٠ ، الجزء الأول ص ٨٠.

الخط المناب و إلى جانب ذلك فطن العثمانيون إلى أهمية مملحة « الصليف الماستغلوها . كما أعلنوا في عام \* ١٨٨ عن مناقصة لاستغلال مناجم اليمن وتقدموا بالأموال الطائلة لاستخراج المعادن المختلفة ، ولكن فوضى الأحوال المداخلية قضت على هذا المشروع (٢) . وكذلك قام هؤلاء ببعض المشروعات العمرانية ، لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي مثل إنشاء المستشفيات والمدارس – وخاصة في المناطق الهادئة التي كان يقطنها الشوافع – ولكن هذه المشروعات كانت ضعيفة قليلة لا تفي بحاجة الشعب اليمني إلى مثل هذه الأمور الضرورية . ومن الجدير بالذكر أن نقول إنهم أقاموا مدرسة « للصنائع » في صنعاء لتعليم الطلبة بعض الصناعات الصغيرة ، ولكن الإمام يحيى حولها بعد الاستقلال إلى سجن ظل يعرف باسم « سجن الصنائع » .

#### طبيعة الحكم العثماني لليمن:

لكن حتى لا ندخل فى تفصيلات كثيرة ، يمكن القول إن الحكم العثمانى تميز بظاهرتين بارزتين ، أو - بمعنى آخر - لقد خضع سير الأحداث لعاملين مهمين :

أولها: أن العثمانيين كانوا عنصراً لا يختلف دينيًّا عن رعاياهم في اليمن، وذلك في وقت كانت فيه السيادة للرعوية الدينية لا للقومية الخاصة وخاصة في الشرق الأوسط، بعكس القوميات البلقانية التي كانت تحت السيادة العثمانية. فكانت تسود الشرق العربي فكرة الزعامة الدينية ووجود خلافة تشمل العالم الإسلامي كله، حتى لقد كان التفكير القومي عند المستثيرين من العرب في ذلك الوقت مجرد مطالبة بإصلاحات معينة أو مطالب دستورية أو إلحاح للاعتراف بوجودهم كعنصر كبير في الإمبراطورية له قيمته. ويؤيد هذا مثلا تأييدهم المطلق للانقلاب الدستوري سنة ١٩٠٨، بل ونرى المتطرفين بعض الشيء من العرب يطالبون باستقلال ذاتي تحت لواء «العثمانية» أو بإمبراطورية الشيء من العرب يطالبون باستقلال ذاتي تحت لواء «العثمانية» أو بإمبراطورية

<sup>(</sup>أً) أحمد وصفى زكريا : المقتطف . المجلد ٩٠، الجزء الأول ، ص ٨٠.

ثنائية وخاصة بعد انهيار الامبراطورية في البلقان ( ١٩١٢-١٩١٣ ).

ولكن حتى هذه الأفكار القومية المهزوزة عند العرب كانت وقفًا على عرب الشهال، أى فى الشام والعراق ومصر، وهم أكثر تقدما واحتكاكا بالأفكار الغربية من سكان الجزيرة العربية.

وبناء على ذلك يمكن القول أن اليمنيين بوجه عام - حتى الزيدييين - كانوا لايشعرون بالنفور الدينى من العثمانيين نظراً للوحدة الإسلامية ، ومن الهم جدًّا أن يتضح هذا المفهوم الذى سيتأكد بعد قليل في مظهرين معينين :

أولا: في مفهوم الإمام يحيى عن الاستقلال أثناء حروبه ضد الترك.

ثانيًا: في طبيعة ثـورات القبائل ، ونوع مطالبهم الخاصة وهم يثورون تحت لواء الإمام بل وهم يندفعون وراءه .

وقد ذهب البعض إلى أن الزيديين لم يقبلوا الخلافة العثمانية ، وثاروا ضدها لأنها خلافة سنية ، وأن المذهب الزيدى يحصر الخلافة أو الزعامة الدينية في الأئمة فقط.

وهذا الرأى - فى حقيقة الأمر - مبالغ فيه ، إذ إن هذا الشعور العدائى لم يكن موجوداً إلا عند الغلاة المتعصبين منهم ، وعند الأئمة وحتى هؤلاء كانوا لا يعارضون فى الاعتراف بالسيادة العثمانية - إذا اعترف العثمانيون بزعامتهم الدينية - إلى جانب بعض مظاهر السلطة الزمنية على شيعتهم .

أما الحروب والثورات التى تزعمها الأئمة - والتى شهدها العصر العثمانى الثانى فى اليمن ، والتى قيل إنها تعبير خفى عن رفض الأئمة للسيادة العثمانية تحت ستار محاربة الفساد ، ورفع الظلم - فلم تكن إلا دفاعًا عن مصالح خاصة منبثقة من أوضاع محلية مؤقتة ، وإلحاحًا من الأئمة فى تأكيد زعامتهم الدينية ، والحصول على بعض مظاهر السلطان ، ولكن التناقض بين موقف كل من العثمانيين والأئمة من الحكم ، عمل على إثارة الحروب بينهما . واتضح الخلاف

بين الموقفين منذ اللحظة الأولى لدخول العثم نيين اليمن للمرة الثانية فأعلنوا سياستهم في برنامج خاص وضعه أحمد مختار باشا الذي تمكن من دخول صنعاء ١٨٧٢ ، واستطاع أن يجعل من اليمن ولاية عثم نية .

ويقضى هذا البرنامج بتضييق الخناق على الأئمة ، وتحويلهم إلى رؤساء جماعات دينية محلية ، فأدى هذا إلى ثورة الأئمة وعملهم على إثارة القبائل ، وذلك لا رفضًا للخلافة العثانية السنية ، ولكن دفاعًا عن مصالح وأوضاع خاصة بهم . وأهم بنود هذا البرنامج التي تمثل موقف العثانيين من الأئمة هي(١):

- (١) حصر نفوذ الأئمة ورجال دعوتهم وجعلهم في شبه عزلة تحول دون اتصالهم المباشر بالشعب ورؤساء القبائل.
- (ب) منع دفع عوائد الزكاة التي تدفع للإمام ، وتقرير ثلاثة آلاف ريالا راتبًا شهريًّا للإمام وأسرته .

ثانيهها: أما العامل الثانى الذى أثر فى سير أحداث هذه الفترة ، فهو حقيقة هذا الحكم ذاته . فهو بدون شك حكم دولة قد أصابتها الشيخوخة ، ودب فيها الفساد . وأثر الوضع العام للإمبراطورية على الواقع الخاص فى اليمن، إذ إن مظاهر فساد الموظفين والإدارة العثمانية فى اليمن ، كان من العوامل الهامة فى ثورات الشعب اليمنى ، ومن الجدير بالذكر أن العثمانيين كانوا يعتبرون اليمن منفى للموظفين المغضوب عليهم .

ولكن على كل حال نحب أن نقول إن هذين العاملين المتناقضين المتصارعين هما اللذان حددا نروع الأحداث اليمنية العثمانية في هدذه الفترة

<sup>(</sup>١) العقيلي: من تاريخ المخلاف السليم إني، القسم الثاني من الجزء الأول، ص ٥٣٠.

(۱۸۷۲ - ۱۹۱۸) فالارتباط الدينى ، أو الجذب الدينى من ناحية ، والتنافر السياسى القائم على التعفن الإدارى من ناحية أخرى هما عناصر الوضع الذى سنتكلم عنه .

أما عن الوضع العام للإمبراطورية فقد كانت التناقضات الداخلية العديدة فيها ، كما كانت الأطماع الأجنبية حولها كفيلة بتحطيم هذه الإمبراطورية قبل الحرب العالمية الأولى بزمن بعيد ، وخاصة أن هذه الدولة تجمدت على أوضاع قديمة معينة ، وحتى الإصلاحات التي حاولت القيام بها - لم تكن تفيد من ناحية - كما لم تكن إيجابية وفعالة من ناحية أخرى .

ويمكن أن يتضح هذا كله بدراسة مشكلات عهد السلطان عبد الحميد (١٩٠٩-١٩٠١) الذي يشغل عهده تلك الفترة المحددة التي ندرسها بالنسبة لليمن . وتتبلور مشكلاته في الحقيقة في كيفية حكم الإمبراطورية الواسعة بالرغم من التنافر الداخلي والتدخل الأجنبي فرعايا هذه الإمبراطورية الواسعة من ناحية - كانوا مجموعات كبيرة ، ذات لغات متعددة ، لا يجمع شملهم أية روابط اللهم إلا رباط الخضوع لحكم إمبراطوري واحد .

أما الناحية الثانية: فهى التدخل الأجنبى، والسيطرة الأجنبية، إذ تعرض كيان الإمبراطورية للخطر بشكل جدى من جراء هذا النفوذ الأجنبى، فاحتل الأجانب مناصب هامة في إدارة الإمبراطورية نتيجة الامتيازات المعروفة وتمتعوا بحقوق كثيرة أكسبتهم إياها هذه الامتيازات، مثل محافظتهم على نظام بريدهم الخاص داخل الإمبراطورية نفسها وأكثر من ذلك كانت مالية الإمبراطورية العثمانية نفسها - فضلا عما أصابها من نقص في الإيرادات وسوء تدبير في العثمانية نفسها - فضلا عما أصابها من نقص في الإيرادات وسوء تدبير في المصروفات - تحت سيطرة «إدارة الدين العام العثماني» ويتألف مجلسها من المصروفات عن كل من بريطانيا وفرنسا و ألمانيا وإيطاليا والإمبراطورية النمسوية المجرية وتركيا.

وبالرغم من ذلك لم تقنع الحكومات الأجنبية بهذا التدخل الكبير بل

كانت تسعى إلى تحطيم الإمبراطورية نفسها وتقسيمها فيها بينها ، وإن كان التنافس حول وراثة أملاك الرجل المريض هو الذى كان يحد من رغبتهم فى تقسيمها ، فعملوا سواء بإرادتهم أو رغم أنفهم على المحافظة عليها أطول مدة عكنة . وكذلك لعب التخلف الاقتصادى دوراً هامًا ، إذ دعم الاضطراب السياسى ، وعدم الاستقرار القائم . فقد أهملت الطرق البرية والنهرية ، كه أهملت الموارد الطبيعية للبلاد ، ووصلت الزراعة إلى حالة يرثى لها رغم أنها مهنة الأغلبية من السكان ، وتعرضت البلاد لخطر الفيضانات نتيجة عدم الاهتهم التخليم الرى والصرف ، ووصلت الإمبراطورية العثمانية إلى درجة كبيرة من التخلف الصناعى في القرنين ١٩ و ٠ ٢ خاصة وأنها لم تتأثر أو تستفد من التخلف الصناعى – الأساس الحديث للحضارة والمجتمع الغربي – بل كانت الانقلاب الصناعى – الأساس الحديث للحضارة والمجتمع الغربي – بل كانت على العكس ضحية له ، فلم تستطع منتجاتها التى أخرجتها بوسائلها القديمة أن تنافس – حتى في أسواقها الداخلية – منتجات أوروبا الجيدة الرخيصة (١) .

## سياسة عبد الحميد الثانى الإسلامية:

عرف عهد عبد الحميد بكثير من المظاهر الخاصة به ، واعتمد حكمه على الجاسوسية والإرهاب ، وكانت هذه الطريقة في الحكم نتيجة عدم إيهان عبد الحميد بالحياة الدستورية ، فركز السلطة كلها في يده . وكان تركيز السلطة في القسطنطينية قد بدأ منذ عهد السلطان محمود الثاني (١٨٠٨ –١٨٣٩) وسار خلفاؤه على منواله .

وعطل عبد الحميد المدستور وألغى البرلمان فى بداية حياته ، وهمو الذى جاء للحكم لتنفيذ الدستور ، وقد أدت همذه السياسة إلى تدهور الإدارة والاقتصاد ، وضياع الممتلكات ، وقيام الشورات ، وسيادة الحكم الفردى ، ولسنا بصدد

Earle; Turkey, The Great Power, and the Baghdad Rail Way, Macmillan, (1) New-York, pp. 9 - 12 (1935).

التحدث عن عهد عبد الحميد بشكل تفصيلى ، ولكنا نرغب فى إبراز عدة نقاط معينة تساعد على فهم مجرى الأحداث فى الجزيرة العربية عامة ، واليمن خاصة ، وهـذه النقاط تنبثق فى جـوهرها من التجائه إلى الـدين ليرفع من شأنه فى نظر رعاياه ، ويملأ الفراغ السياسى الـذى نتج عن موقفه من الديمقراطية ، ويغطى المفاسد الإدارية والضعف الاقتصادى .

وقد نجحت سياسته المعتمدة على الدين ، في رفع شأنه فعلا - لا في العالم العربي الذي كان يعنيه عبد الحميد بهذه السياسة فحسب - بل في العالم الإسلامي أيضًا . بل لا نغالي كثيراً إذا قلنا إن العامل الديني كان له أثره في رفع شأن عبد الحميد في المجال الدولي أيضًا . وقد استغل عبد الحميد - تنفيذا لسياسته الدينية - تلك الحركة التي هزت العالم الإسلامي في أواخر القرن السياسته الدينية بالدرجة الأولى إلى تفكير جمال الدين الأفغاني في أوج مجده وقوته كانت مدينة بالدرجة الأولى إلى تفكير جمال الدين الأفغاني في أوج مجده وقوته ونشاطه لكن لم تكن سياسة عبد الحميد الإسلامية قائمة على تبني أفكار جمال الدين لاقتناعه بها ، بل كانت في جوهرها ، محاولة من جانب الخليفة السلطان لتأييد سلطته الزمنية في الدولة العثمانية ، بإعلان حقوقه وامتيازاته كخليفة للمسلمين على حدود أوسع . وكانت خطته ترمي إلى إعادة الخلافة إلى مكانتها اللائقة فيها ، وإقناع الرأى العام بأنها والسلطنة شيء واحد فإذا ما استعادت الخلافة اعتبارها بهذا الشكل ، عمد إلى تسخيرها لتكون دعامة ، ثم قوة دافعة لتحقيق أغراضه السياسية (۱).

وقد حاول عبد الحميد - تحقيقًا لهذه الغاية أيضًا - تغليف نفسه بكثير من مظاهر التقوى والورع ، فاتخذ مكة مركزاً للدعاية له في موسم الحج ، واهتم

<sup>(</sup>۱) جورج أنطونيوس: يقظة العرب، ترجمة على حيدر الركابى، مطبعة الترقى، دمشق، 1987، ص ٦٦-٦٧.

بإنشاء مساجد، وفتح مدارس الدعاة في إستامبول. وكان من مظاهر تنفيذ هذه السياسة كذلك - اهتهامه البالغ بمشروع مد السكك الحديدية من دمشق إلى المدينة فمكة. وكان الغرض الظاهري هو تسهيل الحج، بينها كان السبب الحقيقي يتعلق بعوامل سياسية وعسكرية. وقد غطت تبرعات العالم الإسلامي ما ينوف عن ثلث النفقات البالغ مجموعها ثلاثة ملايين من الجنيهات.

وهذا يدل على مدى نجاح دعوة عبد الحميد الإسلامية . وهذا المشروع كان من نواح عديدة ، لعبة سياسية رائعة ، لأنه خلق في جميع أنحاء العالم الإسلامي ماسّا كبيراً ، وعمل أكثر من مشاريع عبد الحميد الأخرى على إعلاء شأن الخلافة . أما من الناحية العسكرية ، فقد أوجد للسلطان وسيلة فعالة للنقل البرى تحمل جنده إلى الجزيرة ، ومنها إلى أطرافها ، وخاصة اليمن المضطرب . وفاق هذا الطريق البرى الطريق البحرى عن طريق قناة السويس ، من ناحية السرعة والسهولة ، إذ كانت السلطنة لا تملك الكثير من السفن السليمة التي من تنفيذ سياسة عبد الحميد الحربية في الجزيرة العربية (١) .

وكان يسرغب صادقًا في مد الخط الحديدي إلى مكة - وربها أبعد من مكة - وكان يسرغب صادقًا في مد الخط الحديدي إلى مكة - وربها أبعد من ذلك ، وهذا يرجع إلى أوضاع خاصة بالجزيرة العربية ، وإلى السياسة الدولية أيضًا ، كها أن الانقلاب الدستوري شغل الحكومة في أمور دستورية عطلت قليلا المشاريع العامة .

## الانقلاب العثماني ( ١٩٠٨ ) وأثره في اليمن :

تفاعلت التراكمات من المفاسد والرجعية ، التي سادت عهد عبد الحميد ، وأدت إلى قيام ثورة يولية ١٩٠٨ ، وأسرع عبد الحميد فأعلن الدستور في ٢٤ من شهر يولية سنة ١٩٠٨ ، عندما قامت جمعية الاتحاد والترقى بثورتها هذه .

<sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس: يقظة العرب (ترجمة على حيدر الركابي) ص ٧٢-٧٣.

ولكنه خلع عن العرش ، بعد أن فشلت محاولته الرجعية في أبريل سنة ١٩٠٩ ضد رجال الاتحاد والترقى الذين ولوا بعده أخاه محمد الخامس .

ويجب أن ندرس أثر تلك الثورة على سياسة الحكومة العثمانية ، بالنسبة لرعاياها العرب عامة - والجزيرة العربية واليمن خاصة .

وهذه الدراسة تعنينا إلى درجة كبيرة - فهى تفيدنا في فهم وتفسير أحداث اليمن في هذه الفترة .

كانت جعية الاتحاد والترقى جعية سرية شكلها رجال « تركيا الفتاة » في «سالونيك » وكان أفرادها خليطًا من الأجناس والأديان ، يسوده الترك ، وكان من بينهم أيضًا جماعة من العرب وأكثرهم من ضباط الجيش ، تعاونوا مع زعائها تعاونًا وثيقًا بصفتهم رعايا عثمانيين ، لا بصفتهم عربًا قوميين ، ولكن العنصر التركى هو الذي تغلب بعد ذلك . وكانت الجمعية تحمل في طيات نظرياتها كثيراً من الأفكار والآراء والأغراض ، تتعدد بتعدد أجناس وأديان أفرادها ، ولكنها مع ذلك اتحدت في الدرجة الأولى ، حول غرض واحد سعت جاهدة لتحقيقه ، وهو القضاء على حكم عبد الحميد ، والوصول إلى إقامة حكم صالح يسعد به الرعايا العثمانيون جميعًا ، على أساس إدماج الأجناس المختلفة في بوتقة واحدة على نحو ما أراده دستور ١٨٧٦ ، وكانت الكلمة السائدة في الجمعية هي كلمة أعضائها العسكريين(١) .

ورث رجال جمعية الاتحاد والترقى ميراثًا ثقيلا من الأعباء والمفاسد، وكان عليهم أن يرتفعوا بأنفسهم إلى مستوى الأحداث، وإلى ما تعهدوا بحمله من مسئوليات، ولكن كان أمامهم ظروف أخرى معقدة، غير التركة التي تخلفت عن حكم عبد الحميد الطويل تمثلت هذه الظروف أساسًا في الأحوال السياسية التي تولوا الحكم فيها، فقد كانت الحركات الاستقلالية في الولايات البلقانية

<sup>(</sup>١) جورِج أنطونيوس ، يقظة العرب ، ص ١٠٧ - ١٠٨ .

على أشدها من ناحية ، وكانت الدول الأوروبية قد نفد صبرها من ناحية ثانية على هذه الإمبراطورية العجوز ، وتعمل جاهدة على الاقتطاع من أملاكها . وهكذا التقت أطهاع الدول الأوروبية بالرغبات الجادة في الاستقلال في وقت واحد . فقد استولت النمسا على ولايتي « البوسنة والهرسك » في أكتوبر ١٩٠٨، وفي الوقت ذاته تم انفصال « بلغاريا » . وبعد ذلك وقع العدوان الإيطالي في خريف سنة ١٩١١ على « طرابلس الغرب » ، وبعدها مباشرة قامت الحرب البلقانية سنة ١٩١١ على « طرابلس الغرب » ، وبعدها مباشرة قامت الحرب البلقانية سنة ١٩١١ .

وهكذا فقدت تركيا جميع ممتلكاتها الأوروبية - ما عدا تراقيا الشرقية - إلى جانب طرابلس وكريت وجزر الدوديكان . وكانت هذه السلسلة من الحروب الكثيرة تكلف الدولة نفقات عسكرية باهظة تنوء بها خزانتها المجهدة (١) .

ولكننا لسنا بصدد الدفاع عن جمعية الاتحاد والترقى وأسلوبها فى الحكم، أو عن تلك الأفكار التى كانت تملأ رؤوس رجالها والتى كانت واضحة فى أعهالهم، ولكننا نرغب فقط فى توضيح الفكرتين اللتين تبناهما رجال الجمعية، واعتمدوا عليهها، فظهرت آثارهما فى الحكم، وكانتا تدلان على اهتزاز نظرياتهم فى الحكم، وعدم إدراكهم تمامًا لمطالب العصر الذى ظهروا فيه.

الأولى: هى موقفهم من فكرة القومية بوجه عام ، وموقفهم من قوميات إمبراطوريتهم المختلفة ، وعدم اعترافهم بالمساواة بين جميع رعاياهم تحت فكرة «القومية العثمانية» وعملهم على تمييز قومية معينة على باقى القوميات . فقد عملوا على تمييز العنصر التركى على باقى العناصر المختلفة فى الإمبراطورية من عرب وأرمن وكرد وغيرهم ، وعملوا جاهدين على تنفيذ هذه السياسة ، فسعوا «لتتريك » جميع العثمانيين واستعملوا فى ذلك كل الطرق المختلفة ، من ضغط وإرهاب إلى صبغ جميع الإدارات والمصالح والمدارس فى الإمبراطورية

<sup>(</sup>١) جورج أنطنيوس: يقظة العرب، ص ١١٣.

بالصبغة التركية ، وجعلوا اللغة التركية هي اللغة الأولى في جميع البقاع داخل الإمبراطورية ، وأشعل ذلك نار الصراع بين القومية التركية الصاعدة ، التي كانت تحاول أن تثبت وجودها كقومية خاصة لها كيانها المتميز - وذلك نتيجة احتكاكها بالدول والأفكار القومية في أوروبا - وبين القوميات الأخرى في الإمبراطورية ، وخاصة العربية التي كانت تتلمس طريقها إلى الوجود ، والتي ساعدها بل ودفعها إلى تطوير نفسها ، ذلك الاحتكاك والصراع بينها وبين القومية التركية . وقد أدى هذا الصراع في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية، عندما دخلت الحرب العالمية الأولى ، التي خرجت منها دولة محدودة المساحة ، تضم عنصراً واحداً فقط هو « العنصر التركي » .

الثانية: هى ميلهم إلى سياسة المركزية العنيفة، وهذا نفسه يعبر أيضًا عن عدم إدراكهم التام لمتطلبات عصرهم. وكانت الإمبراطورية - كها يعتقد - تحتاج في هذا الوقت إلى سياسة أقرب إلى الله مركزية والاستقلال الذاتى للولايات والقوميات المختلفة. ولا نلقى هذا الكلام على عواهنه، إذ كانت الإمبراطورية مترامية الأطراف تنقصها وسائل الاتصال الحديثة من ناحية، وتضم قوميات مختلفة عديدة، تحتاج كل منها إلى الشعور بكيانها الخاص من ناحية أخرى، وذلك في وقت سادت فيه الأفكار القومية.

فقد لجأ رجال الحكم حينئذ إلى سياسة مستوردة من الخارج ، سياسة خاصة بمجتمع وبيئة وظروف أخرى ، لا سياسة تنبئق من واقع المجتمع العثمانى . فقد تأثر الاتحاديون بأفكار الثورة الفرنسية عامة ، واستعاروا منها الكثير لتطبيقها داخل الإمبراطورية ، وتمسكوا منها بالذات بفكرة « المركزية » بالرغم من الفرق الشاسع بين فرنسا كها كانت سنة ١٧٨٩ ، والمملكة العثمانية سنة ١٩٠٨ ، فتمركز الإدارة في باريس ، كان استمراراً لتطور تاريخي طويل ، جعل باريس مركزاً ثقافيًا واقتصاديًا ، و أدى إلى توحيد فرنسا سياسيًا وإداريًا ، لكن الوضع كان على نقيض ذلك تمامًا في المملكة العثمانية ، فإن القوى التي ولدتها اليقظة القصومية ، كانت تعمل باتجاه معاكس ، متنافر مع المركسز المتمثل القصومية ، كانت تعمل باتجاه معاكس ، متنافر مع المركسز المتمثل

فى القسطنطينية ، لأن المنابع التى تغذى تلك القوى ما زالت قائمة على فوارق اللغة والعادات والأفكار (١).

كان لوصول الاتحاديين إلى الحكم وظهور أفكارهم الجديدة أعمق الأثر فى تماريخ العرب اللذين كانوا أكثر شعوب الإمبراطورية ابتهاجًا بالانقلاب الدستورى سنة ١٩٠٨ ، فقاموا بالمظاهرات الكبيرة سواء فى القسطنطينية أو فى العواصم العربية تعبيراً عن فرحهم وتأييداً لرجال العهد الجديد.

وترجم العرب فرحتهم إلى عمل إيجابى تمثل فى تأسيس أول جمعية عربية هى جمعية « الإخاء العربى العثمانى » وتم افتتاحها رسميًّا فى ١ سبتمبر ١٩٠٨ فى اجتهاع كبير عقدته الجالية العربية بالقسطنطينية ، وحضره أعضاء جمعية الاتحاد والترقى . وكان أهم أهدافها الرئيسية حماية الدستور ، وتوحيد جميع الأجناس فى ولائها للسلطان ، وتحسين حالة الأجزاء العربية على أساس من المساواة بين العرب وغيرهم ، والعمل على نشر التعليم باللغة العربية داخل الحدود العربية، والمحافظة على العادات العربية . وكانت عضويتها مفتوحة أمام العرب من جميع الأديان ، كها تقرر إنشاء فروع لها فى جميع المقاطعات العربية (٢٠). ولكن هذا الإخاء العربي العثماني لم يستمر طويلا فسرعان ما خلع الاتحاديون قناعهم الذي عاش فترة يغطى أفكارهم العنصرية . وكان الدافع الأول لإظهار وكان الدافع الثاني هو توالى الأحداث الجسيمة التي أدت إلى خروج الولايات وكان الدافع الواحدة تلو الأخرى من الإمبراطورية العثمانية .

وكانوا من وجهة نظرهم يعتقدون أن المركزية وسيادة قومية واحدة ، أو طبع الإمبراطورية بقومية واحدة ، هو السبيل السليم لإنقاد الإمبراطورية وإعادة مجدها السالف . ولهذا كان من أول أعمالهم بعد رجوعهم للحكم ، بعد الخميد الرجعى ، في أبريل سنة ٩ • ١٩ ، إلغاء الجمعيات التى

<sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس: يقظة العرب، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع : ص ١٠٩ .

أسستها العناصر غير التركية ، ومن بينها جمعية الإخاء العربي العثماني ، وذلك قبل أن تنقضي ثمانية أشهر على افتتاحها .

وهنا ازداد شك العرب وارتيابهم فى نوايا الاتحاديين نحوهم، وفكروا جديًّا فى العمل السرى - كأسلوب لحماية قوميتهم العربية التى تريد القسطنطينية القضاء عليها ومحوها تمامًا - إلى جانب الجمعيات المختلفة العلنية التى سمحت الظروف لها بالإعلان عن نفسها وعن عملها، وخاصة فى خارج نطاق النفوذ العثمانى، كما كان الأمر بمصر التى كانت تحت الاحتلال الإنجليزى فى ذلك الوقت.

ولا شك أن عرب الجزيرة شاركوا باقى إخوانهم - العثمانيين عامة والعرب خاصة - الفرحة والابتهاج بثورات ٢٠ يولية سنة ١٩٠٨ ، ١٣ - ٢٦ أبريل ١٩٠٩ (١) ، وتمنوا الخير الكثير على يد رجال جمعية الاتحاد والترقى . إلا أن هذا الشعور ، وما ترتب عليه من مواقف عملية ، اختلف اختلافًا بيناً في الجزيرة العربية عنه في باقى العالم العربي .

ويرجع سبب الاختلاف إلى أوضاعها الخاصة: فالجزيرة في ذلك الوقت كانت متخلفة حضاريًّا وثقافيًّا عن باقى الجهاعات العربية التى في خارجها، وذلك نظراً للظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتهاعية فيها. وهذا ينطبق على الجزيرة بوجه عام - فهى تتميز بأنها وحدة سكانية وحضارية واجتهاعية واحدة، بالرغم من وجود بعض اختلافات بين أجزائها داخل هذه الوحدة. وقد أدى هذا الوضع، الجغرافي الاقتصادى، إلى تحديد أوضاع اجتهاعية خاصة بالجزيرة. فنحن نعرف أن الوحدة الاجتهاعية، في الجزيرة كلها، هي القبيلة بكل ما لها من صفات فكرية ونفسية وأوضاع اقتصادية واجتهاعية، تودى كلها إلى سلوك ومواقف تختلف تمامًا عها في العراق والشام ومصر مشلا. كها أدى هذا الوضع الاجتهاعى بالتالى إلى تشكيلات سياسية خاصة أيضًا، فقد كانت الوحدة

السياسية في الجزيرة ، هي الإمارة أو المشيخة المحددة المساحة ، التي تعتمد على النفوذ الأسرى ، الإقطاعي المظهر .

هذا هو العامل الأول في سير أحداث الجزيرة العربية ، ولكن هناك عاملا آخر خارجيًّا نشأ نتيجة بحث بريطانيا عن محطات ومراكز لها ، في طريقها إلى الهند ، لتأمين مستعمراتها هناك ، ثم لتأمين هذا الطريق نفسه .

فقد أسرعت إنجلترا بالسيطرة على الممر العربى ، وخاصة هوامشه الساحلية – عدن والسواحل الجنوبية والشرقية – وذلك بسبب الأهمية الكامنة في استراتيجية الجزيرة العربية . فهى كقوة بحرية ، إنها تسعى أساسًا إلى الاستعار الساحلى . وعندما شقت قناة السويس ازدادت هذه الأهمية ، وأصبح الممر هو « الشريان الإمبراطورى » إلى المستعمرات الآسيوية (١) . وقد أدى هذا الدافع الاستعمارى إلى تأكيد التفتيت السياسى الموجود فعلا في الجزيرة العربية ، أو بمعنى آخر كان الاستعمار هو العامل الثانى إلى جانب الأوضاع الخاصة بالجزيرة ، التى أشرنا إليها . ونتيجة للعوامل السابقة يمكننا أن نفهم بسهولة سبب الاختلاف بين أفكار ومواقف أهل الجزيرة ، وبين باقى أجزاء العالم العربي العثمانى .

وظهر هذا الاختلاف أساسًا في نوع الأفكار « القومية » عند كل منها وأساليب العمل الإيجابي تنفيداً لهذه المطالب القومية ، ومن التجاوز حقيقة أن نقول إن أفكار أهالي الجزيرة تتصف بأنها « قومية » في هذه الفترة ، فلم ينادوا بصورة جديدة للحكم ، أو بمطالب معينة مثل اللامركزية بالصورة التي عرضها حزب اللا مراكزية العثماني ، الذي اتخذ القاهرة مقرًّا له ، أو تحويل الإمبراطورية إلى إمبراطورية ثنائية ، كما نادت بها الجمعية القحطانية .

<sup>(</sup>١) المدكتور جمال حمدان: دراسة في العمالم العربي ، مكتبة النهضة ، القماهرة ، ١٩٥٨ ص ١٩٥٨. ويمكن الرجوع إلى هذا الكتاب لزيادة فهم هذه النقطة الهامة ، وهو دراسة متعمقة لجغرافية العالم العربي وأثرها على تاريخ وأوضاع المنطقة .

ولكن أوضاعهم الخاصة جعلتهم يفكرون فى أكثر من أمر ، تبلورت كلها حول مطلب واحد تمسكوا به تجاه الاتحاديين ، وهو أن يتركوا وشائهم ، يدبرون أمرهم بأنفسهم دون تدخل حكومى - مها كان نوع هذه الحكومة وجنسيتها - هذا مع رضائهم واعترافهم بالسيادة العثمانية . وكان ذلك تلبية لعقائدهم الدينية المتحكمة ، ونظرتهم المقدسة إلى الخلافة التي أحيا شأنها عبد الحميد ، كما سبق أن عرضنا . وكانت لهم وسائلهم الخاصة التي تختلف عن عرب الشمال أيضًا .

فقد رأينا أسلوب القوميين العرب فى الشام ، والعراق ، ومصر ، يتمثل أساسًا فى تكوين الجمعيات ، والأحزاب السياسة ، وعقد المؤتمرات ، أو الالتجاء إلى التشكيلات السرية ، والاعتباد على المنشورات فى نشر دعوتهم ، إذا لم يتمكنوا من الاعتباد على المجلات .

ولكن فى الجزيرة عبر العرب عن عدم رضائهم عن أوضاع الاتحاديين وموقفهم من العرب بالشورات المتصلة ضد الحاميات العثمانية الموجودة فى أراضيهم ، أى كانت الأساليب السلمية فى التعبير عن المطالب القومية مجهولة عندهم ، بل كانوا يلجأون إلى طريقتهم الخاصة التى ألفوها فى منازعتهم الشخصية ، وهى القتال ، والكر والفر ، والالتجاء إلى الجبال والفلوات ، أو الهجوم المباغت وهكذا ... والحقيقة أن حياتهم البسيطة الأولية ، هى التى أوحت لهم نوع تفكيرهم وأسلوب عملهم .

# الأوضاع في الجزيرة العربية وعلاقاتها باليمن:

وهنا يمكن استعراض الوضع في الجزيرة العربية بصفة خاصة ، حتى تتضح حقيقة الوضع في اليمن بصورة جلية ، ويبرز في نفس الوقت مدى تأثر أحداثة بباقي أحداث الجزيرة وأوضاعها .

نالت الجزيرة اهتمام العثمانيين الخاص في خلال القرن التاسع عشر، فعملوا على تقوية قبضتهم هناك ثانية . ويرجع تاريخ تعيين الولاة فيها إلى سنة

۱۸٤۱ حيث عين وال على الحجاز ، بقصد إخضاع البلاد المقدسة إلى نظام مباشر للحكم ، يستند إلى إدارة مزدوجة ، يستمد فيها الوالى سلطته من تأييد الأشراف ، وهم أصحاب السلطة التقليدية في مكة . كما بعث السلطان – كما رأينا – حملتين عسكريتين بقصد إخضاع اليمن ، الأولى في سنة ١٨٤٩ ، والثانية سنة ١٨٤٧ . وحاولت السلطنة جادة وضع تقسيم إدارى لليمن ، فوضعوا له حدوداً سياسية معينة لأول مرة .

أما في شرق الجزيرة العربية ، فقد استطاع مدحت باشا استخلاص الأحساء سنة ١٨٧١ وكان يود التقدم أبعد من ذلك إلى نجد .

أما في الجنوب ، فكانت بريطانيا قد أقامت حمايتها عليه بالفعل ، من «بريسم » إلى « المكلا » على الساحل ، كما فرضت نفوذها على جزر البحرين ، والساحل المتهادن ، السلطنة العمانية ، واحتفظ قلب الجزيرة العربية باستقلاله وإن لم يخل من آثار المنافسات الخطيرة بين القوتين الكبيرتين – تركيا وإنجلترا في الجزيرة العربية .

كما استطاعت الإمارة الوهابية أن تستعيد بعض قوتها منذ منتصف ذلك القرن ، وأن تجذب انتباه حكومة الهند الإنجليزية وفرنسا – فضلا عن السلطان العثماني – ولكن هزيمة فرنسا سنة ١٨٧٠ قضت بفشل مجهوداتها في الجزيرة العربية . وإلى جانب ذلك فقد بدأت الإمارات الفتية التي ظهرت في جبل شمر – في شمال الجزيرة – تجذب إليها الأنظار ، وقد تقرب حكامها آل الرشيد إلى السلطات العثمانية في العراق ، مما أكد منافستها للرياض التي أصابها الضعف، عندما استولى الأتراك على الأحساء ، بل إن محمد الرشيد استطاع أن يدخل الرياض نفسها بعد سنة ١٨٩١ ، فأصبحت عاصمته «حائل » عاصمة لكل وسط الجزيرة ، ولكن ابنه الذي خلفه سنة ١٨٩٦ ، لم يكن كفؤاً لإدارة هذا الملك العريض ، مما أدى به إلى استقدام الأتراك إلى وسط الجزيرة ، فزحفت قوات عثمانية من العراق والمدينة ، واحتلت مدينة القصيم لفترة وجيزة ، وذلك

يطمعون كثيراً فى أن يكون أداة طيعة فى أيديهم . وقد ساعدهم الشريف حسين فعلا كما أملوا فيه ، فساعدهم حربيًا ضد الإدريسى ، وساعدهم بنصائحه واتصالاته بالإمام يحيى سعيًا وراء الصلح بينه وبين السلطان .

إلا أنه سرعان ما دب الخلاف بين الاتحاديين وبين الشريف حسين ، وهذا راجع إلى شخصية الحسين الخاصة التى تتصف بالطموح والعناد ، إذ عمل منذ وصوله مكة على جذب القبائل حوله وحول الأشراف ، بعد أن كانوا قد أهملوا فترة حكم الأشراف اللذين سبقوه . لهذا خشى الاتحاديون هذه الشخصية التى تريد أن تثبت وجودها فى بقعة داخل إمبراطوريتهم ، فرفضوا وساطته بعد ذلك بينهم وبين الإدريسى والإمام يحيى (١).

أما فى المناطق الساحلية فى الجزيرة . فقد وجد العثمانيون لهم منافسًا خطيراً فى هذه الجهات ألا وهى بريطانيا . وكانت احتياجات إمبراطورية الهند تحمل بريطانيا على البحث عن حلفاء ومراكز لتموين السفن - سواء التجارية أو الحربية - بالفحم على سواحل جزيرة العرب .

وقد دفعتها محاولة بونابرت باستيلائه على مصر في عام ١٧٩٨ ، إلى احتلال جزيرة بريم الواقعة في مدخل البحر الأحمر الجنوبي . وفي الوقت نفسه تقريباً عقدت اتفاقًا مع إمارة مسقط الواقعة عند مدخل الخليج العربي لأسباب تتعلق بمقتضيات التجارة في الهند .

وقد أثر حرص بريطانيا على إنشاء مراكز لها على طول سواحل الجزيرة العربية ، تأثيراً كبيراً في تاريخ اليمن الحديث ، ولهذا يجب معرفة حقيقة النفوذ البريطاني ومراكزه في الجزيرة ، حتى يسهل فهم أثر ذلك على تاريخ الإمام يحيى.

Hogarth ; Arabia, pp, 114-119. (1)

عندما بدأ عبد الرحمن وابنه عبد العزيز آل سعود يزحفان نحو الرياض ، وقد أحسا بدنو فرصتهم . وأجبر الاضطراب في اليمن قائد القوات العثمانية ومعظم قواته في القصيم على الانسحاب والتوجه إلى اليمن ، فكان مصير باقى قواته الضعيفة الهزيمة أمام عبد العزيز آل سعود الذي دخل الرياض ، وبدأ نجمه في الصعود بين حكام الجزيرة العربية منذ ذلك الحين .

وقبل نهاية القرن التاسع عشر ، أخذت سياسة السلطان عبد الحميد الآسيوية تؤثر في الجزيرة العربية . فإن الخليفة الذي كان قد صمم على أن يكون له طريق خاص إلى المدن المقدسة ، وإلى اليمن ، قد زاد حامياته في الجزيرة ، وزاد هباته إلى البدو على طول طريق الحج .

وجاء الاتحاديون إلى الحكم بعد ذلك عند القضاء على عبد الحميد، وبدأت علاقة الاتحاديين بالجزيرة بعملين لهم أهميتهما:

أولا: افتتاح سكة حديد الحجاز رسميًّا في شهر سبتمبر سنة ١٩٠٨ ، وكان الخط قد بلغ المدينة .

ثانيًا: تعيين الشريف حسين بن على أميراً على مكة(١).

وترجع أهمية هذين العملين إلى النتائج العملية التي ترتبت عليهما .

فوصول خط سكة حديد الحجاز إلى المدينة ، معناه تأكيد سيادة ونفوذ الباب العالى فى الحجاز ، لأنه ضمن له وسيلة فعالة لنقل الجنود والمعدات فى أسرع وقت وأسلم طريق . وهذا ما كان فعلا ، فقد أصبح الحجاز مركزاً تنطلق منه الوسائل التنفيذية لإخضاع المتمردين فى جهات الجزيرة المختلفة .

أما تعيين الشريف حسين ، فكان له أهميته وخطورته كذلك . فقد رأينا كيف أن الاتحاديين هم الذين عينوه ، بالرغم من السلطان عبد الحميد ، وكانوا

<sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس: يقظة العرب ص ١٠٩.

كانت فرنسا ترمى من وراء احتلال مصر جعلها محطة أو خطوة أولى فى سبيل مهاجمة بريطانيا فى أغلى درة فى تاجها – أى فى إمبراطورية الهند – لذلك سارعت بريطانيا سنة ١٧٩٩ ، باحتلال جزيرة بريم (ميون) عند مبدخل البحر الأحمر الجنوبى ، وبالاتصال بشيوخ الجنوب العربى ، وخاصة منطقة عدن لتقيم معهم علاقات دبلوماسية ، وكان ذلك للمرة الأولى فى تاريخ المنطقة .

وواصلت بريطانيا مساعيها لتوطيد هذه العلاقات ، فعقدت شركة الهند الشرقية معاهدة تجارية مع سلطان لحج صاحب النفوذ في عدن في ٦ سبتمبر سنة ١٨٠٢ .

وزادت أهمية عدن أكثر فأكثر ، إذ فكرت تلك الشركة نفسها سنة ١٩٢٧ أن تسير سفنها في رحلات منتظمة إلى مصر ، وهنا رغبت جادة في امتلاك نقطة على هذا الطريق تجعلها محطًّا لها . وكانت الدبلوماسية البريطانية في هذه الأونة تعلب دوراً خطيراً في الإمبراطورية العثمانية ، وتتبع سياسة ذكية مزدوجة ، وخاصة أن بريطانيا كانت ترى أن هذه الإمبراطورية الضعيفة لا تستطيع البقاء طويلا ، وأن الدول الأوروبية تطمع في احتلال أجزاء منها .

فهى ترغب جادة فى الحصول على أجزاء من هذه الإمبراطورية ، وفى نفس الوقت تقف بالمرصاد أمام مطامع الدول الأوروبية الأخرى ، فى الإمبراطورية نفسها ، ولا تسمح لهذه الدول باحتلال أجزاء من أملاك الباب العالى – إلا تنفيذاً لخطتها هى ، ومقابل سكوت هذه الدول عن أعمال بريطانيا استطاعت أن تحصل على موافقة الباب العالى على احتلال ميناء عدن ، وكانت وجهة نظر السلطان هو دفع بريطانيا و إغرائها فى مساندته ضد والى مصر محمد على باشا ، الذى استطاع أن يكون إمبراطورية عربية خارجة على السلطان (١).

وفعلا أحس « بالمرستون » وزير خارجية بريطانيا حينتذ ، بمدى خطورة

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، الجزء الأول، ص ٣٨٨.

وجود قوات مصرية في الجهات المجاورة لمنطقة عدن هذه قرب مدخل البحر الأحمر الجنوبي ، وكانت القوات المصرية تحتل تهامة اليمن ، منذ مطاردتها للوهابيين من الجزيرة العربية عمومًا .

حاولت بريطانيا شراء ميناء عدن - ولكن سلطان لحج كان يرفض ذلك باستمرار ، عندئذ فكرت بريطانيا فى اللجوء إلى الطرق العنيفة للحصول على هذا الميناء الذى يزداد أهمية لها باستمرار . تقدمت بريطانيا للهجوم على المدينة بإحدى الحيل العديدة التي لا تجد جهداً فى إيجادها ، وسرعان ما افتعلت مبرراً تعتمد عليه ، وضربت عدن واحتلتها فى ١٦ يناير ١٨٣٩ ، شم عقدوا عدة اتفاقيات مع السلطان فى ٢ و ٤ فبراير ، ثم فى ١٨ يونية ١٩٣٩ وتقضى جميعها بالاعتراف بملكية انجلترا لعدن ، فى مقابل منحة سنوية تبلغ حوالى ٠٠٠٥ ريالا تدفعها بريطانيا للسلطان .

إلا أن الأمر لم يستتب تمامًا بهذه الاتفاقيات ، فقد حاول العرب أكثر من مرة استرداد عدن ، والشيخ عثمان - ذلك الإقليم المتاخم لعدن ، الذى أصبح فيها بعد جزءاً من مستعمرة عدن ، بعد أن اشترتها حكومة الهند من سلطان لحج باسم الحكومة البريطانية في ٧ فبراير سنة ١٨٨٢(١١) - ولكنهم فشلوا دائما .

لم يقتصر نشاط إنجلترا على جنوب غرب الجزيرة العربية ، بل أسرعت إلى السركن المقابل ، إلى جنوب شرق الجزيرة ، فحصلت على بعض الامتيازات فى مسقط عند مدخل الخليج العربى ، وذلك بمقتضى المعاهدة التى عقدت فى ٣١ مايو ١٨٣٩ ، ولكن مسقط فى الحقيقة لم تصبح خاضعة أو تابعة لبريطانيا

J C. Hurewitz; dplomacy in the Near and Middle East, S. Van Naostrand, (1) New York. 1956, Vol. 1. p. 126.

ويروى أحمد فضل بن على العبدلى فى كتابه « هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن » تفاصيل كثيرة عن محاولات إنجلترا لاحتلال عدن يجب الاطلاع عليها (ص١٤٣-١٤٥) وأهمية هذه التفصيلات تتضح فى أنها تمثل وجهة نظر عربية بعيدة عن الادعاءات الإنجليزية ، مع ملاحظة أنه أحد أفراد أسرة العبادلة التي منها سلاطين لحج .

كما كان الحال في عدن مثلا ، بل كان لها كيانها المستقل المتميز(١) .

وكانت علاقات بريطانيا قد بدأت قبل ذلك سواء مع البحرين أو الكويت . وكانت البحرين تمثل مصيداً للولؤ عظيم الأهمية . وقد بدأت هذه العلاقات بين بريطانيا وبين البحرين سنة • ١٨٢ ، عندما ارتبط شيوخ البحرين بالمعاهدات العامة - الخاصة بمنع القرصنة ومحاربة تجارة الرقيق . وأكد هذا الارتباط معاهدات ١٨٥٦ ، ١٨٦١ ، ١٨٦٨ .

أما اتفاقية ٣٦ ديسمبر سنة ١٨٨٠ بين بريطانيا وشيخ البحرين ، فكانت تقضى بإخضاع سياسة الشيخ الخارجية لبريطانيا ، أو بمعنى آخر - تقضى بالاقتطاع من مظاهر سيادته ووضعه تحت الحماية . فقد تعهد الشيخ بأن يمتنع عن الدخول في مفاوضات أو عقد معاهدات من أى نوع ، مع أية دولة أو حكومة - غير الحكومة البريطانية - بدون موافقة بريطانيا ، وأن يرفض الشيخ السياح لأية حكومة غير الحكومة البريطانية ، أن تعين لها وكلاء دبلوماسيين أو قنصليين ، أو دعوة مندوبين أجانب للإقامة في أراضيه ، إذا لم توافق الحكومة البريطانية أخرى بينها في ١٨ مارس سنة ١٨٩٢ ، المريطانية ، بل أوضحت أكثر فأكثر مدى الخضوع الذي جاء في اتفاقية سنة ١٨٨٠ .

وقد جاء في الاتفاقية الأخيرة ، أن على شيخ البحرين ألا يدخل في أية علاقات مع أية حكومة غير الحكومة البريطانية إلا بموافقة بريطانيا .

كها عليه ألا يوافق بأية حال من الأحوال ، على التنازل أو بيع أو رهن أو احتلال أي جزء من أراضيه إلا للحكومة البريطانية (٣).

Hurewitz; Diplomacy in the Near and the Middle East, Vol. 1, p. 127. (1)

Wilson; The persian Gulf, George Allen and Unwin, London 1954, p. 247. (Y)

Hurewitz; Ibid, p. 299. (٣)

أما علاقات بريطانيا بالكويت ، فقد بدأت مبكرة نسبيًا وذلك في سنة ١٧٧٥ ، عندما كان ميناء الكويت هو الميناء الوحيد الصالح للاستعال في هذه المنطقة الصحراوية ، فاستعملته بريطانيا كمحطة بريد برية من الهند إلى البحر المتوسط وزاد بعد ذلك نفوذ بريطانيا في الكويت ، وتأكد بشكل واضح عندما حاول الباب العالى سنة ١٨٩٧ إعادة سيادته الاسمية على هذه المنطقة .

فأسرع الشيخ مبارك الصباح ، الذي تولى الإمارة سنة ١٨٩٦ ، يطلب حماية بريطانيا ضد هذه المحاولة العثمانية (١) .

وكان هذا انتصاراً دبلوماسيًّا لبريط انيا على الباب العالى ، بل وحدث بعد ذلك أيضًا ما أكد هذه السيادة ، وذلك فى الاتفاقية السرية التى عقدت بين شيخ الكويت وبريطانيا . وقد تم ذلك عندما حاولت إحدى الشخصيات الروسية المعروفة ، وهو الكونت كابنست KAPNIST عرض مشروع جديد يقضى بمد خط سكة حديد من شاطئ سوريا على البحر المتوسط إلى الكويت .

هنا أسرع البارون كيرزون - الذي أصبح حاكم اللهند بعد عرض هذا المشروع بسبعة عشر يومًا فقط - إلى الحصول من الشيخ على هذه الاتفاقية السرية ، التي تقضى بعدم تنازل شيخ الكويت عن شيء من أراضيه ، كما أكدت سيادة بريطانيا على سياسة الكويت الخارجية . وقد أصبح هذا الاتفاق السرى علنيًّا بعد سنة ١٩٠٣ ، عندما أثيرت مشكلة خط سكة حديد بغداد بين الباب العالى وألمانيا و إنجلترا .

أما اتفاقية ٢٣ يناير سنة ١٨٩٩ (١٠ رمضان سنة ١٣١٦هـ) فهى تقضى بأن يوافق الشيخ مبارك ابن الشيخ الصباح شيخ الكويت، على ألا يسمح لأية دول بإقامة ممثلين لها في الكويت دون موافقة حكومة بريطانيا، كذلك تعهد الشيخ ألا يتنازل أو يبيع أو يرهن أو يسمح باحتلال أي جزء

Wilson; The Persian Gulf, p. 252. (1)

من أراضية بدون موافقة سابقة من حكومة بريطانيا<sup>(١)</sup>.

بعد هذا العرض العام ، يمكن رسم خريطة سياسية لـ الأوضاع القائمة في الجزيرة العربية في تلك الفترة الهامة ، التي سارت أحداثها متوازية مع أحداث اليمن كما سيتضح فيها بعد .

وأهم ما يحدد خطوط هذه الخريطة ، هو وجود زعماء محليين ، استطاعوا أن يستمدوا كيانهم وسلطتهم من ظروف اجتماعية وتاريخية خاصة بمناطقهم .

فكان هناك الشريف حسين في مكة ، وعبد العزيز آل سعود في الرياض ، والإدريسي في صبيا في عسير ، والإمام يحيى فوق الجبال الشهالية في اليمن ، وآل الرشيد في حائل في الشهال ، والصباح في الكويت . وإلى جانب هؤلاء كانت هناك مشيخات وإمارات صغيرة على الساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية .

ولا شك أن العثمانيين والإنجليز كانا يمثلان القوتين الفعالتين في أحداث الجزيرة حينئذ . فكانت إنجلترا تحرص على تأكيد نفوذها على السواحل ، طبقًا لمخططها السياسي الاستعماري العام .

وكان نفوذ العثمانيين يختلف قوة وضعفًا من مكان إلى آخر في هذه البقاع ، تبعًا لصلتهم بهذا الأمير أو ذاك ، وتبعًا لقوة الحامية الموجودة في المنطقة .

وقد عرفنا موقفهم من الشريف حسين ، ومدى نفوذهم عليه ، علماً بأنه كانت لهم حامية دائمة قوية في المدينة . أما في حائل فكان أمراؤهم آل الرشيد يعترفون بسيادة العثمانيين عليهم ، وكثيراً ما كانوا يستنجدون بهم ضد عدوهم عبد العزيز آل سعود .

أما عبد العزيز فكان في خصام مع الترك، لأنهم يساعدون آل الرشيد ضده في القصيم، لذلك قويت علاقته مع الكويت التي كانت تخضع غير

مباشرة لحماية الإنجليز ، فكان الشيخ مبارك الصباح يعتمد على مساندة بريطانيا له ، وخاصة منذ سنة ١٩٠٣ ، وعلى المساندة التى وفرتها له وجود المقيم الإنجليزى منذ ذلك التاريخ . فتعاون الصباح مع ابن سعود على مهاجمة عشائر المنتفق فى العراق ، وكان الأتراك كثيراً ما يستعملونهم . كما هاجم كلا الأميرين المنتفق فى العراق ، وكان الأتراك كثيراً ما يستعملونهم . كما هاجم كلا الأميرين الصباح وابن السعود – جبل شمر أيضًا ، خاصة أن الأمير سعود ابن الرشيد الذى تولى الإمارة سنة ١٩٠٨ ، كان طفلا صغيراً وتولى الوصاية عليه أبناء عمومته . وكان للعثما نيين السيادة العسكرية فى الأحساء إلا أن هذه السيادة لم تدم طويلا . ففى ربيع سنة ١٩١٣ انقض عبد العزيز آل سعود على الأحساء وأخرج الترك – تدم طويلا . ففى ربيع سنة ١٩١٣ انقض عبد العزيز آل سعود على الأحساء وأخرج الترك – سواء العسكريين أو المدنيين – من هذه المنطقة ، بعد أن مكثوا بها أكثر من أربعين عاما . وهنا بدأ ابن سعود محاولاته فى الاتصال بالانجليز والاستعانة بهم، وكان لأمير الكويت دور فى التقريب بين الطرفين (١) .

أما في جنوب غرب الجزيرة ، فلم يكن وضع العثمانيين أحسن حالا ، إذ كان الإدريسي والإمام يحيى يتمتعان بوضع خاص في عسير واليمن ويناوئان الحكومة السيادة والنفوذ ، مما يتعارض مع مبدأ الحكومة ، إذ كانت ترسل القوات والمعدات لإخماد هذه الثورات التي لم تنته في اليمن إلا في سنة ١٩١١ ، عند عقد صلح « دعان » وهو خاص بالإمام يحيى فقط .

أما الإدريسى فواصل ثورته ضد الأتراك حتى بعد قيام الحرب العالمية الأولى.

أما نفوذ العثمانيين على الساحل الجنوبى والشرقى للجزيرة ، فكان معدوما تقريبًا ، إذ كان الانجليز هم أصحاب النفوذ الفعلى المباشر في هذه الجهات ، كما سبق أن بينا .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# القسم الثانى اليمن تحت الحكم العثماني

(1914 - 19.5)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الأول الإمام يحيى منذ توليه الإمامة حتى عقد صلح « عدان » (١٩٠٤ - ١٩٠١)

# الفصل الأول بيعة الإمام يحيى بالإمامة

## مولده ونشأته :

ولد يحيى حميد الدين بمدينة صنعاء في شهر ربيع الأول سنة ١٢٨٦ ه. .

(يونية سنة ١٨٦٩)(١). وتاريخ ميلاده مختلف عليه بعض الشيء ، فيذهب محمد حسن في كتابه « قلب اليمن » إلى القول إنه ولد سنة ١٢٨٥هـ(٢) ، ويذهب آخرون إلى أنه ولد في سنة ١٨٧٦م(٣) . ولكن هذه التواريخ المتضاربة لا تعنى الشيء الكثير فنحن نميل إلى الأخذ برواية الواسعى ، التي يؤيدها كل من الجرافي ونزيه العظم .

وقد صاحبت طفولته وصباه ، أحداث قاسية ، وقد سبق أن أوضحنا فى الفصل السابق طرفًا من هذه الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى صاحبت نشأة الإمام يحيى الأولى ، فترددت أصداؤها فى نفسه ، وساهمت فى تحديد نوع تفكيره واتجاهاته .

تربى الإمام يحيى تربية خاصة عربية إسلامية صرفة ، ويقول أمين سعيد عند ترجمة حياة الإمام يحيى « اعتدنا ونحن ندون تراجم العظاء من رجال العصر الحاضر ، أن نذكر أساء المدارس التي تخرجوا منها ، والشهادات أو

<sup>(</sup>١) عبد الواسع بن يحيى الواسعى اليهاني: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ، المطبعة السلفية ، القاهرة ١٣٤٦ هـ. ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) محمد حسن : قلب اليمن ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٤٧ ص ٩٦ .

ويكتل جهودها ويحشد رجالها لمهاجمة صنعاء ، أو للدفاع عن مراكز الزيدية المحضة في الشهال ضد زحف الأتراك ، وكذلك لمهاجمة مراكز العثمانيين الحربية المتناثرة هنا وهناك .

ويقول الجرافي عند كلامه عن أحداث سنة ١٣٢١هـ. ( ١٩٠٣ ) م :

« قام سيف الإسلام يحيى ببعض المجهودات الضخمة في الاتصال بالقبائل وتنظيمها وتجهيز الجيوش منهم للزحف على البلاد التي تحت يد الأتراك، وقد تلقاه الأهالي بالطاعة والترحيب »(١).

وأخيراً يمكن القول إن شخصية الإمام المنصور ، وسياسته ، وأحداث فترة حكمه - إلى جانب العلماء ، والسادة الزيديين الملتفين حوله ، كانت كلها عوامل عظيمة الأثر في حياة الإمام يحيى وآرائه وسياسته فيها بعد . وهذا ما يؤدى بنا إلى القول إن عهد الإمام يحيى ، كان صورة تقليدية وامتداداً لعهد السابقين من الأئمة ، لتشابه النشأة والظروف والأوضاع .

### مبايعته بالإمامة :

« اشتد المرض بالإمام المنصور في سنة ١٣٢٢هـ ( ١٩٠٤م ) وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة توفي إلى رحمة الله بد قفلة عذر » من بلاد حاشد ، فكتب ولده سيف الإسلام يحيى إلى العلماء يستدعيهم فحضروا ونعى اليهم والده الإمام ، وطلب إليهم أن يختاروا من يقوم بالأمر بعده ، فاتفقت كلمتهم جميعًا على أن لا يقوم مقام الإمام أحد مثل ولده ، وبا يعوه بالإمامة وتلقب بالمتوكل » (٢) .

هذه هي الصورة التقليدية التي يحب أن يذكرها مؤرخو اليمن عن تولى

<sup>(</sup>١) عبد الله عبد الكريم الحرافى: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢١٥ .

<sup>(</sup> ويلاحظ أن الجغرافي يكتب تاريخه على طريقة الحوليات ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع : ص ٢١٧ .

الرتب العلمية التى يحملونها ، وأسهاء المدارس أو الجامعات التى منحتها . أما فى سيرة الإمام فالأمر غير ذلك ، فنحن موردو أسهاء العلهاء اللهين درس عليهم ونال إجازاتهم بالتدريس – وهى الطريقة التى كانت متبعة فى العصور الإسلامية القديمة ولا يزال بعض علهاء الدين الإسلامي يسير عليها المراك .

ولذلك نرى أن دراسة الإمام يحيى كلها إسلامية محضة لا علمانية ، ونرى الكتاب التقليديين الذين كتبوا عنه ، يذكرون العلماء الذين أحد عنهم ، فيقولون مثلا إنه أخذ الحديث عن القاضى العلامة المتحدث ... والتفسير عن المفسر الكبير ... ودراست تنحصر في فروع العلم الإسلامي البحت ، مثل القرآن والتفسير والحديث وعلم الكلام وأصول المذهب الزيدي وغيرها .

وقد اعتنى والده المنصور بتنشئت تنشئة دينية حربية ، تتفق والدور السياسى الذى كان يعده للقيام به ، وتتلازم مع كون المنصور نفسه أحد كبار السادة الزيديين ، كما اتضح في الفصل الأول .

عاش الإمام يحيى سنواته الأولى مع والده فى صنعاء ، وكان يشاهد عن كثب مجريات الأمور ، وكان يشارك أباه فى الأحداث مشاركة فعلية إيجابية ، وخاصة بعد أن هاجر من صنعاء معه سنة ١٣٠٨ هـ ( ١٨٩٠م ) إلى جبل «الأهنوم» عندما بويع المنصور بالإمامة .

وبما لا شك فيه أن الإمام المنصور ليس هو الذى بدأ طوراً جديداً من أطوار حياته بعد مبايعته وهجرته فحسب ، بل إن ابنه سيف الإسلام يحيى كذلك قد بدأ فترة جديدة في حياته ، خاصة وأن عمره حينتذ كان قد بلغ نحو واحد وعشرين عامًا ، أى شابًا يافعا يستطيع أن يدرك كل ما حوله من أحداث ، بل يستطيع أن يشارك فيها مشاركة فكرية ومادية . فنراه قد شارك أباه في الشورات المتعددة التي قام بها ، كها كان يقوم بالاتصال بالقبائل المختلفة ،

<sup>(</sup>١) أمين سعيد: ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ١٩٣٣ ، ص

الإمام يحيى الإمامة ، ولكن هناك كثيرا من العوامل تؤدى إلى اهتزاز هذه الصورة أمامنا . فطبيعة المذهب الزيدى لا تحتم أن يرث الأبناء الإمامة ، والمجتمع اليمنى مقسم إلى قبائل لا يمكن جمع كلمتها بسهولة ، إلى جانب وجود الحكم العثماني في اليمن ، ووجود إنجلترا في المحميات وهما أصحاب مصالح خاصة في هذه المنطقة.

كل هذه عوامل تجعلنا لا نستطيع أن نقبل الصورة التى رسمها لنا الجرافى عن تولية سيف الإسلام يحيى الإمامة عند وفاة والده بكليتها ، وأن البيعة تمت بهذه السهولة ، أو أنه لم يكن هناك من يعارضها بعد إعلانها .

وهذا ما يدعونا أيضًا إلى رفض ما قاله سلفاتور ابونتى الكاتب الإيطالى عند حديثه عن التولية إذ يقول « ارتقى يحيى عرش اليمن بدون جلبة ولا ضوضاء، وبموافقة إجماعية. وكان أول عمل قام به، هو أنه شهر الحرب على الأتراك، وهاجهم بعساكره ...(١).

كما يعطينا الواسعى صورة أخرى عن المبايعة أكثر عمقًا وتفصيلا عن الصورة السابقة – ولكنها تحمل نفس المعنى فيقول « ولما كانت وفاة والده الإمام المنصور بالله رضوان الله عليه فى شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٢هـ، أجمع من كان بمحروس « قفله عذر » من علماء صنعاء وبلادها ، و « ذمار » و « صعدة » و«حوث » على مبايعتهم له ، فامتنع عن قبول المبايعة له منهم ، وبذل بيعته لمن يرونه أهلا للقيام بها . فها زال أولئك الأعلام فى مراجعة له وإلزامه الحجة بوجوب قيامه بأمر المسلمين والإسلام حتى أسعدهم ( بقبولها ) وكانت دعوته المباركة فى م ربيع الأول سنة ١٣٢٢هـ ، وتلقب المتوكل على الله رب العالمين ، وضرب على سكته « عصمتى بالله المتوكل على الله » ثم وصلت رب العالمين ، وضرب على سكته « عصمتى بالله المتوكل على الله » ثم وصلت إليه بيعة جمسيع علماء هجرة «حوث » ، ومدينة « شهارة » وسائر المدن

<sup>(</sup>١) سلفاتور ابونتي: عملكة الإمام (ترجمة طه فوزي) ص ٥٥.

و البلدان وكانت لدعوته الصولة في جميع البلاد، ووفدت إليه الرؤساء والمشايخ والأجناد من الأغوار والأنجاد (١).

وإن كانت هذه الصورة «الواسعية » تعبر عن المعنى الذى لا نقبله على علاته ، إلا أنها في نفس الوقت ، تحمل في طياتها المعنى الذى نقصده والذى سبق أن نوهنا به . فإن امتناع الإمام يحيى عن قبول الإمامة «فامتنع عن قبول المبايعة له منهم » كان في المنزلة الأولى يرجع إلى رغبته في أن تكون البيعة على شكل أوسع ، ومن جميع السادة والعلماء والمشايخ في شتى جهات اليمن ، إحساسًا وإداركا منه بأهمية جماعية البيعة في هذا الوقت الحرج بالذات حتى لا يظهر من يناوئه فيها بعد – أو حتى في نفس الوقت – في جهة أخرى من اليمن .

ويؤكد هذا أنه يعرف جيداً طبيعة المذهب الزيدى ، ويدرك بالتفصيل التاريخ الإمامي الطويل في اليمن المليء بالتنافس والنزاع بين الأثمة .

وما ذهبنا إليه في أمر توليته تؤيده كثير من الأحداث الواقعية ، فبعد مبايعته ، لاقى الكثير من الصعاب والمضايقات التي أثارها أمامه بعض المنافسين الذين ظهروا فيها بعد .

واحتاجت هذه الصعاب وقتًا طويلا من حكمه لمعالجتها - إن لم نقل إنها كانت من المشكلات التى حددت طبيعة أعماله طوال فترة حكمه - فإحساسه بالخوف من المنافسين سيفسر لنا كثيراً من الأحداث التاريخية التى ستواجهنا على مدار البحث. وقد احتاج وجود منافسين له منذ اللحظة الأولى لتولية الإمامة ، إلى القيام بحروب مستمرة سواء على الهضبة ، أو في الساحل.

فنرى حتى بعد تولى الإمام يحيى الإمامة - نظراً لضعف قوته ولضعف السيطرة العثمانية على أجزاء اليمن المختلفة - أن كل شيخ قبيلة أو رئيس قرية يحسب نفسه الزعيم الوحيد في البلاد ، وأن من الواجب على الأهالي طاعته وتأدية الضرائب والزكاة له .

<sup>(</sup>١) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ١٩٥، ١٩٦.

كها « قيام بعض السادة يطالبون بالإمامة ، غير معترفين بإمامة يحيى ، ومنهم أحد أبناء عمومته ، ويدعى أحمد بن قاسم حميد الدين الضحياني » (١) . كها كان هناك أسرة أخرى تنافس أسرة الإمام يحيى على الإمامة هي أسرة شرف الدين التي كانت تعتمد على إثارتها لبعض القبائل الشافعية (٢) .

واستمر ظهور هذه المنافسات حتى بعد أن استطاع الإمام يجبى إخضاع الضحيانى ، وحتى بعد الحرب العالمية الأولى . يقول الريحانى « فعند إعلان المدنة « سنة ١٩١٨ » وانسحاب الأتراك من اليمن ، تحرك بعض المدعين إلى صنعاء ، فى نفس الوقت الذى تحرك فيه إليها الإمام يجبى ، بل ولجأ بعضهم إلى أعداء الإمام ، وملوك وأمراء البلاد المجاورة ، فكانوا يكاتبون سرًّا الملك حسين ابن على ، والإدريسى ، وحتى الإنجليز ، يطلبون العون منهم ، للتغلب على الإمام يجبى » (٣) .

ويستطرد الريحانى قائلا « إن الحزب المناوئ للإمام يحيى حاول إرسال وفلا إلى الحجاز ، سافر رجاله عن طريق مأرب سنة ١٩١٩ ، وقصدهم السفر إلى الحجاز شاكين مستنجدين ، ولكن الإنجليز لم يأذنوا لهم بالمرور ، فرجعوا إلى بلادهم ، وقد سمعت من مصادر شتى ما يدهش ويضحك من أخبار هذه الفئة وأغربها أن الإمام يحيى رشا بعض الموظفين الكبار من الانجليسز فى عدن، ليوقفوا أعضاء الوفد ، فحققوا له تلك الرغبة ١٤٤٤ . وهذه القصسة بالرغسم من شكنا فى بسعض تفاصيلها فإن لها دلالتها الهاماسة ، وهسى توضح بجلاء ما ذهبنا إليه من أن مبايعة الإمام يحيى لم تكن إجماعية وأنه ظهر توضح بجلاء ما ذهبنا إليه من أن مبايعة الإمام يحيى لم تكن إجماعية وأنه ظهر

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ١٥٩.

General Edouard Bremond; Yemen et Saoudia, p. 71 . (Y)

<sup>(</sup>٣) ، (٤) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ١٤٨ .

له بعض المنافسين على الإمامة بعد توليه لها ، ذلك الأمر الذي كان يحدث باستمرار بين الأئمة الزيديين قبل ذلك .

ومن الطريف إمعان النظر فيها قاله الريحاني كذلك بصدد تولية الإمام يحيى إذ قال « وبعد وفاة المنصور ظفر ابنه يحيى المتوكل على الله بالإمامة »(١) فنحن لا نعتقد أنه أورد لفظ « ظفر » إعتباطًا ، بل نرى أنه كان يقصد أن تولى الإمام يحيى الإمامة كان محفوفا بالصعاب ، فاستعمل هذا اللفظ بدلا من «نال » أو « تولى » .

وقد شهد شاهد من أهلها - كما يقول المثل العربى - إذا قال أحد تجار صعدة عند وصوله إلى عدن في أمور تجارية - عندما سئل عن أحوال اليمن السياسية « ... وقد قام إمام ثان ( المعروف أن الأول هو الضحياني ) في جهة صعدة فلم يتبعه إلا رجال قليلون ، فأرسل إليه الإمام حميد الدين « يقصد يحيى» قوة سحقته ، فقدم الخضوع والطاعة ، وكذلك الإمام الثالث المسمى القاسمى ، فإنه قد قهر وخضع لحميد الدين .. »(٢) .

ويمكن أن نخلص من هذا كله إلى وجود صعوبات عدة قابلها الإمام يحيى عند مبايعته وبعد ذلك ، وهذا ما دعانا إلى مناقشة روايات المبايعة المختلفة.

وأخيراً يمكن أن نخرج بالنتيجة الآتية: عند وفاة الإمام المنصور سنة الالالا هـ ( ١٩٠٤ م ) كان الإمام يحيى يبلغ من العمر حينئذ حوالى خسة وثلاثين عامًا، وأن الفترة التي عاشها في كنف أبيه المنصور كانت فرصة كبيرة للقيام ببعض الأعال التي أكسبته الشهرة بين الزيديين، وأن الفترة نفسها مكتته من أن يرى عن كثب طبيعة العلاقات، وحقيقة الأوضاع السائدة حينئذ. لهذا

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، ج ١ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٩٧١٨ الصادر في ٣ مارس ١٩١٠ ( ٢٠ صفر سنة ١٣٢٨هـ) ص ١ .

كله استطاع أن يحصل على مبايعة من كانوا حوله في « قفلة عذر » حيث توفى والده(١).

إلا أن بيعته في « قفلة عذر » كانت غير نهائية ، أو بإجماع اليمنيين ، أو حتى كل الزيديين فقط ، بل كانت مبايعته هناك هي نقطة انطلاق فقط لبناء مستقبله السياسي في اليمن .

<sup>(</sup>۱) روى لنا السيد محمد أحمد النعمان أحد زعماء الاتحاد اليمنى - بعد مناقشة الرسالة - أنه سمع من المعمرين باليمن أن الإمام يحيى أغلق على المجتمعين - لانتخاب إمام جديد بعد وفاة المنصور - باب غرفة الاجتماع ، وترك « ناصر مبخوت الأحمر » حارسًا عليها فلما سمعهم الحارس يتداولون الرأى في انتخاب الإمام يحيى أو انتخاب غيره ، هاجم الاجتماع وهددهم بالقتل وقال « مابش (ليس هناك) إمام غير سيدى يحيى » . ومن المعروف أن آل الأحمر كانوا من أكبر الثائرين على حكم أسرة حميد الدين فيها بعد .

## الفصل الثاني

# علاقة الإمام يحيى بالعثمانيين بعد توليه الحكم

#### ثورته ضد الترك وحصار صنعاء سنة ١٩٠٥:

لا نتوقع أى تغيير لطبيعة العلاقيات بين الأئمة والعثمانيين - التى رأيناها قبل ذلك - بعد تولى الإمام يحيى الإمامة ، بل ظلت العلاقيات كما هى نتيجة استمرار الظروف والأوضاع ، وبقائها على حالها ولذلك فعندما تولى الإمامة انتهج نفس المنهج الذى شاع قبله ، ووقف موقفًا عدائيًّا من العثمانيين ليجبرهم على الاعتراف بوضعه الخاص . ولهذا يمكن أن نفهم ما قاله أمين سعيد عن أعهاله عقب إعلان مبايعته : «أسرع بإشهار الجهاد ضد الأتراك ودعا قومه إلى مواصلة الحرب للتنكيل بالترك الذين سعوا فى الأرض بالفساد وتركوا الشرائع وظلموا العباد » ، كما جاء فى منشور أذاعه يومئذ(١) . وقد ذكرت ويفل الاعvell فى مقدمة كتابها الذى يتناول أساسًا ثورة ١٩١١م تأييداً لما ذهبنا إليه من أن كلا من فترة حكم المنصور وفترة حكم الإمام يحيى الأولى باللذات كانتا متشابهتين من فترة حكم المنصور وفترة حكم الإمام يحيى الأولى باللذات كانتا متشابهتين (السابقة لسنة ١٩١١) بينها كان العرب والترك يتنازعون حول تقرير المصير، كان تاريخ البمن تاريخ السيف والنار فهو تسجيل للمعارك والحصار ، أماكن تؤخذ عنوة ، وحاميات تخضع نتيجة الجوع ، ومذابح وحشية وانتقامًا قاسيًا» (٢).

تمكن الإمام يحيى بعد توليه الإمامة من حصار صنعاء ، ويقال إنه كان

<sup>(</sup>١) أمين سعيد: البمن ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، ٧٧ .

معه حوالى عشرين ألف يمنى ، وإن الكثير منهم كان أغلبهم من القبائل الشافعية(١). ورغم أن هـذه الروايـة تحتـاج إلى مناقشـة بعض نقـاطها - وهـذا سيتضح فيها بعد - إلا أننا الآن نقول إن الحرب اشتدت بين الطرفين ، وبدأت المدن اليمنية تتساقط الواحدة تلو الأخرى في يد الإمام وأتباعه ، فسقطت مدينة «حوث » إلى « خر » إلى « عمران » ثم إلى « كوكبان » وهنا وصلت الأتراك إمدادات كثيرة جمعت من مختلف المراكز لفك الحصار عن صنعاء ، لكنهم لم يستطيعوا ذلك . ووصلت بعد ذلك قوة هائلة من الجنود العثمانيين بقيادة رضا باشا إلى الحديدة ، واتجهت إلى صنعاء في استعداد كامل ، وانضم إليها البعض من رجال قبائل « يام » فتلقاهم أصحاب الإمام في « الحيمة » و « بلاد البستان » ونهبوا ما كان معهم من مؤنة وسلاح ، واستسلمت قبائل « يام »(٢) ، وقدمت الطاعة لأتباع الإمام الذين ساقوهم إلى « كوكبان » فأمرهم بإلقاء السلاح إبقاء على أرواحهم . ووصلت القوات التركية إلى صنعاء في حالة يرثى لها ، وكان من جراء ذلك أن زادت الشدة على من في صنعاء (٣) . وقد أعطانا الواسعي وصفًا دقيقًا صريحًا للحالة القاسية التي وصلت إليها حالة اليمن ، وخاصة في صنعاء، في تلك الفترة فقال:

«.. تجمعت القبائل على صنعاء وتكاثرت، وضاقت على أهلها بها رحبت واشتد الحصار، وخرج الناس الصغار والكبار والنساء والمخدرات، وقاسوا عظيم الأهوال، وباعوا جميع الأموال والأمتعة والفراش وكان الثمن في غاية الرخص لعدم ( وجود )(1) المشترى حتى إن بعضهم يوجر الحامل إلى السوق

Bremoni ; Yemen et Saoudia, p. 72.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر قبائل (يام) هذه مرات أخرى وخاصة في أثناء تناول الأزمة اليمنية السعودية.

<sup>(</sup>٣) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) لا توجد في الأصل.

ويعجز عن أجرته ثم لا يجد مشتريًا ، ثم يأخذ الحامل نصف ما حمل ، والجوع عم اليمن بسبب الفتن ، وبالمحاصرات ترك الزراع الزراعة وخلت من اليمن قرى كثيرة مات أهلها من الجوع . وفي « خولان » كانوا يأكلون التبن بعد طحنه ومات في قرية « القابل » خارج صنعاء ١٦ مائة (١)غير الذين ماتوا في ساثر القرى حول صنعاء . ووجد في « سهام » على قارعة الطريق موتى ١ ٥ نفسًا . وفي داخل صنعاء أمر المفتى (٢) البوليس وطائفة من الجنود أن يهاجموا بيوت التجار، والأعيان من أهل صنعاء ومن كان منظوراً إليه باليسار ، ويأخذ ما لديهم من الحبوب لأجل عساكر الدولة وأخذ كل شيء يؤكل ال(٣). نعم لقد اشتد الحصار على صنعاء ، وساءت الأحوال عمومًا إلى درجة كبيرة ، وهنا خرج بعض كبار الأتراك وبعيض كبار الأهالي لمقابلة الإمام ف « كوكبان » لتسليم المدينة له ، فأرسل إليهم لإتمام التسليم سيف الإسلام أحمد بن قاسم الدين ثم انتقل هو إلى قرية القابل(٤). وقد اشترط الإمام لإتمام الصلح خروج الأتراك من صنعاء إلى «حراز» على أن يتركوا له ما للحكومة من مال وسلاح ، وعلى أن يقوم الإمام بنقل أمتعتهم وتأمين طريقهم . وقد استطاع الإمام أن يدخل المدينة رسميًّا في ٢١ أبريل سنة ٥٠٩٥ (٥). وعندئذ أعلنت أكثر البلاد الطاعة للإمام ولم يبق بأيدى الأتراك سوى مدينتي « تعز » و « إب » وبلاد « حراز » و « التهائم » و « قفلة شمر » طبق شروط الهدنة .

### حروب فيضى باشا لفض الحصار:

وقد دامت الحال على ذلك عدة أشهر انتظاراً لرأى الباب العالى في

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) كان معروفاً بميوله نحو الترك ومعاداته للإمام .

<sup>(</sup>٣) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ١٩٧ - ١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) وهي قرية قريبة من صنعاء في الشهال الغربي منها .

المفاوضات لعقد صلح يوافق الطرفين ، ولكن الباب العالى كان قد عين في أثناء ذلك أحمد فيضى باشا واليًا على اليمن للمرة الثالثة ، وهو معروف بشدته وقسوته ومهارته الحربية ، وخبرته بالبلاد ، وكان حينئذ في شمال نجد ، فأسرع عبر الجزيرة - بالرغم من أنه كان يبلغ ٧٥ سنة - ممتطباً جواده إلى جده ومنها إلى الحديدة فوصلها في ٧ يونية سنة ١٩٠٥ ، وكان الوضع قلد جمد مؤقتًا بين الإمام وبين العثمانيين في مراكزهم التي حددت سلفًا . نزل فيضي باشا بالحديدة حيث لحقته الإمدادات الكبيرة ، وخرج منها إلى « مناخه » حيث انضمت إليه باقي القوات العثمانية ، وخاصة التي كانت في « حراز » ثم اتجه إلى صنعاء ، وأخضع القبائل التي قابلته أثناء زحف حتى وصل إلى جبل « عصر » المقابل لمدينة صنعاء ، فانسحب الإمام ومن معه من صنعاء خوفًا على أهلها إلى بلاد حاشد ، فدخلها فيضى باشا في أول سبتمبر من نفس العام(١). هكذا وصل الوضع بعد أن وصل فيضى باشا إلى صنعاء ، وإنسحاب الإمام منها إلى بـ لاد حاشـ في الشمال. ولكنا في نفس الوقت يجب أن نضيف إلى جانب حجة الخوف على أهل صنعاء كتبرير ظاهري للانسحاب ، إحساس الإمام يحيى بأهمية القوة التي تصاحب أحمد فيضى باشا ، وأنه يمكنه أن يحاصره مع قواته داخل صنعاء ، وأن يقضى عليهم جيعًا نهائيًا ، ولذلك أسرع بالانسحاب والالتجاء إلى الجبال الشالية للتحصن بها.

لم يهدأ الحال عند استرجاع صنعاء ، بل كان أمام فيضى باشا مرحلة طويلة ليتمكن من السيطرة على الأمور فى اليمن ، فها زالت بقية الهضبة الشهالية فى يد الإمام ، وما زالت القبائل تعلن تمردها هنا وهناك ، لذلك خرج فيضى باشا من صنعاء يريد إخضاع بقية الهضبة . وهنا اتبعت القبائل التابعة للإمام حركات عسكرية « فابية » فكانوا ينسحبون باستمرار ، فيتبعهم فيضى باشا بغية القضاء عليهم ، ولكن كان ذلك يبعده عن مراكزه الرئيسية فى

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٠ .

صنعاء وفي الساحل ، وكانت القبائل تريد أن تقطع صلته بصنعاء وتفنى الجيوش العثمانية بين الصخور الصهاء التي لا يعرف مسالكها أحد غيرهم.

وفعلا نجحت الخطة ، واضطربت نظم الفرق العثمانية ، ونتيجة المرض والإجهاد وقلة الإمدادات تلاشت معنوية الجنود تدريجيًّا فكان النصر (الحقيقى) حليف العرب . وعند عودة فيضى باشا إلى صنعاء قابله الإمام بقوة أخرى ، فعرج فيضى باشا على «عمران» ووصل إليها بعد خسائر فادحة وبعد أن فقد أكثر من نصف جيشه ، ولكنه قام بمجه ودات مضاعفة حتى استطاع أن يرجع إلى صنعاء ، حيث كانت القبائل قد التفت حولها ثانية وحاصرت الحامية التي تركها فيها(۱).

ولكن فيضى باشا على كل حال ، وعلى الرغم مما لاقاه فى حروبه ، قد استطاع أن يستولى على المدن الهامة التى تحت سيطرة الإمام ومنها «شبام» و «كوكبان» و «عمران» و «حجة» وغيرها ، ولكنه فشل فى زحفه على بلاد «شهارة» (۲).

#### المفاوضة مع الإمام:

كانت هذه العمليات الحربية الكبيرة المستمرة ، تكلف الدولة كثيراً من المال والرجال ، فضلا عن أن قضية اليمن كانت تشغلها عن المشكلات الأخرى الكبيرة الخاصة بباقى الإمبراطورية العثمانية الواسعة . لذلك لجأت الدولة إلى طريق المفاوضة ، وهى في هذا تكرر أعمالها السابقة من حرب وثورات إلى هدنة ومفاوضة ، كما ذكرنا من قبل – وستكرر ذلك مرات أخرى مما يدل دلالة واضحة على عجزها في معالجة شئون اليمن . وعلى هذا أرسلت الحكومة وفداً لعقد الصلح مع الإمام ، فقدم الأخير شروطًا معينة نحب أن نثبتها

<sup>(</sup>١) الجرافي : المتقطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٠ .

Jucob; Kings of Arabia, p 111.

كاملة ، حتى تكون أمام أعيننا جميعًا ، لنعلق عليها ونستخرج منها ما نشاء.

وقد ذكر لهذه الشروط مقدمة ، كها ذيلها بمؤخرة فيقول :

« وافقت مستمداً بعون الله على شرط الصلح ما بينى وبين مأمور سلطان الإسلام ، الذى أدعو الله أن يؤيد ملكة لإطفاء نار الحرب الموقدة ، وأن تستبدل الفوضى والعداوة بالصداقة ، لتسلم البلاد من القلاقل وتحقن الدماء ، وتزول المحن من هذه البقعة ، ويستتب الأمن ويربط المؤمنون برباط الإنحاء التى لا انفصام لها ، ويرتفع الظلم من بينهم :

- ١- أن تطبق الأحكام وفقًا للشريعة الإسلامية الغراء.
- ٧- أن يعود إلى الإمام حق عزل القضاة وحكام الشرع وتعيينهم .
  - ٣- أن تكون معاقبة الخائنين والمرتشين منوطة بالإمام .
- ٤- أن تخصص رواتب كافية للحكام والموظفين كى لا تدفعهم قلة ذات اليد إلى الارتكابات (أى ارتكاب المعاصى).
  - ٥- أن تحال الأوقاف إلى عهدة الإمام لإحياء المعارف في البلاد.
- ٦- إقامة الحدود الشرعية على مرتكبى الجرائم من المسلمين والإسرائيليين
   كما أمر الله تعالى بها وأجراها رسوله والتى أبطلها المأمورون الترك كأنها
   لم تكن شيئًا مذكوراً.
- ٧- يؤخذ العشر من المزروعات التى تسقى بهاء السهاء ، وأما التى تسقى بمياه الآبار فيؤخذ منها نصف العشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخبرة ، وإذا حصل خلاف يرجع إلى الأصول التى وضعها عبد الله بن رواحة فى « الخرص » ويؤخذ عن البقر والغنم والإبل النصاب الشرعى ، وأما الأراضى التى تغل مرتين أو ثلاثة فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه ودفع ما سوى ذلك من التكاليف .
- ٨- جباية الأموال المار ذكرها تكون بواسطة مشايخ البلاد تحت نظارة
   مأمورى الدولة ، وإذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التكاليف المار

ذكرها فعزله أو تحديد الجزاء له راجع إلى الإمام - ولا يكون للإمام علاقة بقبض الأموال الأميرية .

- ٩ تعفى عشائر حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليف.
- ١ يسلم كل من الفريقين المتعاقدين الخائنين الذين يلتجئون إليه .
  - ١١- إعلان العفو العام في البلاد كي لا يسأل أحد عن ماضيه .
    - ١٢ أن لا يولى أحد من أهل الكتاب على المسلمين.
- ١٣ أن تشمل أحكام هذه المواد المار ذكرها صنعاء وتعز وملحقاتها.
- 18- أن لا تتدخل الحكومة فى ششون « آنس » ولا تعارض الإمام فى تعيين المأمورين لهذا القضاء لفقر سكانه وقلة حاصلاتهم ، ولما يخشى من وقوع محظور فى مخالفة مأمورى الحكومة لهم .
- ٥١ أن تكون المحافظة على هذه البلاد من تعديات الدول الأجنبية
   راجعة للدولة العلية .

وقد ختم الإمام هذه الشروط بالمؤخرة التالية « إن تنفيذ هذه الشروط في البلاد اليمنية يكون سببًا لسلامة الأفراد البشرية وترقى البلاد وإحيائها ، فيظهر الأمر بأبهى مظاهره ويحصل منه خير كثير . ولا يخفى أن البعض يستفيدون من كثرة سوق العساكر إلى البلاد اليمنية ، إذ لا يخلو ذلك من الفائدة المادية لهم ، ولعلهم لا يرضون بهذه الشروط لأن باتباعها يستتب الأمن وينقطع ورود العساكر إلى هذا القطر ، فيخسرون بذلك ما كانوا يؤملون . لذلك أطلب صدور فرمان سلطاني يتضمن قبول الشروط المار ذكرها ، كى يطمئن اليهانيون وترتاح قلوبهم ، ولا يعترضني المأمورون في إجراء الأحكام التي تخولنيها الشروط وإحالة إدارة البلاد الشرقية التي تشابه بلاد (آنس ) إلى عهدتي » . مؤرخ في ١٣ صفر إدارة البلاد الشرقية التي تشابه بلاد (آنس ) إلى عهدتي » . مؤرخ في ١٣ صفر

<sup>(</sup>١) الوسعى: تاريخ اليمن ، ص ٢٠٧-٩٠٩ .

ونحب قبل أن نعلق على الشروط المقدمة من الإمام لإقرار السلام فى اليمن أن نذكر تعليقًا لرحالة عربى زار اليمن على هذه الشروط نفسها بعد أن أثبتها فى كتابه توضيحًا لأهميتها قبل أن نتناولها نحن بالتعليق ، يقول:

« وقد أثبت شروط الصلح ههنا لسبين: الأول: ليعلم القارئ الكريم أن جلالة الإمام يحيى لم يكن متعنتًا في طلباته ولا أراد المحال، وأنه وضع هذه البنود لتكون ميثاقًا قوميًّا لليمن. والثانى: لأن حكومة الإمام المتوكلية الحالية (يقصد الإمام يحيى) طبعًا قد اتخذت هذه الشروط دستوراً لحكمها، وهي اليوم تسير في جميع أعالها بموجب هذا الدستور ولا تخل به في شيء »(١).

ومها يكن موقفنا من هذا الرأى المبالغ فيه والذى سنناقشه فيها بعد ذلك ، فإننا نحب أن نوضح هنا بعض النقاط:

١- هذه الشروط توضح بجلاء موقف الإمام من قضية الاعتراف بالسيادة العثمانية على اليمن ، فهو يعلن رأيه بصراحة وخاصة في المقدمة . وهذا يجعلنا نؤكد ما ذهبنا إليه في الفصل الأول من موقف الأئمة من السيادة العثمانية ، ونرفض الرأى القائل بأن الإمام يحيى لا يقبل هذه السيادة .

٢- توضح هذه الشروط مطالب الإمام من وراء هذه الحروب القاسية
 المستمرة.

٣- أن هذه الشروط معظمها تنظيمية إدارية توضح وجهة نظر الإمام في
 طريقة استتباب الأمن في اليمن ، وفي حل قضيته المزمنة التقليدية .

(١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ١٥٨ – ١٥٩.

- ٤- الصبغة الدينية وإضحة جدًا في الشروط سواء في الشكل أو في الجوهر
   وهذا يدل على عقلية الإمام وطريقة تفكيره.
- 0- هاجم الإمام السياسة العثمانية الإدارية في اليمن ، وأن شخصية «المأمورين » أنفسهم هي أسباب إثارة هذه الحروب . ورغب في إدخال بعض التعديلات على النظام الإدارى ، حتى يرتفع سبب الشكوى المستمرة والحروب الدائمة . ومن اقتراحاته في هذا الخصوص : رفع المرتبات ، العزل ، فرض الجزاءات ، المراقبة ، وغيرها .
- 7 رغم أنه طلب لنفسه بعض الحقوق في الشئون الداخلية إلا أنه سلم تمامًا بحق السلطنة في إدارة الشئون الخارجية للولاية ، وحقها في الدفاع عنها .
- ٧- اعتبرت الدولة مطالب الامام انتقاصًا لسيادتها ، وسيكون هذا سببًا لرفض هذه الشروط وعودة الحرب مرة أخرى . وفعلا لم يقدم الإمام هذه الشروط لإرشاد الدولة إلى ما فيه صلاح اليمن وسلامتها فحسب ، بل لقد جعل لنفسه بعض الحقوق والمطالب ، عما يدعونا إلى القول إنه لم ينسَ نفسه ومصالحه أثناء الحروب الطويلة .
- ٨- يجب أن نلاحظ أن هـذه الشروط ستكون دوامًا هى المحور التى تدور
   حوله مفاوضات المستقبل وشروط الصلح ، وهذا هو سبب أهميتها .
- ٩- يمكن أخذ هذه الشروط حجة على الإمام نفسه لمناقشته الحساب على ضوئها ، وملاحظة موقفه منها على مر الأيام طوال فترة حياته .

## تجدد الثورة وحضور وفد مكة إلى اليمن:

فشلت المفاوضات ورفضت هذه الشروط ، ونحن نميل إلى القول أن سبب ذلك هـو أن السلطنـة كانت تعتبر هـذه الشروط انتقاصا لسيادتها

- كما سبق أن أشرنا - وخاصة أن السلطان عبد الحميد الثانى كان هو الذى يتولى السلطنة حينئذ، وهو الذى عرف بمحاولاته الصريحة العميقة لتركيز السلطة في يده، والقضاء على مناوئيه، وعلى أية شخصية تريد أن تحدد سكانها أو تقيم نفسها داخل ملكه العريض. وإن كان من بين الأسباب أيضًا « أن الموظفين الذين أنيط بهم عقد الصلح لم يخلصوا نيتهم وخدعوا حكومتهم لشىء في نفوسهم، فوقعت الحرب ثانية وحصلت معارك تشيب من هولها الأطفال في شخولان » و « البيضاء » و « سنحان » و « رجام » و « ذمار » و «حجة » و «آنس» وغيرها (۱).

عادت الحكومة تحاول مرة أخرى الاتصال الشخصى بالإمام ، وتطرق باب المفاوضات ويمكن تفسير هذه المحاولات بأمرين :

أولا: أن السلطان يحتاج في واقع الأمر استتاب الحال في اليمن ، وحل قضيته نهائيًا.

ثانيًا: أن السلطان لا يفهم حقيقة الأمر في اليمن ، ولـذلك يرسل الـوفود إلى هناك للمفاوضات ، وتقريب وجهات النظر ، والوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه الثورات .

ولهذا أرسل السلطان في منتصف عام ١٣٢٥هـ (سنة ١٩٠٧م) وفداً من كبار علماء مكة ، وذهب إلى صنعاء « وكتبوا مكتوبًا معناه النصيحة وترك القتال والحث على الصلح »(٢). فرد عليهم الإمام في خطاب طويل يعرض فيه وجهة نظره في قضية اليمن ويشرح مطالبه وأغراضه ، ويقدم بعض الاقتراحات لإنهائها (انظر ملحق ١).

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ٢١١.

كتب الإمام لخطابه مقدمة طويلة بدأها بالبسملة والسلام على رسول الله والثناء عليه ، ثم أخذ يشرح أهمية الدين الإسلامي في تنظيم الحياة البشرية ، ودور الرسول الكريم في تبليخ الرسالة وهدى الناس ، ثم يعرض كيف كان الدين سببًا في رفعة شأن المسلمين وقوتهم ولكنهم تخاذلوا فضعفت شوكتهم وتفرقت كلمتهم - حتى ظهرت المدولة العثمانية إلى الوجود « ومكن الله الدولة العثمانية من الحماية للدين وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين ». ثم يعرج الإمام بعد ذلك إلى التنويه عن دور أسلاف في تاريخ اليمن الذين حكموا اليمن « من المائة الثالثة إلى التاريخ » ( يقصد تاريخ كتابة خطابه ) وأن هذا ليبرهن على أحقيته في حكم اليمن - حيث إنه من سلالة الرسول - فضلا عن فخره بدور آبائه وأجداده ، بل ذكر أن أهل اليمن هم الـذين يتمسكون بهذه السلالة وذلك لرغبة أهل اليمن في أن يحكمهم ساداتهم وأولاد نبيهم رضى الله عنهم .. بعد ذلك يعرض العلاقات العثانية اليمنية وخاصة منذ الفتح العثاني الشاني لليمن ، ثم يتوسع في شرح دور أبيه المنصور وكيف أنه ثار ضد مفاسد الولاة وظلمهم ، ثم يتكلم عن دوره هو وأنه استمرار لدور أبيه ، لأن ظلم المأمورين مازال يتضاعف من عام إلى عام ، « وتنوعهم في المعاصمي وارتكاب الشهوات ظاهراً بلا حياء ولا احتشام ، بل ويشير إلى اتفاقه مع فيضى باشا السابق ولكن الأخير ينقض هذا العهد ويزداد قسوة في محاربته للإمام وأتباعه ، حتى اضطر هو أن يصد عن نفسه « وكان ما كان » وهو بهذا يوضح أنه مظلوم ، وأنه هو المعتدى عليه ، وأن الولاة يثيرون عليه غضب السلطان « ويستنجدون منه (من السلطان ) الأجناد المترادفة والأموال المتكاثرة ، ويشيرون باستئصال أهل البيت النبوي والدين المصطفوي ، وينسبوننا عندهم إلى الخوارج والرافضة ، وربها يخرجوننا عن دائرة الملة المحمدية . لا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه خير القرون ، والسلف الصالحون ، وإنا لنبرأ إلى الله من الخوارج والروافض وأهل البدع المحدثة ، والمأمورون يعرفون ذلك منا ، لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه من حب جمع المال من غير الوجه الحلال ، ولا يتسم لهم ذلك إلا باستمرار القتال والتنقل من حال إلى حال ، بل هو يصف للموفد في خطابه خلق الولاة

الشخصية ويحثهم على التطلع إلى هـذه الأشياء كلها ومراقبتها فيقول: « وهم على اللذات والشهروات عاكفرون ، وعلى التفنن في الفجور يتنافس منهم المتنافسون ، فتنكرهم المساجد والجوامع ، ويجحدهم شهر الصوم الذي هو لكل خير جامع ، وتعرفهم الكثوس والأقداح ، وتصافيهم ربات القدود الملاح ، وكل هذا بين واضح سترونه عيانًا إن لم يضرب عنكم الحجاب وتوصد الأبواب » وهو بهذه العبارة الأخيرة « إن لم يضرب عنكم الحجاب وتوصد الأبواب » يشر ملاحظة جديرة بالاهتمام وهي أن الولاة كانوا يتعمدون دائمًا إخفاء الحقائق في اليمن عن الوفود والرسل التي تأتى إليه لاستطلاع الأحوال للوقوف على الحقيقة، ويؤكد هذه الظاهرة ويعرضها بالتفصيل فيقول « وكلما خرج أحد منهم ( من الرسل ) تلقاه المأمورون بالإحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بمرادهم وحالوا بينه وبين ما هو مأمور بإمضائه وسيكون ذلك أو نوع منه معكم أو قد كان حتى أرسلنا كتبًا عديدة إلى الباب العالى من طرق شتى لم يعود ( يعد ) لنا جواب رأسًا الحتفال المأمورين بردها عن ذلك الباب » . ويختم كتابه أخيراً بتمنياته أن ينجح وفد مكة في مهمته « إنها نمد إلى الله أكف الابتهال أن يجعل على أيديكم جبر كسر اليمن الميمون ، وأن يقذف في قلب سلطان الإسلام الرأفة والرحمة » . وقد كتب الإمام هذا الكتاب في ١٨ شعبان ١٤٢٥ هـ(١) ( أكتوبر

هذا هو رد الإمام على وفد مكة ، وهو دون شك يحمل في طياته الصورة التى حاولنا رسمها للإمام ، والتى عرفنا بعض خطوطها العامة من الشروط السابقة الذكر ، المقدمة منه لإتمام الصلح بينه وبين فيضى باشا . فهذا الخطاب يكمل في الحقيقة تلك الصورة ، ويبرز الموقف الذي أراد أن يلتزمه تجاه الدولة العثمانية على اليمن ، ورغبته في أن يعترف العثمانيون بوضع خاص له . لكن هذا الخطاب لم يقدم أو يؤخر كثيراً في حل القضية اليمنية . لكن هذا الخطاب لم يقدم أو يؤخر كثيراً في حل القضية . واستمرت الأوضاع مجمدة على ما يقدم أو يؤخر كثيراً في حل القضية اليمنية . واستمرت الأوضاع مجمدة على ما يقدم أو يؤخر كثيراً في حل القضية اليمنية . واستمرت الأوضاع مجمدة على ما يقدم أو يؤخر كثيراً في حل القضية اليمنية . واستمرت الأوضاع مجمدة على ما يقدم أو يؤخر كثيراً في حل القضية اليمنية . واستمرت الأوضاع مجمدة على ما يقدم أو يؤخر كثيراً في حل القضية اليمنية ، إلى جانب المناوشات التي

<sup>(</sup>١) الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢١١-٢١٨ .

تحدث هنا وهناك . وسبب ذلك أن العثمانيين لم يسيطروا على الموقف تمامًا فى اليمن ، كذلك كان الأمر بالنسبة للإمام . بل وقامت السلطنة بعد ذلك بعمل إيجابى ، كحل جزئى لقضية اليمن . ففى سنة ١٣٣٦هــ (١٩٠٨م) عزلت أحمد فيضى باشا وإلى اليمن لموقفه المعروف من اليمنيين ، وعينت بدلا منه حسن تحسين باشا وإلى اليمن « وقد صلحت فى أيامه أحوال اليمن ، وسكنت الفتن ، ولم يتعرض الإمام وشيعته وأعوانه بأذيتهم وحصل بينه وبين الإمام صلح<sup>(۱)</sup> ، وأن لا يعتدى أحد على الآخر كل فى جهته »(٢) .

#### الرسل اليمنيون إلى السلطان العثماني :

وكان هذا العمل – وهو عزل فيضى باشا وتعيين تحسين باشا بدلا منه – عملا حكيا، إذ كان الأمر في اليمن يحتاج إلى تهدئة عامة، فكان لا بد من هذا التغيير. ونجح تحسين باشا في القيام بالدور المطلوب منه فاعترف بالوضع الخاص للإمام داخل الولاية – رغم أن هذا كان يعنى ضمنًا وجود « دولة داخل الدولة » و « انتقاصًا للسيادة العثمانية » . ولكن كان لا بد من هذا العمل حتى تتمكن الدولة من الوصول نهائيًّا إلى إقرار الأمن في اليمن . وقد أرسل السلطان في السنة نفسها يطلب وفداً من كبار رجال صنعاء ، من سادة وعلماء وأعيان «ليتكلموا فيها يصلح اليمن ففرح الناس بذلك » . وصل الوفد إلى استانبول ومكثوا بها مدة طويلة حتى استطاعوا مقابلة السلطان عبد الحميد ولم تدم ومكثوا بها مدة طويلة حتى استطاعوا مقابلة السلطان عبد الحميد ولم تدم القضية التي أتوا من أجلها ، إذ كان الوفد يختلف أساسًا إلى فشل الوفد في عرض حول أكثر من نقطة . فمثلا لم يكونوا متفقين على كيفية حل أزمة اليمن ، فالبعض يذهب إلى أنه لا بد من استعمال القوة لإنهائها ، ويرى البعض فالبعض يذهب إلى أنه لا بد من استعمال القوة لإنهائها ، ويرى البعض فالبعض يذهب إلى أنه لا بد من استعمال القوة الإنهائها ، ويرى البعض في التحر أنه لا يمكن أن تهدأ الحال في اليمن إلا بالطرق السلمية والسرجوع الآخر أنه لا يمكن أن تهدأ الحال في اليمن إلا بالطرق السلمية والسرجوع

<sup>(</sup>١) يقصد « مهادنة » إذ إن الصلح النهائي لم يحدث إلا بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تباريخ اليمن، ص ٢١٩، العقيلى: من تباريخ الخلاف السليمانى، القسم الثاني من الجزء الأول، ص ٥٢٧.

إلى الشرع . ولم ينقسم الوفد على نفسه حول كيفية حل أزمة اليمن فقط - بل اختلف أفراد هذا الوفد حول الغرض من حضورهم إلى استانبول أيضًا .

فكان القليل يدرك حقيقة الغرض ، وهو عرض قضية اليمن عرضًا سليها يخدم به المصلحة العامة ، ولكن أكثرهم كان يرى أن المثول أمام السلطان فرصة لا تعوض لنيل مطالب خاصة ، كالحصول على مراكز معينة في الدولة أو الشكوى من أمور تمسهم هم أنفسهم . وهكذا فشل وفد صنعاء ، وعاد مباشرة بعد أن قابلوه .

ولكن السلطان عاد فكلف الوالى أن يرسل وفداً آخر من أهل اليمن من رجال الإمام خاصة لا من أهل صنعاء كما كان الأمر في المرة السابقة ، ولكن الوفد الأخير رجع أيضًا بخفى حنين بعد أن مكث مدة طويلة في الآستانة وفشلت محادثاتهم الطويلة لعدة عوامل سنعود إلى شرحها ، كان من ضمنها ما أبداه بعض رجال الدولة هناك من أن ( إقامة الحدود في اليمن خاصة يخل بالقانون الأساسي ( أي الدستور ) في جميع الولايات العثمانية ().

لم تستمر هذه الحالة الهادئة - إلى حد ما - طويلا ، فقد عزل الوالى حسن تحسين باشا ، وقد حزن أهل اليمن عمومًا لعزله ، وتوجه وفد إلى الآستانة على رأسه السيد محمد على الأهدل للمطالبة بإرجاع تحسين باشا إلى منصبه فى اليمن (٢) . ويجب أن يتضح أمر هام خاص بهذه الفترة الهادئة نسبيًّا وهو أنها لم تكن وقفًا على اليمن ، بل كانت عامة شملت أغلب الإمبراطورية العثمانية وخاصة العالم العربى . ويرجع السبب في ذلك إلى قيام ثورة سنة ١٩٠٨ - التى تكلمنا عنها في الفصل الأول - وإلى إعلانها الدستور ورغبتها في تطبيق مبادئ جديدة ، وإلى محاولتها الالتقاء بعناصر الإمبراطورية لحل المشكلات مبادئ جديدة ، وإلى محاولتها الالتقاء بعناصر الإمبراطورية لحل المشكلات المعلقة . وسرعان ما انتهت هذه الفترة عندما اتضح ميل الاتحاديين

<sup>(</sup>١) الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٩٧٢٣ الصادر في ٩/٣/ ١٩١٠ (٢٦ صفر ١٣٢٨ ) ص ٢ .

إلى تطبيق « المركسزية » وإلى « تتريك » عناصر دولتهم ، وهنا تجددت المنازعات بين العرب والترك بشكل أعنف وأعمق ، خاصة وأن الخلاف بين العرب والسلطان قبل انقلاب ١٩٠٨ كان حول مفاسد الحكومة وولاتها أو ماشابه ذلك ، ولكن الخلاف بينها بعد هذا الانقلاب كان حول مبدأ هام هو «تقرير المصير » فالعرب يحاولون التمسك بذاتهم المتميزة ، وقوميتهم الخاصة ، والأتراك يعملون على محاربة هذه النزعة ، وعلى إذابة العناصر العثمانية المختلفة في بوتقة الجنسية التركية .

تولى كامل بك متصرف « تعز » أمر الولاية بعد حسن تحسين باشا ، ولكنه لم يستمر في الولاية أكثر من ستة أشهر ، وتولى في نفس السنة في جمادى الأول سنة ١٣٢٨ هـ (يونية سنة ١٩١٠) أحد رجالات الاتحاديين وهو محمد على باشا الذى كان مخلصًا لمبادئه ، والذى حضر إلى اليمن تنفيذاً لسياسة خاصة ، وهى القضاء على كل مناوأة وكل تمرد في اليمن سواء من الإمام يحيى ، أو من السيد الإدريسي في عسير . واتبع سياسة العنف والطرق العسكرية ، وهنا تجددت الثورات والحروب في اليمن ثم عزل محمد على باشا ، وتولى بعده أحمد عنى باشا الذى تمكن من عقد صلح « دعان » عام ١٩١١ .

# الفصل الثالث

## أحداث اليمن بعد ثورة سنة ١٩٠٨

## ظهور محمد الإدريسي في عسير:

قبل أن نتكلم عن أحداث اليمن عند الانقلاب الدستورى سنة ١٩٠٨ ، يجب أن نتناول الوضع في عسير ، وذلك لعدة أمور ، منها أنها الجارة المباشرة لليمن بل كانت تعتبر جزءاً منه - على الأقل - حسب التقسيم الإدارى الذى وضعه له العثمانيون في هذه الفترة - وخاصة بعد ظهور الأدارسة فيها ، ولما لعبوه من دور هام ضد العثمانيين ، سواء في فترة تفاهمهم مع الإمام يحيى أو في فترة حروبهم معه .

يرجع تاريخ ظهور الأدارسة في عسير إلى وقت وصول السيد أحمد الإدريسي إلى صبيا . وهو أحد رؤساء الطرق الدينية ، وكان قبل ذلك مقيا بمكة منذ سنة ١٧٩٩ وإعظاً ومرشداً إلى طريقته الأحمدية . وقد أقام في « صبيا » إلى أن توفي سنة ١٨٣٧م ، واستطاع أثناء إقامته فيها نشر تلك الطريقه الخاصة به . وقد خلف السيد أحمد لأولاده ثروة مادية ومعنوية هائلة ، إذ عاشت أسرته من بعده تتمتع بنفوذ وسلطان عريض يعتمد أساسًا على قبره الذي اعتبر مزاراً من بعده ، فظلت أسرته يحفها هذا الإجلال الديني العميق مما أكسبها مكانة في عسير فقال : « .. واستقر أخيراً في صبيا تحت حكم أشراف أبي عريش ، واعتبر وليًا من الأولياء المحليين عند وفاته سنة ١٨٣٧ ، وترك ابنه وحفيده وعصلون على الثروة والنفوذ من وراء أهمية قبره الكبيرة »(٢) :

<sup>(</sup>١) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ١٩٣٥ ، ص ٤٢ .

أما السيد محمد بن على بن أحمد الإدريسي – وهو الذي استطاع أن يستغل هذا النفوذ الروحي لأسرته ويطالب لنفسه بنفوذ زمني سياسي ، أو بمعني آخر هو الذي سيجعل للأدارسة خطورة سياسية يخشاها العثمانيون ، ويجعلهم يرسلون القوات الكبيرة لمحاربته والقضاء عليه – فقد ولمد في صبيا سنة ١٨٧٦ وتلقى تعليمه ما بين الأزهر « بالقاهرة » و « الكفرة » ، مقر السنوسيين في برقة ، كما ذهب إلى السودان ثم عاد إلى « صبيا » في أوائل القرن العشرين . وقد أصبح رجلا ناضجًا واسع الأفق واسع الاطلاع بعد هذه الجولات الواسعة وبعد زيارة المراكز الإسلامية الهامة . وترجع بداية ظهوره – كشخصية قوية لها خطورتها – المراكز الإسلامية الهامة . وترجع بداية ظهوره – كشخصية قوية لها خطورتها في أفق عسير ، إلى سنة ١٩٠٧.

عندما عاد السيد محمد على الإدريسي إلى صبيا كان مصميًا على استغلال ثقافته الواسعة وقدرته الإدارية على ترقية أتباعه ورفع شأنهم والعمل على سعادتهم لهذا بدأ يجذب إليه أنظار القوى التي يعنيها أمره، وهي أولا قبائل المنطقة، وقد أخذت تهتم بأمره عند بداية ظهوره كثيراً بل اعتبروه أحد رجال الدين العديدين أو المتصوفين الذين سرعان ما تنطفي نجومهم. أما الشريف حسين أمير مكة فقد تجاهله واعتبره «حديث نعمة» سينتهي أمره سريعًا، وخاصة أن الشريف كان له بعض النفوذ الأسمى - على الأقل - على قبائل المنطقة. أما الإمام يحيى في اليمن نفسه، وكان الإمام يحيى ينظر إلى عسير على أنها جزء من اليمن، كها أن الإدريسي كان قد استطاع نشر دعوته خارج المخلاف السليهاني، فامتد شهالا وجنوبًا، حتى إن بعض القبائل المنتشرة حول صعدة اعتنقت تعاليم الإدريسي. ولذلك رأى الإمام يحيى أنه من المفيد

\_\_\_\_\_\_\_

أن يرحب بالتحالف مع الادريسى وذلك لحماية مؤخرته عندما يضطر - الإمام - إلى مهاجمة الأتراك في صنعاء ، وتجبره العمليات العسكرية بينه وبين الأتراك إلى الزحف جنوبًا من معاقله في شمال الهضبة اليمنية . ولهذا سيتقارب الاثنان ويتحد عملهما المشترك ضد العثمانيين وإن كان لفترة محدودة (١٠) .

#### الأوضاع الداخلية العامة:

أما عن الوضع العام هناك فقد استعرضنا قبل ذلك كثيراً من مظاهر الحالة في اليمن ، وعرفنا كثيراً من أسباب الاضطراب ، وأرجعنا بعضها إلى عوامل خاصة باليمن مثل جغرافيته وأحواله الاجتهاعية ، وعوامل خاصة بطبيعة الحكم العثماني مثل ضعف القوات هناك وفساد الولاة والموظفين ، ومثل عدم تمكن الأتراك من القبض على زمام الأمور في كل اليمن ، مما كان يعطى الفرصة للإمام يحيى أو السيد الإدريسي للاتصال بالقبائل وجذبها نحوهما وإثارتها ضد العثمانيين وقلنا إن هذه العوامل كلها جعلت اليمن بها فيها عسير في حالة ثورة وفوضى مستمرة . وقد استمرت هذه الحالة المضطربة بعد ثورة ١٩٠٨ ، وبعد أن أفصح الاتحاديون عن حقيقة سياستهم وقد عبر أحد أشراف اليمن في مقالة له في الأهرام عن هذه الحالة فقال : « اليمن الآن ليس دار توطن بل هو دار حرب وقتال بين هيأتين تديران أمورها ، وأهاليها ضياع بين الميأتين لا يعرفون إلى أية حكومة يرتكنون ، حكومة الإمام أو الدولة العلية ، كلا الحكومتين تقبض حكومة يرتكنون ، حكومة الإمام أو الدولة العلية ، كلا الحكومتين تقبض العوايد الشرعية والعرفية فتراهم فقراء خاتفين .. وفي كل قضاء وناحية مدير أو حاكم ، ومن لدن الإمام أيضًا عامل وحاكم ، وللدولة محصلون للهال يطوفون القرى للتحصيل ، ولى المنام أيضًا عامل وحاكم ، وللدولة محصلون للهال يطوفون القرى للتحصيل ، وللمام أيضًا عامل وحاكم ، وللدولة محصلون للهال يطوفون القرى للتحصيل ، وللمام أعشا عامل وحاكم ، وللدولة بحصلون للهال يطوفون القرى للتحصيل ، وللمام أعشا عامل وحاكم ، وللدولة بحصلون للهال يعدد يعدد

Hogarth; Arabia , P. 121 .(1)

<sup>(</sup>٢) الأهرام : العدد . ٩٤٧ الصادر في الخميس ١٣/ ٥/ ١٩٠٩ ( ٢٣ ربيع الثاني ١٣٢٧ ) ص ١ .

سوء حالة الولاة الحكوميين وأنه يجب تغييرهم وأن نور الدستور لم يصل بعد إلى اليمن ، وإن كان فى نفس المقالة كثير من الدفاع عن الترك وأنهم طيبون يحبون الخير للأهالى.

وعبر الإدريسي نفسه أيضا عن هذه الحالة وأسبابها ، وذلك في خطاب خاص أرسله لأحد أصدقائه في مصر وهـو مؤرخ ٩ رجب سنة ١٣٣٧ هـ (يولية ١٩٠٩ ) وكمانت المعارك مستمرة حينتُـذ بينه وبين القـوات العثمانية وفي هــذا الخطاب ينفي عن نفسه الإشاعات التي تطلق حوله وخاصة ما يقال عنه إنه يدعى « المهدية » بل يؤكد أنه حريص على « ائتلاف العرب والدولة » ثم يستعرض تاريخ وجوده في عسير فيقول « إن الفوضي كانت ضاربة أطنابها في هذه البلاد عند وصوله إليها ، وأن الإنسان كان لا يأمن على حياته ، بل وصل الحال إلى درجة أن الإنسان لا يولع (يضيء) سراج بيته بالليل مخافة من عدو يراقبه فيبصره على النور فيضربه بالرصاص » . ويواصل الإدريسي حديثه عن علاقات القبائل بعضها ببعض وعن استمرار الحروب بينها فيقول: « إن القبائل تطاولت على الحكومة نفسها وعلى القوات العثمانية » . بعد ذلك يشير إلى المجهود الذي بذله في إصلاح أحوال القبائل وإقرار العلاقات بينها على أسس شرعية سليمة . وأن نجاح أغراضه ، حتى فكر في الخروج للحج على ألا يعود إلى عسير بل يذهب بعدها إلى مصر هربًا من المصاعب الجمة التي يجدها بين هؤلاء البدو ، وتجنبًا لهذه العلاقات القبلية الفاسدة . إلا أنه رغم ذلك كان يحس ببداية تعلق الناس به والتفافهم حوله « والناس يسعون إلى بابي أفواجًا أفواجًا ، لتلقين الذكر ، والتزام الطاعة الواجبة ، والتوبة مما هم عليه والامتثال لما يقربهم من الله » وأخيرا يرجع الإدريسي سبب الاضطراب القائم في عسير إلى وجود أشخاص:

« .. لا يرتاحون إلا إذا كانت فيه فتنة بين الدولة والعرب لأجل - مع تجهيزات الدولة - يتكسبون مالا بخدمة العساكر ، والأمر الثاني أن بعضًا

ممن يريدون مخاذلة رعية الدولة حتى يستولوا على البلاد بسياستهم التى تخفى عليكم (يقصد صديقه في مصر) ومع حالتنا هذه انتظمت البلاد وفات الغرض. ثم إن هؤلاء الوشاة لم يقف بهم الحال حتى يتهمونى بدعوة «المهدية» للاستخفاف بنا وإغضاب الدولة » (١) وتمنى في نهاية خطابه أن تعرف الدولة المفسد من المصلح وتتحقق الصديق من العدو (٢).

لكن نحب أن نقول ملاحظة هامة عن سير الأحداث في اليمن وعسير في تلك الفترة . وهي أننا لا نستطيع في الحقيقة تتبع مجريات الأمور في سلسلة تاريخية واضحة ومعرفة الحقيقة بين هذه الأحداث المضطربة القلقة وذلك لسبب هام ، وهو أن الحكومة العثمانية كانت لا تسمح بتسرب أخبار الجنوب إلى الخارج ، كما لا تسمح بوجود مراسلين يوافون صحفهم بأخبار الحرب فلم يظهر من هذه الأحداث الدامية في الصحف إلا إشارات قليلة ، كما كانت الحكومة تعمد إلى التصريحات الرسمية لتطمس بها الحقائق . ولم يصاحب الجيوش العثمانية الوافدة إلى اليمن مراسلون حربيون ، وكان الترك يتعمدون هذا كله ويرضون به تمام الرضى ، فكم كانوا يتمنون أن يبقى العالم جاهلا بهذه الأحداث وأن يتركوا بمفردهم بتصرفون في اليمن كما يريدون (٣) . ويؤكد ذلك « الأهرام » وأن يتركوا بمفردهم بتصرفون في اليمن كما يريدون (٣) . ويؤكد ذلك « الأهرام » وتناقضها مع بعضها أنه لا يمكن الاعتماد على الأخبار الواردة من هذه الجهات لاضطرابها وتناقضها مع بعضها أنه الم وعسير في هذه الفترة ، فقد أرسلت حكومة إيطاليا مذكرة

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٥٥٥٦ ، السبت ٢١/ ٨/ ١٩٠٩ (٥ شعبان ١٣٢٧) ، ص ١ .

 <sup>(</sup>٢) يلاحظ في كتابت الصبغة الإسلامية البحتة فغير المقدمة والمؤخرة ذات الأسلوب الديني
 التقليدي نجده دائها يطلق على نفسه « الفقير إلى الله » و « الحقير » وغيرها .

Wavell; A Modern Pilgrim in Mecca, p. V (The preface).

<sup>(</sup>٤) الأهرام: العدد . ٧٩١ ، الثلاثاء (٢٢/ ٢/ ١٩١٠ ) ١١ صفر ١٣٢٨ ، ص ١ .

إلى الباب العالى تطلب منه اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية رعاياها في الحديدة وسائر الأنحاء الأخرى(١).

# موقف الرأى العام التركى بعد سنة ١٩٠٨ من قضية اليمن:

عرفنا قبل ذلك العوامل التى تدفع الإمام يحيى إلى الثورة . ونحب الآن أن نستعرض موقف الأتراك - حكومة وشعبًا - من قضية اليمن - بعد أن عرفنا موقفهم العام من قضية العرب عمومًا - وذلك قبل أن نتتبع الأحداث العنيفة هناك التى أدت إلى صلح دعان سنة ١٩١١ بين الإمام يحيى والحكومة العثهانية.

كان للأتراك - حتى غير الرسميين - مواقف عدائية صريحة ضد قضية اليمن ، أو بالأحرى ضد قضية العرب بوجه عام ، إذ كان الاتجاه الصاعد حينئذ عند الأتراك هو التتريك والمركزية كما قلنا ، لذا نادوا بهذه الآراء العدائيب وصرحوا بها اعتقاداً منهم أنها وسائل فعالة لحل قضية اليمن . بل من الغريب أن يصل حد تفكير هؤلاء الأتراك إلى درجة اعتبار الولايات العربية بها فيها اليمن ، مستعمرات يمكن أن تقارن بالمستعمرات الإنجليزية والفرنسية . اليمن ، مستعمرات يمكن أن تقارن بالمستعمرات الإنجليزية والفرنسية . فيقول أحد هؤلاء الغلاة في مقالة نشرتها جريدة «سنجاق » التركية وترجمتها الأهمرام إلى العربية ، إن « الانجليز والفرنسيين والهولنديين يحتلون بسلاداً إسلاد واسعية ، وأن عساكرهم في هذه الولايات من أهمالي البلاد أنفسهم وأنهم يحكمون هذه المناطق بكل راحة ويربحون منها ويدخلون أنفسهم وأنهم يحكمون هذه المناطق بكل راحة ويربحون منها ويدخلون على نفسه قائملا « إن باليمن أربعة ملايين مسلم ومع ذلك فقد خسرت على نفسه قائملا « إن باليمن أربعة ملايين مسلم ومع ذلك فقد خسرت الدولة عليهم مئات الألوف من الرجال والملايين من النقود دون أن تستفيد الدولة عليهم مئات الألوف من الرجال والملايين من النقود دون أن تستفيد

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٩٥٦٦، الخميس ٢/ ٩/ ١٩٠٩ (١٧ شعبان ١٣٢٧) ص ١ .

منهم شيئًا » وهو يشر بعد ذلك إلى الثورات العديدة والخسائر الفادحة « فإذا علم ذلك فنحن نسأل لماذا أعمالنا تخيب وأعمال الأوروبيين تنجح ؟ ولماذا يقوم الأهالي وهم مسلمون ويشهرون في وجه عساكرنا السلاح ؟ ولماذا لا يفعل ذلك المسلمون في الأراضي والبقاع التي يتولاها الأجانب؟ » ثم يذهب في إجاباته إلى أن حكومته لا تستعمل الوسائل التي يستعملها الأجانب « فيعتبر اليمانيون وغيرهم أن الرحمة بهم ضعف ، أما الأجانب فيتخذون في أحكامهم طرقًا عملية حكيمة ، فيدرسون حالة البلاد وطبيعتها ، وعادات أهلها وأخلاقهم وتعطى عساكرهم المرسلة إليها كل التعاليم اللازمة حتى لا يكون وجودهم في البلاد وصمة عليها وعلى أهلها ، وأخيراً يمنطق هذا الكاتب حديثه فينتهي بالنصيحة ف آخر مقاله ، فيطالب الدولة بأن ترسل فرقًا عسكرية إلى العواصم العربية مثل بغداد والبصرة واليمن لإخماد العناصر المتمردة « فيحتلوا نقطًا حربية ويعلنوا الإدارة العرفية ، ويهتموا في ضبط أحوال القبائل والعشائر حتى تخضع خضوعًا تامًّا ». وكانت هذه النزعة العنصرية التي أوضحها كاتب هذا المقال هي النزعة السائدة عند معظم الترك ، إذ كان اتجاهًا قوميًّا أكثر منه وحدة إسلامية ، بل إن الأتراك المثقفين عارضوا فكرة « الجامعة الاسلامية » لأنهم شعروا أن هذه النزعة تباعد بينهم وبين العناصر غير الاسلامية وخاصة في البلقان.

حقيقة كان هذا الاتجاه الحديث ناتجًا من الاحتكاك السياسي والفكرى بأوروبا، ولكنه في نفس الوقت كان يخالف الأصول التاريخية التي قامت عليها الإمبراطورية العثمانية، ويناقض الأسباب الحقيقية لاستمرار بقاء هذه الإمبراطورية بأطرافها المترامية كما هي على مر القرون، ويحطم الأسس الواقعية للعلاقات العربية التركية طوال هذه الفترة. فمن يتحقق من طبيعة الفتح العثماني للبلاد العربية، يرى بوضوح أنه لم يكن فتحًا بالمعنى السياسي

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٩٥١، الأربعاء ٣٠/٦/٣٠ (جمادي الثاني ١٣٢٧) ص١.

المعروف ، يتبعه انتصار وسيادة لغة ، وثقافة ، وتقاليد ، ونظم ، وإدارة الدولة المنتصرة على الشعب المغلوب ، بل كان الفتح العثمانى انتصاراً حربيًا لقوة عسكرية إسلامية أخرى ، أو بالأحرى انتصار السلطان العثمانى على السلطان المملوكي سلطان مصر والشام وصاحب السيادة والنفوذ في الجزيرة العربية .

أما الشعب العربي صاحب التقاليل والثقافة والأوضاع الخاصة فلم يتأثر بهذا الانتصار أو بتلك الهزيمة ، بل أكد العثما نيون بقاء هذه الأوضاع المتوارثة فلم يغيروا شيئًا من مظاهر المجتمع العربي ، وتركوه كما هـ و ، ولم يشعر العرب إلا بتغير الإدارة والأجهزة المملوكية بأخرى عثمانية ، ثم صارت الحياة العربية كما هي ، وعاد العرب إلى حياتهم السالفة يجترونها مرة ومرات تحت اللواء العثماني بعد أن اختفي الليواء المملوكي . ولكن عنيد الانقلاب الدستيوري سنة ١٩٠٨ كان التطور السياسي والفكري داخل الإمبراطورية ، الذي سار هادئًا متردداً ، قد وضحت معالمه وبرزت آثاره . وقد أكد الأستاذ ساطع الحصري ما ذهبنا إليه بقوله: « إن استيلاء السلطنة العثمانية على هذه البلاد العربية لم يكلفها حروبًا كثيرة لأنه لم يستلزم محاربة سكان البلاد وإنها استلزم محاربة الدول المسيطرة عليها فقط ٧ (١). وكانت نعرة الإخضاع بالقوة متغلبة على تفكير الترك بشكل ظاهر وقوى . ففي مقالمة أخرى كتبها أحد الضباط الذين خدموا طويلا في اليمن ، نشرتها جريدة « زمان » التركية - ونقلتها بعد ترجمتها جبريدة الأهرام -عن اليمن وأحواله ، وطريقة معالجة أزمــته ، جاء فيها « أن الزعيم السيد يحي قدد عسرف أن يستفيد من الأغلاط العديدة التي ارتكبتها الحكومة السابقة . وهكذا توصل إلى جرأة كبيرة حتى إنه ليس من الحكمة أن تتفق الحاضرة معه على الشروط التي كانت قد وضعت منذ مدة . على أنه يكفي

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى: محاضرات في نشوء الفكرة القومية ، ص ١٥٨.

فرقتين من الجنود النظامية تحت قيادة ضابط نشيط لإخماد هذه الثورة . ولكن يحب العمل بحكمة وسرعة ، لأن الحامية موزعة في تلك البلاد من باب المندب حتى تخوم الحجاز، وعليه فليس بالإمكان الاستفادة منها في أول الأمر. ولذلك ينبغى أن تكون الفرقتان المشار إليهم ، بمثابة قوة نقالة ( متنقلة ) لإعادة الأمن ، وبعد ذلك تحشد الجنود في نقطة مركزية يمكنها تأييد الشروط التي توافق الدولة. وأهمها أن يسلم الإمام يحيى كل السلاح والذخيرة ، وأن يحل اللجنة التي يرأسها، وهي أشبه بالعصابات المقدونية ، وأن يسلم المقلقلين الذين يبثون روح الثورة في البلاد . هذا ما يجب أن تناله الحكومة بالقوة ، ثم يجرى عاجلا ما تحتاج إليه البلاد من الاصلاحات الادارية ، وإلا فها دام الامام يحيى زعيم عصابات تامة العدد فإن تلك البلاد تبقى مهددة للأمن والنظام العام » (١١). وواضح من هذه المقالة الروح العسكرية التي تعبر عن صاحبها خبر تعبير. كما أنها خير شاهد على وجهة نظر الأتراك في قضية اليمن ، ومنها يتضح رأى الأتراك غير الرسميين، فهي رغم أنها لا تـدل مباشرة على موقف الحكومة، إلا أنها تعبر بجلاء عن الاتجاه العام السائد في الأوساط التركية ، وتشرح موقف الرأى العام من هـذه القضية ، أما الغريب في هـذه المقالـة فهي تلك النظرة المسيطرة على كاتبها ، فهو مثلا يرجع أسباب الثورات المستمرة في اليمن إلى « أغلاط » الحكومة السابقة دون أن يفهم مثلا أن حكومته الحالية - الاتحادية - إنها ترتكب نفس الأخطاء السابقة التي تنبثق أساسًا من عدم فهمها صحبة الموقف في اليمن (٢). وفي نقطة ثانية يصف الإمام يحيى والقبائل الملتفة حوله ، ويقصد أساسًا الزيديين ، بأنهم « كالعصابات المقدونية » ، دون أن يفهم كذلك الفارق الشاسع بين الاثنين ، إلا أنسه في السواقع يعبر عن وجهة نظره فيها ،

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٩٥٧٥ ، الصادر في ١٣/ ٩/ ٩٠٩ ( ٢٨ شعبان ٢٧) ص١ .

Rev, du Mus, ; Vol, XXV, p, 279.

وأنه لا يتضح أمامه منها إلا الجسانب الشورى فيها . ثم أخيراً ينصح بالحل الأمثل عنده ، وهو الإخضاع أولا ثم إجراء بعض الإصلاحات الإدارية ، دون أن ينصح مثلا بالاتصال بالشعب اليمنى مباشرة ليتعرف على الأسباب الحقيقية للثورة .

#### موقف الدولة الرسمى بعد سنة ١٩٠٨ :

وتنبئ هذه الآراء والأفكار التى ظهرت فى تلك الفترة - بشكل مباشر وغير مباشر - عن نية الحكومة تجاه قضية اليمن، فهى أصداء للاتجاهات السائدة فى الأوساط الحكومية. فكانت ثورات اليمن المستمرة المتعددة تجبر رجال الحكومة على البحث عن حلول لهذه الأزمة المزمنة، فتعددت محاولات الحكومة فى إيجاد هذه الحلول. وقد وضعت لجنة مجلس المبعوثان لائحة تخول الإمام يحيى إدارة شئون بعض الأقضية الداخلية مدة عشرة سنوات تحت رقابة حاكم يعينه البساب العالى، وقوات عسكرية عثمانية تعسكر فى تلك الأقضية فيكون شان الامام يحيى كشان أمير مكة من بعض الوجوه، لكن لم ينته على المبعوثان من درس هذا المشروع إلى شيء(١). ويرجع هذا إلى عدم استقرار الحكومة على رأى معين، وعدم رضائها واطمئنانها إلى هذا المشروع الذى يعطى الإمام وضعًا خاصًا، أو مركزاً معينًا فى بقعة ما داخل إمبراطوريتها، ويرجع هذا أيضًا إلى قيام ثورة العناصر الرجعية فى أبريل سنة ١٩٠٩ ضد الاتحادين.

فلما قمعت هذه الثورة انتخب مجلس المبعوثان لجنة مكونة من نوابه برئاسة مصطفى عاصم أفندى مبعوث الآستانة ، واجتمعت هذه اللجنة مراراً .

<sup>(</sup>۱) الأهرام: العدد ۹۰۰۸، السبت ۲٦/ ٦/ ١٩٠٩ ( ٨ جمادى الثاني ١٣٢٨) ص ١ . (م٧- تكوين اليمن الحديث)

وفى ٧ أغسطس ١٩٠٩ أقرت مشروعًا من ست مواد<sup>(١)</sup>.

المسادة الأولى: تقسم ولاية اليمن إلى ولايتين: ماحلية وجبلية ، فتتناول الولاية الساحلية قسم تهامة وهو السهل والساحل ، وتتناول الولاية الجبلية أقضية عمران وحجة والطويلة وحجور وذمار ويريم وآنس.

المادة الشانسية: تفوض الولاية الجبلية إلى الإمام يحيى حميد الدين، والساحلية إلى الأمام يحيى حميد الدين، والساحلية والاقتدار.

المادة الشالشة : يفوض متولو زمام الإدارة فى الولاية تفويضًا تامًّا بانتخاب القضاة والعمال والمأمورين وفقًا للأحكام الشرعية ، وانتخاب رجال الدرك ( الجندرمة ) من الأهلين ( ويشترط أن تعرض أسماء القضاة والعمال والمأمورين على مركز السلطنة ) .

المادة الرابعة: تفوض الولايتان بالإنفاق من الأموال التي تجبيانها ، فإن بقى رصيد يرسل إلى مركز السلطنة ، ويبذل قسم منه في سبيل الترقيات المحلية .

المادة الخامسة: يكون قضاء « مناخة » مركزا للجيش مع إبقاء قوة كافية فى صنعاء تحت إمرة أحد القواد المقتدرين للمناظرة على الأمن العام ، ولكن لا يترك جند فى القصبة التى يتخذها الإمام مركزا له – بل وتوضع قوة من الجند فى تهامة لتأييد الأمن العام .

المادة السادسة : يتطلب من الذوات ( الأشخاص ) الذين يعينون في الولايتين أن يقدموا لمركز السلطنة في نهاية كل سنة ميزانية تبين فيها الإيرادات والنفقات فصلا فصلا .

(١) المؤيد: العدد ٥٨٤٣ في ١٩٠٩/٨/١٥.

وقد رفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء فأقره وأمر بعرضه على مجلس المبعوثان الذى عرضه بدوره على لجنة خاصة أدخلت عليه بعض التعديلات وبعد ذلك طبع هذا المشوع ووزع على أعضاء المجلس (المبعوثان) كها نشرت نصوصه فى الجرائد. إلا أن طلعت بك وزير الخارجية الاتحادى، سحبه من مجلس المبعوثان بعد توليه الوزارة مباشرة، ووعد بأن يحل قضية اليمن فى أقرب وقت (۱). وهكذا لاقى هذا المشروع مصير المشروعات السابقة وهو عدم التنفيذ وقد عدلت الحكومة عن التنفيذ هذه المرة – كها صرح بذلك طلعت بك فى المجلس – بسبب اشتداد حركة الإدريسى فى عسير فأجلته مؤقتًا حتى تهدأ الأحوال (۲).

ومن الغريب أن كان تعليق الأهرام بعد نشر هذه الشروط وعدم تنفيذها ، هو إرجاعها سبب هذه الاضطرابات إلى « الطبيعة القبلية لأهل هذه الجهات ، وما طبع عليه العرب والقبائل من حب للقتال ، وأخذ الثأر والحروب المستمرة » فقط ، دون أن تشير البتة إلى المفاسد الحكومية ، وذلك التفكير العنصرى الذى يحدد موقف الاتحاديين من البلاد العربية . وهى و إن كانت تشير في مقالة تالية إلى أن سبب الشورات هو الضرائب وسوء الإدارة التركية إلا أنها تعود مسرعة فتدافع عن حكومة الاتحاد والترقي وتحث العرب على الهدوء ، بل أكثر من ذلك تهدد العرب في صورة نصيحة فتقول إن «حكومة اليوم عامدة ألى استئصال جرثومة كل الثورات » ثم تعدد الاستعدادات « التحوطات » ألى استئصال جرثومة كل الثورات » ثم تعدد الاستعدادات « التحوطات » التى صدرح طلعت بك وزير الداخلية الاتحادي أنه اتخذها ، وتعدد التي وليون اليمن . ثم تقول القرق التي سترسلها الحكومة لإخماد ثمورات اليمن . ثم تقول « ولو فكر العرب في هذه الأمور حسق التفكير لترددوا كثيراً قبل مجاهرتهم الولو فكر العرب في هذه الأمور حسق التفكير لترددوا كثيراً قبل مجاهرتهم الولو فكر العرب في هذه الأمور حسق التفكير لترددوا كثيراً قبل مجاهرتهم « ولو فكر العرب في هذه الأمور حسق التفكير لترددوا كثيراً قبل مجاهرتهم « ولو فكر العرب في هذه الأمور حسق التفكير لترددوا كثيراً قبل مجاهرتهم

<sup>(</sup>١) المؤيد العدد ٦٠٣٧ ، في ١٩١٠ ١٩١٠ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٥٦٠ في ٢٦/ ٨/ ١٩٠٩ (١٠ شعبان ١٣٢٧ ) ص١٠.

بشق عصا الطاعة ، والهجوم على جنود عازمة على مقاتلتهم لا على الانضام إليهم كما كان يحدث سابقًا » (١). والتفسير الوحيد لموقف الأهرام هذا ، وغيرها من الجرائد ، ما أشرنا إليه سابقًا من عدم وجود مراسلين للصحف المختلفة في اليمن ، وإلى تصميم الحكومة الاتحادية على طمس الحقيقة ، وإصدار البلاغات الرسمية بها تريد.

لم تقف محاولات الحكومة عند حد عرض المشروعات والتنظميات لتهدئة الحالة في اليمن ، بل كانت مستعدة تمامًا لمعالجة الأمر بالحزم والقوة . وهناك عديد من الدلائل التي تشير صراحة إلى هذا الموقف ، غير التصريحات الكثيرة بالاستعدادات الضخمة ، وبالقوات التي ترسلها الحكومة فعلاً إلى اليمن صرحت الحكومة مثلا أنها قد أدرجت في ميزانية عام ١٩١٠ مبلغًا كبيراً لشراء علا زورقا عسكريًّا المخفر سواحل اليمن الإلى . وكما وعدت بإرسال ٤٨ زورقا حربيًّا آخر ، إلى تلك الجهات ، لمنع تهريب السلاح (٢) وكانت الحكومة تخاف تهريب السلاح أشد الحوف ، وكانت تشك دائمًا في أن إنجلترا وإيط اليا تساعدان على تهريب الأسلحة إلى تلك الجهات ، وإلى قبائلها الأشداء تساعدان على تهريب الأسلحة إلى تلك الجهات ، وإلى قبائلها الأشداء المتمردين . بل ولجأت الحكومة إلى وسيلة أخرى لمواصلة الحرب هناك ، فكانت ترفع رتب الضباط إغراء لهم على السفر إلى اليمن ، وتعمد إلى ترقيتهم ، قبل ترحيلهم إلى هناك الله هناك الخامة على السفر الى اليمن ، وتعمد إلى ترقيتهم ، قبل ترحيلهم إلى هناك الله هناك المناهم وحتى لا تعدم رجالا ينفذون رغباتها وطلباتها .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٩٥٦٩ في ٦/ ٩/٩٩١ ( ٢١ شعبان سنة ١٩٢٧ ) ص١.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ١٦٥٠ في ١٠/ ١٢/ ١٩٠٩ ( ٢٧ ذو القعدة ١٣٢٧ ) ص1.

<sup>(</sup>٣) الأهرام: العدد ٩٦٥٣ الاثنين ١٣/ ١٢/ ١٩٠٩ (٣٠ ذو القعدة ١٩٢٨ )ص١.

<sup>(</sup>٤) الأهرام: العدد ٩٧٢٢ ، الثلاثاء ٨ مارس سنة ١٩١٠ ( ٢٥ صفر ١٢٢٨ )ص١٠.

# قضية اليمن في مجلس المبعوثان:

لم تكن الصحف التركية أو الدوائر الرسمية وحدها هي التي تشار فيها قضية اليمن ، بل كان مجلس « المبعوثان » نفسه هو المجال الثالث ، الذي فرضت قضية اليمن نفسها عليه ، فكانت مثار مناقشات عديدة جادة داخل المجلسين بين النواب العرب وبين أعضاء الوزارة الاتحادية خاصة طلعت بك وزير الداخلية . وكان الأخير مجبراً على الإجابة أحيانًا خضوعًا للنظم البرلمانية ، وكان أحيانًا أخرى يجبر النائب العربى الذي يوجه إليه السؤال على السكوت وعدم المناقشة . فقد حدث أن قام السيد محمد عبد الله مبعوث اليمن في مجلس المبعوثان فقال : « إن مطالب منتخبيه حقة عادلة ، فهم لا يطلبون شيئًا لا يسع الحكومة أن تمنحهم إياها: فهم يريدون أن تفتح لهم مدارس، وأن تكون الأحكام بموجب الشريعة الغراء ، وأن تنشأ مجالس صلح تراعى عادات البلاد وتقاليدها . يريدون أن تجبى الضرائب عندهم حسب الطريقة الجارية في سائر ولايات السلطنة وأن تضمن الحكومة للمشايخ والأعيان المكلفين بذلك رواتب كافية ... وأن تعهد بمناصب الوالى والقائمقام والمدير إلى أعيان اليمن في النواحى التي ليس لهم فيها أملاك وأن تنشأ جندرمة(١) علية وتفتح الطرق وسبل المواصلات الجارية التي تجبى ظلمًا واستبداداً ، ثم أعرب عن وجوب تعيين راتب مقرر من الحكومة للسادة من سلالة النبي لأن فقرهم الحالى يضطرهم إلى طلب المساعدة من القبائل. وقد قوبل حديثه بالتصفيق الحاد عندما قال إن اليمنيين لا يريدون الانفصال عن الدولة بل هم يفتخرون بأن يعيشوا في سلام مع إخوانهم العثمانيين تحت راية واحدة ».

عندئذ قام طلعت بك فشرح خطة الحكومة في بلاد العرب، وأوضح موقف الحكومة منها وذكر أن المجلس كان مهتها بدرس مشروع إصلاحي

<sup>(</sup>١) الجندرمة هي قوات الشرطة الخاصة بالمحافظة على الأمن.

خاص باليمن عندما انفجر بركان الثورة هناك فهوجمت الجنود العثمانية وسلبت القوافل وحدث غير ذلك من الحوادث المؤسفة نتيجة تحريضات « الشيخ يحيى والمهدى الإدريسى » - كما قال - اضطره إلى سحب المشروع من المجلس حتى يتمكن من الدفاع عن أجزاء السلطنة ، ووجه حملة عسكرية إلى اليمن . كما قال إن المجلس وافق على هذه « التحوطات » وأن الجنود العثمانية استطاعت إخضاع القبائل الثائرة « وأن الحالة هادئة في اليمن الآن » .

وأنهى حديثه قائلا بأن مقترحات السيد محمد عبد الله عل اعتبار الحكومة، ولكن الحكومة في حاجة إلى فترة من الزمن لايمكن تقديرها تمامًا ، وأنها ستعمل على إدخال كثير من الإصلاحات في اليمن . وكادت المناقشة تنتهي عند هذا ، وصفق له أغلب من في المجلس حتى المعارضين له ، إلا أن السيد عبد الحميد الزهراوي - نائب عربي ومن رجالات حزب اللامركزية - قد تابع الحملة ضد طلعت بك ، وأعرب عن أسفه لإرسال حملة عسكرية إلى اليمن ، واتهم ناظر الداخلية ( طلعت بك ) بجهل الأمور ومحاولة إخفاء الحقيقة ، وهنا ثار طلعت بك ونهض صارخًا ، وقال إنه لو سلم بجهله بحقيقة الأمور ودقائقها في اليمن ، إلا أنه لا يسمج باتهامه بالكذب مطلقًا - ويقصد اتهامه بأنه يتعمد إخفاء الحقائق وتشويهها - وقال مدافعًا عن نفسه « ... أما الكذب فأنا لا أعرفه البتة ، بل أعيده إلى من حاول إلصاقه بي ... ». فصفق الجميع لكلام الناظر وأجبروا الزهراوي على أن يكف عن حملته(١) وكان الاتحاديون عمومًا يلجأون إلى التهريج الخطابي في المجلس ، وتعمد إحراج المعارضين في كثير من الأحيان . وكان تشكيل البرلمان العثماني يساعدهم على كسب هذه المواقف ، والفوز بتأييد مشروعاتهم وقوانينهم في هذه المجالس النيابية والتي عمدوا على ضمان أغلبيتها إلى جانبهم . فرغم أن الترك لم يكونوا أكبر عنصر في الإمبراطورية العثمانية عدداً،

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٩٧١٠ ، الثلاثاء ٢٢/ ٢/ ١٩١٠ (١٧ صفر ١٣٢٨ ) ص ١ .

وكان العرب متفوقين عليهم في هذه الناحية إذ يشكلون أكبر عنصر داخل الإمبراطورية ، إلا أن الترك بها كان لهم من سيادة وسلطان ضمنوا أن تكون أغلبية بجلس المبعوثان (النواب) منهم . فالمجلس الذي التأم في ديسمبر سنة أغلبية بجلس المبعوثان (النواب) منهم . فالمجلس الذي التأم في ديسمبر سنة منهم • ١٥ ، وهو أول بجلس نيابي بعد الانقلاب ، ضم ٥٤ ٢ عضواً منتخبًا ، كان منهم • ١٥ من الأتراك و • ٦ من العرب أيّ إن كفة الترك كانت راجحة بنسبة ٥ إلى ٢ ، أما باقي الأعضاء فكانوا من الأقليات التي يمكن ضم أصواتها إلى جانب الترك . أما في بجلس الأعيان (الشيوخ) الذي يضم أربعين عضواً يعينهم السلطان فكان عدد العرب ثلاثة فقط(١) .

كرر طلعت بك تصريحاته السابقة فى جلسة تالية جوابًا على سؤال يتعلق بمطالب اليمنيين فقال « إنى توليت نظارة الداخلية والحكومة مشغولة فى ذلك العهد بمشروع ينظم شئون اليمن وإدارتها ولكن علمت بعد أيام أن قبيلتين يها نيتين هاجمتا قافلة وسلبتاها ٢ آلاف ليرة وقتلتا ١٦ عسكريًّا ، وأن الشوار احتلوا عشرة مواقع هناك وأضرموا نار الثورة فى تهامة وعسير وأن إدريسًا يتهدد الحديدة ، فرجوتكم على أثر ذلك كله أن نؤجل كل إصلاح فى تلك البلاد إلى ما بعد توطيد الأمن فى ربوعها ، وبلاداً مثلها تعاقبت فيها الشورات لا يمكن إخادها فى أشهر » ثم أشار إلى أنه أرسل إحدى عشرة أورطة إلى هناك وأنها استطاعت تهدئة الحالة نسبيًّا ، وأنه لا يمكن الإصلاح إلا بعد نشر الأمن «ولكن لا يمكن تحديد الزمن الذى يكفى للبدء فى الاصلاحات » . وقد حدث أن حاز طلعت بك ثقة المجلس بخصوص هذه القضية وأقرت أغلبية المجلس الحكومة فى خطتها(۲).

لم يكن الحال دائهًا هو تغلب الأتراك في المجالات البرلمانية أو حتى العامة،

<sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس: يقظة العرب، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٩٧٢٥ ، الاثنين ٢٨/ ٢/ ١٩١٠ (١٧ صفر ١٣٢٨ ) ص ١ .

بل كان يظهر أحيانًا ومضات لامعة من المقاومة من ناحية العرب، أو بعض المظاهر التي تدل على استمرار هذه المقاومة ، وعلى وجود من يدافع عن هذه القضية . فمثلا نجد أن طاهر رجب ، أحد نواب اليمن في مجلس « المبعوثان » والوحيد الذي يعرف التركية قدم استقالته من المجلس ، وأوضح أسباب استقالته فيها وهي :

١-أن الحكومة لا تعمل شيئًا لليمن .

٢- أنه يئس من زملائه النواب اليمانيين لأنهم يجهلون التركية ، فهم لا يستطيعون الاعراب عن أمانيهم وآرائهم (كانت اللغة التركية هي لغة الحديث في المجلس).

٣- أن أعماله في اليمن معطلة فهو لا يستطيع البقاء في الآستانة وإهمال
 تلك الأعمال .

وقد قبل المجلس استقالته بعد بحثها ، وبني موافقته على السبب الثالث فقط (١) .

بل وهناك صور أخرى تعبر عن الصراع المستمر بين العرب والترك حول قضية اليمن ، بصفتها جزء من القضية العربية العامة . فقد قامت المظاهرات الصاخبة احتجاجًا على كاتب إحدى المقالات التي هاجمت اليمن وأهلها ، وعلى صاحب الجريدة ، وذلك لأن الترك كانوا كثيراً ما يندفعون في التعبير عن عنصريتهم الخاصة وفي تحاملهم على العرب . فقد جاء في هذه المقالة التي أثارت الجالية العربية في العاصمة العثمانية : « ... إن أهل اليمن يعبدون المال وأنهم في سبيل المال يضحون بكل شيء حتى أعراض النساء .. »(٢) .

## تجدد الثورة في اليمن:

كان وصول محمد على باشا إلى اليمن لتولى أموره في١٢ جمادي الأول ١٣٢٨

<sup>(</sup>١) الأهرام : العدد ٩٦٧٣ الاثنين ١٠/ ١٠/ ١٩١٠ ( ٨ ذو الحجة سنة ١٩٢٧) ص١.

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى : محاضرات في نشوء الفكرة القومية ص ١٧٩ .

(مايو ١٩١٠) (١٩١)، بداية تجدد الاضطرابات بصورة عنيفة قاسية ، وقد أشرنا إلى أن الوالى الجديد كان أحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقى ، أو بالأحرى كان يمثل أفكارهم وسياستهم التى أرادوا تنفيذها فى كل بقاع الإمبراطورية ، فكانت توليته أمر اليمن استجابة طبيعية للأفكار التى تستحوذ على عقول رجال الحكم فى الأستانة ، وللأحداث الجارية فى باقى الإمبراطورية . ولذلك كان من الطبيعى أن نرى اختلافاً واضحًا بين سياسة تحسين باشا ومحمد على باشا ، ومميزات بارزة لسياسة الأخبر .

وكان محمد على باشا يؤمن بسياسة خاصة وعقيدة معينة لا يحيد عنها وهي استعمال العنف والشدة في قمع كل اضطراب يحدث في اليمن ، والقضاء على شخصية كل من الإمام يحيى والسيد الإدريسي ولو معنويًا والعمل على استتباب الأمن والسلام بأي ثمن ، ثم أخيراً إجراء بعض الإصلاحات إذا سمحت له الظروف بذلك دون أن تكون هذه الإصلاحات نتيجة رغبة أو مطالبة الامام أو غيره بل ما يراه هو لازمًا فقط . على هذا الأساس نسرى أن ملامح سياسته وخصائصها بدأت تتضح بالتدريج . فنراه يميل إلى العنف منذ وصوله ، وبالغ في الشك والارتيساب والسجن لمجرد الشبهسة ، وذلك ليشيع الخوف ويضمن الاستسلام ، دون أن يـدرى حقيقة طبيعة اليمن أو يعرف حقيقة وضع الإمام في اليمن . وقد وصف الواسعى هذا الوالى وسياسته عند وصول فقال: « وكان فكره أنه لا يصلح اليمن إلا الشمدة والقمسوة فها زال يحبس هذا ويمضرب هـذا مـن دون سبب مع تسليمهم لحقـوق الـدولـة وخضـوعهم للأوامـــر والنواهسي، ورجع إلى ما كان عليه السوالي فيضي باشسا في حبسس من كان بينه وبين الإمام عسلاقة ولو ادعاء بلا صحة . وفرح بعض المأمورين بهذا للسعى لمن بينهم وبينه أدنى خصمومة ألقرا إلى الوالى هذه الفكرة أن هذا الشخص يحب الإمام يحيى فمنذ ذلك يؤتى بذلك الشخص يضرب ثم يحبس وكانت هــذه الدعوى مصدقة دون بينــه بل قبولا كذبًا . فلما كثر الظلم والفساد ، وحصل لأهل اليمن الجور والاضطهاد، قام الإمام يحيى وبث

<sup>(</sup>١) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢٢٦.

القبائل في جميع مراكز اليمن فقام ( فقامت ) القبائل محاصرين لجميع مراكز اليمن : صنعاء وغيرها ١٦٠١ .

وقبل أن نتبع أحداث هذه الفترة العنيفة يمكن أن تقول إن هذه الأحداث سارت سيراً منطقيًا مع نفسها: وإلى جديد بأفكار جديدة، وسياسة خاصة أدت إلى تجدد الاضطرابات واشتدادها بعد هدوئها النسي .

لكن ما هو سبب التحول الظاهر في سياسة الدولة نحو اليمن ؟

والإجابة بسيطة تتمثل فيها أشرنا إليه من استتباب الأمر للاتحاديين في العاصمة العثمانية ، وسيطرة أفكارهم الخاصة عليهم سيطرة كاملة ظهرت في سلوكهم السياسي وأعهاهم الحربية . ونضيف إلى هذا كله العامل الدولى الذي لعب دوراً هاماً ، فالهزائم السياسية والحربية التي أصابت الإمبراطورية في هذه الفترة في ولاياتها الأوروبية ، ثم قيام العلاقات الألمانية العثمانية السلمية ، وتغلغل ألمانيا في السياسة والإدارة العثمانية ، كل هذا أوحى بل أوضح لرجال الآستانة أن قوتهم وسر بقاء إمبراطوريتهم هو في الولايات العربية لا الأوروبية ، ولذلك أكدوا العزم على توطيد سيطرتهم هناك وعملوا على القضاء على كل مناوأة . وقد نقلت الأهرام عن جريدة الديلى ميل مقالا للسير وليم مكسويل عن بلاد العرب جاء فيها « والسبب في هذه الثورة الأخيرة ( في اليمن ) بسيط عن بلاد العرب جاء فيها « والسبب في هذه الثورة الأخيرة ( في اليمن ) بسيط فإن الجنرال فوردرجول (٢) لم يكن أول الذين أبانوا السبب وأشاروا على الترك بأن قوتهم الحقيقة هي في آسيا الصغرى وبلاد العرب أكثر عاهي في أوروبا هر٣٠).

بدأ الاحتكاك الحادبين العناصر المحلية في اليمن وعسير وبين الوالى

<sup>(</sup>١) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ٢٢٦-٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) كان يتولى تدريب الجيش العثماني الحديث حينئذ . .

<sup>(</sup>٣) المؤيد: العدد ٦٢٨٣ في ٦/ ٢/ ١٩١١ ( الاثنين ٧ صفر ١٣٢٩هـ) ص ٤.

الجديد، فتراشق الطرفان بالتهم أولاً، ثم تحول هذا إلى عراك عنيف ثانيًا. فكان الوالى يتهم الإمام والإدريسى بالخروج على الدولة، وبالتمرد على الدين نفسه. وكان الأخيران يتهمان الدولة بعدم وفائها بالعهود الكثيرة التى أخذتها على نفسها، ويشكوان ظلم الوالى وفساد الموظفين. وقد جاء فى خطاب من صنعاء إلى أحد التجار اليمنيين فى مصر ونشرته المؤيد «أن الوالى أشاع أنه أرسل الكتب إلى الإمام يأمره فيها بجمع السلاح من قومه وإرساله إلى صنعاء وإلا اعتبره خارجًا على الدولة العلية وجرد عليه حملة تسحقه سحقًا(۱)». كما جاء فى مقالة طويلة كتبتها الطان الفرنسية (بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٩١١) ونقلت عنها المؤيد «أن السلطان أبلغ الصحف تأكيده فى بدء الإصلاحات وذكر أن الإمام يحيى والسيد الإدريسي قد مالا إلى العصيان بالرغم من دلائل الرغبة للإصلاح من جانب الحكومة »(٢).

أما من ناحية الإمام أو الإدريسى فكان لهما أيضًا معاذيرهما أو بمعنى آخر حججها في القيام بهذه الأعمال الثورية . وكانا يظهران ذلك في تصريحاتها ، أو كتابات من يمثلهما إلى الجهات المختلفة وخاصة الأصدقاء في مصر ، وقد نشرت بعضها على صفحات الجرائد المصرية ، ويمكن الآن أن نشير إلى بعض هذه الأقوال والكتابات لبيان سبب عودتهم إلى الأعمال العنيفة بعد فترة الهدوء النسبي الذي أشرنا إليه .

ففى رسالة للإمام يحيى إلى أحد علماء الآستانة - وقد كال له العالم التهم وسب مذهبه - قال فيها: « .. أما مسلكنا فهو السعى لإعلان كلمة الله والعمل بما فى كتاب الله وسنة رسوله ونصرة الضعيف وإغاثة اللهيف والأخذ على يد الظالم. وقد علم هذا إخوان الدين وجماعة الموحدين ، كما علموا بالتبع كذب

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٢٦٩ السبت ٢١/ ١/ ١٩١١ ( ٢٠ محرم ١٣٢٩ ) ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) المؤيد: العدد ٦٢٨٣ الاثنين ٦/ ٢/ ١٩١١ (٧ صفر ١٣٢٩ ) ص ٤ .

ما ينسب إلينا من الرفض والخروج والبغى والعدوان ، وأنه اعتدى علينا وبغى علينا فخربت حق ديارنا ، وقتلت ظلماً وعدواناً رجالنا ، وانتهبت بأيدى الجور أموالنا ، واغتصبت حقوقنا . وقد وقف كثير من علماء الأمصار على كتب مذهبنا في الأصول والفروع فتيقنوا افتراء الطاعنين في مذهبنا وأمرهم إلى الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله .. » ويستطرد الإمام فيشير إلى معاملة الدولة القاسية لأهل اليمن فهى « لا تسرسل لهم إلا آلات الحرب والجنود التي تحمل رايسة الموت والدمار » ثم يدافع عن نفسه فيقول « .. على أنه لا ذنب لنا إلا ما نبينه من وجوب اتباع الشريعة ، وندعو إليه من السلوك في مناهجها الوسيعة ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. » ويختم كتابه بمحاولاته السلمية لعقد الصلح وأنه أرسل وفده إلى الآستانة لتقريب وجهات النظر وعرض قضيته أمام السلطان ولكن دون جدوى وفي النهاية يقول إن المسلمين إخوة و إن عليهم الاتحاد (١).

كما أوضح الإدريسى فى رسالة له إلى أحد أصدقائه فى مصر – وهى رسالة طويلة – يستعرض فيها قضيته مع الدولة وتطور أحداثها ، ويشرح فيها السبب العميق فى عودته إلى الثورة ألا وهو نكث الدولة لعهودها وهى نتيجة اضطراب مواقفهم من القضية العربية بوجه عام . ثم يدافع عن التهمة التقليدية التى تلصقها الدولة به وهى الخروج عليها والخوف على هذه البقاع من النفوذ الأجنبى. وقد بدأها بالإشارة إلى فترة الصلح أو التوفيق بينه وبين الدولة عندما كان سعيد باشا متصرفًا على عسير واستطاع أثناءها – وبناء على الهسدوء والسلام فى هذه الجهات – أن يحيى الضرائب ويمد أسلاك التلغواف بين المراكز المختلفة وينشى المحطات التلغرافية ، ويتعاون مع الإدريسسى فى المراكز المختلفة وينشى المصار إلى أنه ساعد الدولة أيضًا فى تنفيذ أوامرها بها لسديه من نفوذ وقدرة فائقة أثبتها على مر الأيام وظهرت واضحة بها لسديه من نفوذ وقدرة فائقة أثبتها على مر الأيام وظهرت واضحة

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٢٨٩ الاثنين ١٣ / ٢ / ١٩١١ ( ١٤ صفر ١٣٢٩ ) ص ١ .

للعيان في إخضاع القبائل له وكسر شوكتها والإصلاح فيها بينها ، وقال إن سعيد باشاكان يمنيه دائماً على لسان الباب العالى بالإصلاح والاعتراف للإدريسي ببعض مظاهر الوضع الخاص في عسير ، ولكن سعيد باشا عزل وعين مكانه سلميان باشا « اللذي غير طريقة المصالحة واتبع طريقة العنف وعدم ملاحظة عادات البلاد ولغتها » وأنكر على الأهالي ما كان وعدهم به سعيد باشا ، وكان هذا نتيجة أن « مأجورو السوء سعوا بالمقاصد السيئة » فتحولت سياسة الدولة ، ف اتخذت مكاتب التلغراف « قشيلاقيات عسياكير » بدلا من كونها مكياتب للموظفين ، وخطورة ذلك - التي يدركها الإدريسي - هي أن هذه المكاتب تقع بين الأهالي وداخل جماعاتهم ، فكانت فرق الجنود تخرج إلى القرى وتحرقها وتؤذى أهاليها بالضرب والسجن ، لذلك يقوم الأهالي - البدو والمسلحون والذين ألفوا الحرب والتمرد حفظًا على حريتهم الشخصية - لصد هذا العدوان وتحدث الاحتكاكات العسكرية ، ثم تتضخم هذه الصورة « وتحشد القوات من ناحية الدولة ورجال القبائل من ناحية أخرى لتصبح معركة » . ويشتكى الإدريسي في رسالته كذلك من فداحة الضرائب وعدم ملاءمتها لحالة البلاد ثم يدفع عن نفسه وعن أهالي عسير من أنهم لا يمكن وقوعهم بسهولة في أيدي الأجانب. فيقول : « إن البدو الذين لم يألفوا الترك لما يرونه من ضعف الدين في بعضهم كيف يمكن أن يألفوا الفرنج وهم على غير دينهم الأ(١).

يتضح مماسبق موقف الأتراك ورغبتهم الملحة في الإخضاع التام فقط - طبقًا لسياسة الاتحاديين عامة - دون محاولة الوصول إلى اتفاق يرضى الطرفين . وقد اتبعت الحكومة تنفيذاً لهذه السياسة كل الوسائل الملتوية من حرب ومهاجمة ثم سلام ومراوغة ، ولكنها لم تقبل مطالب اليمنيين .

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ١٣٢٤ الاثنين ٢٧/ ٣/ ١٩١١ (٢٦ ربيع الأول ١٣٢٩ ) ص ٢٠.

ويوكد هذا ما نقلته المؤيد عن جريدة « جون ترك » حيث تنصح حكومتها - العثمانية - فتقول: « .. إن الحكومة إذا دامت على إصرارها ، وعدم إجابتها لمطلب الإمام فإنها لا شك تكون قد أضاعت كل نفوذها .. وعلى كل فعواقب الأحوال وخيمة لأن أكثر موظفى الحكومة هناك غير أكفاء فهم لايزالون يسيئون استعمال وظائفهم .. »(١) .

وتتكر وجهة النظر هذه دائمًا فقد صرح أحد المبعوثين فى الآستانة لمحرر جريدة أجنبية أيضًا أن أكبر أسباب الشورة هو صدور وعود كثيرة من الحكومة لليمنين وعدم تحقيقها لأى من هذه الوعود (٢).

أما من ناحية أهل اليمن أنفسهم فقد كتبوا كثيراً عن قضيتهم مما يوضح الرأى العام اليمنى أو ما يمكن أن نسميه كذلك . ويجب أن نلاحظ أن بعض هؤلاء الكتاب أوالمتحدثين قد يكونون رجال الإمام أو من الطبقة التى تطمع فى الحكم فى ظل الهدوء والسلام وتحت الاستقلال الداخلى الذى يطمعون فيه جميعا ولكن هذا لا يمنع من أن كتاباتهم وأحاديثهم تصور إلى حد ما موقف الرأى العام اليمنى من قضيته . وبالاضافة إلى ذلك سوف نوضح موقف بعض القبائل الحام اليمنى من قضيته . وبالاضافة إلى ذلك سوف نوضح موقف بعض القبائل المحافظة على مصالح خاصة – من الطرفين المتنازعين . ففى مقالة لعبد للمحافظة على مصالح خاصة – من الطرفين المتنازعين . ففى مقالة لعبد المحسن الحسينى الرصاصي اليمنى بمصر نشرها «بالمؤيد» ردًا على مقالة لعبد نشرتها جريدة « العلم » التى رفضت نشر مقالته لديها – وهى دفاع عن الإمام يجيسى ضحد ما اتهمته به « العلم » من الخروج والعصبية الإمام يحسى ضد ما اتهمته به « العلم » من الخروج والعصبية الجاهلية – يقول فى نهايتها « نحن كتبنا غير مرة فى مسألة اليمن واقترحنا على دولتنا العلية حفظها الله من كسيد الأعداء بعنايته الربانية أنها لو جعلت دولتنا العلية حفظها الله من كسيد الأعداء بعنايته الربانية أنها لو جعلت

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٢٢٥٩ ، في ٨/ ١/ ١٩١١ (٧ عرم ١٣٢٩هـ) ص ١ .

<sup>(</sup>٢) المؤيد: العدد ٦٢٩٠ في ١٩١١ / ١٩١١ (١٥ صفر ٢٣٢٩ هـ) ص ١ .

ولاية اليمن تحت أحكام الإمام كما سبق - والقوة العثمانية تكون منفذة لأحكام الإمام الشرعية ، ويكون مركزها الجديد ، وبهذه الطريقة تضارع ولاية اليمن ولاية الحجاز في السلطة والقوة ، وبهذا تنحسم الإشكالات وتحافظ على هذين العضوين المهابين في الاسلام ، الترك والعرب وتشتغل باسترجاع ملحقاتها بقوة الرجال من الترك فتعز وترقى ، وذلك لا يكون إلا بجمع كلمة الأمة ولم شعثها وأن لا تشغل مركزها وكتابها الحريصين عليها بمسألة اليانيين المساكين المسترحين خليفتهم ورجال الدستور العادلين .. »(١) بل وكتبت « المؤيد » نفسها ، مقالة في عددها السابق مباشرة للعدد الذي نشرت فيه المقالة سالفة الذكر ، مقالة لها تعقد مقارنة بين سياسة السلطنة وسياسة إنجلترا في الجزيرة العربية ، وموقف السلطنة المضطرب المتناقض في هذه الجهات. وهذه المقالة بمناسبة مهاجمة الإنجليز لسواحيل عيان وأن أهالي عيان قد أرسلوا « للمؤيد » خطابات كثيرة يشكون من إهمال الدولة لهم إزاء هذا العدوان الإنجليزي. فتعلق الجريدة بأن الدولة العلية لا ترسل إلا السيف والنار للعرب بدلا من أن ترسل لهم المعونة والسند المادي والمعنوي فتقول فيها « أما القائمون بإدارة الدولة العلية في هذه الأيام فإنهم - سامحهم الله - لا يسمعون عن العرب إلا كلمة السوء فتراهم إذا أرسل لهم إمام اليمن مثلا وفدا ليتفاهم معهم ويناقشهم في الحل المعقول الذي يمكسن أن ينفسع المسسألة اليهانية يضعون أصابعهم في آذانهم ويتملقونه بالكلام الفارغ إلى أن يعييه الانتظار فيقف المعدّ المعدّ من حيث أتى . وإذا كثر الضغط وساءت الإدارة في أرض الجزيرة ، وتهـدد والى اليمن إمامهـا لجمـع السلاح من قبائله التي لم تطأ الدوائة أرضهم في زمن من الأزمان ، عندئذ تصل كلمة السوء عن العرب إلى آذان الدولة على أجنحة السبرق فتجيش الجيوش من العثمانيين لإبادة إخوانهم في الوطين والسدين كما فعلت في هذه الأيام ، إذ جهزت عشرين طابوراً ، وستتبعها بشلاثين أخرى تنفق عليها - من المال الذي رهنت مستقبل الدولة عند استقراضه ... فانظر إليهم سامحهم الله ... وكيف لا يحسنون استعمال

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد، ٦٢٧٤ في ٢٦/ ١/ ١٩١١ ( ٢٥ عرم ١٣٢٩ ) ص ١ .

رابطة الوطن ورابطة الدين التي بين جزيرة العرب ، وبين الآستانة ، وكيف يعملون على إماتة ذلك الحب الذي تأصل في قلوب الأمة العربية نحوهم ويقطعون أوصاله من حيث لا يشعرون . هذا في الوقت الذي تستميلهم البوارج الإنجليزية (يقصد هنا أهل عان) باللين والحيلة والهدايا لقبول راية ترفع أو بريد يؤسس فلا يقبلون فتسلط نارها الحاميه على ثغورهم من غير حق (۱). وكانت هذه الرسائل التي تدافع عن قضية اليمن تتوالى على الصحف المصرية لنشرها لتوضيح أسبابها وتطور أحداثها للرأى العام . وهناك رسالة من عبد الله ابن يحيى البدرى ببلاد حاشد مؤرخة ٢٨ ذى الحجة ١٣٢٨ هـ (يناير سنة السابق ذكره - يشرح لهم نقاط هذه القضية ويستحث الهمم للدفاع عنها السابق ذكره - يشرح لهم نقاط هذه القضية ويستحث الهمم للدفاع عنها ويدعو العلماء إلى « الوساطة بين السلطان وبين هذين الرجلين (٢)».

وأدلى الأجانب بدلوهم فى تناول القضية العربية عامة والقضية اليمنية خاصة لأنهم كانوا مهتمين اهتهامًا كبيراً بمصير الإمبراطورية العثمانية وبدقائق أحداث أجزائها المختلفة . وكان ذلك تحفزاً لالتهام أجزاء من هذه الإمبراطورية من ناحية ، وتحفزاً من كل منهم أمام الآخر للمحافظة على التوازن الدولى من ناحية أخرى . وكانت إنجلترا من أكبر الدول اهتهامًا بالجزيرة العربية ، ففضلا عها كان لها فعلا حتى هذه الفترة التى نتكلم عنها ، كانت تحاول نشر نفوذها ، وسيادتها على أجزاء أخرى . وقد نقلت المؤيد عن عدد « الطان » الفرنسية وسيادتها على أجزاء أخرى . وقد نقلت المؤيد عن عدد « الطان » الفرنسية الصادر في ( ٤ ٢/ ١/ ١٩١١) رأى أحد الأساتذة بجامعة فيينا وهو من المهتمين بالمسائل العربية » أن الإمام يحيى صاحب النفوذ العظيم في البلاد الجنوبية تحت أمره على الأقل و و و و السيد الإدريسي جمع في أول يناير (١٩١١)

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٢٧٣ ، الأربعاء ٢٥/ ١/ ١٩١١ (٢٤ عرم ١٣٢٩ ) ص ١.

<sup>(</sup>٢) يقصد الإمام والإدريسي.

•••• عن الفرسان، وأن جميع هؤلاء الرجال مسلحون بالبنادق الحديثة بالرغم من المجهودات التى تتخفه الحكومة في السهر على منع تهريب الأسلحة. وقد وهنت عزيمة الدولة نظراً لشدة بأس العرب وصعوبة بلادهم، وأن الجنود التركية تفر من الحرب فرقًا فرقًا، وأن تلك الفرق الفارة يتراوح عدد أفسرادها بين العشرين والخمسين تساركين سلاحهم وذخائرهم الحربية للثائرين (۱). ونقلت المؤيد أيضًا ما كتبه السير وليم مكسويل عن بلاد العرب في «الديلي ميلي » حيث قال عن اليمن « ... وبسبب خصوبة أرضها تختلف أخلاق أهلها عن أهالي باقي بلاد العرب فإنهم سكنوا الدور ... وهم يحقدون على سادتهم الأتراك الذين لم يأتوا إلى اليمن للعمل لما فيه فائدتهم ونفعهم، ولكن لاستنزاف ما في أيديهم واليمني ككل عربي يخفي في نفسه احتقاره للتركي . وينظر إليه كالهمجي حيث جرد بلاده من مدنيتها ، وإذا جلست إلى للتركي . وينظر إليه كالهمجي حيث جرد بلاده من مدنيتها ، وإذا جلست إلى حانب الياني يذكر لك عن بلاد العرب أنها كانت مركزاً للعلوم والمعارف كا هي اليوم للدين ... وقد جرى أكثر من جيلين وهما في تنازع وما سمعت أوروبا بأعالهما إلا همسًا ، ولم تحول نظرها التفاتا حتى في هذا الوقت الذي أرسلت فيه بأعالهما إلا همسًا ، ولم تحول نظرها التفاتا حتى في هذا الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة العثمانية ثلاثين طابوراً وتتساوم فيه مع ألمانيا على أجرة نقله »(٢) .

وفى المقالتين السابقتين وهما على سبيل المشال لا الحصر بعض التعريف ببعض الحقائق، وبالرغم من بعض نقائصها مثل المبالغة في حقيقه العدد الذي ورد في المقالة الأولى عن جنود الإمام أو الإدريسي، أو المبالغة والتعميم في شعور العرب نحو الترك في المقالة الثانية إلا أنها في الحقيقه كافيان إلى حدما لكشف بعض جوانب أحداث هذه الفترة وتوضيح وجهة نظر الأجانب في هذه المشكلة.

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد، الاثنين ٦/ ٢/ ١٩١١ (٧ صفر ١٣٢٩) ص ٤.

<sup>(</sup>٢) نفس العدد والصفحة .

### احداث الثورة وحصار صنعاء سنة ١٩١١:

بعد هذا العرض العام السابق ، يجدر بنا الآن أن نخصص الحديث عن الفترة التي أعقبت الهدوء النسبي ، والتي بدأت بتولى محمد على باشا حكم ولاية اليمن ، والتي انتهت بعقد صلح « دعان » سنة ١٩١١ . فالاهتمام مهذه الفترة وتتبع أحداثها أمر ضرورى لبيان المقدمات التاريخية التي أدت إلى عقد الصلح الذي أدى بدوره إلى ملامح جديدة في علاقات العثمانيين بالإمام. وقد سبق أن ذكرنا أن تولى محمد على باشا أمر اليمن في ١٢ جمادي الأول سنة ١٣٢٨ ( مايو سنة ١٩١٠ ) كمان سبيًا في تجدد الحرب بصبورة عنيفة قماسية . فنجمد مثلا أن المؤيد تنقل عن وكالة رويتر أن « الإمام يحيى أشهر الحرب على الأتراك ، وقطع أسلاك التلغراف بين صنعاء والحديدة ، وينتظر أن تثور اليمن ثورة عمومية » وأن « السيد الإدريسي قد هاجم الأقراك في عاصمة عسر (أيها) وأصبح المتصرف والجنود فيها كمسجونين من أول ديسمبر الماضي سنة (١٩١٠) والعصابات (كذا) الشائرة تتحرك في كل جهة من جهات اليمن، وأن متصرف عسير الجديد لا يزال مقيا في الحديدة لأنه عاجز عن متابعة سفره إلى مقر متصرفيه عسير » . كما ذكرت المؤيد أن « طنين » التركية المعنة في تركيتها كتبت تعليقًا على هذه الأخبار المتواردة جاء فيها « أن السلطنة سترسل لهم ( دشًا ) بارداً كالذي أرسلته إلى الألبان في مقدونيا »(١). وقد أيدت تقارير قناصل الدول الأجنبية في الحديدة « أن الإمام يحيى قد زحف برجاله نحو صنعاء، وهو الآن (ينايـر سنة ١٩١١) أوشك أن يصل إلى صنعـاء . وقد وقع بينه وبين العسـاكر عدة مصادمات ولم يعرف حتى الآن مقدار القتلي والمجروحين منها ١ (٢).

ولم تقف الدولة مكتوفة الأيدى إزاء هذه الأعمال الثورية بل طلب الوالى

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٢٦٩ السبت ٢١/ ١/ ١٩١١ (٢٠ محرم ١٣٢٩) ص ٤.

<sup>(</sup>٢) المؤيد: العدد ٦٢٧٣ الثلاثاء ٢٤/ ١/ ١٩١١ ( ٢٣ محرم ١٣٢٩ ) ص ٢ .

سرعة إمداده بالجنود والمعدات. وبذلت الدولة جهدها في نجدة واليها في اليمن، فأرسلت إليه الإمدادات المتتالية . ونقلت المؤيد عن « الطان » الفرنسية الصادرة في ١٩١١/١/ ١٩١١ أي في نفس الشهر الذي اشتد توهج الحالة فيه باليمن ما يفيد « أن حكومة الباب العالى قررت أخبراً أن ترسل إلى بلاد اليمن ٣١ أرطة ، ٨ بطاريات مدفعية ، مصممة على استعمال الشدة في قمع الثورة التي تأججت نيرانها في هذه الأيام » بل وعلقت الجريدة على خطورة هذا المشروع الحربي الذي تنوى الحكومة اتخاذه فقالت: « وهذا مشروع خطير يحتاج إلى المال الموفير ، بل هو من الصعوبة بمكان ، ولا تقوم به تركيا الحديثة إلا بمشقات جسيمة وضحايا وافرة »(١) . وتتوالى وصول هذه الإمدادات إلى اليمن، بل ويعتبر حضور عزت باشيا إلى هذا الميدان حلقة كبيرة في سلسلة محاولات الحكومة العثمانية لإخماد الثورة هناك وهذا ما سنتناوله فيها بعد بالتفصيل . لم تكن هـذه الصورة هي كل جوانب موقف الباب العالى من هذه القضية ، بل كانت هناك صورة أخرى ، ولكنها سلمية في طبيعتها . فقد قال مراسل المؤيد في الآستانة في ٣/ ٢/ ١٩١١ « أنه ما زالت تتوالى الجلسات في الباب العالى للمذاكرة بشأن المسألة اليمينة كل يوم ، كما أنه قد عينت لجنة مخصوصة مؤلفة من قدماء المأمورين الملكيين ، والأمراء العسكريين للبحث في شأن المسألة ، وقد بلغني من مصدر يوثق به أن الحكومة قررت نهائيًا قبول مطالب الإمام جميعها ، وأن ما يرسل من الجيش إلى اليمن إنها هو للمحافظة على القسم الساحلي وإظهار هيبة الحكومة في اليمن تجاه الأجانب ليس إلا ، وهدا ما كنت نوهت به في الرسائل الماضية بقولي إن المقصود من « سوق » الجيش (٢) هو عمل استعراض لا حرب ، والمستقبل كشاف الحقائق » (٣)حقيقة

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٢٨٣ الاثنين ٦/ ٢/ ١٩١١ (صفر ١٣٢٩) ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) مصدرها (يسوق): ويقصد هنا: إرسال الجيش.

<sup>(</sup>٣) المؤيد: العدد ٦٢٨٤ الثلاثاء ٧/ ٢/ ١٩١١ (٨ صفر ١٣٢٩ ) ص ٤ .

يحتاج هذا الحديث إلى تعليق طويل وبيان ماهية اللجنة المخصوصة وعملها إلى غيره ، وكذلك مناقشة هذا الرأى الأخير ، وهو أن أعهال الحكومة العنيفة يقصد منها: « إظهار هيبة الحكومة ليس إلا » فهو على جانب كبير من الأهمية . ولكن ما نقصده هنا هو إظهار موقف الحكومة من المسألة اليمنية بشكليه الحربي والسلمي ، وإن كنا سنتحدث عن هذه اللجنة ، وعن صحة رأى المراسل فيها بعد بالتفصيل .

زجفت القبائل إلى المدن تحاصرها ، وتخربها ، وتنهب منها ما تصل إليه يديها . وقد كتب شاهد عيان إنجليزي - شهد حصار صنعاء - مقالة في التيمس ونشرتها المقطم فقال: « قد أتيح لى أن أكون في صنعاء لما كان الإمام محاصراً لها ، وظل الحصار من يناير إلى أواخر أبريل من العام الماضي ( ١٩١١ ) وكان عدد المحاصرين يتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف مقاتل (حقيقة لا يمكن حصرهم تمامًا ) ولو هجم الثوار على المدينة بغتـة لتيـسر لهم فتحها عنوة لأن حاميتها - كانت مؤلفة من خمسة آلاف من المشاه وبعض الفرسان ونحو ٣٠ مدفعًا - لم يكن في استطاعتها الدفاع عن السور الذي يبلغ محيطه اثني عشر كيلو مترا » بل ويؤكد الكاتب تلك الظاهرة الغريبة المتكررة ، وهي هروب الجنود العثمانية ، وانضمامهم إلى الثوار فيقول « وحدث أنه لما عصفت ريح الثورة خرج بعض الجنود المحليين من العرب من المدينة ، وانضموا إلى الثوار ، فشدد ولاة الأمور على من تخلف من هؤلاء الجنود في المدينة واعتقلوهم هـــم وسائر الذين اشتبهوا فيهم من الأهالي إلى أن انتهى الحصار ، ولم يشددوا إلا في هذا الأمر، وتجساوزوا عن سعى الذين سمعوا في نسف الشكنات . ويؤول تسامحهم هذا بخوفهم من قيام الحرب عليهم إذا سقطت صنعاء وانتقامهم منهم ، وحرصهم على حياة الجنود الكثيرين الذين

أسرهم العرب »(١) . ولكن الواسعي يعطينا صورة أعمق وتفاصيل أكثر لحالة الحصار الذي عاناه أهل صنعاء سنة ١٩١١ ، وأعمال الوالي سواء داخلها لحفظ الأمن فيها ، والقضاء على المؤامرات التي يمكن أن يجيكها أهل صنعاء ، أو بمعنى آخر القضاء على مايمكن أن يقوموا به من مد المساعدة للقبائل المحاصرة ، وكمذلك أعماله خارجها من حيث تقوية حاميتها ، أو بث الألغام حولها ، فيقول: « وما زال الوالي في صنعاء يخيف الناس ويمنعهم من الخروج وشدد عليهم ، وأغلق أبواب المدينة ، وأمر البوليس يدورون في الأزقية وإذا وجدوا شخصين يتكلمان أو يمشيان معًا ضربا وحبسا ، وإذا وجد البوليس في الليل مكانًا مرتفعًا مضيئًا بـا لمصباح في أحد البيوت هجموا على صاحب البيت وضربوه وحبسوه ، ويزعم الوالي أنهم في الليل يشيرون للمحاصرين بالهجوم على المدينة وما زال الناس في الخوف والوجل من الوالي . هذا كله سوى ما الناس فيه من المحاصرة والضيق، وانقطاع الطعام عنهم وسائر المحتاجات، وامتلاً السجن محابيس ظلمًا ... » بل أشار في كالامه إلى ظاهرة طبيعية تحدث دائمًا لأناس في حالة حصار ، وخاصة إذا لم يكن لهم في الحرب ناقة ولا جمل ، فهم ليسوا من أفراد حامية المدينة كما أنهم ليسوا في تشكيلات سرية مثلا تعمل لصالح قضية معينة ، تتمثل في مساعدة المحاصرين أساسًا أو تخريب منشئات داخلية أو غيره مما يصاحب فترات الحصار دائمًا ، قال : « إن الناس اتجهت إلى المساجد باعتبارها ملاذاً يلجأون إلىيه طوال النهار ، من ناحية لتعطل مظاهر الحياة اليومية العادية من بيع وشراء أو القيام بوظائف رسمية أو غير رسمية ، ومن ناحيـة ثانيـة هربـًا من رجـال الشـرطة الـذين يشكـون ويرتابسون في كل شيء ، وخوفًا مما يتبع ذلك دائمًا من ضمرب وسمحن » . ويكمل الواسمعي وصفهم لجهودات الموالى خارج الأسوار فيقول

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلد ۱۵ ، الجزء ۲ ، الصادر في أول صفر ۱۳۳۰ هــ (۱۸ فبراير ۱۹۱۳ ) ص ۱۰۲ - ۱۰۷ .

« ... وأمر الوالى بخراب البيوت التى حول صنعاء « شعوب » و « الصافية » (۱) وضرب المساجد ، وقلع الأشجار . ووضع حول صنعاء دفائن من البارود تسمى ديناميت وأهلكت من أهل صنعاء نفوسًا كثيرة لم يكونوا يعلمون بها إذا وضع أحد رجله عليها صعقت به وصيرته قطعًا . إنها فعل هذا الوالى خشية من العرب إذا هجموا صنعاء . وفي آخر مدة الحصار قرب العرب إلى حول صنعاء ، وعرفوا المدف ائن وكانوا يحفرون التراب حفراً لطيفًا ويستخرجون تلك الدف ائن ويأخذونها، فندم الوالى وحزن على ذلك » (۲) . وكان الوالى يحاول بين الحين والخرج الخروج لملاقاة هؤلاء المحاصرين ويحدث التشابك وجها لوجه بعد أن عللق الرصاصات ويقترب كل منها إلى الآخر .

وبلغت الوحشية أقصاها في هذا الحصار « فكان بعض الجنود يحضرون معهم عند عودتهم رؤوس بعض القتلى العرب إلى المدينة »(٣) ، ولم تنفرد صنعاء بهذه الحياة الرهيبة ، إذ كان كثير من مدن اليمن محاصرة ، فمنها مثلا مدينة «يريم » وكانا يحاصرها ذو محمد وذو حسين(٤) ، وكان رئيسهم يحذرهم دائها من النهب والقتل والهجوم على المدينة ، بل يأمرهم بحصار المدينة فقط ، وأن من خرج من المحاصرين سواء من العرب أو من الترك فهو آمن « فلم يسمعوا بل هجموا على هذه المدينة وحصل منهم الأفعال الشنيعة من النهب والقتل »(٥).

## حملة عزت باشا:

وكان هذا الوضع الملتهب في اليمن يؤدى بالدولة إلى القيام بالاستعدادات الضخمة لإخماد هذه الشورة بأى ثمن ، فكانت تجمع الفرق العسكرية من

<sup>(</sup>١) تعتبران من ضواحي صنعاء.

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ٢٢٨-٢٢٩ .

Wavell; A Modern Pilgrim in Mecca, p. 277.

<sup>(</sup>٤) وهما فرعان من قبيلة بكبل ، وكانا من أتباع الإمام .

<sup>(</sup>٥) الواسعي : تاريخ اليمن ، ص ٢٣٠ .

ولاياتها المختلفة في الآستانة ثم ترسلها إلى اليمن تباعًا. وكان هذا العمل في حد ذاته يدل على قصر نظر الدولة ، حيث إن طاقتها الحربية المتمثلة في قبواتها الموزعة على هذه الولايات كانت محدودة للغاية ، إذ كانت الدولة في ضعف عام، فكان معنى سحب قوة ما من إحدى الولايات يضعف نفوذها في هذه الجهة . وكنان هذا من غير مقابل إذ إن مسألة اليمن كانت لا تحتاج كل هذا المجهود الحربي الضخم بل كانت تحتاج في الدرجة الأولى إلى الالتقاء مع الواقع اليمنى ، والتفاهم مع الإمام مباشرة . فالواقع أن أهالي اليمن ليسوا جميعًا الواقع اليمنى ، كما أن هؤلاء ليسوا جميعًا أتباعًا للإمام ويحاربون خلفه وحتى من الزيديين ، كما أن هؤلاء ليسوا جميعًا أتباعًا للإمام ويحاربون خلفه وحتى القبائل الشافعية التي تثور ضد العثم نيين إنها تشور ضد أوضاع فاسدة من السهل على الأتراك تلافيها وكسب هؤلاء إلى جانبهم . وهذ كله سيتضح بجلاء عند الحديث عن الصلح ( سنة ١٩١١) ومعرفة دوافعه ونتائجه ، وكذلك بعد الإشارة إلى الحرب الطرابلسية ، وسبب هزيمة الباب العالي أمام إيطاليا .

ولكن صممت الدولة على إرسال حملة ضخمة لإنهاء هذا الاستعصاء المزمن، وقد أشرنا إلى ضخامة هذا المشروع وما ستتكلفه الدولة في سبيل ذلك وما ستنوء به خزانتها من عبء كبير. ولكن قائد هذه الحملة المشير عبد الله باشا توفى وهو في طريقه من الحجاز إلى اليمن نتيجة «ماكان يعتريه من النزلات الصدرية» فعين الباب العالى عزت باشا رئيس أركان حرب الجيش بدلا منه قائدا لهذه الحملة. وشخصية عزت باشا شخصية جديرة بالتعريف لما قام به صاحبها من دور هام: «هو من أعلى بيوت المجد والشرف في ألبانيا، وقد تربى تربية عسكرية عالية في ألمانيا حتى إن الإمبراطور غليوم كان يفتخر بأن المدارس الألمانية أنجبت مثله من العثمانيين. وكان السلطان عبد الحميد قد نفاه إلى سوريا أثناء حكمه لمدة طويلة، إذ كان يخشى الشخصيات القوية المستقلة، ولما زار غليسوم سوريا قسال في حديث له إلى وإلى بيروت المستقلة، ولما زار غليسوم سوريا قسال في حديث له إلى وإلى بيروت إذ ذاك: «إذا كسان الجيش العثماني يستغني عن عزت باشسا فإن الجيش المغياني يستغني عن عزت باشسا فإن الجيش المغياني يستغني عن عزت باشسا فإن الجيش

الألمانى في حاجة إليه ». فاضطر السلطان عبد الحميد أن يرقى رتبته بعد ذلك ، وأن يرسله إلى اليمن فريقًا على الفرقة الرابعة عشر المقيمة في الحديدة . وقد سار سيرة حسنة في بلاد اليمن ، وأحبه أهلها حبًّا شديداً ، ولكنه لم يلبث أن أعيد إلى منفاه في سوريا قبل إعلان الدستور بزمن قليل . ولما أعلن المستور عين على الفور رئيسًا عامًّا لأركان حرب الجيش العثماني بإجماع رجال الدولة ، على أنه ليس هناك أكفأ منه لهذه الوظيفة العالية (١) » وقال عنه الريحاني عند حديثه عن الصلح « فسعى عزت بها كان له من حنكة وفصاحة وكرم أخلاق إلى مصالحة الإمام . وقد كان عزت كريمًا وجواداً ... واستهال الإمام بفصاحته وحدقه »(٢) كها قال عنه الرواسعى عند حديثه عن الصلح أيضًا أنه هو الذي توصل إلى عقده عالم ما الوسعى عند حديثه عن الصلح أيضًا أنه هو الذي توصل إلى عقده مع الإمام « وتوفق هذا الدواء ( يقصد الصلح ) الرجل الشهم الغيور عزت باشا... »(٣) .

زحف عزت باشا من الحديدة إلى الداخل قاصداً صنعاء لفك حصارها ، وقد حدثت عدة معارك بينه وبين القبائل المختلفة على طول الطريق ، فلم يكن الطريق معبداً سهلا في الحقيقة . ويعدد الواسعى بعض المعارك التي وقعت قبل وصول عزت باشا إلى صنعاء فيقول : «ثم خرج عزت باشا من الحديدة والحرب في طريقه لم يزل منها حرب مشهور في «مفحق » ثم حرب عظيم في «بيت السلامي » و «قملان » .. ثم في «شعبان » مقابل محطة «متنة » التي يسميها الأتراك «سنان باشا » – قامت حرب عظيمة اختلط العرب والترك ووقع الضرب بالسيوف والمدى ، وفي ذلك يقول عزت باشا لو كان للدولة ألف رجل من هذه الرجال لأخذنا أوروبا بأسرها : لم يسزل الحسرب في الطريق إلى « رأس عصر » مقابل مدينة صنعاء ... »(٤) . وفي الحسرب في الطريق إلى « رأس عصر » مقابل مدينة صنعاء ... »(٤) . وفي

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٢٩٨ الخميس ٢٣/ ٢/ ١٩١١ (٢٤ صفر ١٣٢٩هـ) ص ٢.

<sup>(</sup>٢) أمين الزيحاني : ملوك العرب ، جزء أول ، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) الواسعي : تاريخ اليمن ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: صَ ٢٣١.

الحقيقية لقد صاحبت هذه المعارك ظاهرة عجبية ، وهي تقليدية عنيد أهل اليمن، ألا وهي انسحابهم أمام الجيوش التركية - إذا أحسوا بقوة عدوهم - إلى جبالهم ومعاقلهم على الهضبة وخاصة في الشيال. لذلك يرى البعض أن عزت باشا في زحفه إلى المداخل « لم يلق المقاومة التي كان يتوقعها ، فعرغم أنه حارب كثيراً في طريقه إلا أن الشوار لم يدافعوا عن معقل من معاقلهم العديدة بين الحديدة وصنعاء مدافعه تستحق الذكر ». وقد علق صاحب هذا الرأى على كلامـ محاولا تفسيره وتحليله فيقـول « وقد دلت النتـائج على أن تقاعـدهم عن مقاومة الجيش كانت من حكمة من الإمام وليس جبنًا منه ومن رجاله إذ لما بلغ الجيش صنعاء رأى أنه لا يستطيع أن يخطو إلى ما وراءها » . ولكن رغم أن هذا الرأى يحمل بعض الصحة إلا أن الحالة لم تكن بسيطة أو سارت هكذا بشيء من الرتابة والتنظيم ، فيتقدم عزت باشا من الحديدة ليجد ثواراً ينسحبون أمامه بعد القيام بمناوشة ينظمون بها انسحابهم مثلا . ولكن الحالة كانت ملتهبة ، والحرب دائرة على أشدها ، وخماصة إذا عرفنا أن جزءاً كبيراً من جيش الشوار الذي يحاصر صنعاء قد انسحب من حول صنعاء في حوالي منتصف شهر فبراير سنة ١٩١١ لملاقاة قوات عزت باشا التي كانت تتقدم من الحديدة ، كما ظلت قوة كافية من الثوار تحاصر صنعاء وتبقى حاميتها تحت رحمتها . كما حدث في النصف الثاني من شهر فبراير هذا أن هاجم رجال الإمام « النازلين في جوار صنعاء قافلة مؤلفة من ثمانين جملا تحمل أرزاقًا ومؤونة إلى الجنود من حامية مدينة حجة . وقد قتل اليهانيون خمسين نفراً من الجنود الذين حاولوا الدفاع عن القافلة وانهـزم الباقون ، وفي تلغراف رسمى من متصرف الحديـدة إلى الباب العالى بتاريخ ١١ فبراير سنة ١٩١١ أن الأميرالاي رضا بك قاد الستة طوابير

الألمانى في حاجة إليه ». فاضطر السلطان عبد الحميد أن يرقى رتبته بعد ذلك ، وأن يرسله إلى اليمن فريقًا على الفرقة الرابعة عشر المقيمة في الحديدة . وقد سار سيرة حسنة في بلاد اليمن ، وأحبه أهلها حبًّا شديداً ، ولكنه لم يلبث أن أعيد إلى منفاه في سوريا قبل إعلان الدستور بزمن قليل . ولما أعلن الدستور عين على الفور رئيسًا عامًّا لأركان حرب الجيش العثماني بإجماع رجال الدولة ، على أنه ليس هناك أكفأ منه لهذه الوظيفة العالية (١) » وقال عنه الريحاني عند حديثه عن الصلح « فسعى عزت بها كان له من حنكة وفصاحة وكرم أخلاق إلى مصالحة الإمام . وقد كان عزت كريبًا وجواداً ... واستهال الإمام بفصاحته وحذقه »(٢) كها قال عنه الواسعى عند حديثه عن الصلح أيضًا أنه هو الذي توصل إلى عقده مع الإمام « وتوفق هذا الدواء ( يقصد الصلح ) الرجل الشهم الغيور عنزت باشا... »(٣) .

زحف عزت باشا من الحديدة إلى الداخل قاصداً صنعاء لفك حصارها ، وقد حدثت عدة معارك بينه وبين القبائل المختلفة على طول الطريق ، فلم يكن الطريق معبداً سهلا في الحقيقة . ويعدد الواسعى بعض المعارك التي وقعت قبل وصول عزت باشا إلى صنعاء فيقول : « ثم خرج عزت باشا من الحديدة والحرب في طريقه لم يزل منها حرب مشهور في « مفحق » ثم حرب عظيم في « بيت السلامي » و « قملان » .. ثم في « شعبان » مقابل محطة « متنة » التي يسميها الأتراك « سنان باشا » – قامت حرب عظيمة اختلط العرب والترك ووقع الضرب بالسيوف والمسدى ، وفي ذلك يقول عزت باشا لو كان للسدولة ألف رجل من هذه الرجال لأخسذنا أوروبا بأسرها : لم يسزل الحسرب في الطريق إلى « رأس عصر » مقابل مدينة صنعاء ... »(٤) . وفي

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٢٩٨ الخميس ٢٣/ ٢/ ١٩١١ (٢٤ صفر ١٣٢٩هـ) ص ٢.

<sup>(</sup>٢) أمين الزيجاني: ملوك العرب، جزء أول، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ص ٢٣١.

الحقيقة لقد صاحبت هذه المعارك ظاهرة عجيبة ، وهي تقليدية عند أهل اليمن، ألا وهي انسحابهم أمام الجيوش التركية - إذا أحسوا بقوة عدوهم - إلى جبالهم ومعاقلهم على الهضبة وخاصة في الشهال. لذلك يرى البعض أن عزت باشا في زحفه إلى الداخل « لم يلق المقاومة التي كان يتوقعها ، فرغم أنه حارب كثيراً في طريقه إلا أن الشوار لم يدافعوا عن معقل من معاقلهم العديدة بين الحديدة وصنعاء مدافعه تستحق الذكر » . وقد علق صاحب هذا الرأى على كلامه محاولا تفسره وتحليله فيقول « وقد دلت النتائج على أن تقاعدهم عن مقاومة الجيش كانت من حكمة من الإمام وليس جبنًا منه ومن رجاله إذ لما بلغ الجيش صنعاء رأى أنه لا يستطيع أن يخطو إلى ما وراءها » . ولكن رغم أن هذا الرأى يحمل بعض الصحة إلا أن الحالة لم تكن بسيطة أو سارت هكذا بشيء من الرتابة والتنظيم ، فيتقدم عزت باشا من الحديدة ليجد ثواراً ينسحبون أمامه بعد القيام بمناوشة ينظمون بها انسحابهم مشلا. ولكن الحالة كانت ملتهبة ، والحرب دائرة على أشدها ، وخاصة إذا عرفنا أن جزءاً كبيراً من جيش الشوار الذي يحاصر صنعاء قد انسحب من حول صنعاء في حوالي منتصف شهر فبراير سنة ١٩١١ لملاقاة قوات عزت باشا التي كانت تتقدم من الحديدة ، كما ظلت قوة كافية من الثوار تحاصر صنعاء وتبقى حاميتها تحت رحمتها . كما حدث في النصف الثاني من شهر فبراير هذا أن هاجم رجال الإمام « النازلين في جوار صنعاء قافلة مؤلفة من ثمانين جملا تحمل أرزاقًا ومؤونة إلى الجنود من حامية مدينة حجة . وقد قتل اليها نيون خمسين نفراً من الجنود الذين حاولوا الدفاع عن القافلة وانهزم الباقون ، وفي تلغراف رسمي من متصرف الحديدة إلى الباب العالى بتداريخ ١١ فبراير سنة ١٩١١ أن الأميرالاي رضا بك قاد الستة طوابير

<sup>(</sup>۱) المنسار: المجلسد ١٥، مسروع ٢، ص ١٠٧ ( الصسادر في أول صفسر ١٣٣٠هـ-

Wavell; A Modern Pilgrim in Aecca, p. 269.

الموجودة في « عبال » إلى « مناخه » وأن كثيراً من الثوار التحقوا بجيوش الإمام النازلين إلى أطراف مناخه »(١). وهكذا سار هذا الزحف من الحديدة إلى صنعاء وسط معارك وحروب ومناوشات عديدة حتى قرب نهاية مارس ، فطرد الثوار من مناخه بعد تكبدهم خسائر فادحة ، ووصلت مقدمة جيش عزت باشا إلى «سوق الخميس » وكان معنى هذا قرب فك الحصار القائم حول صنعاء . وقد أظهر الوالى المحاصر ، محمد على باشا نشاطاً مفاجئاً داخل المدينة وعند الأسوار تسهيلا لتقدم جيش النجدة وقد اشتدت وطأة الحرب في هذه المرحلة الأخيرة ، وفي صباح ٥ أبريل سنة ١٩٩١ ، ترك العرب كل مراكزهم وانسحبوا نحو الشال ، وفي المساء من نفس اليوم دخل عزت باشا نفسه المدينة ، ومعه قواته . وفي اليوم التالى أقيم استعراض كبير للحامية ، وللقوة الجديدة في المدينة ، في ميدان أمام مبنى الحكومة ، وألقى عزت باشا خطابًا في هذا الجمع الكبير بها فيهم أهل المدينة . واستقبلت المدينة القائد المنتصر بالفرح فأقيمت الزينات فيهم أهل المدينة . واستقبلت المدينة القائد المنتصر بالفرح فأقيمت الزينات القائد الجديد رغم نزول المطر فامتلأت الشوارع بالناس فرحًا ، بانتهاء الحصار (٢) .

لم يكن الوصول إلى صنعاء ، وفك حصارها هو نهاية المطاف بالنسبة للعثمانيين ، أو حلا لقضية اليمن ، بل كان هذا العمل في حد ذاته خطوة لا بد أن يتبعها خطوات لإنهاء هذا الوضع والوصول إلى استقرار نهائي . حقيقة أن الأمر قد أصبح الآن أكثر تحديدا من ذي قبل ، إذ استطاع عزت باشا أن يؤكد نفوذ الدولة في الساحل وخاصة في الحديدة ، ثم على المصدن والمراكز الواقعة في الطريق من الحديدة إلى صنعاء ، ولكن هذا كها قلنا لم يعن مطلقاً أن اليمن خضعت تمامًا للقائد المنتصر ، بل كان الإمام ما زال له النفوذ اليمن خضعت تمامًا للقائد المنتصر ، بل كان الإمام ما زال له النفوذ اليمن المؤيد: العدد ١٣٣٤ الخميس ٢/ ٣/ ١٩١١ (أول ربيع الأول ١٣٣٩) ، ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢)

الأكبر والأوسع على الهضبة ، فمعظم مراكز ومدن الهضبة وخاصة في الشمال مازالت في يد رجال الإمام أو القبائل الموالية له .

وكان الإدريسى يشكل خطراً كبيراً أيضا في عسير ، فهو يجمع حوله كثيرا من القبائل هناك ، ورجاله مسلحون شجعان يؤمنون به ويخلصون لشخصيته القوية . بل استطاع أن يحاصر مدينة «أبها » عاصمة العثمانيين في عسير سنة ١٩١٠ ، ولم يفك حصارها إلا حملة قبوية تعاون في إرسالها الشريف حسين أمير مكة والعثمانيين في اليمن . واتفق الطرفان على أن تكون مدينة «الليث » هي نقطة التقائها وانطلاقها ، ولكن هذه الحملة لم تفعل أكثر من فك حصار «أبها » وانسحب الإدريسي إلى المرتفعات ومراكزه الأخرى ، وهو مصمم على أن يبدأ من جديد ويستخلص عسير من الأتراك أو يجبرهم على الاعتراف بوضعه في عسير أو باستقلال ذاتي « يمكنه من إسعاد أهلها ، ورفع الظلم عنهم »(١) . وقد شجع الإدريسي على القيام بهذا العمل التقارب الذي حدث بينه وبين وقد شجع الإدريسي على القيام بهذا العمل التقارب الذي حدث بينه وبين الإمام يحيى ، وعندما رأى الأخير قد أعلن ثورته العامة وبدأ زحفه إلى

لم يكن الأمر سهلا أمام عزت باشا ، عندما وصل إلى صنعاء ، إذ كان عليه أن يواجه أكثر من عدو ، وهم جميعًا أقوياء ، ولهم أهمية كبيرة ، وعليه أن يحسب حسابهم .

كان هولاء الأعداء جميعًا تجمعهم غاية واحدة ، وشعور واحد ، وهو كره حكم العثمانيين . إذ لا يمكن فهم التقارب بين الإدريسي والإمام إلا على هذا الأساس ، فهناك اختلافات مذهبية بينها ولكن عداء هما للعثمانيين جعل كلاً منها ينظر للآخر نظرة مادية بحتة ، نفعية في أساسها ، فكل يستطيع

<sup>(</sup>١) حافظ وهبه : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص ٤٢ .

أن يعتمد على الآخر - من ناحية الشكل على الأقل - في مضايقة العدو المشترك ومهاجمة قواته ، هذا فضلا عن موقف القبائل الشافعية في الجهات المختلفة من عزت باشا ، سواء في الساحل مثل « النزرانيق » و « القحرا »(١) - وهي قبائل مستقلة عن الإمام ولكنها معادية للأتراك في نفس الوقت - أو في عسير أو على الهضبة . ويلاحظ أن الإدريسي كان خير من يفهم الروح القبلية ، فهو يعرف أنه لا يمكنه ربط القبائل اليمنية بوجمه عام ، وقبائل عسير بوجه خاص ، بفكرة مجردة لمدة طويلة . فطبيعتهم الجبلية القبلية تفرض عليهم نقص قدرتهم على التحمس لفكرة جامدة وباستمرار ، رغم أنهم يستطيعون الحرب - في أي وقت - لفرض ما يتعلقون به ، لذلك كله لم يجعل الإدريسي لحركته طابعًا دينيًّا فحسب - بل طبعها بالواقعية أيضًا ، إذ كان مبدؤه هو « عسير للعسيريين» . كما أنه أحسن استغلال وتوجيه البدوية الأولية مثل تعلقهم بالثار ، والحرية الذاتية ، والغنائم ، والرغبة في القتال(٢) . وبناء على هذا الفهم العميق قامت خطورة الادريسي ، وكان الأتراك يخشونه ويحاولون كسر شوكته . أما على الهضبة فلم يكن الأمر يختلف كثيراً ، إذ كانت القبائل هناك تنقسم إلى قسمين : إما قبائل زيدية متعصبة للإمام وينتظرون إشارته - وكان يدفعهم لهذا عوامل أخرى كثيرة غير الوحدة المذهبية وأهمها الفقر الاقتصادي الذي يعانون منه كثيرا - أو قبائل غير زيدية وهذه لها دوافعها الخاصة أيضًا ، فسوء الإدارة العثمانية والضرائب العالية تصيبهم في صميم حياتهم ، وتدفعهم دفعًا إلى الدود عن حياتهم وأرواحهم .

و إلى جانب هذا كله فقد نجح الإمام في إغراء أولئك وهـؤلاء بالغنائم الـوفيرة التي يمكن الحصـول عليهـا إذا شاركـوه في مهـاجمة العثمانيين. وأكـد

(٢)

<sup>(</sup>١) هي نفس القبيلة التي أشرنا إليها من قبل ويكتب اسمها في المراجع العربية في عدة صور : القحرا ، القحراء ، القحري .

« برى » هذا المعنى بقوله « فقد استطاع الإمام مثلا أن يكسب إلى جانبه سكان شرق اليمن السنيين »(١).

حقيقة أن أهالي وسط الهضبة وجنوبها مثلا ليسوا متعصبين ، رغم أن تفكيرهم الديني كان قويا بل أقوى مما في سفوح الجبال أو في تهامة ، ولكنهم في نفس الوقت ليس لديهم الوقت الكافي للتعصب للمشكلات المجردة فالأرض لابد من حرثها ، كما أن تغير فصول السنة وسقوط الأمطار وغيرها - أو بمعنى آخر أن النواحي العملية التي تتطلبها معيشتهم اليومية - لا تحتمل مطلقًا الإهمال أو الإمهال بل تتطلب دائهًا رعاية ويقظة . لذلك كانت الحركات الثورية التي تقوم في صنعاء لا تتمكن من الانتشار في الريف بسهولة لأن رجال التلال لن يعيروا هذه الحركات اهتهامًا إلا إذا كانت تمسهم شخصيًا(٢). ومعنى هذا أنه كان على عزت باشا أن يسرع ليتلاقى مع الواقع في منتصف الطريق. فكان عليه أن يفهم مثلا أن قليلا من إصلاح الإدارة وتخفيف الضرائب وعدم التدخل في حياة القبائل يساعده مباشرة على كسب نصف المعركة . كما يمكنه هذا من أن يجعل كثيراً من القبائل تنفض من حول الإمام - الذي يمثل لهم روح المقاومة ضد ظلم الأتراك ومفاسدهم - وكان الإمام لا يستطيع أن يحتفظ بهذه القبائل طويلا في الميدان دون غنائم يغريهم بها باستمرار . ولكن كان أمام عزت باشا مشكلة خطيرة ، وهي الصورة أو الأوضاع التي كان عليها اليمن حينتذ بعد دخوله صنعاء . فكان عليه أولا أن يسيطر على هذه الأوضاع ، أو يعمل على تهدئتها بطريقة أو بأخرى ، ثم يدخل في تفصيلات بعد ذلك لضهان استقرار الأمور في اليمن نهائيًّا .

كل هذه العناصر المختلفة - الإدريسي والإمام والقبائل - كانت أمام عنت باشا وهو في صنعاء . وكان يرى أن على العثمانيين أن يسلكوا أحد

bury ; Arabia Infelix, p. 33.

lbid; p. 34. (Y)

طريقين: إما أن يواصلوا الحرب بأى ثمن لإخضاع هذه الشورة بالقوة - مع ما يحتاج ذلك من استعدادات ضخمة ومجهود كبير - وإما أن يكونوا أكثر واقعية فيفكروا في الاتفاق مع الإمام - رأس المقاومة - وينظروا في إجابة مطالب الشعب اليمنى بوجه عام.

وقد حدد الموقف - إلى درجة أكبر - فشل محمد على باشا وإلى اليمن فى حملته التى قادها ضد الإمام بعد دخول عزت باشا صنعاء وفك حصارها ، إذ خرج محمد على باشا بقوة كبيرة لمطاردة الثوار فى الشهال الغربى ولكنه عاد إلى صنعاء دون أن يحقق نتائج هامة(١).

# الباب الثانى المحتمانى منذ عقد الصلح مع الإمام حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (١٩١٨ - ١٩١٨)

# الفصل الأول

# مقدمات الصلح

# دور عزت باشا ورجاله في إتمام الصلح:

اختار عزت باشا - الذي كان مزوداً بسلطات واسعة لحل مسألة اليمن بها يراه - طريق الصلح . وقد كان عزت باشا في اختياره هذا منطقيًا مع نفسه ، متمشيًا مع الواقع ، مستجيبًا للحظة التاريخية التي يعيشها هو ودولته وأهالي اليمن . فتطور أحداث اليمن منذ تولية الإمام يحيى الإمامة - على الأقل إن لم يكن منذ الفتح العثماني الشاني - بها تحمل من تناقضات واضطرابات دائمة ، يكن منذ الفتح العثماني الشاني - بها تحمل من الواقع اليمنى ، وإلى ضرورة التهادن والالتقاء مع الواقع اليمنى ، وإلى ضرورة تخلى العثمانين عن أساليبهم وأفكارهم البعيدة عن هذا الواقع .

وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية شخصية عزت باشا ، وعرفنا لمحة من تاريخه الماضى قبل ذلك . والحقيقة أنه لم يكن قائداً عنكا فحسب – بل كان إداريًا من الدرجة الأولى أيضًا « وقد استغل فصاحته وبالاغته في التقرب للإمام »(١) . وبالاضافة إلى ما كان له من سلطات واسعة منحها له الباب العالى ، فقد بذل مجهوداً كبيراً في إتمام عقد الصلح ، وسافر إلى استانبول ليعرض مشروع الصلح على الباب العالى ويحوز رضاه عليه (٢) . هذا غير الشجاعة الأدبية التي أبداها عند مقابلة الإمام لعقد الصلح ، فقد ذهب إلى الإمام في « دعان » هو وحاشية صغيرة وتوغل وسط آلاف الجنود الإمامية الذين يزارون باسم

Jacob ; Kings of Arabia, p, 121 . (1)

Bury; Arabia Infelix, p, 16. (Y)

الإمام، حتى أنهى مهمته وسط هذه المظاهرة العسكرية المتعمدة. ففي وصف الواسعى لهذه المقابلة تصوير دقيق لشخصية هذا الرجل الذى لم يرسل من هو دونه ليقابل عدو الأمس واليوم. فيقول: « وقد جمع الإمام بعض قواده ورجاله إلى هذا المحل ( دعان ) مع عشرات الألوف من العساكر، وخرج عزت باشا، ومعه جملة من أركان الدوله من العرب والترك منهم القاضى العلامة عبد الله بن حسين العمرى. ولما وصل عزت باشا ومن معه إلى عمران، أطلقت المدافع من القلعة فرحًا لا ستقباله لهذا السعى العظيم الذى فيه حياة أمتين، عربية وتركية. وكان الإمام قد وصل إلى دعان قبل وصول عزت باشا. وقد أرسل الإمام لاستقبال عزت باشا جملة من رؤساء القبائل والمشايخ، ولما كان بينهم وبين دعان ساعة ونصف، استقبلهم ألوف من العساكر وهم يطلقون بنادقهم فى الفضاء، وهي علامة التحية وهم ينشدون الأناشيد الحربية الحاسية وفيها المدح للإمام وللدولة والوطن، وتسمى بعرف اليمن الزامل. "(۱).

ولنا أن نتساءل الآن: هل كان عزت باشا - بها كان له من سلطات واسعة ورغبة في عقد الصلح ومجهودات بذلها في هذا الشأن - هو الشخص الوحيد الذي قام بهذا المجهود، أم كان وراءه صف آخر من الرجال المتازين عملوا معه وساندوه في إتمام مهمته الكبيرة ؟

الحقيقة أن عزت باشا لم يكن وحده أبداً في مهمته الحربية السلمية في اليمن بل كان لعناية الحكومة بالحملة الحربية التي أرسلتها لليمن لإنهاء مسألتها ، أن جعلت لعزت باشا هيئة أركان حرب من الرجال الممتازين. وكانوا رجالا عسكريين في الأصل ، ولكنهم أظهروا هما عالية في المجال السياسي والادارى وكان من أعضائها عزيز على المصرى وسليم الجزائرى ، وكانا من خيرة ضباط

<sup>(</sup>١) الواسعي : تاريخ اليمن ، ص ٢٣٤ .

العرب في الجيش العثماني . كما كان على رأس هـذه الهيئة رجل لمع فيها بعـد هو عصمت باشا ، الذي أصبح رئيسًا للجمهورية التركية بعد ذلك . وقد ساهم عزيز المصرى وسليم الجزائري إلى حد كبير في المساعى التي بذلت للتوفيق وأدت إلى صلح دعان (١)، ويمكن أن يبرز الدور الذي قام به عزيز المصرى من حديث أحد الضباط الأتراك إلى جريدة « المفيد » البروتية والذي نقلته المنار ، فقد جاء في حديثه أنه قال « التحق عزيز بك المصرى بحملة اليمن ، وفي النية أن يوفق بين عزت باشا والإمام يحيى حقنًا للدماء . وهذه العاطفة التي وجدها عزيز بك في قلب عزت باشا سهلت عليه سبيل الاتفاق مع الإمام . وعزيز بك هو بطل هذا الاتفاق ، وأؤكد لكم أن هذا البطل هو من أصدق الرجال الذين خدموا الدولة والأمة معًا ، فإن خوفه على دولته من الانقراض لاشتغالها عن الأمور الخارجية بتجريد الحملات على أبنائها ، وحبه بقاء العرب ذكراً للدولة تستصرخهم عند الحاجة ، حملاه على عقد الاتفاق . وقد تمكن بطلاقة لسانه من إقناع الإمام بأن القتال إذا استحر بينه وبين الدولة فإن الأجانب الذين يتربصون بنا الدوائر سوف يستولون على هذه البلاد ، وعلى هذه الفكرة بني أساس الاتفاق بين عزت باشا والإمام يحيى ١٤٠٠ . وهذا الحديث يعبر أساسًا عن السروح الستى سادت هيئة أركان حرب عزت باشا والرجسال المقربين إليه. وهذا ما قصدناه من ذكرها هنا أكثر عما قصدناه من بيان دور فرد معين أو الحديث عن شخصية بذاتها . وهناك كذلك شخصية أخرى لها أهميتها وستبرز في الفترة التي تعقب عقد الصلح مباشرة ، وتستمر معنا - لا حتى نهاية حكم الأتــــراك في اليمن وأواخسر الحرب العسالميسة الأولى فحسب - بل

<sup>(</sup>١) أمين سعيد: اليمن ، ص ٣١ .

<sup>(</sup>۲) المنار: المجلد ٥ ، الجزء ٢ ، الصادر في أول صفر ١٣٣٠هـ ( ٨ فبرايس ١٩١٢ ) ص ٥٥ – ٥٤ .

ستستمر خلال حكم الإمام يحيى نفسه بعد استقلاله نهائيًّا. هذه الشخصية هى شخصية محمود نديم بك، وكان سوريًّا ويجيد اللغة العربية ، وكان يد عزت باشا اليمنى فى المفاوضات مع الإمام. وقد تركه عزت باشا خلفًا مدنيًّا له فى اليمن عندما عاد إلى استانبول ليعرض الصلح على الباب العالى ويحصل على الموافقة عليه.

# موقف العثمانيين عامة من مفاوضات الصلح:

هذا هو الدور الذي قام به العثمانيون الذين داخل اليمن لإتمام عقد الصلح ، ولكن هناك مجهودات أخرى بذلت خارجها ، وفي الآستانة بالذات ، يجب الإشارة إليها . وقد سبق أن تكلمنا عن الآراء التي تظهر هنا وهناك التي تعبر عن كيفية حل المسألة اليمنية ، وأن البعض كان يشير على الحكومة باتباع القوة كطريقة مثلي في هذا الشأن . وكانت الحكومة تأخذ في كثير من الأحيان بهذا الرأى وترسل الحملات العسكرية ، ونجدات الحملات . وكانت الحكومة الأخر ينادى بالاتفاق مع الإمام وإجابة مطالبه بقدر المستطاع ، وكانت الحكومة تأخذ أحيانا أيضًا بعض هذه الآراء . واستعرضنا كل ذلك ولكننا نحب هنا أن نبين أمرين هامين وهما : موقف الأحزاب العثمانية في مجلس المبعوثان بالنسبة نبين أمرين هامين وهما : موقف الأحزاب العثمانية في مجلس المبعوثان بالنسبة لمسألة اليمن ، وموقف عثل في تأليفها لجنة لبحث مسألة اليمن ضمت كثيراً من العناصر المهتمة المدركة لقضية اليمن .

برز في مجلس المبعوثان في هذه الآونة ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة أحزاب:

الحزب الأول: هو حزب الاتحاد والترقى ، وكان فى يده أكثرية المجلس وبالتالى النفوذ والسلطان ، فكان لا بد من موافقته حتى يتم انتخاب أعضاء الوزارة ورجالات الدولة . وكان موقفه من مسألة اليمن معروفًا واضحًا ، فهو

المسئول مباشرة عن جميع الأعمال الحربيسة التي تمت في اليمن ، ومسئول عن موقف الحكومة المعاند - لا من هذه المسألة فحسب - بل من القضية العربية بوجه عام .

الحزب الشانى: وهو الحزب الحر الائتلافى، وأكثر أعضائه من العرب والألبان إلى جانب أعضائه الأتراك، ولكن قلة النظام فى هذا الحزب، حالت دون ازدياد عدد رجاله وبلوغه المكانة التى يقتضيها برنامجه وتستحقها خطته، وأهمية القضايا التى يعتنقها، مثل الحرية للعناصر المختلفة فى الإمبراطورية، والمساواة بينها، واللا مركزية الإدارية وغيرها. وهذا الحزب لم يصرح ببيان مفصل عن رأيه فى مسألة اليمن، وشكل إدارتها فى المستقبل، إلا بقدر ما يفهم من مجمل البرنامج العام السياسى الذى نشر عند تأسيس الحزب. وكان موقفه من مجمل البرنامج العام السياسى الذى نشر عند تأسيس الحزب. وكان موقفه يظهر أساسًا فى الوقوف ضد الحكومة فى المجلس وسؤالها عن الحالة فى اليمن ومناقشتها فيها يمكن أن تعمله أو فيها يجب عمله، وغيره من المواقف البرلمانية.

الحزب الثالث: وهو حزب الأهالى ، وأكثر رجاله من الأتراك الاتحاديين المنين انفصلوا عن حزب الأكثرية فى عام ١٩١٠ ، وكان يعضدهم بعض الأتراك الذين ظلوا على الحياد ، وهو أميل إلى المعارضة . وكان حزبًا منظمًا فعالا. ونحن نرجع ذلك إلى تشكيله من رجال تمرسوا عمليًّا على الأساليب البرلمانية والمواقف الساسية ، مما جعلهم أكثر فعالية من الحزب الثانى .

وكان لهؤلاء مواقف عملية بالنسبة لقضية اليمن إذ كانوا يتقدمون بمشروعات إيجابية مدروسة لحل القضية . وقد نشر لطفى بك فكرى أحد رجال هذا الحزب البارزين ، ومبعوث لواء « درسم » في جريدة « إقدام » التركية ، بيانًا عن المسألة اليمنية ، ونقلته عنها جريدة المؤيد المصرية ، تضمن لائحة بقانون أراد عرضها على مجلس المبعوثان لتكون أساسًا يبنى عليه شكل الإدارة في اليمن وكان رأيه أن الدولة تتبع وسائل التخدير والحلول الوقتية في حل هذه المسألة .

ولكنه نصح بأن « يترك تنظيم النظامات القانونية لولاية اليمن نفسها » ويقول « إن هذا أجدى لأنه يلازم الواقع ويتجاوب معه باستمرار عن كتب».

وأخذ يشرح بعد ذلك الطرق والنظم التي يراها فقال: « والطريقة الإدارية التي أستحسنها في هذا القانون تدور حول تعيين وال على اليمن من الآستانة تكون له سلطة واسعة ، وهو يناظر على مجلس عمومي يعقد في مركز الولاية مؤلفًا من سادات القبائل ومشايخها وفقهائها ، ومن مندوبي البلاد اليهانية ، ويعهد إلى هذا المجلس العمومي بسن تلك القوانين الخاصة بالولاية وأوجه جباية الأموال اللازمة للحكومة ، وعلى مركز السلطنة أن يسد عجز ميزانيتها إذا كان ثمة عجز ، أو يأخذ زيادة وارداتها إذا توافرت الزيادة . واشترطت لأجل الاطمئنان على عثهانية الولاية أن تصدر إرادة سنية سلطانية مصدقة على كل قانون يختص باليمن « وأرى أن هذا القانون إذا أحسن تطبيقه والعمل به لا يلبث بضع سنين حتى يأتي بالثمرات المطلوبة » ثم سرد التنظيات المختلفة يلبث بضع سنين حتى يأتي بالثمرات المطلوبة » ثم سرد التنظيات المختلفة الخاصة بإدارة الولاية والمجلس العمومي والشئون المالية والمعارف والأمن والعدل (۱) .

هذه هي المواقف المختلفة لأحزاب مجلس المبعوثان والآراء التي لدي كل

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٢٠٨٨ الثلاثاء (٧/ ٣/ ١٩١١) (ربيع الأول ١٣٢٩) ص ٢،١.

من الجدير بالذكر معرفة أعضاء مجلس المبعوثان هذا ومعرفة جنسياتهم حتى يمكن فهم موقف كل من هذه الأحزاب بجلاء وإدراك سبب تغلب الأفكار التركية على باقى الأفكار . نقلت جريدة المؤيد (العدد ١٤١١ الأحد ٩ يوليو ١٩١١) (١٩١ رجب ١٣٢٥) عن جريدة الحضارة بيان بتقسيم المبعوثين (النواب) في المجلس حسب جنسياتهم وهو كالآتى : ١٥٥ أتراك (منهم ١١٣ عن ولايات الأناضول ، ٢٧ عن ولايات الومايلي ، ١٥ عن الولايات العربية ) ٥٠ عرب ، ٢٥ روم ، ٢٠ أرناؤوط ، ١٠ أرمن ، ٧ أكراد ، ٥ بلغار ، ٤ يهود ، ٣ من رجال الحرب . ثم قالت الجريدة : ولا ينتظر أن تتغير كثيراً هذه النسبة إلا إذا دخل أهل جزيرة العرب أفواجا في دفاتر الدولة فحينتذ يرجى أن يزيد نواب العرب زيادة تذكر .

منها ، وهي متباينة عن بعضها البعض ، ولكن أهميتها أنها توضح موقف المجلس بكل صورة بالنسبة لمسألة اليمن . ولكن كان هناك موقف حكومي لابد من الإشارة إليه ، وهو الذي تبلور في تشكيل « لجنة إصلاح اليمن » حتى يتضح الموقف العثاني بأكمله . قرر مجلس النظار العثاني تأليف لجنة لدراسة مسألة اليمن ، وتقديم الاقتراحات أو التوصيات والمشروعات لحل هذه القضية، وقد عهد برئاسة هذه اللجنة إلى توفيق بك رئيس دائرة المالية في شوري الدولة ، وكان قبل ذلك واليًا على اليمن عندما سقطت صنعاء في يد الإمام (١٩٠٤ - ١٩٠٥) أما أعضاء اللجنة « فهم سهاحة الشيخ محمود أسعد أفندى ناظر اللفتر الخاقاني، وفريد باشيا رئيس دائرة المشاة، وإسباعيل حقى رئيس دائرة اللوازم العسكرية ، وغالب بك مدير الأمن العام ، وعبد المجيد بك محاسب صندوق التقاعد العسكري ٧ . وكان لهذه اللجنة حق استدعاء مبعوثي اليمن إليها عند الحاجة لأخل معلوماتهم عن اليمن والحالة فيها وكان أول اجتماع لهذه اللجنة يسوم الأحد ١٩١٩ / ١٩١١ ، وكان عليها أن تقدم ما تصل إليه إلى وزارة الداخلية(١). وقد انضم إليها بعد ذلك الأعضاء الآخرين مثل الفريق يسوسف باشا وكان قائداً في اليمن قبل ذلك ، وفي تصريح للشيخ محمود أسعد أفندي ، أحد أعضاء اللجنة ، إلى محرر جريدة استانبول الفرنسية - نقلته عنها جريدة المؤيد - « أن الإدارة التي تضع الآن خطة للجري عليها في اليمن ليست من قبيل الاستقلال الإدارى ، وإن كانت ذات سلطة واستقلال أوسع من سائر الولايات واستقلالها » ثم قال : « إن اللجنة ستطلع على جميع المستندات والتقارير المقدمة سابقًا ، مثل تقرير حسين حلمي باشا الصدر الأعظم السابق وبعض الآراء المفيدة مثل رأى فيضي

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٢٣٢٤ الاثنين ٢٧/ ٣/ ١٩١١ (٢٦ ربيع الأول ١٣٢٩ هـ) ص ٤.

باشا الذى مكث طويلا فى اليمن . وأن اللجنة ستبدأ المداولة فى هذا الشأن فى المداولة السأن فى المداولة السأن فى المداولة السأن المداولة المداولة فى المداولة ا

وصل عزت باشا إلى الحديدة فى شهر فبرايس ثم زحف إلى صنعاء حتى وصل إليها واستطاع فك حصارها فى أوائل شهر أبريل (١٩١١) بينها كان أول اجتهاع لهذه اللجنة مارس ١٩١١. وهذا يعنى مباشرة أن العثهانيين أرادوا أن يستعملوا أسلوبين فى حل أزمة اليمن ، الأسلوب الحربى والآخر السلمى ، وأن هذين الأسلوبين سارا متوازيين تقريبًا ، لا من حيث الزمن فحسب بل من حيث الأهمية أيضًا .

فنحن نرى أن عزت باشالم يكن يتمكن من الحصول على موافقة الباب العالى على الصلح إلا إذا كان في العاصمة تفكير أو استعداد لعقد هذا الصلح ، أو بمعنى آخر يمكن القول إن عقد الصلح - من ناحية العثمانيين - كان عبارة عن التقاء بين رغبات الحملة العسكرية الموجودة في اليمن وبين المجهودات السلمية التي كانت تبذل في العاصمة ، وكان هذا التفكير عند كل من الجهتين ينبثق دون شك من واقع الحالة في اليمن وثوراته التقليدية التي طبعت تاريخه الحديث تحت الحكم العثماني . وهذا يودى بنا بالتالي إلى قبول الرأى القائل - الحديث تحت الحكم العثماني . وهذا يودى بنا بالتالي إلى قبول الرأى القائل - الذي سبق أن ذكرناه في الفصل السابق - إن إرسال الجيوش العثمانية إلى اليمن كان بغرض الإرهاب والتخويف فقط ، وإظهار هيبة الدولة ، حتى تتمكن من عقد صلح مشرف لها ، وحتى لا يكون لموقفها هذا في اليمن أثر في باقي ولاياتها العربية .

<sup>(</sup>١) المؤيد: العدد ٦٣٣٠ الاثنين ٣/ ٤/ ١٩١١ ( ٤ ربيع الثاني ١٣٢٩هـ) ص ٤ .

#### موقف الإمام يحيى

ويمكن أن نستعرض كذلك موقف الطرف الثانى من الصلح ، وهو الإمام يحيى ، ونعرف سبب موافقته على عقد هذا الصلح ، حتى يكمل فهم جميع الظروف والعوامل التي انبثق منها الصلح وشروطه المحددة بالذات .

ظهر خلال البحث موقف الإمام يحيى من الدولة العثمانية ، موقفه بجانبيه الحربي والسلمي .

وفى كل هذه المجهودات ، سواء الحربية أو السلمية ، استطعنا أن نبرز خطًا واحداً يربط كل هذه المجهودات ويجعلها تسير فى اتجاه واحد ، وهو يتمثل فى التمسك بمطالب معينة . ومطالبة العامة التى وضحت من أحاديثه وكتاباته التى جعلت القبائل اليمنية تلتف حوله ، كانت تتبلور أساسًا حول « مطالبته برفع ظلم موظفى الترك فى اليمن ، وتخفيض الضرائب التى يبالغون فى فرضها ويشتدون فى تحصيلها حتى فى سنى القحط ونضوب موارد الأرض ، وإقامة الشريعة ، وتغيير الموظفين الفاسدين »(١) ، أما مطالبه الخاصة فكانت تتمثل فى إجبار العثما نيين على الاعتراف بشخصه ووضعه الخاص فى اليمن . وكان مع هذا كله يعلن ولاءه للسلطان العثمانى ، وتعلق اليما نيين بالخلافة ، واعترافهم بها فى حالة حصولهم على امتيازاتهم الخاصة بولايتهم (٢) . وتجلت هذه المطالب فى حالة حصولهم على امتيازاتهم الخاصة بولايتهم (٢) . وتجلت هذه المطالب فى النصين اللذين أوردناهما قبل ذلك وهما : الشروط التى تقدم بها لعقد الصلح بينه وبين فيضى باشا ( ١٩٠٦ ) ، وثانيًا : كتابه الطويل إلى وفد مكة ، أو بالأحرى مذكرته لهذا الوفد ، وقد ضمنها كل مطالبه وآرائه .

ومانريد أن نصل إليه هو أن الإمام كان يرغب في الصلح حتى وهو

Rec, du m, musulm, vol IV, ni. 1 ( Janv, 1908) p, 96. (1)

Corresp. d,Oricnt, 4eme , 15.2.1911, p. 155. (Y)

يحارب ، أي لم يكن يعنى الحرب لذاتها لكسب انتصارات أمام الأتراك ، بل كان يحارب ليدافع عن نفسه وعن مطالبه - أو بالأحرى - لكى يجبر الأتراك على الاعتراف به وبمطالبه . ويعنى هذا بالتالي أن الإمام كان يوافق على الصلح، بل ويتمناه ، لأن حالة الحرب - بصفتها حالة غير طبيعية في أي زمان ومكان -كانت تتعارض أساسًا حتى مع مطالبه الشخصية ، ولا نقول هذا الكلام على علاته ، بل يمكن التدليل عليه . فقد قلنا قبل ذلك إن مبدأ اختيار الإمام من بين أبناء فاطمة بنت الرسول ، دون تحديد ابن الإمام الراحل بالذات مثلا ، أتاح الفرصة للمنافسة بين أفراد هذا البيت . وعددنا بعض الذين قاموا لمنافسة الإمام يحيى في فترات مختلفة ، بدأت مع بداية توليه الإمامة ، واستمرت حتى بعد عقد صلح دعان مع الأتراك والمنافسين - بل كان يريد أن يعقد الصلح مع الأتراك لتأكيد شخصيته التاريخية من ناحية ، وللتفرغ لمحاربة المنافسين من ناحية أخرى. وكان هناك سبب آخر للصلح والسلم ، وهو إحساسه العيمق بقوة الترك ، حقيقة تمكن الإمام من دخول صنعاء سنة ١٩٠٥ ، ثم نجح بعد ذلك في حصارها لعدة أشهر سنة ١٩١١ ، ولكنه كان في كلا الحالتين ، يحارب حاميات مجهدة مهلهلة ، وكان سرعان ما ينسحب إلى معاقله الجبلية في الشمال عندما يرسل الباب العالى النجدات القوية . وكان هذا الانسحاب رغم منطقيته مع الخطط الحربية ، يحمل في طياته معنى الخوف ، والإحساس بقوة الترك العسكرية. لذلك كان دائمًا يعلن أنه يرغب في الصلح ، ويعيب على الدولة أنها ترسل له القوات الحربية لمحاربته ، مع أنه يعترف بسيادتها .

وبالإضافة إلى هذين العاملين ، كان هناك عامل ثالث يجعل الصلح شيئًا ضروريًّا بالنسبة له ألا وهو الوضع القبلى للمجتمع اليمنى ، فهذا الوضع سلاح ذو حدين وهذا يحتاج إلى بعض التفصيل . نعرف أن التشكيل العام للمجتمع هذاك هو التشكيل القبلى وأن بعض هذه القبائل زيدية والباقى شافعية

كما نعرف أنه لم تكن كل القبائل الزيدية موالية للإمام بدليل وجود منافسين له من السادة أبناء فاطمة أنفسهم . هذا من ناحية التقسيم المذهبي ، ولكن هناك ناحية أخرى ، وهي أن الإمام في ثوراته عمومًا كان يجد التأييد المادي والمعنوى من القبائل بصفة عامة تقريبًا ، لأنه كان يمثل لهم روح المقاومة ، وكان الرمز الذي يعبر عن استيائهم وسخطهم على الحكم العثماني ومفاسده هناك . وكان من ناحية أخرى ، يستطيع أحيانًا أن يجذب إلى جانبه القبائل السنية ضد الأتراك السنيين للسبب السابق ، بالإضافة إلى إغرائهم بإعطائهم الغنائم الكثيرة التي يحصلون عليها من الترك . ولكن إغراء الغنائم هذا لم يكن مستدياً أو فعالا دائمًا ، فهو ذو أثر وقتى فقط . فالغنائم معناها المباشر الحرب ، والحرب معناها الخسران بالنسبة للإمام ، حتى وهو ينتصر ويغنم ويلحق الأضرار والخسائر بالترك ، إذ كان ذلك يكلفه الكثير من الجهد والوقت اللذين يمكن أن يستغلها في تثبيت أقدامه ، ونفوذه بين القبائل عن الطريق السلمي ، ودون يتدخل ، حتى يؤكد مستقبله هناك .

ويؤيد جيكوب ما ذهبنا إليه من ناحية وضع القبائل الشائك بالنسبة للإمام - بل قال إنه وضع شائك حتى للترك وللإنجليز - فيقول إن من أسباب موافقة الإمام على الصلح مشلا القبائل الزيدية نفسها ، وأهمها قبائل حاشد وبكيل ، وذو محمد وذو حسين . وهذه القبائل بالذات ، هى ذخر الإمام التى استغلها في كل حروبه ، وهي عامل انتصاره ، ولكن هذه القبائل القوية نفسها - وهي الشيء الوحيد المزعج للترك والمقلق لراحتهم في اليمن - هي في نفس الوقت مشكلة بالنسبة للإمام نفسه - فقوتها هذه تحتاج إلى شخصية قوية جدًّا حتى تتمكن من السيطرة عليها ، تملك كثيراً من الأسباب إلى جانب قوتها الذاتية ، لذلك كله فرح الإمام بالصلح ، لأن الترك كانوا - بناء على شروط الصلح - يدفعون مباشرة الرواتب الشهرية المتفق عليها لهذه القبائل ، والتي كان الإمام مسئولا عن تدبيرها قبل هذا(۱).

## العوامل المساعدة في عقد الصلح:

هذا هو موقف كل من الدولة والإمام ، واتضح أمامنا الآن أن الطرفين كانا يميلان إلى الصلح ونشر السلام في ربوع اليمن . ولكن كانت هناك عوامل أخرى خارجية ليست خاصة بأى منها ، ولكنها أثرت في موقف كل منها تأثيراً فعالا مما على الموافقة على عقد الصلح أو الإسراع في عقده .

العامل الأول، هو تدخل بعض المعنيين بالأمر كوسطاء لتقريب وجهات النظر ، مثل الشريف حسين أمير مكة ، و « السير » أحمد سلطان لحج ، فقد قام الاثنان بمجهود يذكر في هذا السبيل .بدأ الشريف بالكتابة إلى « السير » أحمد ، وذلك في مارس ١٩١١ ، وأخبره أن عزت باشا قد وصل ومعه قوات ضخمة مصمما على إعادة النظام في اليمن . كما أخبره أن الحكومة طلبت منه أن يلعب دوراً معينًا ضد تمرد الإدريسي في عسير ، ثم طلب من السلطان أحمد أن يكتب للإمام يحيى بألا يتهادى في عداوة الترك، لأن هذا سيعود بالضرر عليه مما قد يحطمه نهائيًا في وقت قريب ، كما أخبره أن الحكومة طلبت منه أن يلعب دوراً معيناً ضد تمرد الإدريسي في عسير ، ثم طلب من السلطان أحمد أن يكتب للإمام يحيى بألا يتهادى في عداوة الترك، لأن هذا سيعود بالضرر عليه مما قد يحطمه نهائيًا في وقت قريب ، كما أخبره أن الحكومة ستهتم بأمر الإصلاح في اليمن. وكتب الشريف مباشرة إلى الإمام ، وتحدث له عن ضخامة قوات عزت باشها . وأخذ يذكره برسالته السامية ، ويحاول أن يقتعه بأهمية وحدة المسليمن وخطورة انقسام المسلمين على أنفسهم في ذلك الوقت الحرج ، وأنه من واجب كل مسلم أن يعضد خليضة الإسلام « ولو بعقال بعير » وأنه من الجرم أن تبعثر قوى الخليفة في ميادين جانبية ، وأن هذا ضد العاملين من أجل الدين ، وأن إراقة الدماء تغضب الجد الأعظم، وهو النبي على أضاف أخيراً أنه همو نفسه على وشك التوجه إلى عسير لإخماد ثـورة الإدريسي . وقـد أسرع السلطان السير أحمد ، بالرد على رسالة الشريف حسين ، ووعد بأنه سيكتب للإمام ، وأنه فرح لسماعه بدخول جيش الباب العالى صنعاء منتصراً ، وأنه يرى أنه لا بد من

بقاء القائد التركى العام هناك حتى لا يتجدد القتال . ولكنه في نفس الوقت ، عبر عن خوفه من تقدم الترك إلى الشهال ناحية أقاليم الإمام ، لأن ذلك سوف يثير القبائل الزيدية ، ويحدث تصادما عنيفاً بينهما ، فينتشر الحرب والاضطراب في اليمن . كما لحرص السلطان في خطابه على أن يشير إلى خصائص النويود ، وأن المتاعب التي يثيرها الزيديون لن تنتهى إلا إذا زالت هذه الأسرة . كما قال إنه يعتقد أن الشريف حسين هو خير وسيط بين الترك والإمام (١١) . من هذا يتضح أنه كانت هناك محاولات من جانب الشريف حسين على الأقل لإقناع الإمام بالصلح ، وكذلك كانت له محاولات مع الأتراك ، للتقريب بينهما . ومما لا شك فيه أنه كان لهذه المحاولات أثرها عند الإمام ، إذ كان كلام الشريف مثلا لا شك فيه أنه كان لهذه المحاولات أثرها عند الإمام ، إذ كان كلام الشريف مثلا يحمل التهديد والتخويف ، إلى جانب اللين والحيلة كتذكيره بضرورة الوحدة الإسلامية .

والعامل الثانى ، هو الحرب الطرابلسيسة ، فقد بدأت إيطاليا ضرب «طرابلس الغرب» بالقنابل من البحر ، وبدأت تنزل جنودها إلى الشاطئ بالفعل ، فى أواخر سبتمبر ١٩١١ ، أو بالتحديد فى صباح أول أكتوبر ١٩١١ وأهمية حرب طرابلس هذه برزت فى أمرين : الأمر الأول : هو تعجيل الباب العالى بالموافقة على الاتفاق المقدم من الإمام . ففى منتصف شهر سبتمبر العالى بالموافقة على الاتفاق المقدم من الإمام . ففى منتصف شهر سبتمبر الإيطاليين بطرابلس الغرب ، كما ثبتت نية إيطاليا فى الاستيلاء عليها ، وأن الدول الكبرى تسكت على ذلك - أسرع الباب العالى لعزت فوافق على الاتفاق بعد إدخال بعض الشروط الطفيفة «أعاد الباب العالى لعزت باشا قائد الحملة اليانية مطالب الاتفاق التى عرضها الإمام يحيى ، بعد أن عمدل الباب العالى فيها بعض التعديل »(٢) . أما الأمر الثاني :

Jacob; kmgs of Araba, pp. 118 -119.

<sup>(</sup>٢) المؤيد: العدد ٦٤٦٨ الخميس ١٤ / ٩ / ١٩١١ ( ٢١ رمضان ١٣٢٩هـ) ص ٢ .

فهو زيادة السخط العام على سياسة الحكومة في اليمن ، وعلى كثرة إرسالها الجيوش إلى هناك . فانهزام الجيوش العثمانية في طرابلس ، ووقوع الأخيرة في أيدى الإيطاليين ، جعلت النواب العرب يستيقنون خطأ هذه السياسة العثمانية ، إذ إن الحكومة كانت قد سحبت كثيراً من قواتها في طرابلس لتحارب بها في اليمن ، عما أضعف حامية طرابلس وسهل الأمر أمام إيطاليا(١) . إزاء ذلك يمكننا أن نقول إن حرب طرابلس الغرب أواخر ١٩١١ ، كانت من العوامل التي ساعدت على إسراع الباب العالى بالموافقة النهائية على الاتفاق الذي عقد بين الإمام يحيى وعزت باشا .

# كيف توصل عزت باشا إلى عقد الصلح ؟

هناك عدة أمور اتبعها هذا القائد أوصلته إلى ما كان يصبو إليه من نجاح ، منها وأهمها نجاحه في مهمته من الناحية العسكرية البحتة ، فهو كقائل عسكرى ، وضع نصب عينه إحراز الانتصارات العسكرية أولا ، ثم الاتصال بهؤلاء الثوار للاتفاق معهم ، وكان يرغب في أن يثبت أن هناك قوة عثمانية قوية لا يستهان بها أتت اليمن ، وأرادت استرجاع بعض المدن التي استولى عليها الإمام ، وأنها - رغم قوتها واستعداداتها الضخمة - مستعدة للتفاهم للوصول إلى صلح نهائى .

أما الوسيلة الثانية فهى طريق المفاوضات والاتصالات الشخصية ، التى بدلها هو وأركان حربه . فقد أوضحنا أن رجال عزت باشا ، كانوا من المهارة بحيث استطاعوا إزالة كل العقبات بين الطرفين . أما الوسيلة الثالثة فكانت الهدايا والرشاوى ، وقد قال جيكوب إن كثرة ما أنفقه في هذا السبيل ، دعا رؤساءه في الآستانة إلى اتهامه بالإسراف والتبذير . ويعود

<sup>(</sup>١) مناطع الحصري : محاضرات في نشوء الفكرة القومية ، ص ١٨٦ .

جيكوب، في مكان ثان بمناسبة الاتفاقية أيضًا، ويؤكد أن الهدايا المتبادلة كانت من أهم أسباب الرصول إلى الصلح، بل ويعبر عن ذلك باستعماله المثل العربي القائل: «تهادوا تحابوا »(۱) ، وأن عزت باشا نفذ مثل هذا المثل. وقد أورد الريحاني كذلك عبارة قصيرة - سبق الإشارة إليها - معبراً عن ذلك ، ولكنها تحمل في طياتها الكثير، فقال: «وقد كان عزت كريباً جواداً فاستغوى العرب بالمال » ونحن لا نستنكر هذا العمل من عزت باشا ولا نستغربه ، إذ إن عرب اليمن جماعات فقيرة ، أنهكتها الحروب المستمرة ، والضرائب ، وما قامت الحرب إلا دفاعًا عن حياتها . لهذا نراها ترضخ إذا وعدها قائد منتصر قوى بتخفيف الضرائب مشلا ، وإعطائهم بعض المال الإصلاح حالهم وترتيب أمورهم . وكذلك أمر الإمام ومشايخ الزيدية ، فهم في حاجة فعلا إلى المال ، كما هم في حاجة إلى المال ، وذلك الإعادة النظام والحياة إلى بلادهم بعد هذه الحروب الطويلة .

أما من ناحية عزت باشا نفسه فكان منطقيًّا مع نفسه ، فلهاذا لا يستعمل المال ، كها استعمل السلاح ، ما دامت الغاية واحدة ، وهي تهدئة الحال والوصول إلى الصلح .

<sup>(</sup>۱) يعتبر جيكوب من أهم الشخصيات الانجليزية في حكومة عدن الذين عرفوا حقيقة الأوضاع في الجنوب العربي ، والذين عاشوا وشاهدوا ودرسوا هذه البقاع ، وذلك في الربع الأول من هذا القرن . وقد انعكس هذا كله في كتابه متالكثير من الأمثلة والأمثال بالآراء الهامة في قضية الجنوب . وحشد جيكوب كتابه أيضا بالكثير من الأمثلة والأمثال العربية المتشرة في جنوب الجزيرة . وأكثر من ذلك كان يدعو الإنجليز المهتمين بشئون هذه المنطقة حتى تنبثق سياسيتهم من واقع حياة أهلها . ومن المعروف – ومن الغريب أن جيكوب كان يحمل القرآن معه ، ويستشهد بكثير من الآيات القرآنية في حديثه مع أهالي هذه الجهات .

# الفصل الثانى صلح دعان ونتائجه

#### عقد الصلح والتعليقات المعاصرة له:

أدت الظروف والعوامل التى بيناها إلى عقد الصلح . وذهب عزت باشا إلى قرية ( دعان ) $^{(1)}$  لمقابلة الإمام لتوقيع الاتفاق ، وذلك بعد رجوع موافقة الإمام إلى عزت باشا في صنعاء ( ملحق - Y ) .

ونحب قبل أن نتناول هذا النص بالتحليل والتعليق أن نستعرض بعض التعليقات المختلفة حتى يكون تعليقنا شاملا مستوفيًا ، وحتى تبرز الحقيقة بجلاء أكثر.

أشار أمين الريحاني إلى صلح سنة ١٩١١ وشروطه بصورة سريعة ، ولكنه أوضح خلال إشارته هذه بعض الأمور الدقيقة ، فقال : « ... فعقدت معاهدات سنة ١٩١١ مدة عشر سنين ، وكان من شروطها أن يعترف الإمام بالسيادة التركية ، وتقبل الدولة أن لا يكون في البلاد غير المحاكم الشرعية التي يعين الإمام قضاتها . وقد تعهدت الدولة أن تدفع للإمام ولرجاله السادة ومشايخ (حاشد) و ( بكيل ) مشاهرات مالية مقدارها ألفان وخمسائة ليرة ذهبًا . وبها أن المزيود بموجب مذهبهم لا يستوجب عليهم إلا دفع الزكاة لغير الإمام إمامهم كان موظفو الترك يجمعونها باسمه ويقدمونها له بعد خصم اثنين ونصف بالمائة بدل الجباية ٤ (٢) . فهو هنا يبرز النقط العريضة في الصلح ، مثل مدته ،

<sup>(</sup>١) دعان قرية صغيرة في الشيال الغربي من ﴿ عموان ﴾ وهي تقع على قمة جبل .

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني: ملوك العرب ، الجزء الأول ، ص ١٤٦.

والاعتراف بالسيادة العثمانية ، مقابل الاعتراف بوضع الإمام الخاص ، المتمثل بوجه خاص في إشرافه على تنفيذ المسائل الشرعية . تلى ذلك ، إشارته الهامة إلى الاتفاق المالي، وهو دفع المرتبات إلى الإمام ورجاله. وقد أعجبنا ملاحظته الدقيقية عن كيفية معاملة الزيود من حيث جمع الزكاة. فقد لفتت نظره هذه المعاملة الخاصة كما لفتت أنظارنا ، وسنعرض لها بعد عرض باقى التعليقات . أما تعليق هانز هلفرتز الألماني ، فكان أكثر اقتضابًا ، فلم يشر إلا إلى مدة سريان الصلح ، وأنه كان لمدة عشر سنوات بصفة مبدئية ، وأنه كان نتيجة طبيعية للأحداث « إذ تم عقده عندما هدد الإسلام نفسه ، عند هجوم إيطاليا على طرابلس ١١٥). وكان هناك تعليق آخر لبرجل إيطالي عاش في اليمن ، واهتم بشئونه ، هو سلفاتور أبونتي . وقد ركز عرضه للصلح من ناحيته الإدارية فقال : « ... وأخيراً اضطر الباب العالى إلى الصلح مع الإمام ، وأمضى معه اتفاقًا في سنة ١٩١٢ ، تركت للإدارة التركية بمقتضاه مدينة صنعاء ومعظم الأراضي الساحلية ، أما المناطق الأخرى أو الأقاليم الزيدية ، فإنها تركت تحت إدارة الإمام وسلطته الدينية والإدارية ، وعندئذ استبدل القانون التركي الذي كان معمولا يه في البلاد بالشريعة الإسلامية ، ووكل بإدارة القضاء موظفون كان يعينهم الإمام ... » . ولكنا نعارض هذا الحديث في بعض نقاطه ، أولها ، تاريخ الاتفاق نفسه ، إذ الإجماع متفسق على أنه تسم سنة ١٩١١ لا ١٩١٢ كما قبال هو. وثبانيها ، أنه حدد مناطيق نفوذ كل منهما تحديدًا لا نوافيق عليه. فنحمن لا نعمرف مشلا لماذا قسال ( ومعظم الأراضي الساحلية ) مسع أن الإمسام لم يكسن لسه أي نفسوذ على الساحل ، ولا يطمع أن يكون له ذلك ، فهذه المناطق غير زيديدة ، فكيف يطمع في

Hans Helfritz; The Yemen, A Secret Journey, p. 124. (1)

<sup>(</sup>٢) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى (ترجمة طه فوزي) ص٥٦ .

مناطق ليس لـه أنصار فيها مع بقاء الإدارة العثمانية قائمة . ومن ناحية أخرى أننا إذا سلمنا بسلطة الإمام الـدينية في المناطق الـزيدية ، وهـذا واضح تمامًا في نص الاتفاق – فإننا لا نسلم بقوله « إن المناطق الزيدية تركت تحت إدارة الإمام وسلطته الدينية والإداراية » فقد رأينا مثلا أن موظفى الترك سيجمعون الزكاة من القبائل الزيدية مقابل ٥ر٢ ٪ مما يجمعونه ، وهذا ينفى تمامًا وجود أية سلطات إدارية لـه في المناطق الـزيـدية ، ولكنها إذا وجـدت فهى ضمنية فقط ، وغير معترف بها سواء من ناحية الأتراك ، أو في النص نفسه .

وهناك كذلك تعليق يخالف التعليقات السابقة ، نقلته «المقطم» عن «التيمس» الإنجليزية ونشرته المنار عن المقطم جاء فيه : «عقدت الحكومة العثمانية صلحًا غير مجيد مع الإمام مجيى بعدما رشت زعاء الشورة بالأموال العثمانية ، ووعدتهم بالإصلاح ، فنال الإمام بذلك أكثر مما كان يطمع فيه ، وثبت في مراكزه حاكمًا على القبائل الزيدية ، ولم تتغير الحال فيها سوى ذلك عها كانت عليه قبل بدء القتال . فالأتراك يملكون صنعاء وقد استرجعوا معظم المراكز التي كانوا مجتلونها في الماضى . والإمام يملك «شهارة» وسائر المعاقل التي كانت له . وقد أطلق الإمام أخيراً سراح خمسهائة أسير من الجنود ، ولكنه لم يعد المدافع التي غنها في هذه الثورة ، أو في ثوراته السابقة . واضطرت الحكومة أن ترسل خمسين ألف عسكرى بقيادة عزت باشا ، وهو من أكبر قوادها ، للحصول على هذه النتائج »(١) . ويكمل هذا التعليق ، تعليق جريدة اللواء ، إذ قالت : « ... فيستدل من هنذا الاتفاق ، أن الحكومة اعتسرت الإمام حاكمًا مستقلا لا تتعرض للبلاد الواقعة تحت سلطته ، وأنها الإمام حاكمًا مستقلا لا تتعرض للبلاد الواقعة تحت سلطته ، وأنها تكفلت له بإصلاح حال الزيود المقيمين في بلادها . وقد كتب

<sup>(</sup>۱) المنار: المجلد ۱۵، جزء ۲، العدد الصادر في أول صفر ۱۳۳۰ هـ (۱۸-۲-۲۹۱۲) ص ۱۰۱.

جلال نورى بك مقالة في « الجون ترك » انتقد فيها هذا الاتفاق ، وقال إنه لا قوة بعد الآن تمنع الإمام من عقد اتفاق مع أية حكومة شاءها بعد هذا الاتفاق الذى عقدته الحكومة العثمانية معه »(١). وهناك في هذين النصين بعض الآراء المبالغ فيها ، فلا ندرى مشلا ، لماذا اعتبرت « التيمس » أن هذا الصلح (غير مجيد) بالنسبة للدولة العثمانية ، وبنت باقى التعليق على هذا الأساس المتحامل . فبدل أن تعبر مثلا عن الأموال التي منحت للإمام وكبار رجاله - كما عبر جيكوب (وهو إنجليزى أيضًا) - بأنها هدايا أو أن الهدف منها إصلاح الأمور بعد الأحداث الحربية الدامية ، اعتبرتها هذه الجريدة رشوة .

كما نستغرب لماذا اعتبرته صلحًا غير مجيد للدولة مع أننا نعتبره استجابة واقعية لأمور قائمة ، وأنه قد تم بعد انتصار الدولة الحربى على يد عزت باشا نفسه صاحب الصلح . ونقصد بذلك أن الدولة وافقت عليه وهي في حالة انتصار ، وقد كنا نوافق على رأى الجريدة لو تم قبل إرسال حملة عزت باشا ، أو تم والإمام يحاصر صنعاء ويضغط عليها . فضلا عن أن مواد الاتفاق نفسه ، لا تم والإمام يحاصر صنعاء ويضغط عليها . فضلا عن أن مواد الاتفاق نفسه ، لا تحمل إلا تنظيا للحالة هناك لضان المدوء والاستقرار . وأن بعض المواد تؤكد بوضوح الخضوع للسيادة العثمانية ، كما أن البعض الآخر يقضى بضرورة الرجوع إلى الآستانة ، للحصول مثلا على الموافقة على تعيين حكام المناطق الزيدية بعد أن يختارهم الإمام . وهذا الإجراء رغم أنه إجراء ظاهرى فقط ، إلا أنه يـؤكد شعانية » ولاية اليمن ، وبقاءها تحت السيادة العثمانية . كما جاء في نهاية التعليق أن الحكومة « اضطرت أن ترسل خسين ألف رجل بقيادة عزت بـاشا ، وهو من أكبر قوادها للحصول على هذه النتائج » فالجريـدة بذلك تعبر عن الخيبة التى

<sup>(</sup>٢) اللواء: العدد ٣٧٧٩ الصادر في ٧-١-١٩١٢ (١٧ محرم ١٣٣٠هـ).

لاقتها الدولة العثمانية بأنها تكلفت كثيراً ولم تحصد إلا القليل. ونحن لا نعرف مثلا ، ماذا كانت تنتظره الجريدة أكثر من ذلك ، ألم ترسل الدولة هذه الحملة لتهدئة الحالة في اليمن من ناحية ، وضمان عثمانيتها ، وعدم خروجها على الدولة من ناحية ثانية ، وهذا هو ما توصل إليه عزت باشا فعلا عن طريق الصلح . وكان هذا يعنى توفير المال والرجال للدولة ، مع الحصول على نفس النتائج أما تعليق اللواء فإننا لا نوافق عليه تمامًا ، إذ كيف تقول « إن هـذا الاتفاق يستدل منه أن الحكومة اعتبرت الإمام حاكما مستقلا لا تتعرض للبلاد الوقاعة تحت سلطته » . بل بالغت جريدة « جون ترك » في تصوير هذه الناحية في قولها : «إنه لا قوة بعد الآن تمنع الإمام من عقد اتفاق مع أية حكومة شاءها ... » وذلك اعتقاداً منها أن الإمام أصبح مستقلا فعلا بعد هذا الاتفاق ، والغريب أن اللواء كتبت تعليقها هذا بعد كتابة نص هذا الاتفاق مباشرة وحتى في نفس الصفحة ، ويظهر منه أنه ليس هناك مطلقًا نصًّا صريحًا أو غير صريح ، يعبر عما ذهبت إليه ، حقيقي أنه أصبح شخصًا متميزاً في جزء من الإمبراطورية العثمانية ، ولكن هذا راجع فقط إلى وضعه المذهبي المتميز المستمد من كونه إمامًا لطائفة دينية ، ولم يصل هذا التمييز إلى درجة الاستقلال ، بل إن بعض المواد ، رغم أنها تمنحه بعض الحقوق ، إلا أنها تـ وكد استمرار خضوعه للسيادة العثمانية . هـ ذا وإننا نسأل « جون ترك » عن السلطة التي منحت الإمام حق « عقد اتفاق مع أية حكومة شاءها».

وهناك تعليقان آخران صادران من داخل اليمن نفسه ، ولذلك فنحن نعتبرهما أكثر واقعية وفها لحقيقة الوضع في اليمن . فقد أرسل ضابط عثماني شهد بنفسه الحرب والصلح هناك ، رسالة طويلة إلى جريدة « الحقيقة » البيروتية ونقلتها المنار – جاء فيها : « أن قرية دعان الواقعة على مسافة خمس ساعات من الشمال الشرقي من قضاء عمران سيكون لها شأن في التاريخ حيث عقد فيها الاتفاق ، وتم توقيع شروط الصلح بين الإمام يحيى حميد السدين

وقائد الحملة عزت باشا فانحسم بذلك الخلاف ... وقد نظر عزت باشا إلى المصلحة العامة قبل كل شيء ، ولولا ذلك لما تسنى له الحصول على وفاق ووئام بين طائفتين من المسلمين تقتتلان ، فهيأ للجيش العثماني عضداً قويًا يبلغ عدده ثلاثة ملايين لأن الإمام يحكم على هذا العدد ، ويمكنه أن يكون محاربًا مع الجيش العثماني جنبًا لجنب إذا مست الحاجة . ولا يستبعد القارئ هذا ، فالمثال حسى ظاهر ، وهو أنه لما بلغ الإمام إعلان إيطاليا الحرب على الدولة ، أرسل نبأ برقيًّا إلى مقام الخلافة العظمى يقول إنه مستعد لتقديم مائة ألف مقاتل كاملى العكدد والعُدد .. ه(١).

وهذا الحديث يدل - وخاصة في أوله - على الفرح ، أو أن عقد الصلح كان عملا جليلا .

ولكن لنا ملاحظة على المبالغة بعض الشيء في قوة الإمام المادية . حقيقة أن هذا الصلح ضمن انحياز الإمام إلى جانب الدولة ضد القوى الأجنبية فضلا عما سيوفره هذا الصلح للدولة من جهد ومال . وحقيقة أن الإمام دائماً يوكد حسن نواياه تجاه السلطنة وخاصة بعد عقد الصلح . وحقيقة أن انحياز الإمام هذا إلى جنب الدولة ، يعنى انحياز قوة مادية كبيرة إلى جانبها ، ولكن هذا كله لا يعنى مطلقا انحياز شعب اليمن بأجمعه إلى جانب الأتراك فليس للإمام نفوذ لا يعنى مطلقا انحياز شعب اليمن بأجمعه إلى جانب الأتراك فليس للإمام نفوذ الا على بعض الزيديين ويمكنه أن يجند منهم من يشاء ، ولكنا نشك في مدى طاعة باقى شعب اليمن للإمام . وإن كنا نرجع سبب ما ذهب إليه هذا الضابط في حديثه ، إلى أنه رأى – عن كثب – الثورة تشمل أغلب جهات اليمن ورأى الإمسام يقف فسوق تيسارهسا ويعبر عنهسا ، فظن اليمن ورأى الإمسام يقف فسوق تيسارهسا ويعبر عنهسا ، فظن

<sup>(</sup>١) المتار: مجلد ١٥، ج٢، في العدد الصادر في أول صفر ١٣٣٠هـ (١٨/ ٢/١٩١٧) ص ١٣٣٠. معد ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) ستتضح طبيعة هذا الانحياز فيها بعد .

أن عناصر هذه الثورة جميعها تخضع للإمام - تماما ودائها - أو أنها رهن إشارته . ولكن الحقيقة كها أشرنا ، هي أن الظروف والأحداث التي كانت تعيشها هذه العناصر في هذه الفترة ، هي التي دفعتها إلى الثورة والانقياد إلى الإمام .

وهذا لا يعنى أن الإمام ، كان يتمكن من تحريك هذه الكتل البشرية فى اليمن كلما أراد: وسيزداد هذا الأمر إيضاحا عندما نتكلم عن نتائج الاتفاق ، ونعلق على مسألة استعداد الإمام لإرسال قوة لمحاربة إيطاليا في طرابلس إلى جانب جيوش السلطان .

يتضح من هذا العرض لبعض الآراء والتعليقات عن الصلح ، أن البعض وصف بأنه « صلح مجيد » وصف بأنه « صلح هيد » والبعض الآخر ، وصف بأنه « صلح مجيد » وطائفة ثالثة ترى أنه لم يغير أية أوضاع ، وطائفة رابعة ، ترى أنه أدى إلى نتائج هامة . هذا إلى جانب الاختلاف في تفسير دوافع عقده ، فالبعض يرى أن الدولة اضطرت إليه ، والبعض الآخر يرى أنه نتيجة التهديدات الأجنبية للإسلام . وهذه الآراء رغم اختلافها وتباينها ، إلا أنها جميعًا هامة في توضيح وجهات النظر في الاتفاق ، كما يدعنا هذا إلى الحديث وإبداء الرأى في مواده وفي أهميته .

#### أهمية الصلح:

يعتبر هذا الصلح استجابة منطقية للواقع العثمانى واليمنى فى آن واحد، وهو اعتراف بواقع له جذور تاريخية عميقة . فمن المعروف مثلا أن المذهب الزيدى ظهر فى اليمن قبل ظهور العثمانيين بوقت طويل ، وأنه حظى بتأييد شعبى لم يحظ به العثمانيون طوال حكمهم ، لذلك فإن تلاقى القوتين صاحبتا النفوذ المادى والمعنوى ، فى صلح يعترف لكل منهما بوضعه وحقوقه لا يعنى أن هناك اضطراراً أو تنازلا ، بل هو وصول إلى الحل الذي يضمن لليمن

حياة هادئة آمنة . ويوكد هذا الكلام ، أن الاتفاق ، يحمل بين طياته جوهر وخلاصة كل العروض والمطالب والحلول التي ظهرت قبله في فترات الهدوء النسبي وقيام المفاوضات بين الطرفين ، أو في المشروعات التي كانت تنظرها الدولة لحل قضية اليمن ، ولكنها لم تكن تنتهى فيها إلى رأى نهائى . وهذا التشابه بين هذا الاتفاق وبين ما سبقه من عروض وحلول ، يعنى مباشرة أنه لم يفرض من الخارج ، أو أنه نتيجة مؤثرات خارجية ، بل هو منبثق من أحداث اليمن الخاصة ، وواقع ظروفه وأوضاعه ، إلى جانب الأحداث العامة الخاصة بالإمبراطورية العثمانية .

وهناك بعض النقاط بالنسبة لهذا الاتفاق نحب أن نبرزها ، فهى تؤكد ما ذهبنا إليه . فهناك بعض المواد العامة تمثل الرغبة في إصلاح الأمور في اليمن . فما لا شك فيه ، أن طريقة جمع الضرائب فضلا عن ارتفاع قيمتها ، كانت من أكبر عوامل ثورات اليمن ، لذلك نصت بعض المواد على أن تخضع قيمة الضرائب المفروضة للأسس الشرعية ، وأنه إذا أساء موظفو الحكومة جمعها ، فإنهم يحاكمون ، وعلى الحكومة معاقبتهم . كما اشترط الاتفاق أن تتنازل الحكومة عن حقوقها في مناطق معينة من اليمن ، فيلا تجمع منها الضرائب نظراً لفقرها وحالتها المضطربة ، وذلك مدة عشر سنوات . وهذه كلها خطوات هامة في تهدئة الحالة هناك ، وإقرار السلام بطرق عملية سليمة وأكد هذا الاتجاه بصفة نعالمة ، أن نصت بعض المواد كذلك على إصدار العفو العام عن الجرائم السياسية والضرائب المتأخرة التي سبقت عقد الاتفاق كما اشترط الاتفاق على السياسية والضرائب المتأخرة التي سبقت عقد الاتفاق كما اشترط الاتفاق على توضيح الصورة النهائية للعلاقات بين أعداء الأمس ، فأباح لكل من مأمورى الحكومة وأتباع الإمام ، أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط ألا يخلوا بالسكينة والأمن .

وإلى جانب هذه المواد ذات الطابع العام ، توجد مواد أخرى بعضها

خاص بالحقوق التي اكتسبها الإمام بناء على هذا الاتفاق ، وبعضها الآخر خاص بمظاهر تبعية اليمن والإمام للسيادة العثمانية . ولكننا نحب توضيح ملاحظة جديرة بالذكر قبل الإشارة إلى هذه المواد، ألا وهي أن هذا الاتفاق اهتم حقيقة بتنظيم المناطق الزيدية ، أو التي يقطنها الزيديون ، وحدد الواسعي هذه المناطق في بدء حديثه عن الاتفاق، ولكن هذا لا يعني أن الاتفاق أهمل باقى اليمنيين ، فهناك بعض المواد الخاصة بغير الزيديين . ولكنه اهتم بالزيديين بالذات لأنهم هم الذين لهم أوضاع خاصة ، ومطالب خاصة ، وبالتالي جاءت هـذه المواد تنظم هذا الوضع الخاص. أما باقى جهات اليمن ، التي تقطنها فئات غير زيدية ، فهي لا تطلب من العثمانيين إلا قليلا من الإصلاح وتخفيف الضرائب مثلا ، وهمذا ما نصت عليه بعض المواد صراحة . ولكن لا يمدل هذا بالتالي - كيا ذهب إليه البعض - على أن مواد هذا الاتفاق تعنى مباشرة أن اليمن قسمت إلى قسمين: قسم يخضع للعثمانيين، وآخسر يتبع الإمام، فهذا التقسيم لم يحدث سواء من الناحية الإدارية أو غيرها ، بل هذه المواد تعنى فقط أن هناك فئة من الرعايا لهم أوضاع وظــروف خاصة بهــم ، ويريدون أن ينظم ـــوا حياتهم طبقًا لمذهب معين ، وفي نفس الوقت يعترفون بالسيادة العثانية ، فيجاءت هذه المواد لتحدد ماهية العلاقة بين هذه الفئسة الخاصة ، وبين أصحباب السيادة العليا، أو بالأحرى كانت هذه المواد تحدد مظاهر السيادة العثمانية بالنسبة لفئة اعترف لها العثمانيون بالوضع الخاص وهذا يشبه إلى حد كبير وضع الأشراف في مكة ، فهم يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتي ، أو ما نحب أن نسميه بالوضع الخاص ، ولكنهم في نفس الوقت يخضع ون للسيادة العثانية، فكانت توجد قوة عثانية كبيرة في المدينة ، فضلا عما يقوم به شم يف مكية من خدمات جليلة ، لتأكيد السلطة والنفوذ العثماني في هذه الجهات .

وأكسب هـذا الاتفاق الإمام بعض الحقوق، فأعطاه مثلا حق انتخاب

حكام المذهب السزيدى ، وانتخاب رئيس المحكمة الاستئنافية بصنعاء وأعضائها ، كما أصبح للإمام حق الإشراف والمراقبة على الأسلوب الإدارى للولاة وموظفيهم ، فعليه أن يعرض مظاهر إساءات الموظفين وكيفية استغلال نفوذهم – إذا قاموا بذلك – أمام الولاة . كما أعطيت له المسائل التي تحتاج إلى فهم ودراسة النواحي الشرعية ، مثل الأوقاف وتنفيذ الوصايا . إلى جانب هذا اعترفت المادة ( ١٥ ) بالهدايا التي يمنحها الزيود لإمامهم ، أو ما يمكن أن نطلق عليه لفظ « الاشتراكات » . وأدركت الحكومة أنه لا يمكنها منع هذا الإجراء حيث إن المذهب نفسه يقضى بدفع هذه الأموال للإمام ، فأقرت الحكومة هذا الوضع ولكن بعد تنظيمه حتى لا يكون ذلك عملا سريًا ، فتخفى عليهم حقيقة مركز الإمام ونفوذه بل وثروته . والمذهب لا يفرض دفع هذه الأموال لشخص الإمام ، ولكن لأنه رئيس حكومتهم ، وأن الغرض من دفع الأموال حمن وجهة نظرهم – هو المشاركة في بناء كيان دولتهم الخاصة .

لكن هذه الحقوق والمكاسب لم تمنح اعتباطاً أو دون تنظيم ، بل قيدت جميعها بموافقة الحكومة وتصديقها ، سواء من عثلها في اليمن ، أو من الآستانة ذاتها . فإذا نظرنا إلى إحدى هذه المواد التي تمنح الإمام هذه الحقوق ، نجدها لا تنتهى إلا وقد قيدت هذا الحق بموافقة الحكومة ويتضح هذا بالنظر في المادة (٣) مثلا . لهذا فنحن لا نميل كثيراً إلى اعتبارها حقوقا أو مكاسب ، أو كها عبر البعض بأنها تنازلات ، بل نرى أنها تنظميات فقط ، تتطلبها الأوضاع الخاصة بهذه الجهاعات الزيدية . ويؤكد ما نذهب إليه بشكل صريح المادة (٧) التي تنص على أن « تتشكل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيديون للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة » . فقبول العثمانيين أن يدخل الزيديون للنظر في الدعاوى ، ليس تنازلا أو رضوخا من العثمانيين ، بل هو استجابة للواقع هناك ، فا دامت هناك طائفة زيدية كبيرة ولها مذهب معين تحتكم إليه في كل شئونها فها دامت هناك طائفة زيدية كبيرة ولها مذهب معين تحتكم إليه في كل شئونها فها

ضير الحكومة فى الرجوع إلى قضاة هذا المذهب لإنهاء الخلافات المحلية . وهذا أمر طبيعى ، أما غير الطبيعى فكان ما يحدث قبل الاتفاق ، وهو عدم الاعتراف بهذه الأوضاع الخاصة ، واتباع طريق الحرب مما كان يثير الاضطرابات والثورات دائماً .

وهكذا احتفظت الدولة لنفسها بالتصديق على انتخاب الإمام للحكام والقضاة الزيديين ، وكذلك التصديق على أحكام القصاص ، وتعيين حكام الشافعية والحنفية ، وغيرها من الأمور التي تؤكد استمرار السيادة العثمانية على ولاية اليمن في الوقت نفسه .

# النتائج العامة للصلح:

بقى الآن أن نوضح النتائج العملية العامة لهذا الصلح ، فمها لا شك فيه أنه قد أدى إلى تغيير صورة العلاقات بين الإمام والعثمانيين ، وأنه أحال الحالة الحربية إلى حالة سلمية يسودها الهدوء والتفاهم . وهذا يتضح بالمقارنة بين أحداث الفترة التي سبقته في اليمن بالأحداث التي أعقبته ، فهاتان الفترتان تحملان لونين مختلفين من حيث العلاقة ، ومن حيث سير الأحداث . وهذا كله يحتاج إلى تفصيل حتى يتضح ما ذهبنا إليه .

يقول أمير الآلاى إحسان بك ، وكان رئيسًا لأركان حرب الفيلق اليمنى ، في حديث لمه مع صحيفة « المفيد » البيروتية - ونقلته المنار - أثناء وجوده ببيروت عائداً من اليمن ، عندما سألمه مندوب هذه الصحيفة عن فوائد هذا الاتفاق: «إن الإمام وزع منشوراً على جميع القبائل الموالية له يحذرهم من الخروج على المدولة والتعدى على الجنود النظامية ، والانصراف عن مناوأة الدولة إلى الاهتهام بزراعة الأرض. فكان من ذلك أن الجندى النظامي أصبح يروح ويغدو بسلاحه الكامل في أنحاء اليمن دون أن يعارضه معارض » كما قال تأكيداً للصورة السلمية هذه: « أما الرسوم الأميرية فتجبى بواسطة رجال الإمام الذين يصحبون رجال « الجند، و الشرطة ) ، ولم نسم بعد عقد الاتفال بشميء مما كان يقع بين الجباة وبين العربان ، الأمر الذي

كان يقضى إلى امتشاق الحسام وسفك الدماء بين الفريقين ». ثم يستطرد هذا القائد في وصف حالة اليمن وما يحتاجه من مشروعات عمرانية ، وفوائد العناية بأرضه ، واستثار خيراته فيقول: « أكثر بلاد الدولة أمنا اليوم هو القطر اليهاني ، غير أن اليمن هي اليوم في حالة البداوة ، وأن في خصب أرضه وطيب تربته ، ما يساعد الدولة على نقله من حال إلى حال . والدولة تمد اليوم خطاً حديديًا من «الحديدة إلى « جيلة » وما مدته إلى الآن يقدر بثلاثة كيلو مترات ، إلا أنها ساعية بتسوية الأرض وسط الطريق ، ولكن مد السكة الحديد لا يجدى الأهالي نفعًا ، إذا لم تكن البلاد غنية ، وإذا أتيح لهذه البلاد أن تعنى ، فأرضها ستكون كنز هذه الثروة » (۱). وهذا يدل دلالة واضحة على أن اتفاق سنة ١٩١١ قد أدى إلى حالة من السلام ولو إلى فترة محدودة فقط .

وهناك عمل آخر إيجابى من ناحية الترك لتأكيد السلام، فقد قامت الدولة بعزل الوالى الذى تمت فى عهده كل الحروب والمذابيح السابقة، وهو محمد عل باشا، وعينت بدلا منه محمود نديم بك الذى سبق ذكره، والذى لعب دوراً كبيراً فى إتمام عقد الاتفاق « وفى سلخ جمادى الأول سنة ١٣٣٠هـ ( مايو سنة ١٩١٢ ) عزل الوالى محمد على باشا وعين وكيلا له رجب أفندى الذى كان مكتوبجى، وفى شهر ذى القعدة تعين محمود نديم بك واليًا فى اليمن ١٢٠٠ .

ويؤكد سيادة السلام ، عقب عقد الاتفاق ، ما لاحظناه على تغير حديث الواسعى - في حولياته - فهو لا يذكر - عند الكلام عن سنوات ما قبل الاتفاق - إلا المعارك التي دارت في اليمن ، أما بعد عقد الاتفاق ، فلا يذكر إلا الأمرور العادية التي تحدث دائم في أي زمان أو مكان ، فيقول :

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ١٥ ، الجزء الثاني ، ص ١٥٥ ( من حديث إحسان بك إلى صحيفة المفيد البيروتية ) .

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢٤٣.

ثم دخلت سنة ١٣٣١هـ (ديسمبر سنة ١٩١٢) وأحوال اليمن صالحة ما خلا ما بين القبائل من الحدود ونزع الشيطان بينهم ، وكانت الأمطار هذه الأيام قليلة، والأسعار عالية »(١).

وفى مكان آخر يقول «ثم دخلت سنة ١٣٣٢هـ (نوفمبر سنة ١٩١٣) والجدب والقحط عم اليمن (نتيجة قلة المطر) وحصل مرض فى الأطفال والمختر من الجدرى، ومات كثير من الأطفال، وفى هذه السنة قلت الأمطار، وغلت الأسعار، وأغاث الله الناس بخروج الدقيق والطعام من الهند والحبش والسودان. وقبض على سارق وقد هجم على بيت فأقر بها سرق فقطعت يده حدًّا بعد الحكم عليه. ورفع إلى الحاكم رجل شرب خراً، وأقر بها شرب إقراراً شرعيًا، وبعد الثبوت أقيم عليه الحد، وأقيم على زان الحد الشرعى بعد ثبوته عليه بالإقرار، واستيفاء الشروط (١٠٠) وهكذا يستمر الواسعى فى حولياته لا يذكر إلا هذه الأمور الداخلية العادية، وهو الذى كان لا يذكر إلا الحرب، وجهاد الإمام ضد الأتراك. وظلم الأخيرين وتعسفهم، وكثيراً ما كان يحمل عليهم بشدة دفاعاً عن قضية بلاده (١٠) .

أما الرأى الذى يقلل من أهمية هذا الاتفاق فهو رأى الأستاذ توفيق برو، إذ إنه علق على هذا الاتفاق بقوله: « إنه لم يعد كسبًا يذكر للإمام ، بل يعد إلى حدً ما انتصاراً لفكرة الدولة ، ولا ينطبق قط على أصول اللا مركزية في الحكم ، حتى ولا على أصول توسيع المأذونية ( الصلاحية ) الكاملة إلا من ناحية حكم الشريعة بالنسبة للزيود .. » كما قال: « إن هذا الاتفاق لم يكن ليحل مشكلات اليمن حلا حاسمًا بل ما لبثت أن ثارت المشكلات من جديد بسبب ازدواج السلطة ، وأن هذا الاتفاق لم يدكر شيئًا عن المشروعات الحيوية العمرانية

<sup>(</sup>١) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ٢٥٦ - ٢٥٧.

النافعة والصحية والتعليمية إلى غيره »(١). وقد أوضحنا رأينا في أغلب نقاط هذا الرأى فيها سبق ، عند ذكر الدوافع الأساسية التي دفعت كل من الترك والإمام لقبول الصلح ، ولكن ما نحب تأكيده وتوضيحه هنا ، وهو الذي دفعنا إلى رفع قيمة هذا الاتفاق ، هو أنه خلق حالة سلمية في اليمن لمدة عشر سنوات بين قوتين تتحكمان في مجرى الأحداث هناك ، ولا نقول إنها قوتان متساويتان ، بل نقول إن لكل منها أهميتها ودورها الفعال . وهذه الحالة السلمية ، المعترف بها من الجانبين ، تكفى أن تكون الكسب الوحيد من وراء عقد هذا الاتفاق ، إذ إننا نعتقد أن السلام كفيل بتفجير الطاقات العمرانية في اليمن ، ويدفع إلى الإصلاح والتعمير ، دون أن يكون ذلك نتيجة نصوص مكتوبة أو اتفاقات معقودة . ولا أصرح في ذلك من حديث الأميرالاي إحسان بك سابق الـذكر إذ جاء فيه أيضًا عند ذكر الخط الحديدي التي تعمل الدولة على مده « .. إن الخط الحديدي يسهل نقل الجنود ، إلا أن الدولة إذا جرت على سياسة عزت باشا ، أصبح هذا الخط اقتصاديًا أكثر منه عسكريًا ، فإن اليهانيين متى قعدوا عن قتال الدولة ، وتعاهدوا معها ، انصرفوا إلى الزراعة والصناعة . وأن ذكاء هؤلاء القوم يساعد كثيراً على انتشار المدئية في تلك الربوع ، وأن من مصلحة الدولة أن يساس هؤلاء سياسة الحلم ، لا سياسة العنف والشدة . ففي بعض أنحاء اليمن، تنبت الأرض أربع مرات في السنة ، وبعضها تنبت مرتين ، فإذا عنيت الدولة بزراعة البلاد اليمنية ، كان لها مورد جديد يزيد في ماليتها . وإنه ليؤسفني أن أصرح لكم بأن الحكومة أرسلت كثيراً من الأدوات الزراعية ، ولكنها لم ترسل معلمين زراعيين حتى الآن ، وهـــذا الإهمال كــان السبب في تعطيل هــذه الأدوات». وهكذا يعبر رجل تركى عسكرى مسئول عن أهمية السلام ، إذ كيف ينصرف اليمنيون إلى الزراعية والصناعة ، وإلى استعمال الآلات ، وبالتالي

<sup>(</sup>١) توفيق برو : العرب والترك في العهد الدستوري ، ٢٣٦-٢٣٧ .

<sup>(</sup>٢) المنار: المجلد ١٥، الجزء الثاني، ص ١٥٥ - ١٥٦.

الاهتهام بالصحة والتعليم ، إلا بعد أن يستتب الأمن فعلا وتهدأ الحرب ، ويطمئن كلَّ على نفسه .

والحديث عن السلام هذا يؤدى بنا إلى ضرورة تتبع نشاط الإمام وأغراضه بعد عقد الصلح ، وقد سبق أن قلنا إن الإمام كان يطمع في الصلح لأمور عدة منها: تثبيت نفوذه في اليمن ، ليتمكن من القضاء على المنافسين المحليين من ناحية ، وليخلف الأتراك في اليمن من ناحية ثانية . وكان الإمام يتنبأ بانهيارهم ، فبدأ حملة سياسية في اليمن ليوسع نفوذه ، فذهب رسله ومبعوثوه إلى كل جهة ليمهدوا له الطريق ، وإن كان وجود الإدريسي في عسير كان يعوق نشاطه(۱) . ليمهدوا له الطريق ، وإن كان وجود الإدريسي في عسير كان يعوق نشاطه(۱) . فيقول جيكوب تأييداً لهذا الرأى : «كان هدف الإمام هو أن يرث نفوذ الترك في اليمن ، وكان ذلك نصب عينيه دائم ، وكان يؤمن بأنه سيصل إليه في يوم من الأيام »(۱) .

ويعبر سلفاتور أبونتى عن هذا المعنى نفسه بقوله « ..أما الإمام يحيى فإنه بعد أن ضمن إعانة سنوية لشخصه ولكبار موظفيه ( يقصد أتباعه ) من خزانة الدولة العثمانية ، اتخذ لنفسه مقرًا في « خر » حيث أخذ يباشر سلطته ، وينشر نفوذه ويبسطه في الأراضى التى خصصت له بمقتضى الاتفاق وفي العاصمة نفسها ، بينها كانت عيونه وجواسيسه يتوغلون في محميات عدن وفي حضرموت ، ومن ذلك الوقت أصبح الإمام يحيى هو الملك الحقيقى في البلاد ، كان هذا هو غرض الإمام بالتحديد ، والذي حدد نشاطه عقب الصلح حتى خروج غرض الإمام بالتحديد ، والذي حدد نشاطه عقب الصلح عتى خروج الترك نهائيًا من اليمن ، بل ونستطيع أن نقول إن الإمام يحيى استطاع في هذه الفترة أن يحدد الخط وط العريض عن السياسة التي ترمي

Jacob; Kings of Arabia, p. 133 (1)

lbid , p. 137. (Y)

<sup>(</sup>٣) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزي ) ص ٥٦ .

إلى تأكيد وجوده ومستقبله في اليمن وهذه الخطوط كانت تتلخص في :

المحافظة على ماله ورجاله ، فلا يحارب الأتراك ، ويرضى من الغنيمة باعترافهم بوضعه الخاص .

العمل على توطيد نفوذه بالتقرب إلى القبائل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

عاولة القضاء على منافسيه المحليين ، إما بطريقة مباشرة ، وذلك بالتصادم معهم وجهّا لوجه ، كما حدث بينه وبين « الضحيانى » أو غير مباشرة كما كانت الحال فعلا مع « الإدريسى » – حتى عقد الصلح – إذ كان الأتراك يقومون بحرب الإدريسى دون هوادة بغية القضاء عليه نهائيًّا ، وكان الإمام يرقب ذلك بفرح دون شك .

وأخيراً العمل على ألا يصطدم بجيرانه الآخرين مثل الإنجليز في الجنوب أو بالشريف حسين أو ابن السعود في الشهال.

وكان النضال بين الأتراك وبين الإدريسى يسترعى انتباه الإمام الزائد ، إذ كان يهمه أن يسبق خروج الأتراك من اليمن إبادة منافسه الإدريسى . وكان تفكيره بالنسبة للنزاع الدائر بين الأتراك والإدريسى كما عبر عنه هو كالآتى :

(إذا كان الترك أقوياء بدرجة كافية لإبادة الإدريسي فلا اختصاص لى في هذه الملحمة ، أما إذا لم يستطيعوا وتعثروا في ذلك فعلى أن أساندهم (١) . ومن ناحية ثانية لم يكن عند الإمام رغبة التصادم حينئذ مع بريطانيا في الجنوب بل اكتفى بزعامته الدينية تحت السيادة العثهانية ، وكان كثير من الشوافع حتى من الذين كانوا يتقاضون المرتبات الشهرية من الإنجليز (في المحميات) كثيراً ما كانوا يتقربون إلى الإمام ، يسألونه أن يفصل في منازعاتهم الشخصية ، وخاصة وقد زادت الحرب الإيطالية – التركية الشعور الديني ، فكان رأى هؤلاء

الشوافع أن العرب للعرب لأن هذه الحرب قد هددت وجود الإسلام نفسه (١) » .

ولكن هذا الانفاق نفسه كان له رد فعل نخالف ، بالنسبة للإمام ، عما عرفناه سلفًا: حقيقة أنه أتاح الفرصة له لنشر نفوذه وتثبيته ، ولكنه في نفس الوقت هز الصورة الضخمة التي للإمام ، لا بين أتباعه الزيود فقط ، بل أيضًا بين أهالي اليمن جميعًا . فمما لا شك فيه ، أنه أصبح أقل قوة وهو في جانب الحكومة منه وهو في وضع معارض لها . إذ إن الذي كان يعنى العرب جميعًا ، هو كونه الحاكم الشرعي المضطهد لليمن ، وأحد أحفاد «على » المباشرين ، لا أنه مولي الحكومة العثمانية كما أصبح فعلا (٢). فهو فضلا عن أنه رضى برفع لواء السلام بينه وبين السترك ، فإنه كان يتقاضى راتبًا شهريًّا لا بسأس به بلغ الشاف ومائة ليرة عثمانية مسشاهرة وكان لمشايخ العسربان رواتب مقننسة أنض (٢).

وهذا الوضع الجديد يحتاج – لكى يتضح بشكل كبير – أن نعود تاريخيًّا إلى ما قبل هذه الفترة التى نتكلم عنها . نحن نعلم أن الإمام سليل أسرة تتربع على قمة الجهاعة الزيدية في اليمن ، وعرفنا أيضًا أن الإمام يحبى ، وحوله أتباعه الزيديون ، كانوا أكبر قوة في اليمن – إلى جانب القوى الأخرى المتمثلة في القبائل المختلفة ، والتى كانت تعمل بشكل فردى محلي مؤقت – حملت لواء الثورة ضد العثمانيين ، وأدى هذا بالتالى إلى أن تنقاد له باقى القبائل اليمنية غير الزيدية ، متمثلة فيه روح الثورة والتمرد ضد التعفن الإدارى العثماني . وقام أبوه المنصور من قبله بنفس الدور ، وهذا ما جعل القبائل مستعدة دائمًا لتوجيه

Jacob; Kings of Arabia. p. 136 - (1)

Bury; Arabia infeli p. 158 . (Y)

<sup>(</sup>٣) المنار: المجلد ١٥، الجزء الثاني، ص ١٥٥.

الضربات للحكومة العثمانية تحت قيادته (١) ، وعرفنا أن هذا أدى بطبيعة الحال إلى زيادة نفوذ الإمام بحيى ، وتقوية مركزه في اليمن ، ولكنه بعد الصلح ، وقد اعترف به الأتراك كإمام - وهذه تعتبر ضربة سياسية له - ووضعوا بين يديه القيادة العليا للأمور الشرعية ، أصبح في مركز صعب . فهو في الدرجة الأولى لم يعد « أميراً منفيًا ١٤٠٠) أو أميراً إسلاميًا مضطهداً ، حيث يستطيع أن يستأنف الحروب من أجل « المذاهب الإسلامية » فهو الآن في جانب السلطة الحكومية التي لم يسرحب بها كثيراً في اليمن . كما أن العسيريين لن ينسوا أنه استعمل الطوابير العثمانية ضدهم ، عندما كان يسعى لإخضاعهم . ومن ناحية ثانية فإن قبائل اليمن الشرقية ، التي كانت تحارب إلى جانبه وجانب أبيه ، قد تغيرت وجهة نظرهم فيه ، وبدأوا ينظرون إليه نظرة واقعية - وخاصة أن الغنائم التي كانت من العوامل الهامة التي تجتذبهم إلى الحرب - قد استنفدت ، وضاعت خلال فترة الهدوء السلمي التي تحضى دون غنائم جديدة تروى عطشهم ، ولم يعد يذكرون الآن إلا موتاهم الذين لقوا حتفهم في أوحال «مناخة» العبوس يعد يذكرون الآن إلا موتاهم الذين لقوا حتفهم في أوحال «مناخة» العبوس يعد يذكرون الآن إلا موتاهم الذين لقوا حتفهم في أوحال «مناخة» العبوس

Bury: Arabia Infeli, p. 37.

ahia Infeli n 37.

<sup>(</sup>٢) يقصد بها أنه رغم كونه الأمير الشرعى ، إلا أنه طرد وسلب حقه بواسطة عناصر أجنبية مغتصبة .

Bury; Ibid, p. 37-38 (Y)

Bremond; Yemen et Saoudia, p. 76.

من هذا كله يتضح أن الإمام ، رغم الفرصة السلمية التي أتاحها له صلح دعان سنة ١٩٩١ ، إلا أن الصلح نفسه وضعه في مركز صعب ، إذ أصبح عليه أن يلعب دوراً مزدوجا ذا وجهين . فهو كقائد روحي ، وسليل الإمام «على » يشعر بالالترام بأن عليه أن يقف حازما ضد الأتراك في كثير من أمور المسلمين ، كما عليه أن يظهر بمظهر الزاهد أو الناسك أمام عبون القبائل المتعصبة الملتفة حوله ، والتي تعتبر رصيد قوته وكيانه في اليمن ، ومع ذلك – وفي نفس الوقت – عليه أن يتعاون مع الفرق التركية وهو في مقره في « خر » لما كان يتقاضاه منهم شهريًا، وتطبيقًا لشروط الصلح .

وكان وجود هذه القوات العثمانية يصطدم أحيانًا بالتفكير الإسلامى القبلى القديم القائم هناك، وذلك عند ظهور أى تغيير جديد – وذلك رغم التعليمات المشددة من السلطة المركزية في صنعاء بعدم التصادم – وكان مجرد ارتدائهم الزى الأوروبي يعتبر عملا فاسداً فاجراً أمام هذه القبائل(١).

فهو أمام القبائل والأتباع يجب أن يتقمص شخصية الزعيم الروحى الذى يدافع عن الشريعة دائماً أمام خروج الأتراك عليها . وأمام الأتراك الذين يدفعون المرتبات الشهرية ، عليه أن يظهر بمظهر الإمام المتصالح المسالم ، الذى يضمن لهم هدوء القبائل واستتباب الأمن والسلام ، وتنفيذ شروط الصلح . وهذا الوضع المتناقض أمام هاتين القوتين هو الذى هز شخصية الإمام أمام الشعب اليمنى ، وجعلهم يفكرون في شخصية جديدة يلتفون حولها ، تكون أكثر إيجابية أمام الأتراك ، وأكثر إخلاصًا لرعاية مصالحهم . وكانت هذه الشخصية التى تطلعت إليها الأنظار ، هي شخصية الإدريسي في عسير ، الذى واصل الحرب ضد الأتراك .

# الفصل الثالث علاقة الإمام بالإدريسي بعد عقد الصلح

### تطور نفوذ الإدريسي في عسير:

قابلت اليمن خبر الصلح بالفرح والابتهاج ، لأنه يعلن بداية عهد سلمى جديد ، ينصرف الناس فيه إلى أمورهم وإلى حياتهم اليومية . وظهر هذا الفرح عندما قرى الفرمان السلطاني في صنعاء في سبتمبر ١٩١٣ ، معلنا تحالف الإمام مع الدولة « فسار الأهلى في الشوارع مهللين يطلقون النيران ابتها جا بهذا الفرمان »(١) .

ولكن طبيعة الصلح، وحقيقة الأغراض التى دفعت إلى عقده، أدت إلى نتيجة هامة، وهى أن نفوذ الإدريسى قد انتشر بمقدار ما انخفض نفوذ الإمام يحيى بانسلاخ كثير من قبائل الإمام عنه وانضهامها إلى الإدريسى (٢). والأكثر من ذلك أن بعض قضاة الإمام بدأوا – منذ أوائل سنة ١٩١٣ – يخابرون الإدريسى في أمر مبايعته، الذي أصبحت سلطته عامة في بلاد عسير، وقسم كبير من منطقة شهال اليمن على أثر مناوشات حدثت بينه وبين رجال الإمام يحيى، تغلبت فيها رجاله على رجال الإمام، وأخذوا من بلاد اليمن التابعة للإمام ثلاثة حصون بعدما هدمتها المدافع كها زاد من نفوذ السيد الإدريسى، أن قبيلة حاشد، التي يعتمد عليها الإمام يحيى اعتباداً كبيراً، بايعته، وأرسل شيخها «منصور بخيت» جملة رهائن من أبناء زعاء القبيلة إلى «جازان» (٢) عاصمة الإدريسى، تأكيداً لهذه المبايعة كها هي العادة عند قبائل اليمن» (٤).

(1)

Bury; Arabia Infelix, p. 38.

<sup>(</sup>۲) الأمرام: ٦٦٦٦ في ٣/٤/ ١٩١٣.

<sup>(</sup>٣) ميناء على ساحل عسير وتكتب أحيانًا « جازان » وأحيانًا « جيزان » .

<sup>(</sup>٤) المؤيد، العدد ٢٩٦٦ في ٢١/ ٤/ ١٩١٣.

ولكن كيف زاد نفوذ الإدريسي بهذه الدرجة ؟ وكيف تغيرت طبيعة العلاقة بينه وبين الإمام يحيى ؟

والإجابة تحتاج تتبع أحداث عسير منذ عقد صلح دعان . من المعروف أن الاتفاق العثماني - الإمامي ، هذا عقد في أوائل مايو ١٩١١ ، فقام الإدريسي في ١٣ من هذا الشهر بقطع خطوط التلغراف، وحاصر قائده السيد مصطفى عاصمة عسير ومركز العثانيين بها - وهي « أبها » - حصاراً عنيفًا كما استطاع أسر عدد من الأتسراك ، وغنم كثيراً من الأسلحة ، ونقل ذلك إلى عاصمتهم «صبيا »(١). وهذا التتابع الزمني المتقارب - عقد الصلح في اليمن وتجدد الاضطراب في عسير - لم يأت عفواً ، بل هو من الأمور ذات المغزى العميق ، التي تبدل على وجبود تراكمات عبديدة سابقية أدت إلى وقوعه في هذه الفترة بالـذات، وكأن أحدهما كان نتيجة مباشرة للآخر . فإذا رجعنا القهقري بعض الشيء – إلى بـدء ظهـور الإدريسي في عسر ( حوالي سنـة ١٩٠٧ ) – نجـد أن الإمام قد بدأ يهتم بأمره ، ويتحالف معه على أساس أن الإدريسي يمكن أن يحمى ظهر الإمام عندما يزحف نحو الجنوب، مهاجما المراكز العثمانية، أو زاحفًا نحو صنعاء وتوطدت العلاقة بينها على أساس أن الهدف عند كل منها واحد، وهو محاربة الدولة العثمانية . ولكن الإمام كان بعيد النظر ذا آمال واسعة، يطمع في حكم اليمن كله بمعناه الواسع، ولهذا كان يرى أن أمامه أمرين: أولها: العثمانيون وكان يرى أن نهايتهم قد قربت ، فلهاذا لا يعمل في التو على أن يرثهم ، ويعمل على تثبيت مركزه في اليمن ، ولهذا أسرع بعقد الصلح . وثانيها : الإدريسي ، وكان الإمام يهتم بمراقبته وتطور نفوذه ، وكان يرى أن نجمه في صعود ، وأن نفوذه ينتشر بدرجة قوية بين القبائل العسيرية ، لـذلك خاف مـن هذا المنافس الصاعد وأحس بخطورته ، وفكر جديًّا في

Jacob ; Kings of Arabia, p. 121, Bremond ; Yemen et Saoudia, p. 77 " (١)
وكان الإدريسي يتخذ « صبيا » عاصمة له أيضًا .

التخلص منه والقضاء عليه . وكان الأتراك يقومون بهذه المهمة دون أن يشعروا أنهم يخدمون بذلك قضية الإمام . لهذا كله انحاز الإمام إلى جانب الأتراك وتخلى عن حليفه السابق . وبناء على هذا ، قلنا إن تجدد الحرب في عسير لم يكن مصادفة فلا شك أن الإدريسي قد فهم أيضًا ما ذهبنا إليه ، لذلك بادر بقطع الأسلاك التلغرافية ومحاصرة « أبها » . وهناك من يذهب أبعد من ذلك – وأهمية هذا الرأى أنه سابق زمنيًا للصلح ومقدماته – فيذكر أنه ليس ببعيد أن يكون الإدريسي ، الذي كان على اتفاق مع الإمام يحيى ، قد شعر بأن الدولة ستعطى الإمام يحيى من الحقوق ما لا ترتضيه له هو ، فأظهر الجفاء وتحرش بجندها(١) .

وقد أكد أحد الأتراك الرسميين لجيكوب، عندما تقابلا في يناير ١٩١٣ – المفهوم الذي وكان هذا التركى قائمقامًا لمدينة «إب» في وقت من الأوقات – المفهوم الذي عرضناه عند الإمام، وغرضه من عقد الاتفاق، فقال «إن الإمام كان يتصرف لمدى كبير تبعًا لخطة في ذهنه، وكان يعمل هذا طالما كان خصمه الإدريسي موجوداً دون أن يقهر، ولكن بعد أن ينهار الإدريسي فإن الأمور ينبغي أن تتغيره ما دام كل من الترك والإمام لا يثق كل منها في الآخر فكلاهما – على أية حال كانا متفقين (يشير إلى صلح سنة ١٩١١) تحت ضغط ضرورة القضاء على البيت الإدريسي الإروالي والحقيقة أن جميع أفراد البيت الإدريسي قد الشتهروا بالتقوى والصلاح، وكانوا موضع إجلال اليمنيين واحترامهم، وكان يرجع إليهم في كثير من الشئون المهمة، وهذا هو أهم سبيل مهد للسيد محمد الإدريسي – صاحب هذه الأحداث كلها – ما لطهرور بمظهر السيادة والإمارة في عسير. وقد لجأ السيد محمد إلى

Rev, du Bonde Musulm, V. lx, Sept, 1909, p.173. (1)

Jacob; Kings of Arabia, p. 50. (Y)

الدين لجذب القبائل إليه « فكان يخاطب الناس بالآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، ويحثهم على اتباع قواعد الدين ، والرجوع إلى الإسلام في أصوله وبساطته ، كها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، ومنع الغزو ، وأزال الشقاق والاختلافات القديمة بين القبائل والعشائر ، وطبق العدالة والمساواة بين الجميع ولم يستملهم ، كها اتهمه البعض باستعال الفسفور ، والكهرباء ، وغير ذلك من الاختراعات العصرية الجديدة ، التي لم ترها عربان اليمن بعد بقصد إقناعهم بولايته أو نبوته ، وكانوا يجبونه لدرجة العبادة والتقديس وينفذون أوامراه بكل طاعة وارتياح ، والسعيد منهم هو الذي يتشرف بمقابلته ويتبارك بتقبيل يده وركبته »(١) . وهم محقون في ذلك كل الحق ، فكم قاست هذه القبائل العسيرية من اضطراب الأمن وطول المنازعات التي تقع بينهم . وقد عبر هو نفسه في خطاب سابق له إلى أحد أصدقائه في مصر عن حالة الفوضي التي وجدها في عسير – وقد أوردنا هذا الخطاب قبل ذلك – وأنه ما أن قدم عسير حتى تغيرت عسير – وقد أوردنا هذا الخطاب قبل ذلك – وأنه ما أن قدم عسير حتى تغيرت حوله كثيراً من الأنصار .

كما قال إنه أعدم حوالى المائتين قصاصًا ، وقطع أيد كثيرة إقامة لحد السرقة ، وأحل الأمن مكان الفوضى والاضطراب . بل اتجه اتجاها أكثر عمقًا ، فعمل على تنظيم حياة هؤلاء البدو من الناحية الإدارية والقضائية والاقتصادية . وأنه وسع نفوذه ، فوضع على رأس كل قبيلة من قبائل عسير قاضيا وأميرا من قبله ، فالأول ينظر في الشئون القانونية ، والثاني ينطر في الشئون الإدارية والحربية ، ويجمع الزكاة الشرعيسة للسيد . وكانت الصلات بين المركز والبقاع الأخرى قائمة بكل دقة . كما نظم المواني التي كان يجتلها ، فجعل في كل ميناء جمركا له «عمال » وموظفون من قبله لاستيفاء الرسوم

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلسة ١٥ ، الجزء السادس ، ص ٤٦٥ – ٤٦٦ ( الصادر في ٣٠ جمادي الآخر ١٢٣١هـ) يونية ١٩١٣ .

الجمركية من الواردات والصادرات ، وكانت الرسوم التي يتقاضاها أقل من الرسوم التي تجبيها الدولة . وقد نشطت التجارة بين هذ المواني ( ميدى ، وشفيق ، وحبل ، وبسركة ، والغور ) وبين عدن ومصوع فكانت السفن الشراعية (١) تحمل الضائع محليًّا بين هذه الثغور المتقاربة . وكان عند السيد وكيل ، يسمى « يحيى زكريا » وهو بمثابة « رئيس الحجاب » أو « الصدر الأعظم » وآخر أمين لبيت المال واسمه « محمد يحيى » وهو بمثابة وزير للمالية . كما كان له كثير من القواد ، وكانوا يحملون شارات خاصة كل بحسب رتبته (٢). وقد أزعج هذا كله كل من الأتراك والإمام ، بقدر ما أسعد أهالي عسير الذين تمسكوا بالإدريسي ، وحاربوا وراءه بكل ما لديهم من قوة .

#### علاقة الإدريسي بالعثمانيين:

وقد قاسى الإدريسى من العثهانيين كثيراً ، فكم حاولوا الاتفاق معه ، ولكنهم سرعان ما كانوا ينقضون وعودهم ويعلنوا الحرب عليه ، لأنهم كانوا يسؤمنون في أعهاقهم - تطبيقًا لرغبتهم في تدعيم «مركزية الحكم» في إمبراطوريتهم - بأنه لا بد من القضاء على هذه القوى المحلية التي تحاول رفع رأسها ، وتطالب بالكيان الخاص داخل الامبراطورية .

وكانت الدولة - تحت ضغط ظروف قاهرة - تقبل أن تتفاوض مع الإدريسى والإمام، ولكن كانت هذه المقابلات إلى حين فقط، ثم تعود الدولة إلى الحرب وليس أمام عينيها إلا « المركزية والتتريك ». وفي خطاب طويل من الإدريسى إلى الإمام، وكان الأخير يدعوه فيه إلى الصلح مع الدولة والتراضى معها « خدمة للإسلام » ويحشه على البعد عن الإيطالين « أعداء

<sup>(</sup>١) تسمى هناك سنابك.

<sup>(</sup>٢) المنار: المجلد ١٥ ، الجزء السادس ، ص ٤٦٨ - ٤٦٩ .

الدين » - وكتاب الإدريسي مؤرخ في ١٥ ربيع الأول سنة ١٣٣٠ هـ (مارس سنة ١٩١٢) أي بعد أن عقد الإمام الصليح مع الدولة - أخذ الإدريسي يعدد للإمام كيف أنه يرغب في الصلح مع الدولة ولكنها لا تصدق وعدها معه ، فيقول : « أما مادة الصلح بيننا وبين الحكومة ، فمن أول يوم وما ندعو إليه هو الوفاق ، وكلما أرادوا عقد ذلك نقضوه . وكفي بها كان في المدة الأخيرة ، فإن المذاكرة حصلت بيننا وبينهم في هذا الموضوع ثلاث مرات ، بل أربع مرات ، بعد وصول رسلهم إلينا ، فإذا أجبنا بما فيه الـوفاق ، أعرضوا تيها وكيداً واحتقاراً لنا . فأولى المرات بواسطة محمد توفيق في مجيئه الأخير . فأجبناهم ذاكرين مواد بسيطة ، لأن في ذلك الوقت لم يكن قد وقع بيننا وبينهم سفك دماء. وتلك المواد هي أن نكون في جهاتنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر ، ضابطين للبلاد من الفساد ، مع بقاء مراكزهم ، وإليهم تساق الحاصلات ، وعليهم القيام بها يلزم من معاش القضاة والمترددين في مصالح البريات ، وأن لا يحدثوا زيادة من القوة في البلاد وأن يفك أمير مكة صالح بن حسن وصاحبه من الحجاج . وهذه المواد عما يضحك منها ، لأنها لبساطتها لا تكاد أن تكون مطالب ، ولكنن أدانا إلى ذلك حب الراحمة للبلاد والعباد . فما كان الجواب إلا بنقيض ذلك ، فساقوا تلك القوة التي يقدمها محمد راغب بك ، ومحمد على باشا في « جازان » وملأوه بالآلاف ، وإزدادوا عدواتًا على طلب الحجاج لحبسهم ، كما وقسع في الحبس بعض رجال « ألمسع » في حج هسذا العمام ، وأشمعروا أن العسيرى تابع لإمارة حسين بن عوف (أمير مكة ) وأرسلوا

<sup>(</sup>۱) هـ و الشيخ محمد توفيق الأرنوطى الأصل. من علماء الترك ، جاور فى الأزهر . وعرف السيد محمد الإدريسى فيه . وقد أرسله إليه الاتحاديون أكثر من مرة للتفاهم معه ، وكان من رأيه أن الإدريسى مخلص للدولة ، ولكن الاتحاديين كانوا لا يسمعون لرأيه دائماً أو يأخذون به .

إلينا بطريق مصر في حين وصول القوة العامة برفق عزت ( باشا ) أنى إن أردت السلامة ، أفتح لهم الطريق إلى الإمسام التسى تمسر على طرف البسلاد التي بيدينا ففوضنا الأمور إلى الله ، واستعنا به في مدافعتهم ، وبحمد الله قد كان ما كان ».

«ثانى المرات بواسطتكم (يقصد الإمام) عندما وصل إليكم عزيز (يقصد عزيز المصرى) ووافقنا لكم ، فكان منهم الجواب بالتعليق على ما هو في حكم المستحيل ، وهو إجابتنا لحضور الآستانة . وقد تحقق لكم من هذا نهاية الإعراض مع أنكم قد بذلتم الجهد ، كها أخبر عزيز عند وصوله مصر لبعض أصدقائنا بذلك ، وبها كررتموه من المراجعة فيها هنالك . ومنع عزت ، وأخذ في تجهيز نحو تسعة وثلاثين طابوراً ، إلى أن حال بيننا وبينهم الله ، بها تداركنا من رحمته ، فكشف عنا الغمة ، ونجانا كها هو سنته مع عبادة المؤمنين ، وعكس عليهم القضية .

« ثالثها : كان بواسطة السيد « الشراعي » مع بعض إخواننا فأجبنا فكان الجواب منهم بالسكوت .

« رابعها: مع سلميان ( باشا ) متصرف عسير ١١٠٠).

هكذا استعرض الإدريسى فى خطابه للإمام ، محاولات العثمانيين معه لعقد الصلح ، وأنه كان يرغب فى ذلك ، إلا أنهم كانوا دائمًا يراوغون ويرفضون أو يسكتون . ولكنا نحب أن نوضح هنا حقيقة أشار إليها الإدريسى فى خطابه ، وقد تعمدها طبعًا ليذكر الإمسام بها ، وهى أن الدولة حساولت المرور

<sup>(</sup>۱) المنار: المجلد ١٦ ، جزء ٤ ، ص ٣٠٠ - ٣٠٣ ( من كتاب الإدريسي إلى الإمام ، وقد حاولنا أثناء تناول النص أن نضع بعض الكلمات من عندنا بين أقواس زيادة في الإيضاح.

بجيوشها عبر عسير لمهاجمة الإمام من هذه الجهة ، ولكن الإدريسي تصدى لهم « وكان ما كان » كم جاء في خطابه .

وهنا وبعد أن اتضح موقف كل فئة من الفئات المتنازعة في اليمن ، نحب أن نؤكد مرة أخرى ، أن العثمانيين رفضوا أن يعقدوا صلحًا مع الإدريسى ، كما فعلوا مع الإمام . وكان للعثمانيين رأى خاص لابد من توضيحه هنا حتى يمكن متابعة الأحداث العثمانية العسيرية ، التي أدت بالإدريسي إلى الانحياز إلى جانب الإيطاليين ثم الإنجليز .

وبما لا شك فيه ، أن نقطة الانطلاق التي حددت لكل منها طريقه واتجاهه هي صلح « دعان » فقد أثر هذا الصلح تأثيراً أعمق بكثير مما يتصوره البعض وجعل كلا من الزعيمين يتجه اتجاها الخالفًا الاتجاه الآخر عام الاختلاف.

وقد شرح الأميرلاى إحسان بك في حديثه - سابق الذكر - مع مندوب جريدة « المفيد » البيروتية - والذي نقلته المنار - سياسة عزت باشا مع الإدريسي بعد عقد الصلح مع الإمام ، فقال : « إن في عزم عزت باشا أن يجرد عليه ( على الإدريسي ) قوة من الجيش اليمني ( أي الذي في اليمن ) وسنبدأ عها قريب الحركات العسكرية في عسير . ومن رأى عزت باشا أن الإدريسي قد ادعى «المهدية » حديثًا فإذا عقد القائد معه ( مع الإدريسي ) فنسبه ثابت والإمامة وراثية في عائلته . فإنه يخشى من ظهور مئات أمثال الإدريسي أما الإمام يحيى ... »(١) . هذا هو رأى الدولة الرسمى في قضية الإدريسي ، فهم يعتبرونه من ناحية «حديث المهدوية» ويقصدون بذلك من الناحية العملية ، أنه من المكن القضاء عليه لأن أتباعه قليلين ، يمكن أن يقضوا عليهم دون أن

<sup>(</sup>١) المنار: المجد ١٥، جزء ٢ ص ١٥٨ ( من حديث الأميرلاي إحسان بك بجريدة المفيد البيروتية ).

يصطدموا بتراث تاريخى ، ذى جذور عميقة للإدريسى أو لأنصاره أو لدعوته ، فهم يرون أنه من الأصوب القضاء عليه حتى لا يدعى غيره بالتالى بأن له حقوقًا في بقعة ما في الإمبراطورية ، ويطالب الدولة بالاعتراف بوضعه الخاص ورغم أن هذا الرأى منطقى في حد ذاته ، إلا أنه تجريدى في جوهره ، لا يمت إلى الواقع بصلة . فها الذى يضير الدولة ، إذا اعترفت بولاة محليين ، وهم أدرى بحكم بلادهم ، كما أنهم في نفس الوقت ، يعترفون بسيادة الدولة عليهم . ولماذا لا تستعملهم الدولة كموظفين عندها ، فهم خير من الولاة الذين يرسلونهم من الآستانة . فهم أكثر خبرة وأقرب إلى قلوب الأهالي من الولاة الغرباء .

ولكن هذا التفكير، وهو الاستعانة بأمراء محليين مثل الإدريسى وغيره، يصطدم مباشرة بفكرة الدولة العامة عن نظام الحكم الجديد في الإمبراطورية الذي يعتمد على المركزية والتتريك، لذلك كانوا يحسون دائمًا بضرورة محاربة مثل هذه الأفكار والاتجاهات.

وعلى كل حال ، لقد استعدت الدولة فعلا لمحاربة الإدريسى . فكان هناك خطوة فى سنة ١٩١٢ لتطويق الإدريسى من الجنوب ومن الشهال ، وذلك بين قوة من الحجاز تحت قيادة فيصل بن شريف « مكة » وقوتين عثمانيتين تخرج إحداهما من صنعاء ، والشانية من « اللحية » . ولكن هذه العمليات الحربية المشتركة قد فشلت ، ويحرجع هذا بالدرجة الأولى ، إلى نقص الإقدام الذى أظهرته الفوقة الشريفية . ومنذئذ رابطت قوات عثمانية على طول شاطئ عسير أظهرته الفوقة الشريفية . ومنذئذ رابطت قوات عثمانية على طول شاطئ عسير وقبيلة الزراتيق فى تهامة اليمن ، وهنى « قبيلة دائمة الشورة بما يزيد متاعب الأتراك هناك » (۱) . وكان الأتسراك قد أغروا الأمسير فيصل بن الشريف حسين ، أنهم سيولونه إمسارة عسير إذا تمكن من القضاء على الشريف حسين ، أنهم سيولونه إمسارة عسير إذا تمكن من القضاء على

الإدريسى « وفعلا حاول فيصل استنفار القبائل ضد الإدريسي ومحاربته ، ولكنه فشل وعاد في أوائل سنة ١٩١٣ بخفي حنين(١) » .

## اتصال الإدريسي بالإيطاليين:

والأحداث السابقة الذكر جاءت متأخرة عن اتصال الإدريسى بالإيطاليين وقد تعمدنا تأخير بحث نشأة هذه العلاقة - بينه وبين إيطاليا - وأسبابها وتطورها لأهميتها، وحتى تأخذ حقها من البحث ولأن العلاقة العثمانية العسيرية نفسها هي التي أدت إلى التقارب بين الإدريسي وبين إيطاليا.

ذكرنا أن السيد مصطفى عم الإدريسى ، قد حاصر « أبها » بعد عقد الصلح ( سنة ١٩١١ ) وشدد عليها الحصار ثم احتلها بعد ذلك بقليل .

وكانت فيها حامية مؤلفة من شلائة آلاف جندى وثلاث بطاريات ، وعدة مدافع كبيرة ، كما هنرم شريف « مكة » الذى أسرع لإعانة « أبها » وإنقاذ حاميتها (۲) . كما هاجم العسيريون مقدمة الجيش التركى ، وكانت تعسكر على بعد شلائة أميال من « جيزان » . وكانت مقدمة الجيش هذه مؤلفة من أربعة مدافع ، فقتلوا منها الكثير ، وكان القتال تقريبًا وجهًا لوجه . وقد هرب باقى الجيش التركى في حالة غير نظامية إلى « جيزان » فتبعهم العرب . وقد استولى الشوار على ٤ مدافع ومدفعى « مكسيم » وألفى بندقية ، وعلى كشير من الشوار على ٤ مدافع ومدفعى « مكسيم » وألفى بندقية ، وعلى كشير من المذخائر والمهات . بل مما زاد الأمير سيوءًا ، أن ظهرت الكوليرا في هذه المنطقة ، وأصيب بها حسوالي الثمانين وتسوفي فعلا أربعة وثلاثون ، كما انتسشر الوباء أيضًا في طوابير الجيش في مدينة قنفدة »(۳) . ولكن الإمدادات بدأت تتوالي على عسير من الخارج . وفي ۲٠ يوليو ١٩١١ ،

<sup>(</sup>١) المؤيد: ٦٩٦٦ في ٢١/ ١٩١٣/٤ ، ص ٦ .

ر ٢) المؤيد : ١٣٢٠ في السبت ٣/ ٦/ ١٩١١ (٦ جمادي الثاني ١٣٢٩هـ) ص ٦ Bremond; Yemen et Saoudia , p. 77.

<sup>(</sup>٣) المؤيد: ٦٣٩٨ في ٢٤/ ٦/ ١٩١١ ، ص ٦ .

استطاع الأتراك بمعاونة القبائل الموالية زحزحة ستة آلاف بدوى من شيعة الإدريسي كانوا حول « اللحية » ولكن الشوار كانوا لا يزالون يحتلون آبار «جيزان» مما كان يجبر الجنود على أن تجلب مياه الشرب إليها من عدن (۱) . وبعد لأى استطاعت الدولة استرجاع مدينة « أبها » فتبع ذلك فرار الإدريسي إلى المرتفعات الجنوبية في عسير (۲) . ويلخص الجرافي أحداث هدفه الفترة التي دفعت بالإدريسي إلى التقارب مع إيطاليا فيقول: « وأرسل ( الإدريسي ) عمه السيد مصطفى سنة ۱۳۲۸ هـ لمحاصرة « أبها » فاستنجدت الدولة العثمانية بشريف « مكة » الحسين بن على ، فخرج من مكة في شهر ربيع الشاني بشريف « مكة » الحسين بن على ، فخرج من مكة في شهر ربيع الشاني المحمد وفك الحصار عن « أبها » واعتصم الإدريسي بجبال « فيف ا » وفي طرابلس الغرب ، ثم حولت نظرها إلى البحر الأحر ، وحاصرت ولاية اليمن ، وأطلقت مدافعها على أغلب موانئ اليمن ، ووقف الأسطول الإيطالي «بجازان» وأطلقت مدافعها على أغلب موانئ اليمن ، ووقف الأسطول الإيطالي «بجازان» وأبدى استعداده لمساعدتها ، فأنزلت إليه كمية من المدافع والبنادق ، واستأنف وأبدى استعداده لمساعدتها ، فأنزلت إليه كمية من المدافع والبنادق ، واستأنف والبدى استعداده لمساعدتها ، فأنزلت إليه كمية من المدافع والبنادق ، واستأنف والبدى الدولة العثمانية من جديد »(۳) .

ولكن لنا أن نتساءل الآن: لماذا اختارت إيطاليا اليمن وعسير مسرحًا لأعمالها الحربية ؟ ولماذا اختارت هذا الموقف بالذات ؟ ثم أخيراً لماذا تقرب كل من إيطاليا والإدريسي إلى بعضهما البعض ؟ .

ونقطة البدء للإجابة على هذه الأسئلة هي « حرب إيطاليا ضد طرابلس الغرب واحتلال طرابلس الغرب الغرب واحتلال طرابلس الغرب

<sup>(</sup>١) المؤيد: ٦٤٣٢ في ٢٧/ ٧/ ١٩١١ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) المؤيد: ٤٤٠٥ في ١٩١١ ٨/ ١٩١١، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٤ .

وضمها إلى ممتلكاتها كجزء من الخطة الاستعمارية الأوروبية التي وضحت بعد مؤتمر بسرلين سنة ١٨٧٨ ، والتي تسرمي إلى تقسيم أملاك « السرجل المريض » فسأ بينها. وقد وضح هذا في سكوت الدول الأوروبية على أعمال إيطاليا الحربية هذه ضد الدولة العثمانية ، ولم تثر هذه الدول الاحتجاجات التقليدية ضد إيطالها ، كالمحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية ، أو المحافظة على توازن القوى الدولي وغيرها . وقد أوضحت جريدة اللواء المصرية هذا السكوت غير الحيادي من جانب الإنجليز على أعمال إيطاليا الحربية بقروها إنه « أثناء الحرب الطرابلسية ، وكانت إنجلترا تحتل مصر ، أعلنت إنجلترا أن مصر تبقى على الحياد » وكان هذا بدون شك ، بقصد منع اختراق الترك للأراضى المصرية للوصول إلى طرابلس ، وذلك لتأمين جانب الطليان من ناحية مصر في الحقيقة «ولكن الإنجليز في نفس الوقت كانوا يسمحون للطليان بشراء الجهال من عدن على يمد وكيل لهم فيها. وهذا الوكيل يبتاع الجهال من العرب، دون أن يعلم العرب إلى أين ترسل تلك الجهال ، وكانت الحكومة المحلية في عدن تغض النظر عن شراء الطليان الجمال ، وتأذن لهم بشحنها . فهل يعد هذا خرفًا للحياد أم لا؟ وهل يصح أن يضيق الخناق على العثمانيين في مصر لحفظ الحياد ثم تسكت الحكومة الإنجليزية عن اختراق الطليان للحياد في عدن ١١٠٠ . وإن كانت هذه الأحداث خارجة عن نطاق بحثنا ، إلا أننا يجب أن نقول إن إيطاليا ، وقد خافت من سريان نار الحرب ضدها إلى باقى العالم العربي تلبية لدعوة الخلافة العثمانية وإشغالا منها للقوى العثمانية المنهكة في باقي أجزاء إمراطوريتها أسرعت إلى فتح جبهة حربية أخرى في اليمن وعسير لإشغال الدولة العثمانية وإضعاف مقاومتها بتشتيت مجهوداتها الحربية. ويعبر الواسيعي عن هذا بقوله « وفي هــذه السنــة ١٣٣٠ هـ (١٩١٢م) حاصرت إيطاليا سواحل اليمن

(١) اللواء: ٣٨٢٢ في ٥-٣-١٩١٢ (١٦ ربيع الأول ١٣٢٠هـ) ص ٤.

من جهة البحر الأحر، وحصل لتجار الحديدة ضيق شديد، ورميت الحديدة من البحر، وقصدت إيطاليا بذلك إشغال الدولة عن طرابلس لشلا تحصل غارة، لأنه لما حصل حرب طرابلس، ورد تلغراف لعزت باشا إلى صنعاء بذلك (۱). ولكن في الحقيقة لم يجد الإيطاليون ما يتطلب منهم عملا كثيراً في البحر الأحر، فقد حاصروا الموانئ، ما عدا تلك التي في قبضة الإدريسي، كما أنهم ضربوا مدينة الشيخ سعيد، المقابلة لبريم، بقليل من القنابل وإن لم يحدث هذا خسائر كبيرة (۲). كما أن في خطاب الإدريسي للإمام سالف الدكر، أنهم أغرقوا بعض سفن خفر السواحل العثمانية.

ولكنا نحب أن نقول هنا ، إن هجوم إيطاليا على السواحل العربية لم يكن إلا جزء من خطة عامة ترمى إلى تقليم أظافر الدولة العثمانية ، وذلك لتسهيل عملية احتلال طرابلس الغرب ، فقد أطلقت إيطاليا النيران على ميناء بيروت ، وذلك بحجة وجود سفينتين حربيتين صغيرتين في الميناء ، وأغرقتهما فعلا ، ولكن الدول الأوروبية كلها احتجت على هذا العمل لأهمية ميناء بيروت التجارية (٢) .

أما لماذا تقربت إيطلايا من الإدريسي في هذه الآونة ، واستطاعت استغلاله دون الإمام فهذا ما يجب توضيحه . عرفنا أن الإدريسي بعد أن نشر الأمن في عسير نظم موانيها وشجع تجارتها ، وانتظمت هذه التجارة مع «مصوع» و « عدن » . فكانت موانيه ، لعدة سنوات ، على علاقات وطيدة مع « عصب » و « مصوع » – الميناءان الإيطاليان على الشاطئ الأفريقي المواجه لعسير – فليس غريبًا حينذاك أن كانت إيطاليا تتطلع في لهفة إلى الوثوب

Jacob ; Kings of Arabia, p. 126. (Y)

<sup>(</sup>١) الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) اللواء: ١٨٣٢ في ٥/ ٣/ ١٩١٢ ( ١٦ ربيع الأول ١٣٣٠هـ) ص ٤ .

إلى الشواطئ الآسيوية العربية المواجهة لأريتريا ، مستعمرتها الأفريقية .

وقد ذكر جيكوب عن كاتب ألماني في سنة ١٩١٣ ، معبراً عن هذه الرغبات الإبطالية فقال: « منذ قرن مضى استطاع الإنجليز أن يجعلوا أنفسهم أسياداً في عدن .. والآن ترمى إيطاليا نظراتها المتطلعة إلى شاطئ العربية الأخضرة (١). فكأن رغبة إيطاليا في الوصول إلى هذا الشاطئ كانت رغبة قديمة ، ولها جذورها وأسبابها ، وبناء عليه ، قامت باستغلال هذه الفرصة للتقرب من الإدريسي للاستفادة من موانيه ، ومن منتجات بلاده . ولكن إيطاليا اختارت هذه اللحظة بالذات – لهذا التقرب – لسبب حربي أكثر منه تجارى . حقيقة أنها خافت على التجارة من الضياع ، إذا ضاعت هذه الموانئ من أيدى الإدريسي واحتلتها تركيا ، ولكن إيطاليا خافت في المقام الأول من أن تستعمل الإدريسي واحتلتها تركيا ، ولكن إيطاليا خافت في المقام الأول من أن تستعمل تركيا هذه الموانئ – إذا احتلتها – ضدها ، وتثير لها المتاعب في مستعمرتها «أريتريا» فبادرت هي بالاتصال بالإدريسي .

#### أسباب الاتصال:

وهنا يجب أن نعرف أيضًا: لماذا قبل الإدريسي الاتصال بإيطاليا، رغم اتجاهه الديني، وطبقًا لرأيه الخاص ؟

وفى رأينا أن الدولة العثمانية هى السبب فى هذا التقارب بين إيطاليا والإدريسى ، ولا نؤكد هذا الشىء إلا لأن « الدولة تركته خارج الحلقة الإسلامية»(٢). فقد عقدت الدولة صلحًا مع الإمام ، ولم تقبل أن تفعل نفس الشىء مع الإدريسى ، بل كان رأيها هو القضاء عليه نهائيًّا ، وما كانت المفاوضات أو التقارب الذى كان يحدث بينها إلا كسبًا للوقت ، أو تميعًا

Jacob ; Kings of Arabia, p. 127 . (\)

lbid; p. 152 (Y)

للثورات العنيفة التى كان يعلنها ضد الدولة . لذلك وجد الرجل نفسه وحيداً فى الميدان . فالإمام - صديقة القديم - أصبح عدوًّا له بعد عقده الصلح ( سنة الميدان . والشريف حسين من الشهال يعاود الكرة بعد الأخرى فى الهجوم عليه، هذا فضلا عن موقف الدولة منه . لذلك كان الإدريسي لا يرى حرجًا فى الاستعانة « بالشيطان » لإنقاذ نفسه من هذا الموقف الصعب ، وضد هذا الحصار المضروب حوله من جميع الجهات . وهذا ما حدث فعلا ، وقد عبر جيكوب عن هذا بقوله « إن الإدريسي كان يتحين الفرصة للحصول على مساعدة إيطالما(۱) » .

ولندع الرجل يدافع عن نفسه ، وذلك بها جاء في كتابه - السابق الذكر - للإمام يجبى الذي يدعوه إلى الاتفاق مع الدولة ومنابذة الأجانب ، وهو في حديثه هذا يذكر أنه حاول الاتصال بالدولة ، والاتفاق معها ، ولكنها كانت تصده دائها ، أو تحاول المكر به . فيقول بعد ذكر المرات الأربع التي اتصلت به الدولة للمفاوضة ، وفشل هذه المحاولات « . . ثم في هذه المدة مع ما رأينا من فتك الطليان بهم ، أخذنا العطف فأمسكنا كل حركة ، وكتبنا لمن في مفرزه «ميدي» (٢) إن دهمكم شيء فلكم منا عون ، فكان منهم أن محمد على (باشا ) مر بطريق « القنفدة » . . وأخذ يحرق ما وجد في طريقه من بيوت السادات العلماء ، لأن هذا الرجل أكبر عداوته لأهل الدين ، لأن ما ناله من شرف في الأستانة (كان ) بسبب شنقه لعالم في «أطنة » أيام تنازع وقـع بين المسلمين والنصاري هناك ، ولما قدم « جازان » بالعساكر لم يختر لهم ( خسته خانه ) إلا جامع تلك البلدة ، ولا يهمـه أن تـلوث بالنجاسـة ، وتعطلت إقامـة الجمعـة فيه ، وكانه يظن أن هذه الأسباب في ارتزاقة النياشين والرتب من

Jacob ; Kings of Arabia, d. 127. (1)

<sup>(</sup>Y) « مفرزة » تعنى حامية صغيرة ، و« مبدى » ميناء يقع على حدود اليمن الشهالية حالياً .

باب « من رزق من شيء فليلزمه » وهذا هو السبب في تجهيز ما وجهناه من الجند إلى الشام (١٠) ، لأجل مدافعة هذا الطغيان ، والمحافظة على مراكز أهل الدين والإيهان » .

« وقد حصلت المذاكرة بيننا وبين هؤلاء الإخوان في هـذه الأحوال ، إلى أن ساق بنا الكلام إلى مفرزة « ميدى » وأخبرناهم أن الطليان قد ضرب ( كذا ) قلاع المدولة ومراكزها من باب المندب إلى جدة ، وهد (كذا) تلك الحصون بمدافعه المسلطة ولم يبق إلا هذه القلعة ، مع أن شيخ البلد التي فيها قد سبقت له جناية من الطليان بواسطة شهادة سنبوك (سفينة شراعية ) طال الخلاف بين الترك والطليان فيه ، وتوقف الأمر على شهادة هذا الشيخ وتهددته الدولة بالشهادة لها فشهد . فإذا قصد الطليان هذه المفرزة ، لا يقتصر عليها بل يتعداها إلى تلك البلد لما جناه شيخها عليهم ، وسابقًا قد ضربوا هذه البلدة كما عرفته ، ومن المشاهد أن هـذه العساكر ، كجملة من في كل موضع ، إذا ضرب الطليان المواقع هربوا من مواقعهم تلك إلى محلات العامة ، ولم يدافعوا ولا يضرب مدفع واحد. وقد ضربت هذه القلعة من نحو شهـر ، وخرجوا منها كما ذكرنا ، وهذا ما أوقع الناس في العجب ، فإن الدولة كما عجزت عن إصلاح الداخلية كما يرجى منها ، عجزت عن حفظ الخارجية والقيام بالمدافعة على الرعايا من قصدهمم بسوء ، فعجزت الدولمة الآن عن هذا وهذا فها بقي لهمم إلا أن يسعموا النياس بحسن الخلق لو كانوا يعقلمون . ثم إنه قد اشتمد الخطب من الطليان بمحاصرتهم للحديدة إلى حالة يخشى معها أن تحتل الحديدة ، فتكلمنا مع العسكر الذين في القلعة بأن في بقائهم بها ضرر

<sup>(</sup>١) يقصد بها هنا الحدود الشيالية ، والشام تعنى الشيال .

<sup>(</sup>٢) يقد رسل الإمام الذين حملوا الرسالة إليه ، وإنه قد تحدث إليهم في كل هذه الشئون .

على الإسلام والمسلمين لأن الحديدة إذا احتلت يتبعها ملحقاتها ، من ذلك هذه القلعة ومن المعلوم حسب أصولهم أنه إذا احتلت الحديدة وجاء المحتلون ببوابيرهم لاستلام هذه النقطة تبعًا للمركز ، ومعهم الإذن بالتسليم من كبراء الترك، فإن من هـذه النقطة لا يلتفت إلى الإسلام ولا إلى المسلمين ، ولا يهتمون بأمر الوطن بل حالا يعملون الترتيب اللازم في التسليم إلى المحتلين ، ولو بطريق الحرب مع أهل الوطن بأن يضربوا من القلاع ، وتضرب البوابير من الساحل حتى يتصلوا بالمحتلين ، ويدفعوا لهم موقع الحرب ويسلموا أهل البوطن إلى الأسر ، كما فعلوا في بني غازي إحمدي متصرفيات طرابلس فإن أهلها عشية احتلال الطليان لما رأوا بوابير الطليان بالساحل أسرعوا إلى مركز الحكومة ليستعدوا للقتال ويودعوا أهاليهم وأموالهم في مكان أمين فمنعهم الأتراك، وألزموهم الطمأنينة فرجعوا إلى بيوتهم فلما جن الليل لم يشعروا إلا والمتصرفية بأجمعها صارت عساكر طليانية فقاموا للدفاع، ولم يمكن الخروج من المنازل إلا للرجال دون النساء والذرية ، وهم الآن تحت قبضة الطليان ، واشتهر أن هذه المعاملة من العساكر بأسباب ما أخذه كبراؤهم من الطليان خفية وبأسباب ذلك استقال الصدر ( يقصد رئيس الوزراء ) فتبين أن بقاءهم حينئذ في المواقع الحربية ، لا للدفاع وحماية الثغور ، كما هو اللازم لمن يتولى إمارة المسلمين ، بل للأغراض الفانية ، وبيع البلاد للمصلحة الشخصية فمن ينع الإسلام فلينعه من التسرك .. فلما خاطبناهم في النزول معنا ليبقوا مع العساكر العسربية جنبًا بجنب حتى إذا احتلب « الحديدة » ويكون موقع المفرزه « الميديه » بأيدى المسلمين ، يؤدون فيه ما أوجب الله عليهم ، وإن امتنعوا فلا إلزام ، وإن أرادوا اللحاق بكبرائهم فلهم ذلك ، فأبوا هذا وهذا ﴿ ولا يحيسق المكر السيسيُّ إلا بأهله ﴾ . والعجب من هؤلاء النساس يذكسرون أننا السبب في تركهم للمدافعة ، كما روى عنهم السادة الواصلون ، فليت شعرى من أي وجمه . وأي قرب بيننا وبينهم في المسافة أن يقولوا نخشي أن نصيلي بناري ...ن ، إذ في الأقسل بيننا وبين « الحديدة » ثمانية أيسام ، ولو سلم هذا فها يكون جوابهم في احتلال الطليان لطرابلس . وما المانع من المدافعة هناك ، مع أن أهل تلك الجهة من المخلصين للحكومة بل هم قائمون بالقتال للمحتلين من (حتى ) الآن . ومن العجاب أن الحكومة قبل أن يحتل المحتلون ، رفعت الأسلحة والوالي والعسكر إلا شيئًا قليلا ، وبعد ذلك لم تمد المجاهدين ولا بدرهم أو نفر ١٥٠٠ .

بعد عرض هذا الخطاب الهام ، نقول إن الإدريسي تعرض فيه لأمرين : محاولته التقرب من الترك ، وإسداء النصح لهم من ناحية ، ومهاجمته الشديدة لسياستهم ، ولعجزهم أمام القوى الأجنبية ، بل ما اعتبره خيانتهم القضية الإسلامية مقابل « أغراض فانية » كما قال ، من ناحية ثانية - تلك القضية التي يدعون أنه خانها لأنه اتصل بالإيطاليين.

وقد أعجبنا فعلا للباقته وذكائه وسعة اطلاعه السياسي . فمن المعروف أن الصدر الأعظم ( رئيس وزراء تركيا ) كان قد استقال بسبب الحرب الطرابلسية ، وأنه اتهم بأنه متواطئ مع الإيطاليين. هذا فضلا عن أن الأتراك كانوا قد سحبوا كثراً من حامية طرابلس ، وأرسلوها لليمن ، لمحاربة الإمام والإدريسي .

#### كيفية الاتصال ونتائجه:

بقى أن نعرف كيف اتصل الإدريسي بإيطاليا ، وذلك بعد أن درسنا أسباب هذا الاتصال ودوافعه . ويشرح الواسعي هذه الكيفية ، ونذكر هنا نص ما قاله لأن لنا بعض التعليقات على قوله إلى جانب أهميته: « وعند إقامته (يقصد الإدريسي) بمصر كان له صلة بمحمد على علوى بك، مترجم إيطاليا في دار المفوضية الإيطالي بالقاهرة ، وهذه الصلة والصداقة

(١) المنار: المجلد ١٦، جزء ٤، ص ٣٠٣ - ٣٠٦ ( من رسالة الإدريسي إلى الإمام).

كانت هي السبب في ظهور نجمه في عالم السياسة . وفي هذا التاريخ سنة ١٣٢٣ هـ (كذا) كانت الدولة العثانية مشتبكة بحرب مع إيطاليا لأجل طرابلس الغرب، ولما كانت حكومة إيطاليا أرادت إشغال الدولة عنها ، رغبت في إشعال نار جديدة في جهة من الجهات التابعة للدولة ، فسعى رئيس وزراثها في إضرام نار في تهامة ، وقيام محمد على عليوى بث بمذاكرة السيد محمد الإدريسي فقبل تنفيذ هذا المشروع ، خصوصًا وأن تهامة تخضع لهذه العائلة (الإدريسية) لما لجده السيد أحمد من الاعتقاد المشهور لديهم ، ومع كون أهل تلك البلاد نافرة غاضبة على المأمورين من الدولة العثمانية من الظلم والجور والفسق وارتكاب المنكرات وترك الواجبات ، فمن هنا عرف السيد محمد سنوح هذه الفرصة ، فوافق القيام بمنابذة الدولة في تهامة ، بعد أن كفلت له الحكومة الإيطالية كل ما يحتاجه من مال وذخيرة وسلاح ومؤازرة ومناصرة في البر والبحر. وكانت تمده من « مصوع » بواسطة بعض مسلميها كالشيخ سالم مدير الجمرك، والشيخ طاهر الشنيتي الخبير باليمن ، والصديق الحميم للأدارسة ونشبت (كذا) القتال فأخذ « ميدى » و « جيزان » وكانت الحكومة الإيطالية تساعده من البحر برمى القنابل والرصاص ، وهو يحاصر العساكر العثمانية من البر ، حتى استولى على تهامة ، والأكثر من سواحلها ، وجرت حروب كثيرة ١٠ (١).

يبين الواسعى كيف تم الاتصال بين الإدريسى وإيطاليا ، ويذكر أن ذلك كان عن طريق محمد على علوى بك ، ونحن وإن كنا لا نرفض هذه الرواية والدور الذى لعبه محمد على علوى لأنه ليس لدينا ما يمكننا من رفضها من وثائق ومراجع ، إلا أنه يمكن مناقشتها والتقليل من صحتها ، ونستطيع أن نقول إن الاتصال كان يمكن أن يتم أيضًا عن طريق أحد التجار الكثيرين ( من المسلمين ) أصحاب المصالح في « مصوع » و «عسير » والسلين يتصلون

<sup>(</sup>١) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٣٤١.

- لظروف تجارتهم - بالطرفين فهذا الطريق أسهل ، لأن الإدريسى لم يقابل عمد على علوى إلا في القاهرة أثناء وجوده بها منذ سنوات ، قبل قيام هذه الحرب كما أن السيد الإدريسى لم يغادر عسير ثانية بعد رجوعه من رحلته الطويلة التعليمية ، والتي تعرف فيها إلى محمد على علوى . ثم إنه عند قيام الحرب الطرابلسية ، ومحاصرة إيطاليا لسواحل عسير واليمن كان الإدريسي ملتجئًا إلى جبال عسير الجنوبية ، بعد أن استرجع العثمانيون ، بمعاونة الشريف حسين ، مدينة « أبها » . ولهذا كله نرجح أن الاتصال تم سرًا عن طريق أحد التجار أو الأتباع المخلصين أصحاب الخبرة المتصلين بكلا الطرفين ، وإن كان هذا أيضًا لا يعني أننا نرفض تمامًا رواية الواسعي كما قلنا . ونلاحظ أن الواسعي يتكلم عن الإدريسي - في هذه الفترة - بروح التحيز ، ويظهر هذا بوضوح في باقي النص مما يدعونا إلى التحفظ حيث إن الواسعي يجاول إظهار الإدريسي بمظهر الخارج المتمرد على الجهاعة الإسلامية (٢).

بعد هذا العرض للعلاقة بين إيطاليا والإدريسى ، نستطيع أن نستخلص نتائجها ونهايتها . فواضح من طبيعة هذه العلاقة أنها مؤقتة ، تمت بين الطرفين لوحدة الغاية فقط ، وهى العداء للدولة العثمانية في وقت معين . ولكن سرعان ما تمكنت إيطاليا من احتلال طرابلس الغرب ، وأجبرت العثمانيين على الاعتراف باحتلالها هذا في صلح مهين ، لم يقبله الوطنيون هناك وواصلوا الحرب ضد إيطاليا تحت زعامة السنوسيين . وأدى هذا الصلح إلى انتفاء الغرض من ارتباطهم بالإدريسسى ، فتخلوا عنه ، وتركسوه وحيداً مما دعاه إلى التلاقسى مع قوة أجنبية أخرى، هى إنجلترا ، قوة بدأت أغراضها تتحد مع

<sup>(</sup>١) في النص السابق خطأ - لعلم مطبعي - في تاريخ قيام الحرب الطرابلسية إذ يـذكر أنها قامت سنة ١٣٢٣ والمعروف أنها كانت في أواخر سنة ١٣٢٩هـ.

أغراضه ، واتفقت معه بالنسبة لموقفها الواحد من الترك . وحدث ذلك التقارب لأن انتهاء النزاع الإيطالي العثماني لم يكن يعني نهاية النزاع العثماني الإدريسي، وكان معنى هذا أن بدأ الإدريسي حلقة جديدة من تاريخه كانت انجلترا هي المساعد الخارجي له فيها . وقد عبر الواسعي عن هذه النهاية فقال كانت إيطاليا قد شدت أزره ( الإدريسي ) وعضدته إبان « حرب الدولة العثمانية مع طرابلس الغرب(١)، فلما انتهت الحرب قلبت إيط اليا للإدريسي ظهر المجن، فانتهت تلك الصداقة بانتهاء الحرب المذكورة . فلما رأى حرج موقفه ، وليس له مساعد ولا معاضد ، والبلاد تخرج من يده التجأ إلى الإنقليز (كذا) وصادقها وبقى حتى آخر حياته وانكلترى تمده بالذخيرة والمال ، للمغرض السياسي الذي لا يخفسي ، ويؤكد جيكوب نفسس هلذه النتيجة ، فيقسول إنه ناقــش أمــر الإدريسي سـنة ١٩١٨ مع حاكم أريتريـا، فقال لـه إنهم استعانوا بالإدريسي لإشغال الترك في هذه الجهات ، وإنه عندما عقد الصلح لم يعسد لهم فائدة كبيرة مع هذا المغامر الذي قيام بعمسل مفيد في وقت معين (٣). ولكن جيكوب نفسه يقول في مكان آخر قبل ذلك: إن الإدريسي لم يساعد الإيطاليين مساعدة فعالة حيث كان مشغولا بمحاربة العثم نيين في « أبها » عاصمة عسسير ، وكان يحاصس حاميتها . وأن القوات المكيسة والستركية أتت لرفع هذا الحصار ، وأنها عند وصولها إلى «حالي» ( بالقرب من أبها ) وجدوا كمية كبيرة من الأسلحة عما حصل عليها من إنجلترا وإيطاليا، أو من « الحكومات التي يهمها انهيار الحكسومة التركية » كها

<sup>(</sup>١) المقصود هو « الدولة العثمانية مع إيطاليا في طرابلس الغرب » .

<sup>(</sup>٢) الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٤٣ .

قال المكيون حينتذ<sup>(۱)</sup> ولكننا نخالف جيكوب فى تقييمه لمساعدة الإدريسى للإيطاليين ، فلا ندرى لماذا قال إن مساعدته كانت غير فعالة ، وما الذى كان يطلب منه عمله . فنحن نعتقد أن محاربته للأتراك ، وإشغالهم داخل عسير كانت أكبر مساعدة ، أو هى الغرض الأوحد المطلوب منه ، والذى يستطيع أن يقوم به هو .

#### اختلاف موقف الإمام:

أما الإمام فقد اتخذ موقفًا مخالفًا - كما قلنا - عما اتخذه الإدريسى ، من مسألة الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية أو ضدها . وقد قلنا كذلك إن صلح «دعان » كان نقطة الإنطلاق التى اختلف عندها كل من الزعيمين بالنسبة لهذه المسألة . وقد اتخذ الإمام موقفًا إسلاميًا في مظهره ، وانحاز إلى جانب الدولة العثمانية . وكانت الحرب الإيطاليه العثمانية هي المحك الأول الذي أوضح هذا الموقف عند الإمام . وقد عبر هو عن هذا الموقف في كتابه إلى السلطان أحمد - سلطان لحج - عن الصلح ، فقال : « إن الصلح هو ثمرة مجهود أجدادنا العظام » ثم أضاف « إننا وخلفاءنا سنحافظ على عظمة السلطان ، وسنقدم كل تعاون لازم . . وشملت الاتفاقية بصرف النظر عن الاختلافات النظرية ، إننا اعمل على وحدة الإسلام ، وإننا نقاوم عدوان الأجانب ، كما في حالـة اعتداءات إيطاليا على طرابلس »(٢) . وقد اتخذ الإمام موقفًا إيجابيًا ، أو اعتداءات إيطاليا على طرابلس »(٢) . وقد اتخذ الإمام موقفًا إيجابيًا ، أو التي سبق أن أشرنا إليها إشارة عابرة قبل ذلك . فيقول الواسعي بعد التي دكر قيام الحرب الطرابلسية واصفًا موقف الإمام ، بأن الإمام كتب إلى أن يذكر قيام الحرب الطرابلسية واصفًا موقف الإمام ، بأن الإمام كتب إلى

Jacob ; Kings of Arabia, p. 124.

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ٢٤٦ .

الباب العالى يقول: «إنى مستعد بإرسال مائة ألف كاملة العدة والعدد»(١). وقد ردد البعض هذه القصة ، ففى رسالة الضابط العثمانى السالفة الذكر ، إلى جريدة «الحقيقة» البيروتية التى يصف فيها الصلح جاء فيها: «إنه لما بلغ الإمام إعلان إيطاليا الحرب على الدولة ، أرسل نبأ برقيًّا إلى مقسام الخلافة العظمى ، يقول إنه مستعد لتقديم مائة ألف مقاتل ، كاملى العدة والعدد »(٢).

وهذه الرواية على كثرة ترديدها وشيوعها، إلا أن لنا بعض الاعتراضات عليها. نستطيع أن نقول إن الإمام قد يكون حسن النية فعلا تجاه الدولة العثمانية وأنه تمنى أن يساعدها في محتها، إلا أنه كان هناك بعض الظروف التي تعترض تنفيذ أمنيته. فمن ناحية كانت سلطة الإمامة الفعلية لا تمتد إلا على بعض القبائل الزيدية، وحتى هذه القبائل كان يشك في تحمسها للحرب خارج اليمن، وهذا بما يجعلنا نشك في قيمة العدد الوارد في هذه الرواية. ومن ناحية أخرى. كانت السفن الإيطالية الحربية، تحاصر الشواطئ اليمنية، كها أنها أخرى . كانت السفن العثمانية التي تخفر هذه السواحل. ومن ناحية ثالثة، كانت الدولة العثمانية لا تملك السفن الكافية لنقل مثل هذا العدد من الجنود، إذ إننا نذكر أنها كانت تستأجر بعض السفن الأجنبية لنقل جنودها إلى اليمن. وقد عبر عها ذهبنا إليه كاتب إنكليزي - كان في اليمن أثناء حصار صنعاء، وقد عبر عها ذهبنا إليه كاتب إنكليزي - كان في اليمن النساء حصار صنعاء، وقد عبر عها ذهبنا التي تلتها - في مقالة له في التيمس بعد رجوعه إلى إنجلترا ونقلتها المنار - فقال: « ولا يستطيع الواقف على حقيقة أحوال اليمن، أن يقاب الأثباء التي وردت من الآستانة عن استسعداد الإمام لتقديم مائة ألف مقات لل ليحاربوا الإيطاليين في طرابلس الغرب إلا بالابتسام، وذلك

<sup>(</sup>١) الواسعي : تاريخ اليمن ، ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المنار: المجلد ١٥ ، جزء ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ص١٠٦.

لأن سلطة الإمام اسمية أكثر مما هي فعلية ولأن الحكومة العثهانية تعجز عن نقل هؤلاء المتطوعين إلى ساحة الحرب ». ولكن هذا لا يوثر في بيان موقف الإمام على كل حال ، وأنه متعاطف مع العثهانية في هذه القضية ، وإن كنا نؤمن مع جيكوب ، المذي يقول عن تعاطف الإمام مع المدولة أنه كان سلبيًّا ، وأنه ظل كالمتفرج ، بينها كان يحاول تمدعيم أغراضه في اليمن (١) ، وهذا التعاطف إلى جانب الدولة يظهر في موقف آخر ، فقد حاولت إيطاليا الاتصال بالإمام عن طريق سلطان لحج ، ولكن هذا لم يجد نفعًا ، إذ صدهم الإمام ، واتضح هذا في رده على سلطان لحج ، وكان يرى أن في تقدم الإيطاليين محاولة من جانب القوى الأوروبية لضرب الإسلام في الجزيرة العربية ، ثم قال « إنهم ( الإيطاليون ) لأوروبية لضرب الإسلام في الجزيرة العربية ، ثم قال « إنهم ( الإيطاليون ) يتخيلون أن كل ما هو أبيض أمامهم قطعة من الدهن » (٢) وهو يشير بذلك إلى يتخيلون أن كل ما هو أبيض أمامهم قطعة من الدهن » (٢) وهو يشير بذلك إلى أنه شخصية قوية لا يمكن استهواؤها كها فعل الإيطاليون بالإدريسي .

ونحن لا نستغرب هذا الموقف عن الإمام، فهو فضلا عن تعاهده مع الدولة العثمانية في صلح « دعان » سنة ١٩١١ ، فإن كل مصالحه الخاصة ، وكل إمكانيات تحقيقها ، تتمثل في بقائه إلى جانب الدولة العثمانية ، فهى تدفع له مرتبًا شهريًّا عاليًّا ، يساعده على مواجهة أعبائه المتزايدة ، وتحقيق أغراضه في اليمن ، كما أنها تقوم بمحاربة الإدريسي في عسير . هذا بالإضافة إلى أن إيطاليا دولة أجنبية ، غير إسلامية ، فالتحالف معها إضعاف لمركزه بصفت زعيا دينيًّا إسلاميًّا . ومن المعروف أن إيطاليا كانت أقسوى وأكثر تنظيما وحيوية من الدولة العثمانية ، لذلك كان يخشي أن يؤدى التحالف معها ، ومناصرتها على الدولة العثمانية ، إلى سيطرتها عليه بالتالى ، مما لا يدع له مجالا على الدولة العثمانية ، إلى سيطرتها عليه بالتالى ، مما لا يدع له مجالا

lbid; p. 128. (Y)

Jacob ; Kings of Arabia , p. 141-142. (1)

لتحقيق أغراضه التوسعية الاستقلالية في اليمن ، والتي يمكن أن يحققها في ظل الدولة العثمانية المنهارة الآيلة إلى السقوط.

### موقف الإدريسي من الإمام والعثمانيين بعد الصلح:

بعد أن عرضنا الكثير من الملابسات والظروف التي أحاطت العلاقات العثمانية الإمامية الإدريسية بعد عقد الصلح ، يمكننا أن نتبع الخط الذي سارت فيه هذه العلاقات .

عرفنا أن الإدريسي أسرع بإعلان الشورة على الدولة ، في نفس الشهر الذي عقد فيه الإمام الصلح معها ، وأنه نجح في احتلال « أبها » عاصمة العثمانيين في عسير ، وإن كانوا قد استردوها بعد ذلك بمعونة الشريف حسين . وتعددت الحرب بينهما واشتدت ، إلا أن الإدريسي - وقد أخرجه العثمانيون من « أبها » - بأ إلى جبال عسير الجنوبية ، واتخذها حصنا له ، وكان ذلك في شعبان الابطالي جبال عسير الجنوبية ، وظل الحال هكذا مجمداً حتى قامت الحرب الإيطالية العثمانية في طرابلس الغرب ، في ٢٩ سبتمبر ١٩٩١ ( ٦ شوال ١٣٢٩هـ) فبدأت إيطاليا أعمالها الحربية على سواحل اليمن وعسير ، وعندئذ أرسل سليمان باشا متصرف عسير خطابا طويلا إلى الإدريسي مؤرخ في ٢١ أرسل سليمان باشا متصرف عسير خطابا طويلا إلى الإدريسي مؤرخ في ٢١ أسوال العثمانية ضد أعداء الدين » . وقد جاء فيه بعد البسملة ، وبعض الألقاب العثمانية ضد أعداء الدين » . وقد جاء فيه بعد البسملة ، وبعض الألقاب والتحيات ، وبعض الآيات الدينية التي تحثه على الاتفاق مع الدولة :

« ولا نزيدكم علم بهذه العجالة فأنتم لستم كغيركم بل أنتم بدرجة العلم فهلم أيها الأخ في الدين ، نسعى بها فيه صلاح المسلمين ، وقد بلغنا ما حل بإخواننا المسلمين في الجهات ، فواجب علينا معشر الإسلام ، الذب عن الوطن، الذب عن العرض ، عن النفس ، عن الدين .

« ويعفو الله عما سلف ، فبادر لندفع هذه البلية ، ونكون يدا واحدة على حفظ حقوق المسلمين. إن الأمة الإسلامية في أقطار الدنيا ناظرة إلينا ، وعندها الظن الجميل بتعاوننا وتناصرنا ، وها أنا انتظر منك الجواب الشافي الذي يكون فيه حفظ شرف الإسلام ، فإن أجبت فأرسل لنا بسرعة هيئة تعتمدون عليها لنتخابر معها بها يصلح ، وإن شئت بين لنا معالمكم لدفع أعداء الدين ، فيجتمع الرأى المصيب بها فيه الصلاح إن شاء الله . وإني عازم بحول الله على مدافعة أعداء الدين ، والجهاد أمام المسلمين مع ما لدى من قوة تزيد عن عشرين ألفًا . ونحن بهذا العزم ، ولو فني منا الصغير والكبير ، وعلى الله تـوكلنا وإليه المصير، فأسرعوا إلينا بالجواب وفقنا وإياكم للصواب، والسلام ١١٠٠ ويلاحظ على هذا الخطاب الصيغة الدينية المواضحة ، فقد اعتمد سلميان باشا على هذا الميل عند الإدريسي وخاطبه به ، مع تذكيره دائهًا بأن الإسلام في خطر ، وأنه لا بد من الاتحاد أو التعاون لخدمة هذه القضية الواحدة . عندئذ رد الإدريسي ، دون أن يتوانى ، بكتاب طويل أيضًا مؤرخ في آخر شوال عام ١٣٢٩ هـ - أي في نفس الشهر - وبدأه كذلك بالبداية الإسلامية التقليدية ، وتكلم كثيراً عن حزنه وأسفه لما بين المسلمين من تنازع وشقاق ، كما ذكر في كتابه أيضا الكثير من الآيمات القرآنية والأحاديث النبوية الدالمة على ضرورة التآخي والتحابب بين المسلمين بأنفسهم ، إذ ورد كتابكم الكريم ، مسفراً عما تحدو إليه الرغائب من الدعوة للاتحاد فانسشرح البال وأسرعت إلى داعيك .. وما ذكرته من الهيئة ، فقد أرسلنا إليكم أخانا محمد بن يحيى ، ومعه جماعة يتوجهون إلى « رجال ألمع » ولا تطمئن نفسه بالدخول إلى

<sup>(</sup>۱) المنسار: المجلسد ۱٦، الجزء ٥، ص ٣٨٨-٣٨٩، ( من كتساب متصرف عسير إلى الإدريسي).

«أبها » فيتفق بجانبكم بأطراف «ألمع الشام» وتحصل المذاكرة .. وإن شرفتم بالقدوم فأهلا وسهلا وغيرنا وغيركم لا يكاد بهذه المقاصد أن يقوم ، ولعلنا أن نكون السبب في كشف هذه المشاكل من جميع الدوجود في أقرب وقت عاجل ، فترتاح الدولة لا في هذه الديار بل في جميع الأقطار والأمصار ، والأمور وإن تشعبت فإن مرجعها إلى الله وبيده الحركة والسكون(١) .. » . وهكذا اتصل الطرفان واتحدت رغبتهم على أساس « خدمة الدين والاتحاد ضد أعداء الإسلام» وهذا يعنى بالتالى أن الحرب الطرابلسية كانت – عند قيامها على الأقل – دافعًا لتلاقى الطرفين ، وتقابلها للمفاوضة والصلح لمواجهة هذا الخطر الإيطالي.

ويؤكد هذه الرغبة ويثبتها ، وخاصة عند الإدريسى ، أو قل عند الطرفين أن الإدريسى أرسل فعلا إلى قائد حامية « ميدى » كتابًا يعرض فيه التعاون ، مؤرخ فى ٢٣ شوال عام ١٣٢٩ هـ(٢) ، فرد عليه القائد يخبره أنه أرسل صورة من كتابه إلى الآستانة ، وأنه سيخبره بردها عند وروده .

كما ختم هذا القائد كتابه بقوله « وربنا يؤلف بين القلوب ويصلح ذات البين ويعيد الإسلام »(٣).

لكن يبدو أن تلك الرغبات الأكيدة في الصلح ، التي حملتها وعبرت عنها تلك الخطابات المتبادلة ، لم تجد نفعًا ، ولم يصل الطرفان إلى الصلح المطلوب . وهذا ما يشير إليه الإدريسي نفسه في كتابه سالف الذكر إلى الإمام ، وهو مؤرخ في ١٦ ربيع الأول ١٣٣٠هـ (مارس ١٩١٢) . قال وهو يشير إلى مفاوضات الدولة معه بخصوص التفاهم وعقد الصلح :

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ١٦، الجزء ٥، ص ٣٨٩-٣٩١.

<sup>(</sup>٢) أي في حوالي الوقت الذي تبادل فيه الخطابات مع سلميان باشا.

<sup>(</sup>٣) المنار: المجلد ١٦، الجزء ٥، ص ٩١.

« ورابعها مع سليمان متصرف عسير لما أتانا جوابه بعيد أن قامت عليهم فتنة الطليان ، يدعونا فيه إلى الوفاق ، وأن نكون إخوانًا وضجر الشقاق ، فأجبنا عليه بالترحيب والتسهيل فأرسلنا بعض خلص أصحابنا ، فكان يساجل إلى أن تمكن من أرزاق ومعاش (١)، لأن في ذلك الوقت كان عادمًا. فلما رأى أنه استغنى تكبر ، وأجاب بالغلظة وإعداد الطوابير للمخالفين ، فرجع صاحبنا بذلك » (٢) فكأن العثمانيين كانوا يقصدون من وراء الاتصال بالإدريسي كسب الوقت ، وتمييع موقفه ، خوفًا من قيامه بأية حركات عدائية وذلك حتى يصل إلى متصرف « عسير » الإمدادات اللازمة . ويكمل الإدريسي في خطابه همذا تتابع الأحداث أيضًا فجاء فيه: « فلم جاء جواب سليمان لذلك الأخ ( يقصد مندويه) بالتهديد وإعداد الطوابير للتربية ، تعجبنا من ذلك ، وما زلنا نتوقف عن عمل أية حركة رجاء أن يهتدوا إلى الصواب في كان إلا مرور محمد على (باشا) في شهر ذي الحجة ( ١٣٢٩هـ) يجرق بيوت السادات والعلماء وأفاضل الناس ، كما قد ذكرنا لكم أول الكتاب ، فليت شعرى ما نصنع بعد هذا . وهل فيه إنصاف أعظم من هذا الإنصاف حتى من كان لنا بالأمس عدوًّا لـدوداً أصبحنا نتقرب إليه بالمودة ، لا لشيء بل كان حبًّا للصلاح مزيداً ، وهل من العقل, بعد ذلك لنا أن نرمى بأنفسنا إليه ولو على المهالك؟ وهل هذا من الدين؟ كلا وأصدق القائلين يقول: ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمَ الْأَعْلُونَ إِنْ كَنْتُم مؤمنين 🎉 (٣) .

وتتابع الأحداث هكذا ، هو الذي أدى إلى لجوء الإدريسي إلى جانب إيطاليا ليدافع عن نفسه ، وقد يكون الإدريسي تحرج كثيراً أمام نفسه ، وهو يتفق مع الإيطاليين ، ولكنه كان مدفوعًا بصورة أقوى من هذا الحرج ، فالدفاع عن النفس أولا وأخيراً ، هو الذي دفعه إلى جانب إيطاليا .

<sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى وصول الإمدادات لسليهان باشا .

<sup>(</sup>٢) المنار: المجلد ١٦، الجزء ٤، ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ص ٣٠٧

وقد أخذ الإدريسى من إيطاليا - بناء على هذا التحالف - أسلحة صغيرة (بنادق) وذخيرة وذهب(١)، بها يعنى استعداده لمحاربة العثمانيين. بل أدى مجرى الأحداث العسكرية - بين إيطاليا وقوات الدولة - في عسير، إلى زيادة قوته، وحصوله على المزيد من الأسلحة والذخائر. فعندما أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية، أسرعت حامية «جيزان» بالهرب إلى الحديدة، وتركت وراءها السلاح والمؤونة والذخائر والخيام وغيرها، وذلك « لضيق الوقت وقلة وسائل النقل ١٤٠٥. وهنا أسرع الإدريسى بدخول المدينة، والاستيلاء على هذه الغنائم كلها، مما زاد قوته، وجعله يهاجم الحاميات العثمانية في تهامة وعسير.

وكان الإدريسي يجد المبررات الكافية لموقفه هذا من الدولة ، وكان يهاجمها بالحجج والبراهين ، كها كان يهاجمها بالقوات الحربية . ففي كتابه للإمام سالف الذكر ، أخد يذكر تهاون الدولة العثهانية في أيامها الأخيرة ، وأنها هي المسئولة عن ضياع ممتلكاتهم ، وطمع الأجانب فيها ، ثم قال : « قد عرفناكم بمنشأ هذه الأحوال ، لتعرفوا من هم السبب في محاق البلاد الإسلامية والاضمحلال ، فهم الأحق بالملامة والتقريع والتوبيخ وسلب الكرامة . ويا ليت شعرى ما المراد منا في الرابطة التي أشرتم إليها ، فإن كان لقصد التسكين المجرد إلى أن توافق معهم الأمور ثم يثبوا كأن لم يكن بيننا وبينهم صداقة كها كان بالعام معهم الأمور ثم يثبوا كأن لم يكن بيننا وبينهم صداقة كها كان بالعام الماضي ، إذ قدمنا لهم عشرة آلاف عصود للسلك ( يقصد أعمدة التلخراف ) وأمنا لهمم الطرق ، وتعهدنا لهم بالإصلاح حتى صاروا دولة حقيقية ، يروحون ويغدون بكل شرف ، فها كان منهم إلا تدبير الحيلة في الهجوم للقبض علينا فنجانا الله ، وآل الأمر إلى ما هم فيه من الإهانة والحيرة ،

(1)

Jacob : Kings of Arabia, p. 125.

<sup>(</sup>٢) المنار: المجلد ١٦، الجزء ٦، ص ٤٦٧.

وعلى كل حال لقد عظم شأن الإدريسى ، وقوى مركزه في عسير ، وأصبح لديه الكثير من الأسلحة والذخائر والمدافع .. ويجدر أن نحدد قوة الإدريسى في هذه الفترة ، فهذا يمكننا من فهم المواقف والأحداث التى جاءت بعد ذلك . عبر أحد اليمنيين عن زيادة قوة الإدريسى بقوله : « ولقد تمكن السيد الإدريسى، منذ نشبت الحرب بين الحكومة العثمانية وإيطاليا إلى الآن ( المقالة مؤرخة في ٧/ ٥/ ١٩١٣ ) من جلب أكثر من مائة ألف بندقية وخسين مدفعًا ، لأن الطليان كانوا أغرقوا وأسروا بواخر خفر السواحل العثمانية كلها ، فخلا لأن الطليان كانوا أغرقوا وأسروا بواخر خفر السواحل العثمانية كلها ، فخلا من عشرين مدفعًا من المدافع الكبيرة ( مرماها يتراوج بين ١٦ - ١٤ ك . م . ) وهي موضوعة في الحصون التي أنشأها في السواحل والثغور التي بيده . وقد تعلمت الجنود العربية استعمال المدافع واستخدامها في الحروب . ولا يزال عند السيد عشرات من أسرى العثمانيين ، أو الذين التجأوا إليه ، ومعظمهم من المدينة »(٢)

بقى الإدريسي على موقف العدائي من الإمام والعثمانيين ، وأخذ ينظم

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ١٦، الجزء ٤، ص ٣٠٩-٣١٠.

<sup>(</sup>٢) المنار: المجلد ١٦، الجزء ٦، ص ٤٦٨-٤٦٨.

شئون عسير ، ويهتم با لموانى التى تحت يده ، فنظمها إداريًا ، وحصنها بالمدافع كما نشط تجارتها ، وبقيت هذه الحالة العدائية على أشدها ، إلى أن حاولت الدولة الاتصال بالإدريسى مرة أخبرى عندما أرسل قائمقام « اللحية » إبراهيم بك خليل بتاريخ ، ١ مارس ١٩١٣ ، كتابًا للإدريسى يطلب فيه أن يأذن له بمقابلته . وعندما أذن له ، أخبره القائمقام بأن الوالى محمود نديم بك ( تولى ولاية اليمن في جمادى الأول سنة ، ١٣٣ هـ - مايو ١٩١٢ ) قد تلقى من الباب العال أوامره التى تقضى بالاتصال به للتفاوض في الصلح ، و « حسم المشاكل وفض الاختلافات التى بينه وبين اللحية ، وقبل الإدريسى فتح باب المفاوضات ، فأسرع القائمقام إلى اللحية ، وأبرق إلى اللحية في ٢٧ مارس المفاوضات ، فأسرع القائمقام إلى اللحية ، وأبرق إلى اللحية في ٢٧ مارس «ميدى » ليقترب منها ، فأرسل الإدريسى من قبله هيئة من رجاله لمخاطبتها ، وعلى رأسها أمينه « عمد يحيى » وأرسل معه خطابًا يطلب فيه من نديم بك ، أن يبلغوا كل ما يسريدون لهذا الأمين ، وهو يوصله إليه «حتى أعلم ما تريدون» (۱) .

وقد لخص الواسعى هذا اللقاء فى قوله « وفى هذا الشهر ( ربيع الأول ١٣٣١ – مارس ١٩١٣ ) عزم المذكورون إلى السيد محمد الإدريسي لنصحه وإجراء الصلح بينه وبين الإمام ، ويكون رئيسًا على تلك الجهات ، بهاهية كافية شهرية ويكون تحت طاعة الإمام يحيى ، وكان الإمام قد أرسل مع هذا الوفد رسولا من « السودة » – شهال صنعاء – التي كان يقيم بها حينتُذ – فلها وصلوا إلى « جيزان » اعتذر الإدريسي عن مقابلتهم ثم لما لم يجد بدًا من مقابلتهم قابلهم ، ولم يساعد بالصلح »(٢).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١ ) المنار : المجلد ١٦ ، الجزء ٦ ، ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تاريخ اليمن ، ٢٥١.

والواسعى هنا يوضح بعض الأمور الهامة التى لا بد من الإشارة إليها . أولها: أنه ذكر المبادئ التى على أساسها يقبل العثمانيون الصلح مع الإدريسى ، وهى الاعتراف بوضع الإدريسى الخاص في عسير ، مقابل مرتب شهرى يتقاضاه من الدولة ، على أن يقدم الطاعة للإمام يحيى ، وأن يتخلى عن عالفة الأجانب . ثانيها : أن المفاوضة لم تؤد إلى شىء ، ولم يتم الاتفاق المطلوب . ثالثها : أن الإدريسى لم يقابل الوفد إلا بعد تردد ، ونعتقد أن هذا ناتج عن خوفه الشخصى من غدر العثمانيين به .

ولنا أن نتساءل ، لماذا فشلت المفاوضات مع أن هده العروض التي عرضتها الدولة ليست مجحفة للإدريسي ، فهي متشابهة لما حصل عليه الإمام يحيى نفسه ؟ الحقيقة أن سبب الفشل ، يرجع إلى تغير الأحوال والظروف التي تمت فيها هذه المفاوضات ، ورفضه الخضوع للإمام يحيى . فالإدريسي حينئذ أصبح في وضع مخالف لما كان عليه قبل ذلك بعامين أو ثلاثة على الأكثر ، وكان من الممكن أن يقبل هذه الشروط أو أقل منها في الماضي ، ولكنه الآن أصبح في مركز قوى ، وصاحب نفوذ ثابت متين في هذه البقاع « لأن نفوذه خلال هذه المدة انتشر بين القبائل انتشاراً هائلا ، وأحواله انتظمت ، ورجاله تسلحت ، وقبائله استعدت »(۱).

لذلك كان من المتوقع أن تتغير مطالبه ، ويساعده على ذلك أن هذه الفترة بالذات ، كانت قاسية حرجة بالنسبة للإمبراطورية ، لقيام الحرب البلقانية ١٩١٢ - ١٩١٣ . ولهذا كله ، لا نستغرب ما يقوله أحد اليمنيين - في مقالة له كتبها في « مصوع » ونشرتها « المنار » المصرية - بأنه علم من رجال كبير من رجال الإدريسي ، أن الإدريسي في مفاوضاته

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ١٩ ، الجزء ٦ ، ص ٤٧٠ .

# « الجارية » سيتمسك بالمطالب الآتية :

١ - الاستقلال الإدارى التام تحت سيادة الدولة .

٢- أن لا تتدخل الدولة في شئون موظفى البلاد التي في قبضة يده ، والتي
 سسين حدودها في المعاهدة .

٣- أن تكون الراية الهلال والنجم مع كلمة التوحيد من جهة ، ومحمد
 رسول الله من الجهة الأخرى .

٤- أن تكون الجنود علية ، وعددها كاف لحماية البلاد في زمن السلم والحسرب .

٥- أن تكون الجمارك في الثغور راجعة إلى الإمارة الإدريسية ، والمعاهدات التجارية مع الدول من حقها أيضًا .

٦- أن تكون الأحكام طبق الشريعة الغراء ، واللغة الرسمية هي اللغة العربية فقط ، بحيث لا تعرف لغة سواها في التعليم والقضاء والإدارة ، وفي المخابرات الرسمية مع الآستانة .

٧- كل ما ينشأ من المنافع العمومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير ، يجب أن تكون لمنفعة الإمارة ، وخاصة بها وخاضعة لها.

٨- أن يصدر بهذا الاتفاق فرمان سلطانى ، قبل أن يجتمع مجلس المبعوثين العثمانى ، يؤتى به من الاستانة على يد مندوب عال ، وعلى سفينة حربية ، ويقرأ باحتفال عام فى المكان الذى يختاره الأمير الإدريسى .

كماكان هناك أيضًا مسائل أخرى خصوصية وفرعية (١).

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ١٦ ، الجزء ٦ ، ص ٤٧٠ .

وقد علقت المنار نفسها على هذه الشروط تعليقًا واقعيًّا معقبولا ، فقالت : « لم يبق للدولة مع هذه المطالب إلا اسم السيادة ، فلا يعقل أن تقبلها ، فإن كانت تعجز عنه (عن الإدريسي) الآن، فإنها تفضل السكوت على إعطائه فرمانًا تقيد نفسها به . والمعقول أن يكون للدولة مع الاستقلال الإدارى بعض الحقوق العامة ، كاشتراط موافقتها على العهود التجارية مع الدول وأخذ شيء مما يزيد على نفقات البلاد من دخلها »(١) . لهذا فنحن نرى أنه من الطبيعي أن تفشل هذه المفاوضات، وتستمر حالة العداء قائمة لتمسك كل من الطرفين بمطالبه . وهذه المطالب قاسية بالنسبة للدولة العثمانية كدولة ، فالإدريسي يشترط رفض أية سيادة فعلية للعثم نين على عسس ، وإن كان يعترف ببقاء السيادة الاسمية . ويتأكد هذا من مطالبت بخضوع موظفي الإمارة له لا للدولة العثمانية ، وكذلك خضوع ما ينشأ من المنافع العامة كالسكك الحديدية والتلغراف والتليفون . بل كان المطلب الأكثر قسوة على الدولة ، هو ما يريده من استقلال تمام في علاقاته الخارجية ، ومعاهداته التجارية ، فهذا أمر لا تقبله الدولية مطلقًا . وظهر هذا أيضًا في اشتراط محلية الجنود ، سواء زمن الحرب أو السلم. ولكننا نبدى إعجابًا به ، لأنه اشترط أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، وإن كيان هذا الشرط عما ترفضه الدولية أيضًا ، سواء من الإدريسي أو من القوميين العرب ، في باقى البلاد العربية .

كانت هذه المقابلة بين الإدريسي من ناحية ، وبين محمود نديم بك ورجاله ومندوب الإمام من ناحية ثانية ، آخر محاولة التقاء بين هذه الأطراف المتنازعة . وبقيت الحال على ما هي عليه من حرب ومناوشات « واشتعلت نار الحرب بين أصحاب الإمام والأدارسة في بالاد « حجور » و « خولان الشام »

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ١٦، الجزء ١، ص ٤٨٠.

و « رازح » وغيرها » (١) ، وهذا يعنى بالتالى أن فشل المفاوضات ، قد أدى إلى العداء الصريح ، والحرب المباشرة ، بين الإدريسى والإمام ، حلفاء الأمس . فقد انقلبت الآن صداقتها القديمة على أساس المنفعة الذاتية والغرض الواحد ، إلى عداء مستحكم علنى استمر حتى بعد انهيار الدولة العثمانية نفسها .

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٤ .

# الفصل الرابع جنوب غرب الجزيرة العربية أثنـــاء الحـــرب العــالمية الأولى

# موقف تركيا وإنجلترا من الجزيرة العربية عند قيام الحرب:

كانت الفترة التى تلت عقد الصلح ، بين الأتراك والإمام (١٩١١) فترة عصيبة بالنسبة للدولة العثمانية . فقد تلى ذلك الحرب الطرابلسية ، ثم سرعان ما قامت الحرب البلقانية من ممتلكات الدولة . وقبل أن تجف الدماء التى أريقت في هذه الحرب ، كانت الدولة مجبرة على القيام ببعض الاستعدادات لقيام الحرب العالمية الأولى .

وارتابت إنجلترا من هذه الاستعدادات التي يجريها العثمانيون ، وخاصة أنها كانت تحس بخطورة التغلغل الألماني في شئسون الدولة العثمانية على مصالحها في الإمبراطورية المريضة ، وعلى مواصلاتها إلى الهند . وقد توج هذا التغلغل الألماني في شئون تركيا عقد معاهدة دفاعية سرية بينهما في ٢ أغسطس ١٩١٤ .

وكانت المصالح العثمانية الإنجليزية متضاربة بوضوح فى الجزيرة العربية ، إذ تماست هذه المصالح بشكل يثير الاحتكاك والتنازع دائماً ، لذلك كان من الواضح منذ البداية أن تركيا إذا دخلت الحرب فستكون حتما إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء ، وأن الجزيرة العربية ستكون ميدانًا هامًّا لأحداث الحرب العثمانية الإنجليزية ، وهذا ما حدث إذ بالفعل أعلنت تركيبا الحرب على إنجلترا وفرنسا في ١١ نوفمبر ١٩١٤ (٢٢ ذو الحجمة ١٣٣٢هـ)(١) ، وأعلنت انضهامها إلى ألمانيا ، فأصبح العداء صريحًا بينها وبين الحلفاء ، وأسرع كل منها في اتخاذ الخطوات الحربية والدبلوماسية لكسب معركة العالم العربي .

وازدادات أهمية العالم العربي - كميدان للنزاع العثماني الإنجليزي - بعد أن دخلت تركيا الحرب. وأصبح موقف العرب أمراً ذا أهمية مباشرة للحلفاء، ويصورة خاصة لبريطانيا ، لأن تركيا كانت في مركز تستطيع معه أن تهدد المصالح البريطانية في نقطتين هامتين ، وذلك بفضل استيلائها على الشام والعراق. أما النقطتان فهما: قناة السويس، ورأس الخليج الفارسي، حيث تقع آبار النفط الهامة التابعة للشركة الإنجليزية الفارسية . ولا يجوز إنكار الخطر الذي يهدد بريطانيا في الجزيرة العربية نفسها ، فإن الأتراك كانوا يستطيعون استعمال ساحل البحر الأحم الطويل لاتخاذ مراكز عديدة خفية فيه لبث الألغام، أو لإرسال الرسل إلى مصر والسودان وداخل أفريقيا لتوزيع السلاح وإثارة الشعور . وكان في اليمن حامية - مؤلفة من فرقتين - تستطيع تهديد عبدن . أما في الحقل السياسي « فإن الخليفة السلطان إذا أعلن الجهاد ، ونيال تأييد شريف مكة له ، تمكن من تحويل الحجاز إلى مركز لبث الدعاية المهيجة ، لا لتثير البلاد العربية فحسب ، بل لتحرك كذلك الأقوام الكثيرة الإسلامية وغير العربية التي تعيش تحت حكم الحلفاء ، أو على أطراف المناطق التابعة لهم ١٥٠٠). ولهذه الأهمية الكبيرة ، كانت الجزيرة العربية مسرحًا للنزاع الدبلوماسي ، كما كانت ميدانًا للحرب، إذ قامت كل من تركيا وإنجلترا تسعيان لاستهالة أمراء الجزيرة العربية إلى جانب واستمات الطرفان في كسب هؤلاء الأمراء سواء لأهميتهم العامة ، مثل الشريف حسين ، أو لأهميتهم المحلية كالإدريسي وابن السعود . ومما زاد الصراع قوة وعنفًا ، أن كلا من الطرفين المتنازعين كان له نفوذه داخل الجزيرة ، فتركيا لها نفوذها المعنوى فضلا عن حامياتها الموزعة هنا وهناك ، كما كان لإنجلترا مناطق نفوذها ومستعمراتها أيضًا وخاصة في السواحل.

كان النفوذ العثماني يمتد - في الجزيرة العربية - على مساحات أوسع

<sup>(</sup>١) جورج انطونيوس: يقظة العرب، ص ١٤٨-١٤٩.

من النفوذ البريطانى ، إذ كانت بريطانيا ، تختار النقط الاستراتيجية ويهمها الاستيلاء عليها دون أن تهتم كثيراً بضيق الرقعة المحتلة أو اتساعها . وهذا الفارق المساحى الذي يعتمد على أساس تاريخى ، مع ما كان يصاحبه من نفوذ معنوى للخليفة العثمانى في الجزيرة ، يجعلنا نقول إن الجزيرة كانت تخضع للنفوذ العثمانى أساسًا ، وأن النفوذ البريطانى كان لا يمثل إلا منافسًا زاحفًا يحتل نقطًا معينة لحاية خطوط مواصلات الإمبراطورية .

أما النفوذ المادي للعثم نيين فكان ضعيفًا بوجه عام ، ولا يتضع إلا حيث توجد القوات العثمانية . وكانت الحامية التركية الموجودة في الجزيرة مؤلفة من أربع فرق موزعة بين الحجاز وعسير واليمن . كانت سلطة الحسين على القبائل في الحجاز ، كافية لتشكيل قوة كبيرة من بينها تشترك في الهجوم على مصر إذا شاء الحسين . وكان باستطاعته أن يجند من البدو ما لا يقل عن الأربعين ألفًا ببنادقهم، بينها كان يستحيل على الترك أن يتوصلوا إلى إثارة البدو بدون مساعدته . وكانت الحامية التركيسة في الحجاز وعسير مؤلفة من فرقتين ، ولكن تمرد القبائل هناك كان قد وصلى حدًّا لم يتجرأ معه الجند التوغيل في داخل البلاد ، بل ظلوا محصنين في قلاعهم ومراكزهم البعيدة . لهذا ، ولكى يتوصل الترك إلى تجنيد العشائر ، كان لا بد لهم أولا من الحصول على مؤازرة الحسين ، فإن أيدهم وساعدهم استطاعوا توجيه حامياتهم المحصورة كيفها شاءوا ، بالإضافة إلى تشكيل قوة كبيرة من رجال العشائر يمدون بها القوي التي تسألف منها الحملة المتوجهة إلى قناة السويس. أما الإدريسي فلم يكن له قيمة عسكرية إلا ضمن حــدوده المحليـة ، فقـد كان باستطاعتــه أن يعطـل خطوط المواصلات التركيـة بين الحجاز واليمــن ، وأن يهدد مؤخرة الترك إذا هاجوا عسدن . على أن فائدته الكبرى للحلفاء كانت في الساحل ، حيث يتمكن من الحيلولة دون استعمال الترك لشواطئ عسير الطويلة كقاعدة بحرية معادية .

أما موقف الإمام يحيى بالنسبة للطرفين المتنازعين فكان من أخطر المسائل التي أثارت اهتمام أولى الأمر في عدن . وذلك لأن الصلات الظاهرية للحامية التركية في اليمن – المؤلفة من فرقتين – بالسكان ، كانت ودية على عكس زملائهم في الحجاز . وكان هجوم الأتراك على عدن أمراً محتمل الوقوع ، فإذا وقف الإمام موقفًا مؤيداً منه ، أو اشترك فيه أتباعه قوى الأمل في نجاحه .

أما في الجهات المتاخمة للخليج الفارسي ، فإن موقف ابن الرشيد في شمر ، وابن السعود في نجد ، كان يتوقف بالدرجة الأولى على النزاع القائم بينها ، وكان من المسلم به أن ابن الرشيد سيقف في صف الترك حالما تعلن الحرب . إزاء ذلك ، وعندما انضمت تركيا إلى ألمانيا في الحرب ، أسرعت إنجلترا تفاوض أمراء العرب لدخول الحرب إلى جانبها ، أو لتضمن على الأقل حيادهم . وكانت المفاوضات مستمرة في سنة ١٩١٥ مع الإدريسي ، والشريف حسين ، وعبد العريز آل سعود . وكان الغرض من ذلك محاربة الترك في الجزيرة نفسها ، وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون بها في وجه بريطانيا هناك ، فيقطعون عليها الطريق إلى الهند .

كان السيد محمد الإدريسى أول من لبى الدعوة ، فحالف الإنجليز في أبريل ١٩١٥ ، ثم ابن السعود ، فعقد معهم معاهدة بعد ستة أشهر تقريبًا أى في ديسمبر ١٩١٥ ، ثم الشريف حسين في ينايسر ١٩١٦ (١). وقسد اختلفت

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: تاريخ نجد الحديث وملحقاته ، ص ٢٢٩.

هذه الاتفاقيات عن بعضها البعض وإن اتحدت المعاهدة مع الإدريسى وابن السعود في الغرض ، إذ لم يكن في وسع الاثنين القيام بدور كبير ، عسكرى أو روحى ، ضد الأتراك . وكانت قيمة الاتفاقيتين مبنية بالدرجة الأولى على نتائجها السلبية ، إذ قضيا نهائيًّا على أى أمل في التحالف بين هذين الأميرين والدولة العثمانية . أما التحالف مع الشريف حسين فكان له أهميته الكبرى بالنسبة لإنجلترا ، لما للحسين من مركز كبير ومكانة دينية .

كذلك قام الترك بدورهم - بالمجهودات الضرورية - لجذب الأمراء إليهم، فأرسلوا الرسل إلى داخل الجزيرة ، يحملون الهدايا والعبارات المعسولة ، إلى أمراء العرب . وقد أثمرت المفاوضات مع ابن الرشيد فوراً ، لأنه كان تواقاً إلى التحالف مع الترك ، وإن لم يود ذلك إلى نتيجة سوى تأييدهم له ضد ابن السعود ، الذى كان يخشى بأسه . وقد فضل الإمام يحيى البقاء على الحياد ، فى هذا التنازع الدائر بين القوتين الكبيرتين. أما الإدريسي فكان عدو الترك اللدود، كما عرفنا من قبل . وكذلك كان الحال مع الشيخ مبارك بن الصباح أمير الكويت ، الذى كان مرتبطًا بمعاهدة مع بريطانيا سنة ١٩٩٩ ، وعقد معها معاهدة ثانية عندما قامت الحرب تقضى بقيام التحالف الفعلي بين الطرفين ، وذلك في ٣ نوفمبر ١٩١٤ . ولم يفز الرسل الذين زاروا ابن سعود بأى وعد قاطع منه ، وكانت حجته في ذلك ، ادعاءه الخوف من هجوم بريطانيا على سواحله في منه ، وكانت حجته في ذلك ، ادعاءه الخوف من هجوم بريطانيا على سواحله في الخليج الفارسي . وكان في ذلك الحين يتفاوض - في واقع الأمر - مع حكومة الهند، وقد أدت هذه المفاوضات إلى عقد المعاهدة بينها في ديسمبر سنة ١٩١٥ . وكان الخريرة في الخريرة في الخريرة في الخريرة في المهم لما لمركزه من الأهمية في الجزيرة وكان الترك يأملون في انضهام الحسين إلى جانبهم لما لمركزه من الأهمية في الجزيرة وكان الترك يأملون في انضهام الحسين إلى جانبهم لما لمركزه من الأهمية في الجزيرة

J. C, Hurewitz; Diplomacv in th Near and Middle East, Vol. II,

العربية إلا أن هذه العلاقات كانت تتحدد دائيًا برغبته الشخصية في الاستقلال، وباتصالاته السرية بينه وبين الإنجليز في القاهرة ، عما أدى إلى ثورته عليهم في يناير سنة ١٩١٦ . وعلى هذا فإذا نظرنا إلى كبار أمراء الجزيرة العربية الخمسة وجدنا أن ابن الرشيد والإمام يحيى (١) ، انحازا إلى جانب تركيا ، بينا وقف الشريف حسين وابن السعود والإدريسي ، ينتظرون أن تحقق بريطانيا وعودها المغرية حتى يقوموا بإعلان الثورة (١) .

هذه هى الصورة الخاصة بالجزيرة العربية ، عند قيام الحرب العالمية ، ويجدر بنا هنا تخصيص البحث عن الحالة في جنوب غرب الجزيرة ، حيث تقع اليمن ، وعسير ، وعدن وعمياتها ، أو بالأحرى يجب الاقتصار على تتبع العلاقات - عند قيام الحرب وأثناءها - بين العثمانيين ، والإمام ، والإدريسى والإنجليز ، تلك العلاقات التي شكلت سير الأحداث في هذه الفترة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، وبالتالى معرفة ما ستتمخض عنه هذه الأحداث من نتائج عهلية شكلت أحداث هذه المنطقة فيها بعد .

## القوى المختلفة في جنوب غرب الجزيرة وعلاقة بعضها ببعض:

كان إعدلان تركيا الحرب وانضهامها إلى دول الوسط، دافعًا جديداً لهذه الأطراف القائمة في هذه المنطقة - الترك، الإنجليز، الإمام، الإدريسي - إلى أن يتخذ كل منهم موقفًا معينًا حيال باقى هذه القوى، سواء كان موقفًا سلبيًّا أو إيجابيًّا. فمن ناحية كان الأتراك قد بدأوا يستعدون لهذه الحرب منذ فبراير سنة إيجابيًّا. فما تروا أسلحة وذخيرة من جيبوتي، ونقل وكيلهم في عدن هذه الذخائر على إحدى السفن المحلية في عدن إلى الحديدة، هذا ببالإضافة إلى أن اليمن كانت مكتظة بالأسلحة والجنود، لكثرة الحروب التي قامسوا

<sup>(</sup>١) لم يكن موقف الإمام هو الانحياز التام كما فعل ابن الرشيد بل سيتضح فيها بعد موقفه الخاص.

<sup>(</sup>٢) جورج أنطونيوس: يقظه العرب، ص ١٦٣.

بها هنا وهناك(١). وكانت قوة الجيش التركي في اليمن ، كما قدرت في أبريل سنة ١٩١٤ حوالي ٥٠٠٠ رجل ، وذلك بعبد أن نقلت قوات كبيرة منهيا إلى المبادين الأخرى في أوروبا وآسيا الصغرى ، بعد عقد صلح « دعان » سنة ١٩١١ مع الإمام. وكان توزيع القوة الموجودة في اليمن يتغير حسب الأحوال السياسية والأحداث المحلية ، وكان جزء كبير منها موجودا في صنعاء ، ومع الإمام . وتأتى الحديدة في المرتبة الثانية من ناحية الأهمية كمركز حربي ، وكانت تخرج منها فرق للمحافظة على اللحية ، وعن مراكز خط اللحية - زهران على طول الحدود العسيرية . وهناك طابور في « مناخة » موزع بين القلاع والمراكز ، ومنها تخرج السرايا إلى كل منطقة « حراز » و « حجلة » . وقد وضعت باقى الفرق في المدن الرئيسية ، في تهامة وفي وسط الهضبة ، وكان هناك مركز تركى قوى في « الشيخ سعيد » كما كان هناك خط دفاع من « المخا » عبر « تعز » و « ماوية » إلى «قعطبة » وكانت هذه المراكز مرتبطة بعضها البعض بواسطة طرق سهلة (٢) . لكن هذه القوة زادت عند قيام الحرب، فيقول جيكوب على لسان أحد الضباط الأتراك: إنه كان باليمن ٣٥ طابوراً تركيًّا ، أي حوالي ٠٠٠ ر٤ رجلا ، وكان أغلبهم من السوريين (٣) . بل زاد الاستعداد ، ووفد كثير من الضباط الأتراك إلى الحديدة ، ومعهم المعدات الحربية . كما قام بعض الضباط من أركان الحرب ، مع بعض مشايخ اليمن ، بالطواف بالحدود الجنوبية لليمن ، وعلم أن الأتراك أرسلوا رسلهم إلى « لحج » للاستطلاع ومعرفة الأخبار ، كما أرسلت المدافع من «صنعاء » إلى « تعز » في الجنوب . وقام الترك إلى جانب هذه الاستعدادات الحربية ، بمحاولة سلمية لجذب سلطان لحج إليهم ، إذ طلب محمود نديم بك والسى اليمسن من الإمام يحيى ، أن يسمعى في استمالسة سلطان لحج إلى جانب الأتراك ، وأن يكفل لهم وفساء الأتراك بسالسوعسود

Jacob ; Kings of Arabia, pp. 158-159 . (1)

Bury; Arabia Infelix, pp. 178-179. (Y)

Jacob; Ibid, p. 168. (\*)

والتعهدات التي سيقطع ونها للسلطان على بن أحمد . وكان السلطان على ، قد كتب إلى الإمام قبل ذلك يخبره أن الدولة العثمانية خاطرت بكيانها بسبب دخولها هذه الحرب (١؟) وأن معظم أهل الإسلام يكرهون ذلك ، لأن مصالح المسلمين والاسلام مرتبطة بمصالح بريطانيا ، أو على الأقل فليس للمسلمين في هذه الحرب ناقة ولا جمل » . وقد قام الإمام بمراسلة السلطان على بها طلبه منه محمود نديم بك ، وأرسل هذا الكتاب مع مندوب السيد محمد على الشريف ، الذي كلفه أن « يكتشف الأحوال في هذه الجهة(١). وقد قامت الحكومة التركية في اليمن بالضغط ثانية على سلطان لحج - لمحاربة الإنجليز - بالوعد والوعيد . فأرسلوا له وفداً في جمادي الآخر سنة ١٣٣٢ هـ ( ١٩١٤ م ) كان من بين رجاله محمد ناصر باشا قائمقام « القياعرة » وكان باقى الوفد من لواء « تعز » . وكانت قد تمت قبل ذلك مقابلة بين مندوب سلطان لحج ، وهو السيد على بن محمد الجفرى ، ومندوب محمد ناصر باشا بهذا الخصوص أيضًا . فيقول السيد الجفرى: وبعد أن تخابرت مع الحاج على الكمراني ( مندوب محمد ناصر ) اتفقنا جيعًا على أن نزول الأتراك لمحاربة عدن سيكون ضرراً عائداً على أهل بر اليمن ، بسبب الحصر البحرى ، الذي تضرب بريط انيا العظمى على سواحل اليمن . والأولى أن يسعى مشايخ اليمن في تسكين حركات الأتراك ، ويقنع السلطان حكومة عدن أن لا تحصر سواحل اليمن ، وتعتبر ولاية اليمن أرضًا عربية محايدة ، وختمنا المقابلة باستصواب هذا التدبير »(٢).

ويوضح هـ ذا الاتجاه العربي الشكل أمرين: ( أولا ) أن إنجلترا تتوقع هجوم تركيا على عدن ، وأنها تخشى هذا الهجوم ... و ( ثانيًا ) أن إنجلترا

<sup>(</sup>١) أحمد فضل بن على محسن العبدلى: هديسة الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٠٧-٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ٢٠٩.

استطاعت أن تحرك بعض العناصر العربية الموالية لها في المنطقة - مثل لحج - لخدمة مصالحها بطريق غير مباشر.

أما العلاقة بين العثمانيين والإمام فكانت سلمية في الغاية ، فلم يستغل الإمام الفرصة للتخلص من حكمهم ، كما أنه في نفس الوقت لم يناصب الإنجليز العداء ، بل تميز موقفه مع الطرفين بالمصالحة واللجوء إلى الهدوء ، دون أن يقوم بعمل إيجابي واضح لمساعدة أية قوة منها ، وإنها كان يتصرف بحدر ودقة لتحقيق مصالحه الخاصة . وهذا الموقف يحتاج أن نتناوله بمزيد من التفصيل .

يعبر سلفاتور أبونتي عن موقف الإمام يحيى من تركيا وإنجلترا بقوله « وفي أثناء الحرب العظمى الأولى ، رفض الإمام يحيى بشمم وإباء (١٩) كل محالفة اقترحها عليه الإنجليز ، ورغم أنه حارب الأتراك لضهان استقلال بلاده ، إلا أنه آثر أن تقطع رقبته ورقاب أولاده على أن يحالف الكفار (١) » . ولكن هذا الرأى المنحاز - نفسه يحتاج إلى تفسير ، فقد عبر سلفاتور عن موقف الإمام فقط دون أن يوضح سببه أو يشرح دوافعه المادية أو حتى الروحية . والحقيقة ، أنه عند قيام الحرب ، قام الإمام باتخاذ خطوات عملية بالنسبة للعثمانيين ، توضح حقيقة موقفه منهم . فقد كان صلح دعان سنة ١٩١١ ، يقضى بأن يدفعوا مرتبًا شهريًا له ولبعض كبار رجال قبائله واستمروا يدفعون حتى قيام الحرب العالمية الأولى ، وعندئذ لم يتمكنوا من القيام بها تعهدوا به ، وهذا معناه أنهم أخلوا بأحد شروط ألهدنة المعقودة بينها ، ورغم ذلك لم يحاول الانقلاب عليهم .. كها أنه في نفس الوقت - وهذا ما ميز موقفه منهم - لم يساعدهم ضد الإدريسي في تهامة ، ولا ضد الإنجليز في عدن ، بل كانت المفاوضات جارية بينه وبين الإنجليز في عدن

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزي ) ص ٥٧ .

عن طريق غير رسمى ، وذلك لأن رسوله ذهب إلى لحج لا إلى عدن (١) . وقد حاول العثمانيون في اليمن تعويض الإمام عن عدم دفعهم المرتبات الشهرية وإرضائه حتى ينحاز إليهم ، فاقترحوا عليه أن يخلوا له صنعاء وضواحيها ، وأن ينقلوا مركزهم إلى تعز في الجنوب ، ولكن الإمام رفض هذا الاقتراح وسبب ذلك أنه كان يرى أن انتقاله من «شهارة» – مركزه المذهبي الحصين بين قبائله وأتباعه – إلى صنعاء ، سيبعده عن هذه القبائل ، عما قد يودى إلى إضعاف مركزه ، أو يودى إلى خروجها من قبضة يده . وهذا الخروج كان يخشاه كثيراً وخاصة لأن العثمانيين كانوا يدفعون «المشاهرات» إلى هذه القبائل مباشرة وخاصة لأن العثمانيين كانوا يدفعون «المشاهرات» إلى هذه القبائل مباشرة الإمام كان يخجله الانتقال إلى صنعاء بهذه الكيفية لأن في ذلك حطاً لمركزه وكرامته أمام أتباعه ، ويعني أنه حصل على صنعاء كمنحة من العثمانيين عما لا يليق بمركزه وتاريخه . هذا فضلا عن أن انتقاله إلى صنعاء يعني مباشرة أنه سيكون تحت قبضة العثمانيين ، في الوقت الذي يكون فيه بعيداً عن مراكزه الريدية الحصينة في الشال . ولكن رفضه الانتقال إلى صنعاء كذلك لم يكن دليلا على غضبه ، أو تخاصمه مع العثمانيين ، إذ ظل على مسالمته معهم .

أما سبب موقف الإمام المتهادن هذا مع الأتراك ، فيمكن إرجاعه إلى عدة أسباب هامة ، تبدأ كلها تقريبًا من الصلح المعقود بينها سنة ١٩١١ .

فقد تمسك به الإمام، وتذرع به لدى الإنجليز عندما ضغطوا علية للانضهام اليهم عن طريق سلطان لحج ، ولكننا نبرى أن الصلح لم يكن هو كل شيء عند الإمام ، أو أنه كان عائقًا كبيراً إذا أراد أن يقوم بعمل ما ضد العثمانيين. فالإمام حقيقة كان يرى أن الأتراك ليسوا هم أعداءه ، بل عدوه اللدود هو

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، ص ١٤٦.

الإدريسى ، ذلك المنافس الخطير الذى يزاحم الإمام فى جزء من ممتلكاته وطبقًا لوجهة نظره - لذلك كان يرى أن الإدريسى هو الأولى بالمخاصمة والعداء . ومن ناحية ثانية كان يهمه معرفة موقف الإنجليز وما سيتمخض عنه الصراع بينهم وبين العثمانيين ، ويهمه أن يراقب سير هذه الأحداث ، وهو بعيد عنها ينظر إليها باعتباره متفرجًا فقط ، دون أن يشارك فى أحداثها مشاركة فعالة تؤدى به إلى ضرورة تحمل نتائجها ، سواء كانت هذه النتيجة لمصلحته أو ضده . لهذا كله ، رأى أن من مصلحته الانتظار المشوب بالحذر والاستعداد فهذه هى فرصته لحل مشكلاته ومشكلات مستقبله ، تلك التى تتمثل فى وجود الإدريسى والعثمانيين داخل أراضيه الخاصة ووجود الإنجليز على حدوده .

وهذا المفهوم - وهو الحرص على تحقيق مصالحه المخاصة - كها أنه حدد علاقته مع الدولة العثانية فهو الذى حدد علاقته مع الإنجليز أيضًا - كها سبق أن أشرنا - في هذه الفترة الحرجة ، وحدد سير المفاوضات بين الطرفين . وكان يهم الإمام أن يقوم باتصلات سريعة مع لحج والإنجليز لمعرفة موقفها ورأيها في الحرب عن كثب فقد قام الإنجليز بضرب الشيخ سعيد من البحر في نوفمبر سنة ١٩١٤ ، وذلك ردًا على ما أقامه العثمانيون هناك من تحصينات وتجميع للجنود . وكانوا يرون في هذه الاستعدادات تهديداً مباشراً لمركزهم الهام الحيوى في «بريم» وكان غرضهم حربيًا أكثر منه سياسيًا . وقد أزعج هذا الإمام ، ولكنهم أسرعوا بالاعتذار له ، وأكدوا له أن هذا العمل ضرورة عسكرية فقط ، وون أن يكون لهم من وراثه أية أغراض توسعية . وقد أجاب الإمام عليهم بأنه متأكد من عدم رغبتهم في التدخل في شئون العرب ، ولكنه يأسف لما حدث في متاكد من عدم رغبتهم في التدخل في شئون العرب ، ولكنه يأسف لما حدث في الشيخ سعيد ، كما قال إن هذا قد أثار شعور العرب في كل مكان (١) . وذهب من حدم رغبتهم في الحد في ينايس ١٩٥٥ ليتعرف على الحقيقة

Jacob; Kings of Arabia, p, 159.

هناك ، فقابل السلطان على ، وحضر هارول د جيكوب هذه المقابلة . وقد عبر المندوب عن اعتذار الإمام لعدم إمكانه الخروج على تعهده مع الترك ، الذين عقد معهم هدنة لمدة عشر سنوات في سنة ١٩١١(١). ونحن نرى أن هذه المفاوضات كانت استطلاعية لا تستهدف الوصول إلى شروط أو نصوص معينة ، إذ كان يهم الإمام أساسًا معرفة ما سيقوم به الإنجليز من أعمال حربية ضد العثمانيين في اليمن ، لأن هذا سيؤثر بالضرورة على مركزه ونفوذه هناك . فهو من ناحية يعرف تصميم الأتراك على ضم لحج إليهم ، ويعرف بالتالي أن هذا ما لا المنطقة . وكان يخشى كثيراً أن يؤدي هذا إلى دخول الإنجليز أراضٍ يمنية يعتبرها ملكا له ، فالحدود مشتركة ، والخطر قريب متوقع في كل لحظة . وكان ينظر في نفس الوقت إلى الفرق العثمانية الجاثمة فوق أراضيه بعين الخوف والريبة ، فالحرب بينه وبين العثمانيين لن تودى إلا إلى انكماشه وانكماش نفوذه أكشر فأكثر ، ولن يكون ذلك إلا لمصلحه عدوه ومنافسة الإدريسي . ويتضح موقف الإمام الحرج إذا قارنا بينه وبين موقف ابن السعود في الحرب. فالإمام كان يخاف أن يصبح حاكمًا تحت رعاية إنجلترا كما هـو الحال في المحميات مثـلا ، بعكس ابن السعود الذي كان ذكيًّا بدرجة كافية مكنته من استغلال إمكانيات بريطانيا، وخاصة المساعدات المالية ، لبناء عملكته العربية دون أن يكون - في نفس الوقت مثار شك أنصاره الموهابيين في أن يكون حليفًا « لغير المؤمنين » . ولكن موقع اليمن هو الذي أدى في الحقيقة إلى اختلاف موقف الزعيمين العربيين فمحمية عدن تقع على حدود الإمام مباشرة ، كما أنها كذلك تشمل أقاليم يعتقد الإمام أنها ملك أجداده ، لذلك كان على الإمام أن يكون يقظًا لحرج موقفه ، وحتى لا يلقى باقى اليمن مصير المحميات(٢).

Jacob; Kings of Arabia p. 159. (1)

Hans Helfritz; The Yemen, p. 124.

وهكذا نستطيع معرفة حقيقة الموقف في الميدان الحربي الصغير في الجنوب العربي . فتركيبا أعلنت الحرب وإنضمت إلى دول البوسط ، وببذلك أصبحت عدوة لبريطانيا . وكان لتركيا نفوذها وقواتها في اليمن ، كما كان لإنجلترا نفوذها وقواتها أيضًا في عدن والمحميات . هكذا تحدد قطبا المعركة هناك ، وانقسمت باقى القوى الموجودة بين هذين القطبين . فالإمام يحيى وقف موقفًا لـ طبيعته الخاصة الذي سبق أن أوضحناه ، وإن كان الكثير من المؤرخين وخساصة الأوروبيين يـذكرون أنه انحاز إلى جانب تركيا في الحرب(١) ولكنا نؤيد رأى العبدلي في هذا الصُّدِّد فيقول: « .. أما سياسة الحضرة الإمامية آنئذ فكانت التأنى والتظاهر بالحياد المشرب بالعطف والميل إلى حكومة محمود بك نديم والى اليمن ، دون أن يتعرض لعداء بريطانيا العظمى وحلفائها ، وانتظار الفرص المناسبة للاستفادة من هذه الحرب بمقتضى تغير الأحوال ومساعدة الظروف»(٢). أما الإدريسي فكانت عداوته التقليدية للترك معروفة ، ولا ينتظر منه إلا الوقوف إلى جانب إنجلترا وهو ما حدث بالفعل. وكان موقف سلطان لحج معروف كذلك ، فهو حليف بريطانيا منذ أمد بعيد ، وهي تمنحه مشاهرة كبيرة ، وتعترف به سلط أنّا في لحج ، كذلك كان أجداده من قبله ، ولهذا كان انحيازه إلى صف انجلترا أمراً متوقعًا بديهيًّا . وقد رأينا أنه كتب للإمام يستميله إلى جانب إنجلترا « لاعنًا العثمانيين الذين زجوا بأنفسهم في هذه الحرب ضد ريطانيا الصديقة». (ا؟).

## هجوم الأتراك على المحميات:

كان على العثمانيين أن يقوموا بعمل ما ، فقوتهم في اليمن في أوائل الحرب تعتبر شبه محصورة وأصبحت محصورة تماما فيها بعد ، وخاصة عندما أعلن

Lenczowski ; The Middle East in the World Affairs, p. 455.

<sup>(</sup>۲) العبدلي : هدية الزمن ، ص ۲۰۸ .

الشريف حسين ثورته عليهم ، وبعد أن تحالف ابن السعود مع إنجلترا في ديسمبر سنة ١٩١٥ . ففي أوائل الحرب - بعد أن أعلنت تركيا الحرب ضد إنجلترا - قامت الأخررة بمحاصرة السواحل اليمنية ، وقطعت المواصلات بين باقى الإمبراطورية العثمانية ، فلم يكن أمام القوة العثمانية في اليمن إلا الطريق الصحراوي الطويل عبر الحجاز أو نجد ، الذي سد في وجهها أيضًا بعد ذلك . وهكذا وجدت نفسها محاصرة في نطاق ضيق لا يحتملهم كثيراً ، فموارد اليمن محدودة أنهكتها الشورات والحروب الطويلة ، كما أن إقامتهم طويلا في اليمن ، واعتهادهم اعتهاداً كليًّا على موارده ، يثير بالضرورة الأهالي الذين لم ينسوا تماما منازعاتهم السابقة مع الأتراك . فالعثمانيون إذن من الناحية النفسية والاقتصادية، لا بدلهم أن يبحثوا عن مخرج وعن متسع يتنفسون فيه الصعداء، لأنهم توقعوا حدوث ضائقة تطيح بهم إذا استمرت الحرب طويلا ، وخاصة أن أعداءهم يحيطون بهم من كل جانب . لـذلك قرروا مهاجمة المحميات بل وعدن نفسها ، وكانوا يرمون من وراء ذلك حلا لضائقتهم الاقتصادية المتوقعة . ويؤكد هذا ما قاموا به من استيلاء على المحاصيل والأغنام - كما عبر العبدلي عنيد دخولهم لحج(١). أما السبب الثاني فهو عسكري محض بناء على خطة الدولة العثمانية عامة ومن ورائها ألمانيا ، وهي طرد الإنجليز من عدن واحتلالها ، واحتلال جزيرة بريم ، وهما مفتاح البحر الأحمر الجنوبي ، وبذلك يعطلون مواصلات بريطانيا . وكانت مهاجمة عدن جزءا من خطة مهاجمة الإنجليز في مصر والاستيلاء على قناة السويس حتى يحرموا بريطانيا من أهم طريق حيوى في مواصلاتها الإمبراطورية (٢) . والواقع أنهم لم يستطيعوا إكمال المهمة المنوطة بهم،

<sup>(</sup>۱) العبدلي : هدية الزمن ، ص ۲۱۱ .

فلم يصلوا إلى عدن ، مما دعا أمين الريحانى أن يكتب فيها بعد قائلا: « فعول على سعيد باشا الجركسى قائد القوات العثمانية فى اليمن على مهاجمة عدن ولم يكن قصده غير إشغال الانجليز هناك »(١).

وعلى كل حال سواء أكان غرض سعيد باشا - من تحركه ومهاجمته لحج - الوصول إلى عدن نفسها وطرد الإنجليز منها ، أو « مشاغلتهم » فقط هناك ، فقد كان هذا الغرض العسكرى ، هو الذى حدد الجهة التى يزحف إليها . لذلك اتجه سعيد باشا إلى لحج دون عسير مشلا ، وإن كانت كل منها تعتبر أرض حرب ، وكان من الممكن أن يهاجم عسير ، ليحرم الإنجليز من التحالف مع الإدريسى أولا ، وليمنعهم من استعالهم لموانيه فى محاصرتهم ثانيًا ، ولكنه فضل الميدان الثانى فى الجنوب حتى يهاجم عدوته هجومًا مباشراً .

بعث على سعيد باشا إلى السلطان على سلطان لحج ، يستأذنه بالمرور عبر بلاده ، ويعده بالمحافظة عليه وعلى ملكه ، فأبى السلطان لأنه كان حليفًا لبريطانيا وخاضعًا لحمايتها .

وكانت بريطانيا وراء موقف لحج ، فهى بدون شك ترى لحج خط دفاع أول لعدن ، وأن على لحج أن تعرقل تقدم الترك . وكان نتيجة هذا أن بدأ العثمانيون زحفهم إلى لحج فوصلوا إلى « الضالع » فى ١٢ ربيع الأول سنة العثمانيون زحفهم إلى لحج فوصلوا إلى « الضالع » فى ١٢ ربيع الأول سنة ١٣٢٣ هـ ( فبراير ١٩١٥ ) . وقد كتب الأمير نصر إلى السلطان على يصف له الحملة العثمانية قائلا : « إن الحركة قوية وجيوشًا تركية وإمامية ويهانية لا لها قدر ( كذا !! ) جهزت عساكرها من طريق اليمن ، وواصلين إلى « قعطبة » و « الراهدة » و « الراهدة » و « الراهدة » ( ) .

<sup>(</sup>١) الريحاني: ملوك العرب، ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) المبدلي : هدية الزمن ، ص ٣١٣ .

وقد بدأ الجيش بقيادة على سعيد من « ماوية » وقد ضم إلى جيوشه بعض العرب « من قبائل القهاعرة » و « تعز » و « جبل صبر » و « العدين » و « جبلة » و«إب» و « الحجرية » و « الحواشب »(١). ولكنا نشك في قبول الأمير نصر بأن جنود الإمام اشتركت في الحملة العثمانية على لحج ، حيث كان الإمام يعارض بشدة مهاجمة لحج ، وأن سعيد باشا قام بهذا العمل دون إرادته بناء على الضرورة العسكرية (٣). وإن كنا نرجح في نفس الوقت أن بعض أتباع الأمام ، أو بعض الذين حاربوا العثمانيين تحت لوائه ، اشتركوا في الهجوم على لحج ولكن بصفتهم الشخصية لا بصفتهم عمثلين للإمام حيث إن ذلك كان يخالف خطته المرسومة ، التي ترمى إلى الامتناع عن الاشتراك في الحرب. ومن ناحية ثانية ، كان هناك أمران هامان بالنسبة لهذه الحملة يمكن الإشارة إليها. فقد صاحبها - من ناحية - حملة دعاية ضخمة ، حيث أعلن الأتراك أنهم قد استولوا على قناة السويس ، و « جميع الإقليم المصرى وأقفلوا باب المنسدب » وذلك ليوهموا العرب أن عدن هي المحصورة (٤) . ومن ناحية ثانية ، فإن العثيانين استطاعوا أن يركنوا إلى الإمام في ضبط جانب من بلاد اليمن ، واحتمال جملة من المهام بصفته مفوضًا من طرف الخيلفة وهي خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم ، كما تمكنوا من أن يقترضوا منه ما احتاجوا إليه من الغلال والنقد.

بدأ سعيد باشا - وكانت قواته تبلغ ألفي جندى بالإضافة إلى أربعة آلاف يمنى - زحفه داخل لحج ، ولكن لم تحدث معارك ما حتى ٥ يولية سنة ١٩١٥م (٢١ شعبان ١٣٣٣هـ) حيث وقعت معركة «الدكيم» فكان

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٤ .

Jacob ; Kings of Arabia, p. 164 . (Y)

<sup>(</sup>٣) العبدلي : هدية الزمن ، ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ص ٢١١.

الانتصار حليف سعيد باشا(١). ويرجع ذلك إلى ضخامة استعداد سعيد باشا من ناحية العدد والعدة ، في الوقت الذي لم يجمع فيه سلطان لحج إلا حوالي • • • ٢ عربى ، وكانت تكاليف الاحتفاظ بهم إلى جانبه ضخمة لا تتحملها ميزانيته الصغيرة(٢). ويمكن إرجاع الهزيمة أيضًا إلى قلة عتاد جند لحج ، وعدم نظامهم وتأخر النجدة الإنجليزية التي لم تحضر إلا بعد وقوع الهزيمة باللحجيين فعلا. وقد ساعدت بعض العوامل غير المنتظرة في تأخر وصبول الحملة الإنجليزية ، ووقوع الهزيمة . فقد اشتد القيظ وتعلر الحصول على الماء ، كما هربت جنود إنجلترا من الهجانة ، إذ يقول الريحاني: إنه سمع في عدن أن الجنود الهندية قد عصت ضباطها لأنهم كرهوا أن يحاربوا إخوانهم المسلمين(٣) . وسواء صح هـذا الخبر أم لا فقد تأخرت النجدة وتم انتصار الترك. وقد زحف الترك بعد ذلك إلى « الحوطة » واستولوا عليها . وهنا خرج السلطان على قبل الفجر من المدينة ، فمر بكمين من الجنود الإنجليز « فظنوه من الأعداء وأطلقوا عليه وعلى من معه الرصاص ، فأصابوه بسبع رصاصات وقتل فرسه ، وأعيد مجروحًا إلى القصر ، محمولا على الأكتاف . وكان الأتراك يرمونهم بالبنادق من أطراف المدينة فأصابوا بعض الذين يحملونه بجروح خفيفة ، ووصل السلطان وهو على تلك الحال إلى قرب « الرباط » حيث حملته سيارة إلى عدن »(٤). وهنا دخل الأتراك لحج ، وفر إلى عدن عدد كبير من أفراد الأسرة المالكة وكثيرون من الأهالي . وقد نودي بالسلطان عبد الكريم خلفًا للسلطان

Bremond ; Yemen et Saoudia, p. 80 .

Jacob ; Kings of Arabia , p. 165.

<sup>(</sup>١) العبدلي : هدية الزمن ، ص ٢١٦ ،

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) الريحاني : ملوك العرب ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) العبدل: نفس المرجع ، ص ٢١٧.

على الذي توفى متأثراً بجراحه بعد وصوله إلى عدن . كان من أول أعمال السلطان عبد الكريم أنه وجه احتجاجًا شديداً إلى حكومة إنجلترا ، لأنها لم تقم بواجب المعاهدة التي بينها وبين أجداده ، فقبلت حكومة لندن الاحتجاج وعزلت حاكم عدن ، وقائد الحامية فيها(١) . وفي ميدان آخر كان الإنجليز تحت ضغط القوات العثمانية الزاحفة قد اضطروا إلى إخلاء « الشيخ عثمان » وهي تعتبر ضاحية لعدن نفسها - فاحتلها الترك والعرب في الحال ، ولكن الإنجليز تمكنوا ثانية من احتلالها في ٢١ يوليو سنة ١٩١٥ ، بعد أن وصلت إليهم نجدة عسكرية من مصر لإنقاذ عدن ، وللمحافظة على مركزها الهام . ومن المعروف أن حكومة عدن أرسلت - في هذا الوقت الحرج - تستنجد بفرنسا في جيبوتي ، فأمدتها بحوالي ٨٠٠ جندي من مدغشقر ، كما أرسل الجنرال مكسويل - القائد العام في القاهرة - فرقة هندية للمساعدة أيضًا (٢). وبعد استرجاع إنجلترا «للشيخ عثمان » يمكن أن نقول إن العمليات الحربية أمام المدينة (عدن ) لم تتعد المناوشات بين الجانبين والانسحاب ثانية إلى المراكز الإضافية . ورغم قلة أهمية هذه العمليات في حد ذاتها إلا أنها اضطرت الجانبين أن يبقى كل منها قوات لا بأس بها أمام القوة الأخرى ، مما عطل العثمانيين مثلا عن الاستفادة بهذه القوات في ميدان آخر كعسير (٣). وقد استمرت هذه الحالمة حتى إعلان الهدنية العامة سنة ١٩١٨ لا أمام الشيخ عثمان فحسب ، بل في كل الجنوب العربي(٤).

وهنا يمكن القول أن الوضع كان قد تحدد إلى درجة كبيرة ، فقد دخل الأتراك لحج واحتلوها ، ووقف الإنجليز من هذه الحرب العثمانية اللحجية موقفًا سلبيًا باستثناء الحملة الهزيلة التي وصلت متأخرة لمساعدة سلطان لحج

<sup>(</sup>١) الريحاني: ملوك العرب، ص ٤٠٢.

Jacob; Kings of Arabia, p. 169

<sup>(</sup>٢)

أمام القوات العثمانية الضخمة الزاحفة . ولم يحرص الإنجليز إلا على الدفاع عن عدن و « الشيخ عثمان » لأهميتها الحربية وتركوا لحج للعثمانيين . ولو استثنينا معركة « الدكيم » في ( ٥ يوليو ١٩١٥ ) التي أدت إلى الاستيلاء على مدينة «الحوطة » - عاصمة لحج ، لوجدنا أن المعارك التي دارت حول عدن إنها هي معارك محلية وغزوات صغيرة ، إذ لم يحاول الأتراك مهاجمة « عدن » أو « الشيخ عثمان » إلا عند بدء زحفهم ثم سكنوا بعد ذلك عندما ردوا عنها - وكذلك لم ير الإنجليز في إخراج الأتراك من لحج بالقوة فائدة بالنسبة للحرب العظمى ، وهذا ما عبر الجنرال « وليم ولتن » قائد الجيش البريطاني في عدن في منشوره في مايو سنة ١٩١٦ لتسكين المحميات، وتفسير سبب تقاعدهم عن مساعدتهم، فقال « ليس لضعفنا امتنعنا عن حرب الأتراك الذين في لحج ، ولكن عملكة الدولة الإنجليزية وإسعة جدًّا . ويلزمنا معاملة الميادين التي فيها العدو وإحداً بعد آخر بالتعاقب بحسب الخطط التي وضعتها .. وعلى كل حال لن تكون الموقعة الفاصلة في أرض العرب بل هي في فرنسا(١). بل إن الموقف من العثمانيين همو الذي دفع العبدلي - وهمو أحمد أمراء بيت سلاطين لحج - إلى القول إن الترك كانوا يقصدون من حربهم احتلال لحج فقط لا مهاجمة عدن فقال: « جاء هـؤلاء الأتـراك من أعالى جبـال اليمن متيقنين بعجـزهم عن أن يمسوا عدن الحصينة بسوء ، فلا يقصدون غير أذيتنا في بلادنا »(٢) ، ولكنا نعتبر أن هذا القول يعبر فقط عن رأى مواطن لحجى أحزنه وقوع الحرب في بلاده .

### موقف السلاطين والمشايخ من القوى المحاربة:

ويحتاج بيان حالة الجمود الحربي هذه بين الترك والإنجليز طول مدة الحرب العالمية إلى توضيح أمرين هامين:

<sup>(</sup>١) العبدلى: هدية الزمن ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع : ص ٢٣٨ .

أولا: موقف المحميات والمشايخ ورؤساء القبائل في هذه المنطقة من كل من القوتين.

ثانيًا: سير العلاقة بين الطرفين المتحاربين في هذا الميدان، بعد استقرار العثمانيين في لحج طوال مدة الحرب حتى إعلان الهدنة العامة.

عندما أعلنت تركيا الحرب وانضمت إلى دول الوسط، وقف سلاطين المحميات - وهم مرتبطون مع الإنجليز بمعاهدات تحالف - إلى جانب إنجلترا، وتمنوا انتصارها وخاصة لأنها تدفع لهم المرتبات الشهرية . وقد حاول الإنجليز من جانبهم كذلك تأكيد انحياز هؤلاء المشايخ والرؤساء إلى جانبهم ، فكانوا يتصلون بهم ويذكرون لهم أن دخول تركيا الحرب ضدهم عمل خاطئ ، وأن بريطانيا ليس لها أغراض ضد العرب ، وقد أشرنا إلى منشورهم الذي أصدروه ليؤكدوا احترامهم للحرمين الشريفين وجدة ، وقد ساعدهم كثيراً «السير » على سلطان لحج بها لمه وبها لبيته من هيبة واحترام داخل المحميات وخارجها ، بل كان لصداقته مع الإمام دخل كبير في موقف الإمام غير المعادي لبريطانيا . وساعد الإنجليز على نشر دعايتهم في المحميات موقف أهالي عدن منهم ، فقد اتصف بالهدوء والسكينة ، بل الانحياز والدعاية لهم . فقد هاجم السيد عبد الله عيدروس قاضي عدن وشيخها الأكبر تركيا، وهاجم الخطأ الجسيم اللذي ارتكبته - وهو دخول الحرب ضد بريطانيا - « ضد الصديق الحميم للمسلمين، الصديق الذي طالما أعان الباب العالى " كما يصف إنجلترا في عدن بأنها أحسن وأعدل حكومة عملت من أجل الإسلام وأنهم أصدقاؤها منذ احتلالها لعدن سنة ١٨٣٩ (١).

أما بعد دخول تركيا لحج فقد تغير موقف بعض هؤلاء السلاطين من إنجلترا ، نتيجة موقفها المتميع ، وعدم مساعدتها لهم ضد العثانيين ، ونتيجة

ضغط الأتراك عليهم المتمثل في قوتهم الحربية الجاثمة فوق أراضيهم . حقًّا كان موقف الإنجليز بعد دخول تركيا لحج حرجا للغياة ، فهم بتحالفهم مع هؤلاء المشايخ والسلاطين ، كانوا ملزمين بتقديم المساعدة لهم ، ولكنهم وقفوا منهم موقفًا نسبيا هزيلا ، فلم يكن في عدن من القوات ما يكفى لتقديم هذه المساعدات. وقد وضح عجز إنجلترا في أنها لم تستطع البقاء في « الشيخ عثمان» والعودة إليها ثانية ، إلا بعد أن وصلتهم النجدة من الخارج . وسبب عجزهم هذا أنهم - كما عبر قائدهم - لم يكونوا يهتمون كثيراً بميدان الجنوب العربي إذ كانوا لا يرون له أثراً في سير العمليات الحربية في الحرب العامة ، بل كانوا يرونه من الميادين الجانبية الصغيرة ، التي يعالج أمرها بسرعة وبسهولة بعد ضمان رجحان كفتهم في أوروبا ، ولـذلك فضلوا السكون والانتظار على الـدخول في معارك خاسرة لا يرجى منها فائدة كبيرة ، وخاصة أنهم كانوا يسيطرون على البحار. وكانوا واثقين من حصانة عدن الذاتية من ناحية ، ومن أن القوات العثمانية الموجودة في لحج كانت محاصرة من ناحية ثانية ، وإنها بالتالي لا تملك القيام بعمل ذي قيمة . لهذا لم يخافوا خطر هذه القوات بل نعتقد أنهم كانوا ينظرون إليها وكأنها قوة لا بـد من الإجهاز عليها ، ولكن لا بأس من تأجيل هذا الإجهاز حتى يتفرغوا لها. وقد يبدو أن هذا الموقف كان على جانب من المعقولية - من وجهة نظرهم - ولكنه لا يروق للأمراء والمشايخ في هذه المنطقة . فقد كان انتصار الترك في هذا الميدان الضيق واحتلالهم لبلادهم ، يؤلمهم معنويًّا وماديًّا ويؤذيهم في حياتهم ، فهم لم ينظروا إلا إلى هذه البقعة الصغيرة من ميدان الحرب العالمية وكأنها هي الوجود كله . ومحقون في ذلك ، فهي مسرح حياتهم ، ومصدر وجودهم وعالمهم الصغير والكبير في نفس الوقت ، ولـذلك فهم لا يؤمنون إلا بأن بريطانيا تقف موقفًا متخاذلا بالنسبة لقضيتهم مع الترك . لهذا كله ، فقد « اضطر بعض أمراء المحميات مثل الأمير نصر ، والأمير على ابن مانـــع الحوشبي إلى منافقة الأتراك والتحالف معهم ، وذلك عندما

خذلتهم بريطانيا، وبقى الباقى على ولائه، وخاصة أمير لحج »(١). وكان كل من هؤلاء الأمراء واقعيًّا مع نفسه، ومع ظروفه، فمن وقع منهم تحت وطأة الترك، كان لا بدله من إعلان ولائه لهم، أما من استطاع الفرار أو كان بعيداً عنهم، فكان من الطبيعى أن يظل على ولائه لإنجلترا التي تمنحه المال كها تمنحهم جميعًا الأمل في رجوعهم إلى حياتهم العادية. فأين يذهب سلطان لحج مثلا – ما دام لم يقبل الخضوع للعثها نيين ما لم يذهب إلى عدن ؟ وبالتالى لماذا لا يرحب به الإنجليز، وهو سليل البيت العبدلى صاحب الهيبة والمركز المحترم داخل المحميات وخارجها ؟ وكذلك كان الحال بالنسبة للذين وقفوا إلى جانب الترك.

ويمكن هنا أن نذكر بعض الأمثلة على موقف أمراء ومشايخ المحميات من كل من إنجلترا وتركيا . فالسلطان الفضلى مثلا اضطر للإذعان للترك ، وحضر إلى لحج بعد أن رفض الإنجليز مده بالسلاح ، وكذلك فعلت عشيرة يافع . أما أمير الضالع فقد اتخذ موقفاً أكثر جرأة بالنسبة لإنجلترا ، فعندما لم يمنح أية مساعدة من إنجلترا ، أصدر منشوراً في ديسمبر سنة ١٩١٥ ، يعلن فيه أن الحكومة الإسلامية هي حكومته ، وأن السلطان هو خليفته - يشير إلى السلطان العثماني - وأنه سيطيع من (كانت) طاعته من طاعة الله ورسوله . وقد برز العثماني - وأنه سيطيع من (كانت) طاعته من طاعة الله ورسوله . وقد برز عندما تخلوا عنها واضطرهما المترك للإذعان لهم . وقد نصب سميد باشا على مانع سلطاناً للحج ، ولكن الأخير لم يقم بدور ما ، بل سرعان ما رجع إلى عاصمة الحواشب وهي « المسيمر » . أما الأمسير نصر فقد أعلن أن مبدأه هو عاصمة الحواشب وهي « المسيمر » . أما الأمسير نصر فقد أعلن أن مبدأه هو يرى أن وطائة أقدام الأتراك أقسى مسن طائرات إنجلترا(٢) . أمسا يرى أن وطائة أقدام الأتراك أقسى مسن طائرات إنجلترا(٢) . أمسا السلطان العوذلى فقد مره المنشور المندى أصدر الإنجليز

<sup>(</sup>١) العبدلي : هدية الزمن ، ص ٢١٣ .

بخصوص احترام الإمام ويؤكد أن الإنجليز أحسن أصدقاء العرب. وقد صرح قاضى «بيحان» أن العرب جميعا مدينون لإنجلترا، وأنه يجب أن يمدوها بالعون، وكان يعلن مثل تلك الأقوال في المساجد والأسواق العامة. ولكن الإدريسي في عسير – وقد ضايقة انتصار الترك – وصف موقف إنجلترا بأنه ليس ضعفًا بل تراخيًا منها. وقد نصح شيخ يافعي « الإنجليز بضرورة القيام بعمل أي شيء فهذا سيجبر الترك على الخروج من لحج ، بل إن المبعوث المكي بعمل أي شيء فهذا سيجبر الترك على الخروج من لحج ، بل إن المبعوث المكي الذي زار عدن في نوفمبر سنة ٢ ١٩١، قد عبر عن ضيقة لسكون الإنجليز وهدوئهم في هذه الآونة ضد اعتداء العثما نيين على لحج ، والتمس منهم راجيًا أن يقوموا بعمل فعال فهذا يؤدي إلى جذب العرب الذين هم خارج المنطقة اليهم ، كما يؤدي إلى مواجهة المدعاية التركية الألمانية »(١). وكان هذا المبعوث المكي يخدم بذلك قضية أميره الشريف حسين ، الذي كان قد أعلن الثورة على الترك ، وكان يضره طبعًا هزيمة الإنجليز في داخل البلاد العربية أو سكوتهم بهذا الشكل ، فذلك على الأقل يضعف ثقة أنصاره في حليفته بريطانيا ، ويفقده الأمل في كسب أنصار جدد ، خاصة وأن حملات الدعاية التركية الألمانية قد المنا الموقف لصالحها.

أما حالة هذه المنطقة ، والعلاقة بين هاتين القوتين في تلك الفترة فكانت أمراً ملفتًا للنظر .

فقد دفع تجمد الأوضاع جميع هذه الهيئات والفئات إلى الالتفات والبحث عن مطالب الحياة الضرورية ، والعمل على الحصول على مستلزماتها . فبدأت الحالة تعود إلى مجراها الطبيعي ، وبدأ الناس يعودون إلى الزراعة والتجارة ، واستئناف الحياة العادية « لأن الأهالي والعساكر شرعوا يزرعون ويشتغلون فازدهرت بالاخضرار والثهار ، تلك البقعة الخصبة ، التي تستقى من فرعى وادى

«دين»(۱). بل الأكثر من ذلك أن القائد التركى سمح للقوافل بالمرور حرة إلى عدن ، لأنه يحصل بذلك على ضرائب انتقال ، وكان الإنجليز يسمحون بذلك أيضًا ، وذلك بناء على ما قاله جيكوب : «لمصالح أصدقائنا الذين يعتمدون على عدن فى الحصول على احتياجاتهم حتى لا تحدث كارثة »(۲) . وكان غرض الطرفين من ذلك لا يخلو من هدف عسكرى ، وهو الحصول على معلومات عسكرية مفيدة من حيث تحركات كل منها وقوته وعدد جنوده أو آلاته الحربية ، وكان رجال القوافل يقومون بذلك خير قيام . وعلى كل حال فقد عاد سير القوافل مرة ثانية قبل أن تنتهى الحرب رسميًا ، واستفاد الطرفان من ذلك اقتصاديًا وعسكريًا .

وكذلك - كما قال الريحانى - تم الصلح بين الحلفاء ودول الوسط ، أو بالأحرى بين عمثليهم في عدن وفي لحج قبل أن تنتهى الحرب بسنتين<sup>(٣)</sup>.

### الأوضاع في عسير بعد قيام الحرب:

لم يكن الميدان الجنوبي هو الميدان الوحيد الذي كان موضع صدام بين العثمانيين والإنجليز في اليمن ، بل كانت عسير وسواحل اليمن هي الميدان الثاني . ويمكن أن نفهم لماذا كانت سواحل اليمن ميدانًا حربيًّا بين الطرفين المتحاربين ، فإنجلترا دولة بحرية وكانت عظمتها تقوم على أساس سيطرتها على البحار ، ولهذا نراها تحاصر الساحل اليمني وتضرب بعض مدنه من البحر ، ولكن الذي يجب شرحه ، هو كيف تطورت الأحداث في عسير ؟ ولماذا أدى هذا التطور إلى انحياز عسير إلى جانب إنجلترا ضد الدولة العثمانية ؟ وكيف سارت أحداث هذه البقعة في هذه الفترة إلى نهاية الحرب ؟ وما هي النتائج التي ترتبت على ذلك ؟

<sup>(</sup>١) الريحاني: ملوك العرب، ص ٤٠٣.

Jacob; Kings of Arabia, p. 169,

<sup>(</sup>٣) الريحاني: نفس المرجع والصفحة.

عرفنا كيف أن عزت باشا نجح في التفريق بين الإمام والإدريسي ، كما رأينا كيف أن صلح دعان سنة ١٩١١ كان بداية الخصام بينها ، وكان هذا دافعًا لأن يتحالف الإدريسي مع إيطاليا أثناء اشتعال الحرب الطرابلسية . وبعد أن انتهت هذه الحرب تم التقارب بينه وبين إنجلترا ، ورأينا كيف أن الإمام كان يسره محاربة العثمانيين للإدريسي ، وكان يأمل أن يتمكنوا من القضاء عليه قبل خروجهم من اليمن حتى يخلو له الجو حينشذ تماما . وقيد أدى موقف العثمانين من الإدريسي إلى منابذتهم له وإعلانهم الحرب ضده ، واستمر هذا الموقف حتى إعلان الحرب العالمية الأولى . فكان الإدريسي أول من لبي نداء الإنجليز ، فعقد معهم معاهدة في ٣٠ إبريل ١٩١٥ ، وكان أول أمراء الجزيرة الذين أعلن انضهامه إليهم . وعلى كل حال لقد كانت علاقة الإدريسي بالإمام في أغسطس سنة ١٩١٤ ، أي عند إعلان الحرب العالمية الأولى ، متوترة جدًّا لتعارض مطالب كل منها. وكان الإدريسي يرى أن تكون له حقوق السيادة في منطقته الخاصة ، وكان الإمام يرفض ذلك(١) . وقد أبرزت الحرب العالمية الخلاف بين كل من الأميرين العربيين ، ودفعت كل منها إلى اتخاذ موقف الخاص . فانضم الإدريسي إلى الإنجليز علانية ، بينها ظل الإمام على ولائه للعثمانيين ، وفي نفس الوقت عمل ألا يعلن عداءه للإنجليز ، وألا يكسب عداء الإنجليز له . ويذكر أن الإمام أرسل في أواخر سنة ١٩١٥ رسالة إلى الكولونيل جيكوب - المعاون الأول في عدن - يلتزم فيها بمواقف معينة تجاه إنجلترا ، ويؤكد في نفس الوقت إخلاصه لتركيا(٢). ويرجع الانحتلاف بين موقف الإمام والإدريسي - من الناحية العملية - إلى أسباب جوهرية . فمن ناحية ، كان وضع الإمام الديني يمنعه أمام أنصاره من أن ينضم للقوى غير الإسلامية ضد العثمانين المسلمين وكذلك تحالف مع العثمانيين في سنة ١٩١١ ، كان يفيده ولسو نظريًّا في

Jacob ; Kings of Arabia, p. 160.

**(Y)** 

Bremond; Yemen et Saoudia, p. 81.

الوقوف ضدهم ، بعكس الإدريسى الذى لم يكن ملتزمًا باتخاذ موقف إسلامى معين ، وقد سبق له أن تحالف مع الإيطالين كها لم يكن متحالفًا مع العثهانيين بل كان معاديًا لهم . ومن ناحية ثانية ، أن نفوذ الإدريسى يتركز أساسًا على الشاطئ فسهل بذلك اتصاله بالقوى المختلفة ، وخاصة التى تسيطر على البحر ، مثل إيطاليا وإنجلترا . أما الإمام فكان نفوذه يتركز على الهضبة في الداخل ، على مسافة تبلغ ، ١٥ ميلا من البحر ، فهو محاط بسياج ضخم من الفرق العثهانية ، وكذلك يقع تحت تأثير الدعاية التركية الألمانية (١) . ولكن هذا السبب أو ذاك ، كانت أسبابًا ثانوية فقط ، فكان موقفها – أثناء الحرب – ينبثق أساسًا من رغبتها في تحقيق أغراضهها الذاتية ، ويدل على إدراكها الواعى بكيفية الاستفادة من ظروف الحرب الدائرة .

اتجه الإدريسي إلى ناحية الإنجليز ، يرحب بالمفاوضة مع حكام عدن ويسرع بالتحالف معهم ، فعقد معهم معاهدة في ٣٠ أبريل ١٩١٥ .

ورحب الإنجليز من ناحيتهم به لضهانه إلى جانبهم ضد العثهانيين ، كها عدوا تحالفهم مع الإدريسي عملا وقائيًا ضد أية محاولة معادية يبديها الإمام ضدهم (٢).

وكانت المعاهدة المعقودة بينهما تعكس بوضوح مطالب كل منهما من الآخر ، وموقف كل منهما أيضًا حيال الآخر ، ويزيد لنا هذه الأمور اتضحاحًا عرض بعض مواد المعاهدة:

المادة الشانية: المقصود من هذه المعاهدة هو إعلان الحرب على الأتراك، وتوطيد عرى الصداقة بين حكومة بريطانيا والسيد الإدريسى المذكور آنفًا، وأعضاء قبيلته.

Jacob ; Kings of Arabia, p, (1)

J,C, Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol , 11, p, 12, (Y)

المسادة الثالثسة: يتعهد الإدريسى بقتال الترك، وأنه سيجتهد لطردهم من مواقعهم في اليمن، وأن يتعقبهم، وله أن يوسع أراضيه على حساب الأتراك.

المسادة الرابعسة : عمل السيد الأساسى يتجه ضد الترك فقط ، ويمتنع عن كل حركة عدائية ضد الإمام يحيى ما دام هذا لا يضع يده بيد الترك .

المسادة الخامسة: تتعهد الحكومة البريطانية بالمحافظة على أراضى السيد الإدريسي من كل اعتداء يقع من قبل أي عدو كان على السواحل، وبضهان استقالاله في أراضيه الخاصة، وباستعمال كل الوسائط السياسية عند ختام الحرب في سبيل تأليف مطالب السيد الإدريسي مع الإمام يحيى أو أي خصم آخر.

المسادة السادسسة: كدليل على تقدير الحكومة البريطانية للأعمال التى سيقوم بها السيد الإدريسي فهى ستعاونه بالمال والمؤونة، وتستمر في معاونته طول الحرب، وستكون هذه المعاونة متناسبة مع ما يقوم به السيد الإدريسي من أعمال.

المادة السابعة: تسمح الحكومة البريطانية للإدريسى أثناء الحصار البحرى المضروب على سواحل تركيا في البحر الأحمر أن يتاجر مع عدن وسواحلها، وهي تضمن استمرار هذه الحالة مادامت العلاقة حسنة وموجودة بين الطرفين.

المسادة الثامنسة: تكون هذه المعاهدة نافذة المفعول على أثر موافقة الحكومة المندية ( الإنجليزية ) عليها :

وقد أرخت هذه المعاهدة في يوم الجمعة ٣٠ أبريل سنة ١٩١٥ (١٤) جمادي الثاني ١٩١٥ هـ) ووقعها السيد مصطفى بن السيد عبد العلى عن

الإدريسى، والميجر جنرال «شو » عن بريطانيا - وهو المعتمد البريطانى فى عدن - كها وقعها «هاردنج» حاكم الهند العام (١١). وتضم هذه المعاهدة بعض الحقائق والمواقف التاريخية التى يمكن أن نشير إليها. فهى بوجه عام تبرز غرض إنجلترا من تحالفها مع الإدريسى، وهو غرض محدود يحدد الدور الذى سيلعبه الإدريسى فى الحرب. وهمو دور محلى بحت، يتمثل فى دفع الإدريسى لمحاربة الترك، وإشغالهم فى هذه المنطقة، ومنعهم من استخدام موانيه ضدها. وناحية أخرى يمكن الإشارة إليها أيضًا، هى أن إنجلترا لم تمنح الإدريسى - فى هذه المعاهدة - سلطة مطلقة، أو إمكانيات عريضة يمكن استغلالها لصالحه، ولكنها حددت له ميدان حربه، كها جاء بالمادة الثالثة « وله أن يوسع أراضيه على حساب الأتراك». ثم جاء التحديد التام فى المادة الرابعة « ويمتنع عن كل حركة عدائية ضد الإمام يحيى ما دام هذا لا يضع يده بيد الأتراك» فكأنها بذلك حرمت عليه محاربة الإمام يحيى .

والواقع أن الإمام عدو للإدريسى ، كما هو حال الدولة العثمانية إن لم يكن أكثر خطورة ، ولكن إنجلترا تحرمه من استعمال ما سيحصل عليه بمقتضى هذه المعاهدة ضد الإمام ، حيث إن هذا يخالف سياستها العامة التى حددتها فى المعاهدة هى أن إنجلترا تعهدت - مقابل المادة السادسة . وإلناحية الثالثة فى المعاهدة هى أن إنجلترا تعهدت - مقابل مجهودات الإدريسى وخدماته - أن تمده بالمال والمؤونة طوال مدة الحرب ، كما تعهدت بالمحافظة على أراضيه وعلى استقلاله من أى اعتداء كان . وبالإضافة إلى ذلك ، تعهدت له بفتح موانيه دائماً مع عدن ، وهى خدمة جليلة اتضح أثرها أثناء الحرب ، إذ كانت موانيه هى الموانئ الوحيدة المفتوحة فى وقت كان الحصار البريطانى البحرى لسواحل اليمن يختى الجميع، والناحية الرابعة أن بريطانيا في هذه المعاهدة ترسم سياستها بالنسبة للأمراء

<sup>(</sup>١) حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٣٠٨-٣٠٩.

العرب بدون استثناء ، تريد أن ترى كل هؤلاء الأمراء فى « حالة سلمية وأخوية ، كل منهم فى منطقته ، وكل مروال للحكومة البريطانية » كما جاء فى المادة السادسة .

قدمت بريطانيا للإدريسي - بناء على هذه المعاهدة - مساعدات مادية حددها « جيكوب » بقوله إن إنجلترا مدته بالأسلحة الصغيرة واللخائر ، كها أعطته أربعة مدافع حصار وثلاثين مدفع هاون ، ولكنه ظل يفضل استعهال المدافع التي منحتها له إيطاليا سنة ١٩١١(١) ، ولعل هذا يرجع إلى تمرن رجاله عليها . بناء على هذا كله ، أسرع الإدريسي وهاجم « اللحية » في مايو سنة عليها . بناء على هذا كله ، أسرع الإدريسي وهاجم « اللحية » في مايو سنة الأصلية (٢) . وهنا قامت بريطانيا في يونية سنة ١٩١٥ بضرب هذه المدينة من البحر . وكانت تقصد بذلك - إلى جانب ضرب القوة العثهانية - ترضية الإدريسي ، الذي لم يجف مداد معاهدتها معه بعد ، وإن لم تكن تقصد في نفس الوقت ، توسيع هذه العمليات الحربية عل ساحل اليمن لنفس الأسباب التي الوقت ، توسيع هذه العمليات الحربية عل ساحل اليمن لنفس الأسباب التي مباشرة - في أوائل يولية - زحف على سعيد باشا إلى لحج واحتلالها كها ذكرنا قبل ذلك .

ويبدو أن الترك أحسوا بقوة إنجلترا بحريًّا ، وأنها ستكسب لا محالة معركة الساحل ، فالبحر طوع أمرهم ، والإدريسى حليفهم ، فاتجهوا باستعداد كبير إلى لحج يقصدون به غزو عدن من ناحية البر . وكانت نظرة القائد العثمانى صائبة فعلا ، فقد بعد هو عن مناطق قوة الإنجليز - الساحل وعسير وهي مناطسق بحرية - وضربهم في نقطة ضعفهم - وهي المناطق البرية - حيث ينقصهم الجيسوش والاستعدادات . وقد أنسار ضرب إنجلترا لميناء

Jacob ; Kings of Arabia, p. 176

Hogarth ; Arabia, p. 127 (Y)

« اللحية » غضب الإدريسى نفسه - وهذا أمر جدير بالملاحظة - إذ كتب إليهم يعبر عن أسفه وألم شعبه لضرب هذه المدينة العربية بالقنابل(١). ومن الجائز أن يكون الإدريسى حسن النية وأساءه هذا فعلا ، فهو يكره العثمانيين فقط ، ولكن ضرب المدينة قد تناول الجميع بما فيهم الأهالى العرب .

أما ما تلا ذلك من أعال حربية في هذه المنطقة فليست ذات قيمة تذكر، فيا هي إلا تحركات ضيقة للمحافظة على المراكز. وكان للعثها نيين عدد ضخم من الجنود في هذه الجهة على نحو ما أشرنا عند ذكر توزيع الجيش العثهاني في اليمن. ولكن رغم ذلك لم يقم العثما نيسون أو الإدريسي، على السواء ومن الناحية العملية، بنشاط حربي يذكر. وعادت بريطانيا فعقدت مع الإدريسي معاهدة أخرى في ٢٧ يناير سنة ١٩١٧، اعترفت فيها بأن السيد الإدريسي قد استولى على جزر « فوسان » من الأتراك، وأنها أصبحت جزء من ممتلكاته « كها أكدت استقلاله في جميع هذه الممتلكات » لأنها كانت تعتبره حليفًا لا أميراً

ويمكن تفسير قلة النشاط الحربي في هذه المنطقة - أو بالأحرى بين الإدريسي والعثمانيين - بخوف كل منهما من الآخر . فالعثمانيون كانوا يقدرون تحالف الإدريسي مع الإنجليز حق قدره ، ويعرفون نتائج اعتدائهم على الإدريسي كما كانوا يدركون قوة الأسطول الإنجليزي ، لذلك لم يفكروا إلا في الدفاع فقط ، وكانوا يرصون بذلك تمام الرضي أما من ناحية الإدريسي فيمكن القول أيضًا إنه كان يخاف العثمانيين ويخشاهم ، حقا لقد كان مركزه قويا بتحالفه مع الإنجليز ، وكان يمكنه مضايقة الأتراك على الساحل ما دام الأسطول يساعده من البحر ، ولكن الإدريسي بعد حركاته الأولى ارتاب في موقف إنجلترا منه ، وخاف من انتقام الأتراك بعد ذلك . فهو يعرف أن

Jacob ; Kings of Arabia, p. 164,

Hurewitz; Diplomrcy in the Near and Middle East, Vol.II, p. 12. (Y)

بريطانيا كانت دائهاً حليفة السلطان العثياني ، كما أكدت له الأحداث أن ألمانيا ستهزم في هذه الحرب، ولكنه كان لا يعرف موقف بريطانيا من تركيا في حالة انتصار الأولى اللذي كان مؤكداً. هل سترجع إلى صداقتها الأولى مع تركيا ؟ وهل ستتركها في اليمن كما كان الحال قسل ذلك ؟ وقد أقلقه هذا بشدة فهم يُخاف أن ينتهي تحالفه مع إنجلترا بنهاية الحرب، في نفس الوقت الذي تبقى فيه تركيا في اليمن فتنتقم منه انتقامًا شديداً ، وخاصة إذا تمادي في جرأته عليها الآن. وقد أثار ارتيابه هذا ، سكوت الإنجليز على هجوم الأتراك على لحج ، ورأيناه يعبر عن هذا بأنه « تراخيًا وكسلا من إنجلترا لا ضعفًا » أي إنها تقصد التراخي أو الكسل، وهذا ما يخيفه . لهذا كله ، نرى أن وجهة نظره بدأت تتحدد بشكل واضح ، فكان يسرى أن على إنجلترا أن تعمل على طرد العثانيين أولا من اليمن ، وعندئذ يخلص هو لإنجلترا تمام الإخلاص . وقد اتضح خوفه وتردده في موقف لمه دلالته ، وهو أنه بعد أن استولى على جزر « فرسان » من يمد الأتراك خاف أن يرفع عليها علمه هو ، فيزيد بذلك ثائرة الترك عليه ، كما خاف أن يرفع العلم البريطاني عليها لأن هذا سيجر عليه اللعنة والسخط ، كما أنه سيتهم بأنه باع هذه الجزر(١) وعلى كل حال لقد ظل التحالف الإدريسي الإنجليزي قائياً حتى نهاية الحرب وخروج الترك من اليمن ، بل إلى ما بعد ذلك ، كما سنرى فيها ىعد.

استفاد السيد الإدريسى من تحالف مع إنجلترا استفادة ضخمة من الناحية الاقتصادية ، لأن موانيه ظلت مفتوحة فى وقت حوصرت فيه باقى الموانى اليمنية كلها . وقد أفاده هذا كثيراً ، إذ أصبح المحتكر الوحيد فى المنطقة وتحكم فى التجارة والأسعار ، كما خلصه ذلك من الاختناق والضيق الذى أحس به باقى سكان اليمن ، حتى سكان السواحل منهم .

ويبرز شدة الفاقة والحاجة التي سببها الحصار البحرى للأهالي ، وما ترتب على ذلك من نتائج ، من أن بعض مشايخ القبائل التي تعيش على ساحل البحر الأهر عرضوا خدماتهم على إنجلترا . بل ذهب شيخ « خوخة »(۱) إلى عدن يشكو عدم اهتهام بريطانيا به وبقبيلته ، وعرض استعداده لتقديم الخدمات لها . ولم يقتصر الأمر على القبائل أو المدن الصغيرة ، بل وصل الأمر إلى أن قبيلة الزرانيق - وهي أكبر وأقوى قبيلة على الساحل اليمني وكثيراً ما كانت تثير القلاقل والاضطرابات للعثها نيين - تقربت كذلك للإنجليز ، وعرضت عليها موانيها لاستغلالها ، وكان الحصار قد أضناهم ، وأوقف تجارتهم، ورفع الأسعار أضعاف المرات ، مما جعلهم غير قادرين على الشراء أو حتى على ويع ما لديهم . ولكن انجلترا في كل الحالات ، كانت ترفض بلباقة كل هذه العروض لكثرة مشاغلها ، وعدم رغبتها في توسيع التزاماتها في هذا الوقت العصيب . وقد أدى هذا الانشغال ، بالإضافة إلى شدة ضغط الحصار ، إلى التجاء الزرانيق إلى فرنسا في جيبوتي على الساحل الأفريقي المواجه لها ، ولكن التجاء الزرانيق إلى فرنسا في جيبوتي على الساحل الأفريقي المواجه لها ، ولكن هذه رفضت خدماتهم كذلك ، وأحالتهم إلى عدن (۲).

وقد أصيب العثمانيون والإمام كذلك بوطأة الحصار ، وكانوا يحاولون الحصول على احتياجاتهم من مصادر مختلفة ، وكانت الأرض نفسها من المصادر الهامة عما دفع العثمانيين إلى احتلال لحج ، ثم اتخاذ موقف مسالم فيها بعد ذلك .

وقد عبر الواسعى عن هده الحالة بقوله: « ودخلت سنة ١٣٣٣ هـ (نوفمبر ١٩١٤) واشتدت الحرب العظمى وامتنعت البوابير البرية والبحرية وأصاب الناس ضرر شديد بسبب ذلك، ومكثت الحرب خمس سنين إلى

<sup>(</sup>١) وهي من الموانى الهامة على الساحل من ناحية التصدير والاستيراد وما تقدمه من خدمات للسفن.

نهاية سنة سبعة وثلاثين . واليمن في الزراعة والثهار هذه المدة قد تحسنت حالها ، ولم ينقطع عنه إلا الغاز والسكر وسائر الأشياء من الزراعة والمأكولات واليمن استغنى بنفسه مع وجود وفرة الفواكه والثهار والعسل الكثير (١).

والواسعى هنا لا يعبر عن الضيق المادى الذى أحسه اليمن فحسب ، بل يعبر أيضًا عن لجوء الأهالى هناك إلى العناية بالأرض ، مما زاد من منتجاتها حتى يستطيعوا الاكتفاء ذاتيًا(٢).

# إنسحاب الأتراك العثمانيين من المنطقة:

استمر الوضع هكذا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، حتى أعلنت الهدنة (١٩١٨) وفسرض الحلفاء شروطهم ، التى تقضى بتسليم الجنود العثمانيين باليمن والمدينة المنورة وعسير ، مع معداتهم وأسلحتهم . وعندئذ كان على العثمانيين في اليمن أن يسلموا أنفسهم وأسلحتهم للإنجليز ، وكان ذلك أمراً حتميًّا تفرضه ظروف الحرب العالمية العامة . وهنا ذهب على سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لحج إلى عدن وسلم نفسه ، وكان معه حوالي ألف جندى فاستقبل فيها استقبالا طيبًا ، و « دخل المدينة لا كالمهزوم بل كالفاتح المنصور» (٣) . وقد شهد له « جيكوب » وهو يعتبر عدوًّا له بذلك فقال :

« وقد دخل على سعيد باشا عدن دخول المنتصر ، فقد قابلته الجهاهير هاتفة له ، وذلك لأنه حارب بيدين نظيفتين . وكان جنديًا ممتازاً ، وكذلك إداريًا من الدرجة الأولى ، وقد أكسبته شخصيته عند زحفه إلى الجنوب كثيراً من الأصدقاء »(٤) . وذهبت الجنسود العثمانية في لحج إلى عسدن ، وتجمعت

<sup>(</sup>١) الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) هـذا الحديث يعبر كذلك - غير مباشرة - عن إمكانيات اليمن الواسعة وعن شرائه الطبيعي عما يؤدي إلى رفاهية شعبه ورفع مستواه .

<sup>(</sup>٣) الريحاني: ملوك العرب، ص ٤٠٣.

الجنود العثمانية في اليمن ، والتي كانت على ساحل البحر الأحمر في « اللحية » و«الحديدة». وهنا حملهم الإنجليز إلى عدن كأسرى فمكثوا بها أيامًا ثم نقلوا إلى جنريرة مالطة ثم إلى الأناضول ، وكنان تسليم الأتراك هذا بناء على أوامر الأستانة(١).

ولكن هذه الصورة العامة ، لخروج العثمانيين من اليمن عمومًا ، كانت تحمل في طياتها تيارات كثيرة من الأحداث ، وتخفى وراءها اختلافات كثيرة وهذه الأحداث لم تكن مفاجئة أو غير متوقعة ، فإن تطور الأحداث اليمنية في السنوات الأخيرة كانت كلها تتجمع بصورة سريعة ومرتبة للوصول إلى هذه النتيجة الحتمية الهامة ، ألا وهي خروج الأتراك من هذا الجزء العربي وما نتج عن ذلك من نتائج .

وكانت هناك أكثر من قوة لا تعمل على إخراجهم فحسب بل كانت تحرص على أن يكون خروجهم غنيمة لها ، أو كان البعض يحرص على الأقل على ألا يترتب أية أضرار على خروجهم . وكان الإنجليز من النوع الأخير الذين يتمون أشد الاهتهام بخروج العثهانيين من اليمن ، وكانوا حريصين على ترقب الأحداث التى تتمخض عن ذلك ، إذ كان الأمر يهمهم مباشرة فاليمن يقع على حدود محمياتهم ، ولذلك فهم يهتمون باستقرار الحال هناك كما يهمهم أن يطمئنوا على اتجاه الحاكم في هذه البقعة المجاورة. وكان اهتهامهم هذا يتركز في أمرين :

أولا: أنهم كانوا يتوقعون أن يخلف الإمام العثمانين، وهو حاكم عربى ومن الإقليم نفسه، وله شيعته القوية، وتاريخه المعروف، وبيته الذي يمتد إلى عدة قرون. هم يعرفون أن الإمام هو الحاكم التالى، كما يعرفون أن له أطماعه وآماله الخاصة، وأنه يعتبر أن كل مناطق الجنوب هي أملاكه

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٥ .

وأملاك أجداده ، ولذلك كانوا يترقبون بحذر ما ستتمخض عنه الأحداث . وكان الإمام ينظر إليهم بحذر وتريث ، على نحو ما أوضحنا ، وزاد هذا الحذر وهذا التريث بعد أن عقد الإدريسي معهم معاهدته المعروفة ، وكان هذا أشد ما يخشاه ، فالإدريسي منافسه الكبير في اليمن ، وكان يهمه أن يقضى عليه بأى حال من الأحوال ، ولا سيها قبل أن يخرج العثمانيون من اليمن . ولكن وقوف إنجلترا إلى جانبه بهذا الشكل التعاهدى ، إلى جانب ما كانت تمده به من المال والسلاح ، كان يعني مباشرة تعقيد الأمر بالنسبة له ، وإطالة وجود الإدريسي في هذه المنطقة كمنافس قوى ، له كيانه ونفوذه الخاص . وقد أدى هذا كله إلى توتر العلاقات بين الإمام والإنجليز ، وإن لم يفصح كل منها لي للخور عن شيء ، كها لم يظهر أي منهها أي سلوك عدائي ضد الآخر يعبر عن هذا التوتر القائم فعلا .

ثانيًا: كانت إنجلترا تهتم كثيراً بمسألة الحدود بينها وبين اليمن ، وقد حددت الحدود بين معنى آخر بين منطقة نفوذ الحدود بين محميات الجنوب وبين اليمن ، أو بمعنى آخر بين منطقة نفوذ إنجلترا ومنطقة نفوذ تركيا في الجنوب العربي في سنة ١٩٠٢ - ١٩٠٤ وقد أدى هذا الاهتمام إلى التفكير في ضرورة رجوعهم إلى هذا الخط ، كأول عمل يقومون به بعد خروج الأتراك العثمانيين (١) .

كان الإدريسى هو القوة الثانية التى كانت تهتم بخروج العثمانيين . وكان يرمى إلى أن يستفيد من هذا الخروج ، فيعمل على تحقيق أغراضه . وفى واقع الأمر لقد تلاقت مصالحه مع مصالح انجلترا ، فكلاهما كان يضايقه وجود الأتراك فى اليمن ، وكذلك كان كلاهما يخاف أن يرث الإمام الأتراك ، ويخشى قوة الإمام ونفوذه ، وخاصة بعد أن يصبح مستقلا فى بلاده . وقد أدى هذا

الالتقاء ، إلى أن قام الإنجليز بضرب الحديدة بالقنابل من البحر ، واحتلالها ، ثم تسليمها للإدريسي بعد ذلك . وكان الإدريسي يقصد باحتلال تهامة اليمن بها فيها الحديدة ، حرمان الإمام من الاتصال بالبحر ، وبذلك يضعف قوته ويكسر شوكته .

أما القوة الثالثة ، فهى قوة « الإمام يحيى » الذى كان يعتبر نفسه الوارث الطبيعى لليمن بعد خروج الأتراك منه . وكان قد بدأ تنفيذ خطته - للوصول إلى أغراضه - بمهارة وحذر منذ صلح دعان سنة ١٩١١ - بل منذ توليه الإمامة عام ١٩٠٤ - ولقد قلنا إن موافقته على هذا الصلح ، كانت جزءاً من خطته لبرث الترك .

وعلى الجملة يمكن القول إن التاريخ الذي ورثه الإمام ، وتاريخ الإمام نفسه ، يجعلنا نقول إن توليه الأمر في اليمن كان أمراً متوقعًا في هذه الفترة .

#### موقف الإمام عند الانسحاب:

وقف الإمام موقفًا محايداً أثناء الحرب العالمية - بينا من قبل حقيقة هذا الحياد - وقد تمسك الإنجليز بهذا الموقف بعد انتهاء الحرب، فبنوا سياستهم على هذا الأساس بالنسبة له . أما العثما نيون فكان لهم موقف آخر ، فمن ناحية ، اعتمدوا على الإمام في بعض النواحي ، وقد سبق أن بيناها ، كما ضمنوا من ناحية ثانية - وهذا هو الأهم - عدم قيامه بأى عمل عدائي ضدهم ، مما شجعهم على الزحف إلى لحج ، وقد أرضاهم هذا الموقف من الإمام تمام الرضسي . ولكن هذا الرضي كان من ناحية السوالي في الغالب ، أما القائد العسكري لحملة لحج ، وهو على سعيد باشا ، فكان له رأيه المخالف سسواء في الإمام أو في موقفه . وكان سبب هذا - كما نعتقد - هو أن سعيد باشا بصفته رجلا عسكريا ، كان لا يشغله إلا الانتصار و إمكانياته ، فكان يود أن ينضم إليه الإمام في مهاجمة لحج ، أو يوافق على مهاجمتها على الأقل ، ويدفع

بعض أنصاره لمصاحبة سعيد باشا. ولكن الإمام كان قد عارض مهاجمة لحج بشدة ، ووقف موقفًا سلبيًّا من الحرب ، مما أغاظ سعيد باشا لأنه كان يدرك أن وقوف الإمام إلى جانبه يعنى الانتصار . هذا التفكير العسكرى أدى بسعيد باشا إلى عدم الموافقة على القيام بأعمال إيجابية لمصلحة الإمام عند انتهاء الحرب . بل أعلن أنه سيسلم البلاد التى تحت يده إلى الإنجليز ، إذا لم يسارع من يهمه أمر الجنوب في الذهاب إليه ليتسلمها منه . وقد اتهم سعيد باشا في أنه خان وطنه ، وسلم البلاد للأعداء نتيجة ارتشائه وسعيه وراء المال ، ولكنه رد هذه التهم إلى أصحابها ورماهم بالجبن والتقاعس ، وذلك في الخطابين اللذين وجههما إلى القوات العثمانية في صنعاء ردًّا على هذه التهم (۱) . (انظر ملحق ٣-٤) .

ويوضح على سعيد باشا في هذين الخطابين لا تقاعس الإمام عن الاشتراك في محاربة الإنجليز لإخراجهم من عدن فحسب - وهم في تلك الفترة العصيبة - بل أكد فيها تقاعس الإمام عن الإسراع إليه عند نهاية الحرب العالمية الأولى ، ليتسلم منه الأراضى التي تحت سيطرته قبل أن يسلمها مضطرًا إلى إنجلترا .

أما الإدارة العثمانية التي في صنعاء فقامت بأعمال تخدم قضية الإمام. فقد رأى السوالي محمود نديم، والقومندان أحمد توفيق، أن يدخل الإمام

<sup>(</sup>١) العبدلي : هدية الزمن ، ص ٢٥٤ .

ذكر العبدلى فى كتابه (ص ٢٥١- ٢٥٥) ترجمة لكتابى سعيد باشا اللذين أرسلها فى نوفمبر سنة ١٩١٨ إلى أحمد توفيق باشا القائد العام فى صنعاء وإلى حسين باشا المتقاعد الذى كان فى صنعاء أيضًا ، يدافع فيها عن نفسه و يوضح الخدمات التى قام بها لليمن وأهله.

وقد ذكر العبدلى بين ملاحق كتاب الأصل التركى لهذين الخطابين وهما وثيقتان هامتان يوضحان حقيقة القوى المختلفة - وموقف الإمام بالمذات - حيال الأحداث الجارية فى هذه المنطقة . وهما كذلك يلقيان أضواء هامة على سير العلاقات الإمامية الإنجليزية التى سنتناولها فيها بعد .

صنعاء ، وأن يستلم قصر « غمدان » و ما فيه من المعدات . كما أمر القومندان بتسليم الأسلحة والمدافع وكل ممتلكاتهم الحربية للإمام مقابل - كما قالوا حينئذ - ما كان له من ديون عليهم (١).

وحاول محمود نديم بك - أكثر من ذلك وقرب خروج العثها نيين - أن يبرز شخصية الإمام، وأن يمنحه مظاهر السيادة والسلطات. ويتضح هذا من كتابه إلى والى عدن المؤرخ ١٦ تشريت ثان سنة ١٩١٨ فقد جاء فيه: « اطلعت على شروط الهدنة المطوية بكتابكم، وقد أمرتنا حكومتنا قبل الحرب أن تجرى جميع الحركات في اليمن بالمشاورة مع حضرة الإمام، وبناء عليه فقد تواجدنا مع حضرته للمذاكرة بخصوص الهدنة، وكانت نتيجة المذاكرة كها يأتى:

1- لم يصل إلينا ولا إلى حضرة الإمام أمر من حكومتنا في حركة العساكر العثمانية بهذه الصورة مع ترك السلاح بموجب المادة ١٦ من شروط الهدنة ، ومع اعتمادنا على صحة تبليغكم العالى فإنكم تسلمون معنا بأنه لا يمكن تحركنا من دون أن يبلغنا أمر .

٢- من حيث إن أمر البلاد في يد حضرة الإمام فالأمر الوارد إلينا المنقول صورته أعلاه والتلغراف المرسل منه إلى جنابكم العالى المؤرخ ١٠ صفر ١٣٣٧هـ يضمن عدم إمكان خروج فرد واحد من العثمانيين من هنا ذكر أم أنثى فضلا عن العسكر.

٣- في المادة ١٦ من شروط الهدنــة وفي المادة (٥) المصرح بها وفي عمــوم شروط الهدنة لا يوجد إيضاح ولا حتى إشارة أن تترك الحكومة الملكية أمور الإدارة.

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٥ .

- ٤- بالنظر إلى أن حقوق إلغاء الهدنة اليوم هذا فى يد حضرة الإمام لا أرى وسيلة لتنفيذ ذلك سوى وصول مأمور مخصوص من دار السعادة وجلب أمر تلغراف واضح بالشفرة التى بينه وبين الصدارة .
- ٥- إذا وجب خروج الحكومة الملكية من هنا سواء كان فى أثناء الهدنة أو فى خلال عقد الصلح يتوقف نقل المأمورين وعائلاتهم على تسوية مطلوبات حضرة الإمام، وينحصر على استحصال رضاة القطعى وعلى تأمين داخلية البلاد. وهذا لا يتأتى إلا بالقوة العسكرية والقوة المعاونة التى يضاف عليهم من طرف حضرة الإمام برضاه واختياره ومع أنى مقتنع بهذه النظرية أرجو استحصال رضاء حضرة الإمام وإبقاء العساكر الموجودة هنا لتأمين داخلية البلاد بموجب المادة (٥) من شروط الهدنة.
- 7- حيث إن المادة (١٢) من شروط الهدنة تسمح بالمخابرة الرسمية ، أطلب حق المخابرة مع حكومتى للقيام بواجبى بحكم منصبى المودع في عهدتى (١).

وهكذا يظهر بوضوح محاولات محمود نديم بك لإبراز أهمية الإمام ، وتمهيده له بكل إخلاص ليخلفهم في حكم اليمن ، وإخلاصه هذا هو الذي دفعنا إلى أن نذكر نص الخطاب لنرى جميعًا اللهجة التي كان يعبر بها . ففي هذا الخطاب، يظهر بجلاء كيف يحاول أن يثبت للإنجليز ، شخصية الإمام التاريخية، وأنه أصبح الوارث الطبيعي لهم والحاكم الشرعي لليمن بعد خروجهم. ويصل أحيانًا في خطابة ، إلى أن يوحي إليهم أو يدفعهم إلى أن يتصلوا أو يتفاهموا مع الإمام حاكم البلاد - من وجهة نظره الخاصة - الفعلى والشرعي .

<sup>(</sup>١) العبدلي: هدية الزمن ، ص ٢٥٦ – ٢٥٧ .

وهذا الموقف يختلف تمامًا مع موقف سعيد باشا الذي رفض أن يتحمس للإمام ، كها امتنع عن أن يساهم أية مساهمة في رفع شأنه - عند انسحاب الأتراك - أو توريثه تركتهم. وهذا الاختلاف في موقفها هو المذي أدى إلى اختلاف مجرى حياة كل منها ، فبينها سافر على سعيد باشا إلى الأناضول كجندى انتهى من مهمته في بقعة من بقاع الإمبراطورية ، نجد أن محمود نديم بك فعل العكس ، إذ آثر البقاء في اليمن هو وبعض الموظفين الآخرين من العثمانين - بلغ عددهم حوالي تسعائة - تحت ظل حكومة الإمام « المتوكل على الله ». فأقاموا هناك ، وقد أعطاهم الإمام « الرواتب والمعاشات اللازمة » وقد عين بعضًا منهم في المناصب الحكومية »(۱). ولمعت فعلا بعض الأسماء التركية عن بقيت في اليمن ، مثل نديم بك وراغب بك حيث استعان الإمام بخبرتهم في إدارة علكته الناشئة .

وعلى كل حال لقد كان للإنجليز موقف آخر يغاير موقف محمود نديم من الإمام. فقد اعتبروا الإمام محايداً، وبالتالى لا يمكن الاتصال به لأنه لم يكن طرفًا في الحرب، وأن أحكام الحرب مرجعها للقوة فقسط، وأن على السترك أن يخضعوا فقط دون شروط، فهم لا يملكسون غير ذلك ما داموا قد انهزموا في الحرب. وهذا ما حمله كتاب وإلى عسدن ردًّا على كتاب نديسم بك فقد جاء فيه: « أخدت تلغرافكم المؤرخ ١٦ تشسرين ثسان سنة ١٩١٨، فليكن معلومًا لدى أصالتكم أن قوة النفوذ العسكرى في زمان الحرب مرجحة على كل القوى، وكذلك عموم شرائط « المتاركسة » ( شروط الهدنسة ) التسى من طرف العسكرية ليست على تركيا وحدها فقط، فألمانيا أيضًا قد قبلست تلك طرف العسكرية ليست على تركيا وحدها فقط، فألمانيا أيضًا قد قبلست تلك « المتاركة » جبراً، ولذلك لم نرفع الكيفية لأصالتكم، فلا نرى لسزوم أن نذكر أمراً آخسر بخصوص الإدارة الملكيسة ليتوقف أمرها وتابعيتها

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٥ .

للعسكرية ، وبها أن حكومة إنجلترا وحلفاءها لا ترى لزومًا لإجراء مقاولة أخرى مع الإمام لكونها لا تعده متفقًا مع تركيا بل تعده محايداً إلى الآن . فقبول تركيا لشروط الهدنة جبر ، وبها أن بين حكومة إنجلترا والإمام وداد قديم ، كنت قد أخبرته بشروط الهدنة من طرف الحكومة ، وبينت له أن الحكومة تنتظر منه بذل المعاونة الكلية بخصوص جلاء الإدارة الملكية وقوة الأتراك العسكرية . وأخبرته أيضًا أن الحكومة الإنجليزية قررت أنها ستحل المسائل المالية والأرضية في المستقبل . أما الأمر الذي أخذته من نظارتنا الحربية في لوندرة فيتضمن إرسال عموم المخابرات التلغرافية التي نأخذها منكم من اليمن بواسطتها لأجل نقلها إلى استنبول ومع هذا أعرض احتراماتي الخاصة »(۱) .

وقد كان اختلاف وجهات نظر الإنجليز مع الوالى نديم بك بالنسبة لقضية الإمام ، هو سبب ما ثار من مشكلات بعد ذلك بين الإمام والإنجليز على الحدود والممتلكات ، ودافعًا على احتلالهم الحديدة ، ثم تسليمها إلى الإدريسي دون الإمام ، وبالرغم عما أشاروا إليه في الخطاب السابق من علاقات ودية معه . وسنوضح فيها بعد حقيقة هذه العلاقات ، ونفسر ما قد يبدو من تناقضات هنا .

و إذا حاولنا ترتيب أحداث هذه اللحظة التاريخية الهامة ، نجد أن الإمام دخل صنعاء بناء على دعوة محمود نديم بك في صفر سنة ١٣٣٧ هـ(٢). (نوفمبر سنسة ١٩٦٨ ) وفي الشهسر التسالي مبساشرة أي في ربيع الأول سنسة

<sup>(</sup>١) العبدلي: هدية الزمن ، ص ٢٥٩ – ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٢) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٦ .

۱۳۳۷هـ قام على سعيد باشا بتسليم نفسه وعساكره لوالى عدن (۱) ، وفى نفس الوقت تفريبًا كانت الحديدة هدفًا لقنابل الإنجليز من البحر - لأنها حاولت المقاومة ، ونتيجة لتردد نديم بك فى التسليم - ثم احتلتها الجنود الإنجليزية بعد ضربهامباشرة (۲) ، وهكذا تمت أكثر من حادثة تاريخية فى خلال مدة وجيزة . وهى حوادث كان لها أثرها فيها بعد ، فدخول الإمام صنعاء ، كان يعنى أنه صمم على أن يلعب الدور الذى رسمه لنفسه منذ أمد بعيد . وضرب الإنجليز للحديدة ، كانوا يرمون من ورائه وضع أقدامهم فى اليمن ، لمواجهة الإمام بالأمر الواقع حتى يستطيعوا أن يساوموه على الحديدة . وكانوا يعرفون مدى أهميتها له ، وقد انتهزوا هذه الفرصة لوضع يدهم عليها حتى لا يتهموا بالاعتداء بعد ذلك . وادعوا أن الفرق الإنجليزية دخلت الحديدة للمحافظة على السلام والنظام ، وأن المدينة سوف تعود للإمام ثانية ، وذلك كها جاء فى رد والى عدن على الإمام ، الذى احتج على ضرب المدينة وأرسل لهم معبراً عن ذلك (۳).

وقد وصف الواسعي حادثة ضرب الحديدة بالقنابل واحتلالها بقوله:

« وفي هذه السنة ( ١٣٣٧ هـ - ١٩١٨ م ) هجم الإنجليز على الحديدة بإحدى عشرة ( سفينة ) على حين غفلة بعد طلوع الفجر من غير إعلان ولا استعداد ، وضربوها بالمدافع وخربوها ، وذهبت أموال كثيرة ، وفر

<sup>(</sup>١) العبدلي : هدية الزمن ، ص ٢٦٠ .

Ameen Rihani ; Arabian Peak and Desert , p, 228. (1)

lbid; p, 229, (٣)

أهلها إلى التهايم فى حالة يؤسف لها ، ولم يأخذوا معهم شيئًا ، وكل أحد نجا بنفسه ، والمدافع تطلق قنابلها ، ثم احتل الإنجليز الحديدة ، وتراجع الناس ، وصار أكثر الناس يسكنون الخرائب وفى البيوت القش ، وبعضهم صلح منزله بها يقدر عليه »(١) .

وهكذا انتهى الحكم العثماني في اليمن ليبدأ اليمن عهده كدولة مستقلة .

(١) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢٦٢.



القسم الثالث اليمن بعد الاستقلال ١٩٤٨ - ١٩١٩



**الباب الأول** تدعيم الاستقلال 1919 - 1971

# الفصل الأول نتائج الحرب العالمية الأولى في الجزيرة العربية

#### أحوال الجزيرة بعد جلاء الترك:

قبل الترك شروط هدنة مندروس فى • ٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، وقبلوا الجلاء عن مراكزهم فى الجزيرة العربية بناء على هذه الشروط ، وقد تم انسحاب قواتهم من اليمن وعسير فى أوائل عام ١٩١٩ (١).

وأدى خروج الأتراك عن الجزيرة العربية إلى الكشف عن وجود أكثر من سيد وزعيم عربى ، عمل كل منهم على تدعيم مركزه وسيادته ولم يكن ظهور هذه النزعامات المحلية في الجزيرة العربية - بعد الحرب العالمية الأولى - وليد المصادفة ، بل كان نتيجة وجود كيانات صغيرة متفرقة ، كانت تحاول أن تتنفس المصادفة ، بل كان نتيجة وجود كيانات تعمل حينتذ على تأكيد وتدعيم الصعداء تحت الحكم التركى ، وكانت تعمل حينتذ على تأكيد وتدعيم شخصياتها المستقلة ، وقد اتضح في القسم الشانى أغلب هذه المحاولات الفردية ضد الحكم التركى صاحب السيادة ، واتضح اختلاف وسيلة كل منهم عن الأخر من أجل تحقيق غاياته الخاصة ، وإن اختلفت كذلك وسائلهم بين سلام وحرب ، أو بين مجاهرة بالعداء ومراوغة في العلاقات . وهكذا فكأن انتهاء العهد التركى لم يكشف عن وجود هذه الكيانات المستقلة التي ظهرت معالمها العهد التركى لم يكشف عن وجود هذه الكيانات المستقلة التي ظهرت معالمها بحرية، دون تأثر بالنفوذ التركى بل تدفعها فقط مصالحها الخاصة ، ورغبتها في بحرية، دون تأثر بالنفوذ التركى بل تدفعها فقط مصالحها الخاصة ، ورغبتها في البقاء والنمو .

ومن أجل هذه المعركة الحيوية التقليدية ، اصطبغت علاقة هؤلاء الزعاء الجدد - بعضهم ببعض - بصبغة التنافس والعداء . لهذا كله يمكن القول إن هذه السيادات الصغيرة دخلت الآن - بعد خروج الترك مباشرة - مرحلة تاريخية جديدة ، اتسمت بمظاهر جديدة تلائم عصر استقلالها .

بعد زوال الحكم التركى من الجزيرة العربية ، برز فى الجزيرة يـومئذ خمس إمارات ، أو حكومات تتنازع السيادة والفوز ، هى إمارتا نجد وشمر فى الشهال، ودولسة الحجاز فى الـوسط ، وعسير واليمن فى الجنوب . وإلى جانب تلك السيادات كانت توجد إمارتان صغيرتان ، الأولى فى الجوف شرقى الشام يسيطر عليها آل الشعلان ، وكانت فى الأصل خاضعة لآل الرشيد فى «حائل» ، فلما ضعف شأنهم جاهرت بالانفصال عنهم ، والشانية إمارة آل عايض فى أبها روشرق نجد وغربى إمارة صبيا ) وقد استقل هؤلاء فى أبها ، وتسلموها من الترك حين جلائهم سنة ١٩١٩ (١).

وكانت مملكة الحجاز هي أبرز هذه الحكومات وأهمها ، وذلك لما لعبته من دور هام إلى جانب الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى ، كما يرجع ذلك أيضًا إلى أهمية الأشراف في مكة في العالم الإسلامي في ذلك الوقت ، لما يحتلوه من مكانة قدسية في قلوب المسلمين باعتبارهم حماة للمدينتين المقدستين . وقد عبر ابن السعود عن هذا المركز المعنوى المتاز للملك حسين في خطبة له في جمع من علماء مكة بعد دخولها ، وبعد هزيمة الحسين .

<sup>(</sup>١) المقتطف: الجزء ٥، المجلد ٨٤، ص ٢٠٦-٢٠٢ من مقالمة لأمين سعيمه ( الجزء الصادر في أول ما يو ١٩٣٥).

وسواء كانت هذه الكلمات السعودية لغاية سياسية ، وهي تهدئة بال الحجازيين ، أو لكسبهم إلى جانب الفتح الجديد ، فإنها تدل على ما كان يتمتع به الحسين من شهرة ومكانة سامية . ولكن هذه الكلمات الودية لا تنفى وجود العداء المستحكم - لا بين هذين الحاكمين فحسب - بل بين أمراء الجزيرة العربية كلها . وقد فشل الحسين - وكان المأمول أن يلعب الدور الأهم - في تدبر الأمر بحكمة ، ورفض الاعتراف بوجود الكيانات العربية الأخرى المستقلة ، كا رفض أن يتعامل معها إلا كتوابع له .

فقد أوهمته الأحداث التاريخية السابقة لإعلانه ملكًا على الحجاز ، ومنها وعود إنجلترا أثناء الحرب ، أنه ملك على العرب ، بل خليفة للمسلمين . كما سيعلن ذلك فيا بعد بقليل .

وقد توقعت إنجلترا بعد الاعتراف به ملكًا على الحجاز ، اعتراف جميع الأمراء بتفوقه الاسمى هذا ، ولكنها لم تكن تعرف كيف سيقبل هؤلاء « النظراء » هذه السيادة الاسمية ، وإن كانت مجرد اسمية . فلم يستطع الحسين أن يهارس أية سيادة – كما كان يظن – على ابن السعود ، أو الإمام يحيى ، أو الإدريسى ، سواء مباشرة أو غير مباشرة . بل إن الذين كانوا يؤمنون بسيادته ولو كانت سيادة اسمية ، كانوا لا يعرفون معنى الزعامة عند العرب ، فكل ما كان محتمل وجوده ، هو وجود شكل دويلات متساوية متعادلة ، فلا توجد ولاية متغلبة ، وينطبق على الشريف حسين وصف جيكوب أنه الأول بين نظرائه في الجزيرة العربية على الشريف حسين وصف جيكوب أنه الأول بين نظرائه في الجزيرة العربية « Primus Inter Pares »

«حقيقة أن بعض الشوافع في محمياتنا أرسلوا الكتب لتهنئة الحسين بعد قراءتهم إعلانه للحرب ضد تركيا ، ودعوه في هذه الخطابات «مولانا - سيدنا - أمير المؤمنين - حسامي حمى الحرمين » ولكن هسذه الألقساب لم تكن تعنى شيئًا»(١).

واضح إذن التناقض البين فى أوضاع الجزيرة العربية ، نتيجة وجود حكام يسعون أساسًا وراء مصالحهم الخاصة فقط ، ونتيجة عدم استفادة الحسين مركزه الاعتبارى الهام بالنسبة لباقى الأمراء . ومن هنا نشأ الصراع بين الحسين وبين باقى الأمراء ، وبين الأمراء جيعًا فيها بينهم دون استثناء ، فقد كان لكل منهم وجهة نظره الخاصة بالنسبة لجيرانه الأمراء . فإن جانب العداء العنيف بين الإدريسى والإمام ، الذى اتضح من قبل ، فإن الشريف حسين كان ينفر من وجود الإمارة الإدريسية على حدوده الجنوبية ، ويعد صاحبها مغتصبًا ، ويرى أن عسير جزء لا يتجزأ من الحجاز فيجب أن تعاد إليه . وكان هذا يتعارض طبعًا مع رغبة الإمام يحيى فى ضم عسير لليمن ، ومعنى ذلك أن الإدريسي كان بين عدويات قويان فى الشيال وفى الجنوب ، يتربصان الفرص للانقضاض عليه ، عدويات قويات فى الشيال وفى الجنوب ، يتربصان الفرص للانقضاض عليه ، وإلى جانب هذا كان هناك عداء مستحكم فى الشيال بين ابن السعود وآل الرشيد فى شمر (۱) .

وكان الحسين يتحدث عن الإدريسي بطريقة متعالية متكبرة ، فقال عنه ذات مرة « إن الإدريسي رجل لم يعترف به أحد ليكون شيئًا على الإطلاق ، وقد ادعى نفسه شيخًا واستقر في مكان لا يحكمه أحد » . كما أنه إلى جانب إشادته بالدور القيادي اللذي لعبه اليمن في التاريخ الإسلامي ، وإعرابه عن حبه للإمام إلا أن هذا كان مشروطًا بألا يمتدحكم الإمام إلا على الزيديين فقط . ومن ناحية أخرى كان الحسين لا يتوانى عن أن يصب جام غضبه على ابن السعود ، كما كان يغار من نجاح أي أمير عربى . وقد عبر ابنا الحسين – فيصل وعبد الله – عن وجهة نظر أبيهما ، وكان فيصل من ناحية يرغب في أن يوحد أهل الجريرة تحت راية أبيه « وبذلك يموت المتهرطقين ( يقصد الوهابين) خنقًا في صحرائهم الداخلية الجرداء » ، وكان يرى أنهمإذا فشلوا في هذه الخطة ،

<sup>(</sup>١) المقتطف: الجزء ٥ ، المجلد ٨٤ ، ص. ٢٠١ .

فإن كل انتصاراتهم ضد الترك ستذهب هباء . وكان عبد الله من ناحية ثانية ، رغم أنه يكره امتداد الإدريسي نحو الحديدة ، يشك أيضًا في أغراض الإمام يحيى ، فكان ينظر شزراً ناحية اليمن ، ويعتقد أنه ما دامت انجلترا لم تعقد مع الإمام أية معاهدة ، فإن عليها ألا تظهر أي اعتراض أمام أبيه في الهجوم على الإمام إذا أظهر هذا أي تمرد . وكان الإمام بدوره لا يعتبر الشريف حسين بطلا تاريخيًا ، فقد سبقه في الشورة ضد الأتراك ، كما كان يرى أن لقب أمير المؤمنين خاص به وحده دون منازع (١) .

وقد زاد من تناقض الأوضاع في الجزيرة العربية وجود النفوذ البريطاني فيها بصورتين مختلفتين: الأولى عن طريق عقد المعاهدات، فكان بين الإنجليز وبين ثلاثة من أمراء الجزيرة معاهدات تنظم علاقاتهم بهم وكان الإدريسي متحالفًا معهم، منذ أبريل سنة ١٩١٥، كها عقدوا مع ابن السعود معاهدة «العقير» في ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١٥، وقد اعترفت فيها إنجلترا بأن «نجداً» و« الأحساء» و « القطيف» و « جبيلا » وتوابعها هي بلاد ابن السعود، كها اعترفت به حاكها عليها، وتعهد هو بأن لا يسلم ولا يبرهن ولا يؤجر الأقطار المذكورة ولا قسها منها، ولا يتنازل عنها بطريقة ما، ولا يمنح امتيازاً لدولة أجنبية أو لرعايا دولة أجنبية دون موافقة الحكومة البريطانية، وأن يتبع مشورتها دائم بلا استثناء على شرط ألا يكون ذلك مجمعةًا بمصالحه، كها تعهدت له بريطانيا بالمساعدة. أما الإمارة الثالثة فهي إمارة الأشراف في مكة، التي انضمت إلى الحلفاء نتيجة المحادثات المعسوفة بمحادثات الحسين –

(1)

مكما هون « وقد اعترفوا بالحسين وباستقلاله التام بدون قيد ، وعاملوه معاملة الند للند »(١) .

أما الصورة الثانية للنفوذ البريطاني في الجزيرة ، فكان النفوذ المادي المباشر في جنوب الجزيرة و إمارات الخليج الفارسي .

ونحن لا نشير إلى خطورة النفوذ البريطانى - بصورتيه - فى زيادة التناقضات فى الجزيرة لتدخلهم المباشر العلنى فى شئونها فحسب ، بل إلى تأثير هذه العلاقات غير المباشر أيضًا . فقد كانت تمنح المعونة المالية والسلاح لكل من تعاهد معها ، وكان هذا بالتالى يقوى ساعد هذا الأمير أو ذاك ، عما يؤدى إلى تعصبه فى مطالبته بحقه ، وإلى استعماله القوة ، إذا لزم الأمر ، فى تحقيق مصالحه الخاصة ، أو فى محافظته على هذه المصالح ضد أطماع الآخرين . ومعنى هذا وجود عامل خارجى إلى جانب العامل الداخلى ، عملا معًا على تنمية التناقضات فى الجزيرة العربية ، تلك التناقضات التى حددت مجرى أحداث الفترة القصيرة التالية التى ازدحمت بالأحداث والنتائج . وقد تبلور الصراع المحلى الداخلى ، بين أمراء الجزيرة إلى أن أصبح محصوراً فى ميدانين : فى شها لها المحلى الداخلى ، بين أمراء الجزيرة إلى أن أصبح محصوراً فى ميدانين : فى شها لها بين الملك حسين وابن السعود ، وفى جنوبها بين الإمام يحيى والأدارسة .

## الحرب في شمال الجزيرة العربية ونتائجها:

اتخذ الصراع سواء في الشهال أو في الجنوب الصورة الحربية .

وكان النزاع قد وصل في أوائل سنة ١٩١٤ إلى قمته من حيث توتر العلاقة بين الملك حسين وسلطان نجد ابن السعود . وكنان الانفجار متوقعًا بين لحظة وأخرى ، إذا لم يحدث أية تسويات بينها . وكنان على بريطانيا أن تقوم بعمل

<sup>(</sup>١) المقتطف: ج ٥، المجلد ٨٤، ص ٢٠٦-٢٠٢.

هـذه التسويات إذ كان الطرفان من حلفائها ، كما أنها تمنح كـلا منهما المال والتأييد، ولكنها كانت مشغولة حينذاك في تسويات الصلح في أوروبا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى . وكانت نقطة الاحتكاك الأولى بين الطرفين ، التي حولت الحرب من باردة إلى ساخنة ، هي واحة « الخرمة »(١) . وكان ابن السعود يستولى على الواحة فعلا بعد أن تنازع حاكمها الهاشمي مع الحسين وإنضم إلى الوهابيين . وقد حاول الشريف أن يستولى عليها بالقوة ثلاث مرات أثناء سنة ١٩١٨ ، ولكنه فشل في كل هذه المرات . وأعاد الكرة سنة ١٩١٩ ، واستطاع أن يحصل على تأييد بريطانيا هذه المرة ، واعتقد أنها تستطيع أن تصد ابن السعود عن تقديم أية مساعدة « للخرمة » إذا هاجها هو . وقد علم ابن السعود بالتأييد البريطاني للملك حسين من الحاكم المدنى في بغداد ، وحدر من أن يخالف رغبة صاحب الجلالة ملك بريطانيا وإلا سيفقد الإعانة البريطانية الشهرية وهي حوالي ٥٠٠٠ جنيه . وكون الملك حسين قبوة ذات شأن من ٤٠٠٠ رجل تحت قيادة ابنه عبد الله . وجهزها بالمدافع والبنادق الآلية . وتجمعت القوة في نهاية أبريل سنة ١٩١٩ عند « الطائف » وتقدمت إلى « الخرمة » عن طريق «تربة » وهنا أسرع ابن سعود - مخالفًا رغبة بريطانيا - ليقف إلى جانب «الخرمة» وبقى خارجها على الحدود النجدية. وكان الأمير عبد الله قد أرسل تحذيراً إلى حاكم « الخرمة » فرد عليه هذا بها طمأنه وجعل جنده يطمئنون ويسركنون إلى الراحسة ، ونام معسكره في هسدوء ، إلا أن الوهابيين قسد باغتوهمم بالليل ، فتفرق شمل الجيش الحجازي ، وفرَّ من استطاع إلى ذلك سبيلا ، وهرب عبد الله نفسيه عندما أحس بالخطر مع أركان

(١) وهي تقع على الحدود الحبجازية التجدية على طريق الرياض – مكة .

حربه إلى الطبائف ومنها إلى مكة (١). وقيد أدى هذا إلى الاستبلاء على « تربة » أيضًا حيث كانت مسرح هذه المأساة ، وبذلك أصبح الطريق إلى مكة مفتوحًا أمام الوهابيين (٢) . ولكن ابن السعود لم يشأ التقدم بل احتفظ بالمدينتين (خربة-تربة ) فقط ، وتجمدت الأوضاع على هذا الشكل إلى حين . وكان هناك أكثر من دافع ، أهمها أنه لا يريد إغضاب بريطانيا أكثر من ذلك ، كما أنه لا يريد إثارة العواطف الإسلامية ضده بمهاجمة المدينتين المقدستين. وكان الشريف حسين في تدهور مستمر ، فإنه بثورته عام ١٩١٦ ضد الأتراك قد فقد الإعانة المالية التي كانوا يقدمونها له ، كما سحبت بريطانيا إعانتها في فيراير سنة ١٩٢٠ . وحل به ضيق آخر عام ١٩٢٣ عندما منعت الحكومة المصرية محمل هذا العام من السفر إلى مكة . أما علاقته بريطانيا فقد ساءت للغاية ، وذلك لأنه رفض إبرام معاهدة فرساى لما جاء في نص المادة ٢٢ منها ، الذي كان ينص على الانتداب في البلاد العربية . وهكذا فعندما تجددت الحرب سنة ١٩٢٤ بين الملك حسين وابن السعود ، كان الملك حسين يقف وحده دون معونة خارجية (٢) ، فضلا عن أنه كان وإقعًا تحت ضغط الضائقة المالية . وكان من بين أسبباب تجدد الحرب المباشرة - بين الحسين وابن السعرد - فشار مؤتمر الكويت ، الذي استمر من ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣ إلى ٢٦ يناير سنة ١٩٢٤ ، والذي دعيت إليه إنجلترا لتسوية منازعات الطرفين . وقد فشل المؤتمر نتيجة إصرار الحسين على ألا يرسل مبعوثين عنه للمؤتمر إلا إذا رد ابن سمعود « الحائل » و« الخرمة » إلى الحجاز ، ولأن كل

Philby; Arabia, pp. 268-270. (1)

lbid; p. 271. (Y)

M. V. Seton-williams; Britain and The Arab States, p, 185 . (\*)

منها كان يلقى مسئولية الاضطراب على الآخر(۱). وأعقب هذا ، حدث آخر عجل بمصير الحسين ، فقد أعلن نفسه خليفة للمسلمين ، وذلك في شرق الأردن في ٧ مارس سنة ١٩٢٤ ، واعترف به شرق الأردن ، وفلسطين ، وسوريا ، والعراق ، ولكن باقى البلاد العربية احتجت على ذلك(٢).

أما من ناحية ابن السعود فلم يجد نفسه في موقف يحسد عليه ، وخاصة بعد فشل مؤتمر الكويت ، فقد كان – أمام ضغط أنصاره الوهابيين – مطالبًا بأن يقوم بعمل إيجابي حاسم ، وقد ساعد على ذلك ، أن بريطانيا ألغت معونتها له في أبريل سنة ١٩٧٤ ، فوجد نفسه حينئذ في موقف الحر الذي عليه أن يعمل دون أن يحس بضغط بريطانيا . ولكن إلغاء المعونة أدى إلى نتيجة أخرى ، لعب فيها العامل الاقتصادي الدور الأول . كان ابن السعود يعلم أن موارد « نجد » لا تفي بحاجاته الضرورية في سبيل إقامة إمارة أو سلطنة مستقلة ، تكتفي بنفسها اكتفاء ذاتيًا ، لذلك كان عليه أن يبحث عن مصادر أخرى يحصل منها على المال اللازم لدولته الفتية . وهكذا وجد ابن السعود نفسه مدفوعًا – للحرب مغل المال اللازم لدولته الفتية . وهكذا وجد ابن السعود نفسه مدفوعًا – للحرب أكثر نشاطًا وإيجابية (٢٣) . لذلك ففي صيف ١٩٢٤ ، هاجمت قواته بعنف حدود شرق الأردن والعراق ، كها ظهر جزء من قواته أمام الطائف في سبتمبر ١٩٢٤ ، وعندئذ انسحب الأمير على بن الحسين إلى مكة أمام ضغط الوهابيين عليه ، وعندئذ انسحب الأمير على بن الحسين إلى مكة أمام ضغط الوهابيين عليه ، فدخلها أنصار عبد العزيز بعد وقوع أعهال النهب والسلب والقتل فيها (٤) .

Bremond; Yemen et Saoudia, p. 92. (1)
Seton-Wolliams; Ibid, p. 186, (Y)
philby; Arabia, pp. 303-304. (Y)
Ibid; p. 267. (1)

وقبل أن نتبع خطوات ابن السعود في فتح الحجاز ، يجب أن نذكر أن ما لقيه أنصاره من نصر في « تربة » (ليلة ١٧ مايو ١٩١٩) وما غنموه من مال وسلاح قد شجعه على أن يهاجم آل الرشيد ، الذين يشكلون خطراً دائماً بالنسبة له ، وأن يستولى على عاصمتهم في ٢ نوفمبر ١٩٢١. وتبع هذا هجومه على إمارة آل الشعلان في الجوف فاستولى عليها وضمها إلى أملاكه في سنة ١٩٢٢). كما أن هجوم الشريف على « خرمة » سنة ١٨ و ١٩١٩ ، ثم ما حدث في « تربة » أن هجوم الشريف على « خرمة » سنة ١٨ و ١٩١٩ ، ثم ما حدث في « تربة » للجيش الحجازي ، قد أدى إلى خلق حالة اضطراب بين القبائل الموجودة على الحدود الحجازية اليمنية العسيرية ، كما أدى إلى انتشار الدعوة الوهابية بسرعة في بقاع جديدة ، وكان آل عايض – حكام أبها – في خصام مع الأدارسة ، منذ أرسل الحسين الحمله التأديبية إليهم في سنة ١٩١٢م ، لذلك مال هؤلاء إلى جوانب السعوديين « حكما تردد الروايات السعودية – وطالبوا بوجود حامية مسعودية بينهم على الرغم من أنه لم يكن للسعوديين نفوذ في عسير منذ أكثر من عبد العزيز آل سعود ، وكان نتيجة هذا المطلب الأخير قيام حملة فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، قرن ، وكان نتيجة هذا المطلب الأخير قيام حملة فيصل بن عبد العزيز آل سعود ، التي وصلت إلى شاطئ الحجاز ، واحتلت ميناء « القنفدة » واستطاعت إقامة المبه الته علية المباية الداخلية» (٢) .

أما من ناحية الحرب النجدية الحجازية ، فقد كان دخول القوات السعودية الطائف بداية نهاية هذه الحرب ، إذ وجد الملك حسين نفسه في مركز حرج ، خاصة وأن احتلال ابن السعود لحائل ، قد قطع الصلة بين الحجاز والعراق وشرق الأردن ، لذلك تنازل الحسين مضطرًّا عن عرشه في ٥ أكتوبر سنة ١٩٢٥ وخرج من « جدة » في يخته الخاص ومعه أسرته إلى العقبة ، وأعلن ابنه الأكبر « على » نفسه ملكا على الحجاز في جدة . وقد كان هذا الأخير يسرى أن الموقف جد خطير ، مما دعاه إلى طلب مساعدة الدول الأوروبية ،

<sup>(</sup>١) المتقطف، الجزء ٤، المجلد ٨٤، ص ٢٠٣.

ولكنها أصمت أذنيها عن مطالبه ، وتركت حكومة الحجاز تدافع عن نفسها . وقد ذهب «على » بعد ذلك إلى مكة لـدراسة الموقف ، ولكنه رأى أن ينسحب منها في حوالي منتصف أكتوبر نظراً لقدسيتها ، ليركز دفاعه في جدة والشواطئ ، وفي المدينة أيضًا ، حيث توجد حامية حجازية قوية . وهكذا دخلت القوات السعودية مكة دون مقاومة للمرة الثانية في التاريخ (١) . بدأ زحف الوهابيين إلى جدة ، وبدأ حصارها في ٦ يناير سنة ١٩٢٥ ، واستمر الحصار لعدة أشهر استطاع الوهابيون أثناءها احتلال المدن والجهات التي حولها . فسلمت « ينبع » في أول ديسمبر ، والمدينة في ٥ ديسمبر ١٩٢٥ ، وفي ١٨ ديسمبر تنازل «على » وانسحب إلى العراق للانضهام إلى أخيه فيصل (٢) .

ومن الجدير بالذكر ، أن الإمام يحيى أرسل برقيتين بواسطة قنصل إيطاليا في جدة ، إلى الملك على وإلى السلطان عبد العزيز آل سعود - أثناء الحرب بينها - يطلب منها إيقاف القتال ، واحترام الأراضى المقدسة ، وقبوله حكم بينها ، وأجاب الملك على بالإيجاب ، بينها أرسل ابن السعود يفيد أنه دعا المسلمين لمؤتمر يبحث أمر الحجاز ، وطلب من الإمام أن يرسل مندوبيه للمؤتمر (٣) .

وهكذا انتهت الحروب في شهال الجزيرة العربية إلى نتيجتها الطبيعية ، فتوحدت هذه المشيخات والإمارات المتفرقة تحت حاكم واحد . وكان لا بد من توحيد هذه الأجزاء المتناثرة لإقامة دولة لها كيان ذاتى ، يمكنها أن تعتمد على نفسها دون حاجة إلى معونات خارجية ودون الالتجاء إلى الحروب الداخلية المحلية . وهكذا استطاع ابن السعود أن يضم إلى نجد كل من الحجاز

Philby; Arabia, pp. 307-308 (1)

Seton-Williams; Britain and The Arab States, p. 186.

<sup>(</sup>٣) أمين الريحانى: ملوك العرب، ج ١ ص ١٩٢.

وشمر والجوف وأجزاء من عسير فضلا عن ممتلكاته الشرقية ، فأصبح بـذلك سيداً لأغلب جهات الجزيرة .

#### القوى في الجنوب وطبيعة العلاقة بينهم :

أما الميدان الشانى، فهو جنوب الجزيرة، وكان مسرح هذه الأحداث، عسير واليمن والمحميات. وهو ميدان ينطبق عليه نفس ما ذهبنا إليه عند التحدث عن أحداث الشهال. فقد خلف الترك أوضاعا مضطربة غير مستقرة، كاكان يوجد أيضًا أكثر من زعيم فى هذه المنطقة، وكان كل منهم يحاول تثبيت أقدامه، وتعيين حدوده، وتدعيم مركزه. وكان العامل الخارجى موجوداً أيضًا ولكن بصورة أقرى – متمثلا فى وجود بريطانيا. وكان وجودها فى هذا الميدان ذا صورتين، فهى متحالفة مع أحد زعاء المنطقة وهو الإدريسى، إذ تنظم علاقاتها معاهدة سنة ١٩١٥، كما أن لها وجوداً ماديًا ملموسًا فى عدن وعمياتها. وقد شكل هذا العامل الخارجى إلى جانب العامل الداخلي أحداث وعمياتها. وقد شكل هذا العامل الخارجى إلى جانب العامل الداخلي أحداث الفترة التي تلت انتهاء الحرب العالمية، تشكيلا جعل تاريخها يتجه اتجاهًا خاصًا ويؤدى إلى نتائج معينة – كما حدث فى شهال الجزيرة – وقد صبغ هذا كله الأعمال الحربية أيضًا. وكان الوضع فى الجنوب أكثر تعقيداً وأشد عنفًا منه فى المنوب ثلاث قوى متصارعة وكان لكل منها ظروفها وأوضاعها الخاصة.

أولا: من الشهال إلى الجنوب - الإدريسى ، وكان فى نزاع عنيف علنى حول تقرير المصير مع الإمام يحيى . وكانت قد زادت قوته إلى حد كبير نتيجة تحالفه مع إيطاليا سنة ١٩١٢ ، وحروبه المستمرة مع الحاميات العثمانية فى عسير واليمن ، ثم تحالفه مع إنجلترا أثناء الحرب العالمية الأولى .

ثانيًا: الإمام، وكان يعمل منذ تبوليه الإمامة سنة ١٩٠٤، على تدعيم مركزه كأحد الأثمة الزيديين اللين يعتقدون أن لهم الحق المطلق في اليمن

وفى كل الجنوب العربى أيضًا. وكان اتفاقه مع العثمانيين سنة ١٩١١ جزءاً من هذه الخطة ، فقد أعطاه هذا الاتفاق فرصة سليمة هادئة لتدعيم مركزه وتقوية قبضته ، واستمر الإمام يحافظ على حالة السلام هذه أثناء الحرب العالمية الأولى . وظل هذا الموقف السلبى للإمام طوال فترة الحرب العالمية حتى شارفت على نهايتها ، فسلم له الأتراك صنعاء ، وسلموا له الذخائر والمعدات التى معهم قبل رحيلهم ، أو بالأحرى سلموا له كل ما تحت أيديهم إذ كنانوا – وخاصة الوالى معمود نديم – يؤمنون بأن الإمام هو الوارث الطبيعى لهم .

ثالثاً: إنجلترا في عدن ومحمياتها، وكانت منذ احتلالها عدن سنة ١٨٣٩، وإنشاء مستعمرة لها فيها، تعتبر نفسها صاحبة حق في هذه المنطقة، وفي المحميات التي ربطتها بمعاهدات حماية.. وقد عملت على تنظيم حدود المحميات الشهالية مع اليمن خلال عدة بروتوكولات توجت سنة ١٩١٤ باتفاقهم مع العثمانيين أصحاب السلطة في اليمن حينئذ. أما عند قيام الحرب العالمية فقد انتهى العمل بهذه الاتفاقيات، وهاجم الأتراك المحميات، ولم يخرجوا منها إلا عند إعلان الهدنة في أكتوبر سنة ١٩١٨.

هذه هي أوضاع القوى الشلاث في المنطقة ، وقد أدت طبيعة العلاقات بينهم إلى تشكيل الأحداث التالية .

فعند إعلان الهدنة بين الأتراك والحلفاء ، تولت بريطانيا باسم الحلفاء إخراج الأتراك من الجهات التي كانوا يحتلونها . وكان خروجهم يهم بريطانيا مباشرة لحرصهم على الاطمئنان على مستقبل مستعمرة عدن ، ولرغبتهم في تأمين حدود المحميات .

وقد أسرعت إنجلترا إلى احتسلال « اللحيسة » و « الحديدة » لإجبسار العثمانيين - عندما اتضح تباطؤهم - على الخروج (١).

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : تاريخ نجد الحديث وملحقاته ، ص ٤١٨ .

كان الإمام يحيى وقتئذ - بعد أن وصل صنعاء وتسلم زمام الحكم في اليمن أو بالأحرى تسلم ما كان في حوزة الترك - تحدوه آمال عراض ، ويعتقد أن الآمال التي عمل لها قد حان تحقيقها ، أو قد تحققت فعلا . ولما كانت الحديدة - التي تعتبر جزءاً من ممتلكات العثمانيين التي يجب أن يسلموها للإمام - قد احتلها الإنجليز في ذلك الوقت ، فقد كتب الإمام إلى المعتمد البريطاني في عدن يحتج على احتلال « الحديدة » فجاء الرد قائلا : « إننا دخلنا الحديدة لنحفظ فيها الأمن والنظام وسنعيدها إليكم »(١). وهذا الوعد هو حجة الإمام السياسية في مسألة استرجاع الحديدة ، وخاصة عندما تعقدت مسألتها بعد أن سلموها للإدريسي . ونحن نرى أن في الرد البريطاني بعض المراوغة ، فلم يكن غرضهم المحافظة على الأمن والنظام كما يدعون ، ولا إخراج الأتراك فحسب ، بل نرى أن احتلالهم للحديدة كان نتيجة خطة سياسية بعيدة المدى . فهم في حقيقة الأمر لم يكونوا يريدون التوسع في اليمن ولا يطمعون في توسيع ممتلكاتهم في الجنوب العربي أكثر من المحميات ولكنهم كانوا في نفس الوقت لا يأمنون كثيراً للإمام ، ويرمون إلى اعتبار « الحديدة » ورقة في أيديهم يساومون بها الإمام أو الحاكم الجديد لهذا الإقليم المجاور، فهم يحرصون على سلامة وأمن حدود المحميات ، وبالتال على الأمن والنظام في اليمن نفسه ، لذلك كان شخص الحاكم وسير علاقاته معهم ، هو أول شيء يريدون الاطمئنان عليه بعد خروج الأتراك . ومعنى هـذا أنهم كانوا يـؤمنون بأن الحديدة وسيلة لا غايـة . وقد عبر جيكوب أكثر من مرة عن ارتياح إنجلترا لـوجود تـركيا في اليمن ، وقلقها من المستقبل إذا خرجت تركيا من هذه المنطقة.

فهى قد تعاقدت معهم على حدود معينة لا يضمنون أن يقبلها حاكم آخر يخلفهم ، كما أن سيادة تركيا ، سيادة واحدة في المنطقة يمكن الاتصال

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، ج١، ص ١٩٢-١٩٣.

بها مباشرة للتفاهم معها ، ولكن خروجها من اليمن يتيح الفرصة لظهور أكثر من سيد ، وأكثر من زعيم ، مما يثير المتاعب لإنجلترا ، ويجعل من الصعب عليها الحصول على اتفاق جديد بشأن حدود محمياتها .

#### بعثة جيكوب إلى اليمن:

(1)

وهذا التفكير لدى حكومة عدن هو الذى دفعها لإرسال بعثة سياسية برئاسة جيكوب لقابلة الإمام . ويعبر جيكوب نفسه عن غرض بعثته بقوله: «وكان غرضنا هو بحث مستقبل البلاد بعد هزيمة الترك ولم يكن هناك ما يدعو إلى عقد معاهدة مع الإمام بل نريد معرفة آرائه (١).

وهذا ما ذهب إليه نزيه العظم أيضًا فيقول عن بعثة جيكوب: «كانت غايته من الزيارة الأولى أن يتعرف إلى الإمام ويدرس أحواله ويحاول أن يتفق معه على حدود بعض المحميات »(٢).

وإلى جانب هذه الأقوال الصريحة فإن اختيار جيكوب لطريق « الحديدة » عند سفره إلى صنعاء دون طريق « ماوية » لأكبر دليل على أن هذه البعثة كانت ترمى إلى الدراسة والتعرف أكثر منها للوصول إلى اتفاقات أو حلول .

والغرض من هذه البعثة يتضح بصورة أكبر عند تتبع أحداث البعثة ، كما يظهر من إصرار جيكوب على اختيار طريق الحديدة دون غيره « فوقع اختيار الكولونيل جيكوب على أن يكون السفر من طريسق الحديدة رغا من نصح أصدقائه بأن يسير من طريق ماوية »(٣). واختيار طريق الحديدة دون الآخر - رغم ما يحيطه من صعاب ومخاطر - كان نتيجة وجهة نظر

Jacob ; Kings of Arabia, 202.

<sup>(</sup>٢) نوية العظم: رحلة فى بلاد العربية السعيدة ، ١٠٧ . (يقول عن جيكوب إنه قام بريسارتين لليمن ، ولكن الحقيقة أن الزيسارة الثانية قام بها جلبرت كلايتون وليس جيكوب).

<sup>(</sup>٣) أحمد فضل بن على محسن العبدلي : هدية النزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٦٨ .

معينة ، فطريق الحديدة - صنعاء يتيح الفرصة للبعثة بالمرور بـأكثر من جهة وبأكثر من طائفة أو جماعة .

فالمعروف، أن الشوافع يسكنون تهامة، وهي عناصر لا تتبع الإمام مذهبيًّا، فضلا عن أنه لم يكن قد مد نفوذه على هذه الجهات بعد. ومعنى ذلك أن جيكوب كان يريد الاتصال بالقبائل والجهاعات التي لم تكن تخضع لسيادة الإمام المادية أو المعنوية، عما يفيده في معرفة إمكانية إنجلترا في الاستفادة من الأوضاع المتخلفة عن خروج الحكم التركى، وفي تحديد مدى استفادتها من وجود اختلافات مذهبية بين أهالي هذه البقاع المجاورة. أما طريق « ماوية »(۱)، فلن يتيح للبعثة هذه الفرصة، فهو يمر بقبائل وجهات، إما تخضع للإمام فعلا ولو من الناحية المذهبية والمعنوية فقط - وكها أنها لا تعارض في ممارسة هذا الخضوع لسيادة الإمام، فهي أميل إلى الارتباط بالأرض والاهتهام بشئون حياتهم الخاصة.

وصلت البعثة الحديدة ف ١٨ أغسطس سنة ١٩١٩، تريد التقدم إلى صنعاء، وهي على بعد ١٥٠ ميلا شيال شرقى الحديدة إلى الداخل (٢). وكان يحدد الأمر أمام البعثة بعض نقاط معينة، فالإدريسي يقبض بقوة على عسير، ويتحفز للاستيلاء على أرض أوسع فى تهامة اليمن. والإمام قد تسلم فعلا ما كان بأيدى الترك من أملاك، وبسط نفوذه على بعض جهات الهضبة، أو بالأحرى على بعض الجهات التى تقطنها جماعات زيدية تتبعه فى المذهب، وتقبل سيادته الزمنية، ويريد بسط نفوذه على باقى بقاع اليمن دون النظر إلى أنها شافعية أو زيدية.

وقد دفعه الموضع الجديد في اليمن- بعد خروج الترك - إلى تقوية قبضته على ما بين أيديه من أرض ونفوذ ، وسعى إلى تقوية إمكانياته الجديدة بالتالي

<sup>(</sup>١) على الحدود الجنوبية لليمن على الهضبة.

« فشجع بعض القوات التركية والموظفين المدنيين على البقاء في اليمن ومن بينهم الوالى التركي السابق محمود نديم بك وذلك للاستعانة بخدماتهم ١٠٠٠ .

أما الوضع في تهامة فكان متروكًا لسكانها من القبائل الشافعية القوية التي كانت تتمتع بالاستقلال والحرية ، ولا تقبل عليها أية سلطات مهها كانت نوعها أو مصدرها ، وكان أهم هذه القبائل النزرانيق والقحرى . وكان الإنجليز إلى جانب ذلك كله يحتلون « الحديدة » و « اللحية » . وقد حاول الإمام أن ينشر نفوذه بطريق سلمى في الجهات الشافعية ، وكان يهمه أولا وقبل كل شيء ، تأمين طريق تجارته إلى البحر ، فدارت بينه وبين القبائل الواقعة بين « الحجيلة » والبحر وبوجه خاص قبيلة القحرى ، وهي أقواها - مفاوضات لتأمين مرور الزيديين عبر الإقليم إلى البحر وقد نجح الإمام في أن يعين له حاكها أو مندوبا في « باجل » (۲) من بين شيوخ قبيلة القحرى ، إذا كان من عادة الإمام في أوائل حكمه أن يعين له حكامًا شافعيين في المناطق الشافعية لكي لا يجرح شعور هذه المجموعات الديني (۲) .

ويعترف جيكوب بأمر هام يتعلق بهذه المفاوضات ، ومحاولات الإمام لتثبيت أقدامه في هذه المنطقة فيقول: « لقد كانت رحلتي السابقة لأوانها سببًا في إقلاق الإمام ، فقد قطعت رحلتي المفاوضات التي كانت دائرة بين الإمام والجهاعات الشافعية »(٤).

وصلت البعثة الحديدة في هذه الظروف ، وواصلت سيرها إلى صنعاء ، فوصلت مدينة « باجل » في ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٩ ، وهنا قبضت عليها

Survey of International Affairs , 1925; Vol. I, p. 321. (1)

<sup>(</sup>٢) وكانت مركزاً للترك على بعد ٣٥ ميل إلى الداخل من الحديدة .

Jacob ; Kings of Arabia, p. 202. (٣)

lbid; p. 203. (£)

قبيلة القحرى ، واعتقلتها في هذه المدينة . ويثير هذا الحادث في حد ذاته كثيراً من التساؤل:

كيف أسرت هذه البعثة ، وما سبب الأسر ؟ وما موقف الإمام من الأسر ؟ وما هي مجهوداته في سبيل إنقاذ البعثة لمواصلة سيرها إلى صنعاء ؟ ما موقف عدن من هذه الحادثة ؟ وما هي حالة البعثة أثناء الأسر ؟ وما هو عملها في هذه المدة ؟ وما هي نتيجة هذا الأسر ؟

والحقيقة أن الإجابة على هذه المسائل كلها تعتبر - في حد ذاتها توضيحًا لموقف كل من إنجلترا والإمام والإدريسي والقبائل الشافعية في تهامة من مشكلة «المصير» بعد خروج الترك من اليمن.

كان الإمام يرحب بقدوم البعثة إلى صنعاء للتفاهم معها، وخاصة في مسألة الحديدة، فوعد البعثة أن يمدها بالحرس الخاص بها أثناء رحلتها. واعتمدت البعثة على هذا الوعد، فلم يكن معها من الحرس إلا خمسة وعشرون جنديًّا تحت قيادة أحد الضباط كانوا مكلفين فقط بحراسة ممتلكات البعثة الخاصة، بل استطاع الإمام تأمينًا لسلامة البعثة أيضًا أن يحصل على تعهد كتابي من رجال قبيلة القحرى - وذلك قبل وصول البعثة إلى الحديدة - يتضمن ضرورة وصول البعثة بسلام إلى « الحجيلة » حيث يبدأ النفوذ الزيدى (۱). ولكن « القحرى » نقضت العهد، وقامت بأسر البعثة. وقد عبر أحد شيوخ هذه القبيلة في قوله الموجه إلى جيكوب عن كيفية أسر البعثة وسببه فقال: « سلم هذه الأسلحة. .. أنت سجيننا، فقد ساقك الله إلى المصيدة .. قدل لى أنت ذاهب لتسليمنا .. ؟ من البديسي أنه يقصد في كلامه أن جيكوب متوجه إلى صنعاء لتسلسم البلاد للإمام. وجيكوب من ناحيته ، يكرر أكثر من مرة - أثناء حديثه عن بعثته - أن دوافع ناحيته ، يكرر أكثر من مرة - أثناء حديثه عن بعثته - أن دوافع

أسره تتمثل في خوف قبيلة القحرى من أن يسلم البلاد للإمام ، وهم اللذين يتعلقون بحريتهم ويضحون من أجلها بكل شيء . وقد ذكر هو على لسان أحدهم - ليدلل على مدى علاقة هذه القبائل بالإمام ومدى حرصها على حريتها - فيقول إن أحد مشايخ هذه القبيلة قال موجهًا حديثه له وهو يصرخ بشدة : « بالله .. من هو الإمام ... نحن القحرى رجال القبائل ، لقد منحنا الله الحرية .. نحن وإفرو العدد ، وحبوبنا أكثر من الكفاية وبيوتنا آمنة ، ونحصل على « قاتنا » بانتظام من جبل « ريمة » . نحن لا نريد أكثر من ذلك »(١) . ويـؤيـد العبدلي رأى جيكـوب فيقـول: « إن من شروط « القحـري » لفك أسر البعثة أن لا يكون للإمام يحيى سيطرة عليهم ولا على بلادهم ١٤٠١ . والغريب أيضًا أن يذكر جيكوب أن قبيلة « القحرى » رفضت أن تأخذ رشموة مقابل أن تفك أسر البعثة ، فيذكر أنهم قالوا: « لا نريد شيئًا من هذا المال الحرام الدنس» ثم يعقب على ذلك مباشرة بقوله: « كنت لا ألوم القحرى لأنهم أسرونا ، فقد كانسوا يعتقدون أننى ذاهب لأسلم البلاد للإمام »(٣). ولم توضيح المصادر العربية ، مثل الواسعى أو الجرافي أو نزيه العظم ، المدافع الذي جعل القحرى تقوم بهذا العمل ، غير أنهم - وإن لم يعسبروا عن ذلك صراحة -يعتبرون هذا العمل نتيجة الطبيعة القبلية البحتمة وهي طبيعة السطو والتمرد وعدم إطاعــة الأوامــر، وإن كان نـزيه العظم يروى قصــة طويلة لا تعبر عن الحقيقة كثيراً ، بل ليؤكد رأيه سابق الذكر . فقد قابل اثنين من شيوخ القحسرى بعد هذا الحادث بكشير عند زيارته الحديدة - وكان في زيارة لمدير شرطتها - فلم سألهما عن سبب القبض على بعثة جيكوب وهو ضيف الإمام ، فأجاباه بقولها: « اتصل بنا أن هذا الرجل جاسوس إنجليزي أتى لبلدنا ليتامر علينا وعليها ، فخيفة من شره ، وحسرصاعلى

Jacob ; Kings of Arabia, p. 214.

lbid; p. 206. (Y)

<sup>(</sup>٣) العبدلي ، هدية الزمن في أخباره ملوك لحج وعدن . ص ٦٢٩ .

البلاد والعباد، أبقيناه عندنا رهيئة ريثها تفاهمنا مع جلالة الإمام عن حقيقة أمره، ولما جاءنا رسول الإمام ينبئنا بأنه ضيف أتى للمشاورة والمخابرة مع جلالته، أطلقنا سراحه في الحال الإما، ولكن هذا الجواب يعتبر تبريراً لموقفهم فقط، وكان يمكن تصديقه، إذا كانت البعثة قد واصلت سيرها إلى صنعاء ولم تعد إلى الحديدة كها سيتضح فيها بعد. ويؤكد الواسعى عودة البعثة، فيقول: هد.. ثم بعد مدة نحو أربعة أشهر، ووسائط، أطلقوا سراحهم نحو الحديدة راجعين، وسلموا ما معهم من الأمتعة، وأصحبتهم قبيلة القحرى بألفين من رجالها يشيعونهم إلى الحديدة الأمتعة، وأصحبتهم قبيلة القحرى بألفين من رجالها يشيعونهم إلى الحديدة الأمتعة، وأصحبتهم قبيلة القحرى بألفين من الذكر تثير بعض الشك، فقد يكون الشيخان صادقين في كلامها أن القحرى الخليت سراح هؤلاء الأسرى، ولكن أعضاء البعثة هم الذين فضلوا العودة إلى الحديدة دون أن يواصلوا سيرهم إلى صنعاء. وقد أثرنا نحن هذا الشك لما سيظهر من نتائج بعد ذلك.

قام الإمام بمجهود كبير لتخليص البعثة من الأسر ، وكان يعقد آمالا واسعة على مقابلة الإنجليز وجهًا لـوجه للتفاهم معهم ، ففى ذلك تحقيق لأماله وآمال أسرته . فكتب عدة خطابات احتجاج ، وكان يرسل برقيات يومية لشيوخ القحرى يهددهم بالإبادة إذا لم تصل البعثة إلى غرضها الذى تنشده . وكان يعيب عملهم «بأنهم انتهكوا الحرمات ، وأنهم بذلك وصموا الإسلام بالعار » كما أرسل الإمام أخيراً الوالى محمود نديم بك حوالى شهرين فى «باجك » ليبذل كل جهده فى تخليص البعثة من الأسر ، وقد أعطى «أبو هادى » ٠٠٤ جنيه تركى – وهو أحد مشايخ القحرى ، ومندوب الإمام فى باجل – ولكن أبا هادى لم يكن الوحيد الذى يملك الفصل فى

<sup>(</sup>١) نزية العظم . رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الواسعى ، تاريخ اليمن ، ص ٢٦٣ .

مصير البعثة. وقد ضايق الإمام طول إقامة نديم بك فى باجل ، واعتقد أنه يلعب دوراً مزدوجًا ، وكانت القحرى لا تثق فيه أيضًا بصفته مندوبًا للإمام (۱). ويؤكد العبدلى مسألة الشك فى إخلاص نديم بك للإمام فيقول: « أخبرنى من أتق به أن أولى الحل والعقد فى صنعاء » يؤكدون عدم إخلاص الوالى محمود نديم للحضرة الإمامية هذه المرة ، ويتهمونه بالاتفاق سرًّا مع قبائل « القحرى » لنع الوفد من الوصول إلى صنعاء »(۲) ولكن العبدلى نفسه يذكر قبل ذلك أن القحرى أسرت نديم بك مع البعثة (۱).

وقد قامت عدن بمجهود كبير كذلك لتخليص بعثتها من الأسر ، وأرسلت أحد موظفيها السياسيين إلى الحديدة ، وأنفق هذا مالا كثيراً في محاولاته لكسب الشيوخ المجاورين إلى جانب إنجلترا . وكانت خطته ترمى إلى عزل القحرى عن جيرانها . ولكنه باء بالفشل . وقد ذهب بعض هؤلاء الشيوخ الموالين لإنجلترا إلى «باجل » لمقابلة شيوخها ، فقابلتهم القحرى على شكل مؤتمر ، ولكن كان ردها عليهم عنيفا ، وعادوا خائبين . ومن أقوال الشيخ يحيى على ، وزميله محمد زيد ( من زعهاء القحرى ) لهؤلاء الشيوخ : « نحن لا يهمنا كم من النقود قد أعطتكم الحكومة البريطاينة ... »(٤) . وأرسلت عدن كذلك طائرة في ٢٦ نوفمبر سنة ١٩١٩ ، لتتعرف على مركز البعثة وأحوالها فقط ، دون أن تلقى أية قنابل (٥) ، وأخيرا تم فك أسر البعثة في ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٩ ،

Jacob ; Kings of Arabia , ; p . 212 . (\)

<sup>(</sup>٢) و (٣) العبدلي ، هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٦٣ .

Ibid p. 214. (1)

lbid; p8 223. (0)

lbid; p, 234 • (٦)

#### تنائج البعثة وآثارها:

ويمكن أن نجمل باقى الحديث عن هذه البعثة ، وعن حالتها أثناء الأسر، ثم نتائج رحلتها ، في الإجابة على الأسئلة التالية : ما مدى استفادة كل من إنجلترا والإمام من هذه الأحداث ؟ بل وما مدى استفادة الإدريسي منها كذلك؟ ثم ما هو رد فعل هذه النتائج عند كل من الأطراف المعنية ؟

فبالنسبة لإنجلترا، نرى أنها لم تخسر شيقًا لعدم إتمام هذه الرحلة، بل إنها حققت كل أغراضها من إرسال هذه البعثة إلى اليمن، ونحن لا نلقى الكلام على عواهنه، إذ يمكننا الرجوع إلى نص حديث جيكوب عن غرضه من الرحلة لنتكلم على ضوئه. يقول عن سبب تفضيله طريق الحديدة عن الآخر: «وقد فضلت طريق الحديدة لأقيس نفوذ الإمام، وقد كان من السهل الحضور عن طريق عدن (يقصد الطريق البرى الداخلى) إذ إن الشيوخ – على طول هذا الطريق – معروفين شخصيًا، كما كان الطريق نفسه معروفًا، أما معرفتي بطريق «باجل» (الذي سار فيه) فكانت أقل »(۱)، وهكذا يؤكد جيكوب ما ذهبنا إليه، وهو أنه استطاع تحقيق ما يريده من الرحلة، فهو من ناحية كان متروكا في المدينة – هو وأفراد بعثته – يتمتعون بالتجول داخلها كما يشاءون، وكانت تصلهم بعض المجلات المصورة من الساحل، كما أن بريدهم كان منتظما بينهم وبين الساحل.

ومن ناحية ثانية ، كان جيكوب يقوم بنشاط سرى خاص لمعرفة ما يدور حوله ، ومعرفة أسرار الحوادث والتيارات المختلفة ، إذ يذكر أنه كان يغرى عامل التلغراف في باجل – وكان من أصل تركى – ببعض النقود أو السجائر أو زجاجات البرائدى ، لكى يعطيه نصوص الرسائل التى تصل إليه من صنعاء أو التى يصدرها هو إليها . كما يقول إنه كان يتجسس على الاجتهاعات اليومية

....

التى كان يعقدها شيوخ قبيلة القحرى فى المنزل المجاور للمنزل الذى خصص له (١). هذا الاطلاع الواعى على الأحداث وعلى الآراء ، كان هو كل ما يبغيه جيكوب من بعثته ، وقد حققه بطريقة أو بأخرى ، وعاد وهو يستطيع أن يعطى تقريراً كاملا – أو قريبًا من ذلك – عن الحالة فى اليمن أو فى تهامة بالذات حيث تتصارع القوى المختلفة .

حقيقة كانت تتضاعف فائدة إنجلترا ، إذا استطاعت البعثة الوصول إلى صنعاء لتقابل الإمام وتعرف آراءه . ولكن ما دامت الأحداث قد حالت دون ذلك فلم يكن هناك ضرر من رجوع البعثة إلى عدن . وبناء على ذلك يمكن القول : إن وجهة النظر السابقة ، هى التفسير الأهم لعدم محاولة بريطانيا إنقاذ البعثة بالقوة . ومن الجدير بالذكر ، أن نقول إنه إلى جانب أن جيكوب نفسه كان العامل في تهدئة عدن من ناحية البعثة ، فقد كان - كذلك - عاملا في تهدئة الإمام ، فقد كتب إليه يطلب منه الامتناع عن استعمال القوة في إنقاده ، لأن ذلك - حسب تفسيره - سيؤدى إلى سفك الدماء ، وأن قدوم الإمام إلى الله والاستيلاء عليها ، وقد شكره الإمام «على هذه النصيحة الأخوية »(٢) . وكانت - هذه النصيحة - في الحقيقة لا تخدم إلا أغراض جيكوب نفسه ، الذي لا يريد أن يثير المتاعب في الوقت الذي تأكد فيه على سلامته ، وأنه يتمكن فعلا من فك أسره في أي وقت إذا وافق على العودة إلى الحديدة لا أن يذهب إلى صنعاء . فهو بسرعة أو إنهاء مهمته حالاً ") .

Jacob ; Kings of Arabia, p. 210. (1)

lbid; p. 210. (Y)

lbid; p. 204 • (٣)

أما رد الفعل بالنسبة لإنجلترا فهى لم تشعر به حينئذ ، إذ لم يكن هناك شيء يذكر ، وإن كنا نعتبر أن قلقها وحيرتها بين القوى المختلفة في اليمن حتى تسليمها الحديدة لحليفها الإدريسي ، كان مظهراً من مظاهر رد الفعل لأحداث بعثة جيكوب .

أما الإدريسى فقد كان أكثر حظًا من الإمام. فهو من ناحية ، حليف إنجلترا التي تحتل « اللحية » و « الحديدة » كما أنه سنى المذهب كأهل تهامة ، وقريب الاتصال بهم ، ولهذا كله كان الإدريسى يسعى جاهداً للاتصال والتقرب من قبائل تهامة ، فهى العناصر القوية الفعالة فى تاريخ هذه المنطقة (۱). وقد عبر جيكوب عن محاولات الإدريسى هذه – عند حديثه عن عمله أثناء وجوده فى الأسر – فقال إنه كان يقاوم زحف الإدريسى الخفى فى تهامه ، الذى كان يحاول أن يستولى على أكبر قدر ممكن من البلاد ، بعد خروج الترك من اليمن . وليس بمستغرب أن تتم اتصالات بين الإدريسى ، وبين تلك القبائل الشافعية ، فهم لا يخضعون لسياسة واحدة أو زعيم واحد كما يفعل الزيود ، بل تتنازعهم الطبيعة القبلية ، ويعيشون بطريقة ذاتية ، ويرعسون مصالحهم وحريتهم فقط ، ولا يخضعون إلا لرؤسائه ويرعسون مصالحهم وحريتهم فقط ، ولا يخضعون إلا لرؤسائه وتقاليدهم . وكانت القحرى ، التي أثرت فى مجرى العلاقات الإمامية وتقاليدهم . وكانت القحرى ، التي أثرت فى محرى العلاقات الإمامية العدنية هي إحدى تلك القبائل . وهناك أيضًا قبيلة الزرانيسق التي تسكن بين « الحديدة » و « زبيد » و وأهمم مدنها « بيت الفقيه » — العدنية بين « الحديدة » و « زبيد » و وأهمم مدنها « بيت الفقيه » — تسكن بين « الحديدة » و « زبيد » و وأهمم مدنها « بيت الفقيه » — تسكن بين « الحديدة » و « زبيد » و وأهم مدنها « بيت الفقيه » —

<sup>(</sup>١) نعتقد أن هذا هو الذي دفع توفيق مفرج ، إلى أن يذكر في مقالته « بريطانيا العظمى والعرب في « المقتطف » أن أتباع الإدريسي هم الذين اعترضوا سير بعشة جيكوب وأرجعوها إلى الحديدة » .

المقتطف: المجلد ٥٩ ، الجزء ٣ ، ص ٢٧٠ (عدد أول سبتمبر ١٩٢١ ، ٢٨ ذى الحجة سنة ١٣٣٩ هـ).

والتى لم تستطع الدولة العثمانية إخضاعها طوال مدة حكمها لليمن لشدة بأسها « وكانت الدولة تضطر كثيراً إلى التساهل معها حتى لا تعترض طريق القوافل والمسافرين ، وتقدم لكبار شيوخها المال والهدايا باسم الأخوة والصداقة »(١) . ويقول عنها الريحانى : « والزرانيق أشد القبائل التهامية بأسًا ، هم لا يطيعون الإمام ، ولا يطبعون السيد الإدريسى ، ولا يأبهون بالإنجليز ، فهم مستقلون عن كل حكم ، وكل نظام ، وكل سيادة ، غير ما لشيوخهم منها . وكانوا أيام الترك يأخدون المشاهرات من الدولة ويقطعون مع ذلك أسلاك التلغراف ، ويقومون بالتخريب .. وهم دائماً يمثلون في رواية تهامة السياسية دورين وثلاثة أدوار في وقت واحد ، ثم يميلون في النهاية إلى من يزيد في المال أو في السلاح »(٢) .

ومن هذا يتضح أن تهامة كانت تتجاذبها أكثر من جهة ، فالإدريسى بل والإمام يعملان على الاتصال بقبائلها ، والتقرب منها ، والإنجليز يرقبون سير الأحداث فيها ، ولكنهم كانوا يرفضون - إلى ذلك الوقت - العمل إلى جانب دون الآخر ، ويعملون على تأجيل الانفجار ، أو قيام الحرب ، إلى أطول مدة مكنة . أما أهل تهامة نفسها فهم قبائل قوية متفرقة ، تحاول الاستفادة بأكبر قدر مكن من المنازعات التى تدور حولها ، وهكذا كان الجو الذى يعمل فيه الإدريسى ، والذى كان عليه أن ينتهز كل الفرص صغيرها وكبيرها حتى يتمكن من الوقوف أمام عدوه الخطير ، وهو الإمام يحيى . وجدير بالذكر أنه أشيع عند اعتقال بعثة جيكوب أن للإدريسى دخلا في هذا الاعتقال ، لأنه كان يضايقه حدوث أى تقارب بين الإمام وإنجلترا(٣) .

<sup>(</sup>١) نزيه العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني: ملوك العرب، ج١، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) أمين سعيد ، اليمن ، ص ٦٢ .

أما بالنسبة للإمام ، فقد كان لنتائج هذه البعثة ورد فعلها أثر كبير عنده ، فلم يقف مكتوف الأيدى إزاء هذا الفشل - من وجهة نظره - بل فسره تفسيراً خاصًا يعبر عن وجهة نظره . وكان الإمام حريصًا على أن يتم التقابل بينه وبين حكومة عدن ، فمط البه كثيرة ورغباته ملحة ، والإنجليز في عدن يمثلون له الطرف الآخر في تحقيق هذه المطالب والرغبات .

وقد تبلورت عنده نتائج رجوع بعثة جيكوب في أمر هام خطير ، ألا وهو الشك في نوايا إنجلترا نحوه ، وخاصة لأنه كان يرى أن بعثة جيكوب هذه كانت أول محاولة إنجليزية للتفاهم معه بصفته الحاكم الجديد لليمن ، فكان الأولى بها أن تصر على أن يتم هذا التقابل ، بأى ثمن ، وبسرعة لإقرار الأوضاع بينها . وقد أثارت عودة البعثة شك الإمام ورجاله في صنعاء ، إذ دهشوا لما حدث لها واستغربوا موقف إنجلترا السلبي فقالوا : « أتغلب قبيلة عربية حكومة بسريطاينا العظمي ؟ الأرجح أنها انقلبت علينا ، فإنها تستطيع أن تبيد «القحرى»(١) .

ساءت العلاقات بين الإسام والإنجلين نتيجة للذلك ، وإنهارت تلك الصلات الطيبة التى استمرت بين الطرفين طوال مدة الحرب ، والتى أدت إلى أن الإمام لم يلب دعوة سعيد باشا التى طالب فيها كل من في صنعاء عند نهاية الحرب العالمية الأولى - ممن يهمه أمسر الجنوب - إلى الذهاب إلى لحج ليتسلم منه الجهات التى كانت تحت سلطته قبل أن يسلم نفسه للإنجليز في عدن (٢). وكان الإمام - من ناحية أحرى - يعتقد أنه سيحصل

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني ، ملوك العرب ، ج١ ص ، ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) نعتقد أن من بين أسباب تقاعد الإمام عن تلبيه نداء سعيد باشا خوفه الشديد الدائم من الإدريسي ، فهو يدرك قوة الإدريسي وسر نشاطه في تهامة اليمن . لذلك تقاعد عن المحميات من أجل تهامة التي لم يتقرر مصيرها بعد ، وكان يهمه للغاية ضمها إليه ، ولكن من الجدير بالذكر أن نقول إن موقف إنجلترا في المحميات عقب الحرب - وهو موقف مضاد لمطالب الإمام - أفقد الإمام تهامة والمحميات معًا .

على أغراضه في الجنوب بطرق سهلة ، ولكن توالى الأحداث بعد انتهاء الحرب أتت بها لا يشتهى الإمام – أو مما لا يتوقعه – فقد بدأ موقف إنجلترا نحوه يتضح على حقيقته . إذ بدأت ترسم سياستها بها يتفق ومصالحها في الجنوب – وبنظرة واقعية بحتة – دون مراعاة لتمنيات الإمام أو آماله في هذه الجهات . وكانت عودة بعثة جيكوب دون وصولها إلى صنعاء أولى مظاهر السياسة الإنجليزية تجاه الإمام بعد الحرب ، لهذا – وقد تأكد من إهمالها له ولأغراضه في الجنوب – بل وتأكد من ضرورة تصادم أغراضه مع أغراض الإنجليز هناك – بدأ التطلع إلى المحميات ، وهاجم «الضالع» ، فرد عليه الإنجليز بالجلاء عن الحديدة في ٣١ يناير سنة ١٩٢١ ، وبتسلميها إلى الإدريسي رغم إدراكهم أنها منفذ اليمن الطبيعي على البحر الأحر(١).

اختلفت المصادر فى تحديد تاريخ هجوم الإمام على المحميات ، وهل كان بعد فشل بعثة جيكوب مباشرة ، أم إنه كان بعد أن سلم الإنجليز « الحديدة » للإدريسى ، والمصادر التى بين أيدينا - سواء العربية أو الأفرنجية - تختلف حول هذا الشأن اختلافًا بينًا ، فبعضها يذكر أن تسليم الحديدة حدث أولا ، والبعض الآخر يذكر أن هجوم الإمام سبق تسليم الحديدة للإدريسى ، بل ويذكر طرف ثالث أن هذا وذاك حدثا فى وقت واحد . ولكن يلاحظ أن الجميع يتفقون على أن حركات الإمام الحربية فى « الضالع » كانت نتيجة طبيعية لموقف الإنجليز منه ، سواء لفشل بعثة جيكوب أو لتسليمهم الحديدة للإدريسى ، ويدل هذا الإجماع دلالة واضحة على أن الإنجليز لم يكونوا مخلصين أو حتى مطمئنين للإمام ، يقول الجرافى : « ولقد جاء من جراء دخول الأدارسة فى مدينة مطمئنين للإمام ، يقول الجرافى : « ولقد جاء من جراء دخول الأدارسة فى مدينة الحديدة ، بمساعدة الإنجليز ، أن فتح الإمام المتوكل على الله بلاد « المضالع » و « بتريس » و بسلاد « الأجعود » وغيرها من

<sup>(1)</sup> 

النواحى المجاورة لعدن »(۱). أما الواسعى فيقول: «ثم بعد رجوع هذه البعثة وعد الإنجليز عن المخاورة لعدن الإمام يحيى أن يسلموا له الحديدة، ثم انقلب الإنجليز عن وعدهم، وسلمت الحديدة إلى صديقها الإدريسى، فغضب من خلفها الوعد، ثم بادرهم الإمام بمثل معاملتهم، وأصدر أمره إلى جيش الجنوب بالزحف نحو عدن، وزحفت الجنود وأخذت أربع جهات من تلك النواحى وهى: «الضالع» و« الشعيب » و « الأجعود » و « القطيب »(۲).

ويظهر من النصين السابقين أن تسليم الحديدة للإدريسي هو الذي دفع الإمام إلى الهجوم على المحميات ، ولكن جيكوب يـذكر غير ذلك فيقول مهاجمًا الإمام – ولكنه في نفس الوقت كان يدافع عنه – إن هجوم الإمام على المحميات كان على أثر فشل البعثة في «باجل» فيقول: «يجب أن نقول إن الإمام كان معتديًا عندما عبرت جيوشه حدودنا القديمة ودخلت «الضالع». وقد فعل ذلك عندما أحس بوجود تغير في سياستنا نحوه ، عندما كانت بعثتى في «باجل». وأنا لا أدافع عن عمله في «الضالع» ولكن من السهل أن نعرف الدوافع التي اضطرته إلى ذلك »(٣). وهذا قول معتدل هادئ ، فيه اعتراف بأن عمل الإمام كان رد فعل لعمل سابق من جانب إنجلترا ، وليس اعتداء مع سبق الإصرار . ورأى جيكوب رأى رجل إنجليزى مخلص لوطنه ولوظيفته – كان يشغل في ذلك الوقت وظيفة المعاون الأول لحكومة عدن – فيلا بد إذن أن نقبل منه – بالرغم من عدم موافقتنا عليه – قوله إن هجوم الإمام على المحميات كان اعتداء على ممتلكات الإنجليز . ويؤيد الريحاني رأى جيكوب من ناحية أن اعتداء على ممتلكات الإنجليز . ويؤيد الريحاني رأى جيكوب من ناحية أن نعره ، إذ يقول (الريحاني) متابعًا الحديث عن دهشة الإمام من سلبية إنجلترا نحوه ، إذ يقول (الريحاني) متابعًا الحديث عن دهشة الإمام من سلبية إنجلترا نحوه ، إذ يقول (الريحاني) متابعًا الحديث عن دهشة الإمام من سلبية إنجلترا نحوه ، إذ يقول (الريحاني) متابعًا الحديث عن دهشة الإمام من سلبية إنجلترا نحوه ، إذ يقول (الريحاني) متابعًا الحديث عن دهشة الإمام من سلبية إنجلترا

<sup>(</sup>١) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ٢٢٧ .

نحو فشل هذه البعثة: « وكانت النتيجة أن الإمام - وقد رجح انقلاب الإنجليز- بادرهم إلى المعاملة بالمثل ، بل سبقهم إلى ذلك فلجأ بعد أن نفذ درع السياسة إلى السيف إذا أصدر أمره إلى جيش الجنوب بالزحف على النواحي التسع المحمية ، وكان الإمام في هذه السياسة أو الخطة الحربية يقتدى بالإنجليز، فقد ضربهم في ناحية هي قريبة منه ليخرجهم من بلاد لا يصل سيف إليها ، ضربهم في نواحي المحمية ليخرجهم من « الحديدة » أو ليضطرهم أن يسلموها إليه ١١٨). وهذا الرأى - وهو ما نميل إليه - يتمشى مع الأحداث ، فقد عادت البعثة دون أن تتصل به ، وأثار هذا شك الإمام ، وهو في نفس الوقت حريص على أن يستولى على الحديدة ، ولكن الوصول إلى الحديدة - عن طريق الحرب الإخراج الإنجليز بالقوة - يقابله عقبات كبيرة صعبة . فهو لم يمد نفوذه بعد على قبائل تهامة ، بل وهناك الإدريسي يسعى نشيطًا في سبيل السيطرة على تهامة ، بها فيها الحديدة ، ليضعف من شأن الإمام وقوته ، لذلك فالوصول إلى الحديدة بالقوة أمر يكاد يصبح مستحيلا في هذه الظروف ، فهذا يتطلب خطة معينة وظروف أخرى لم تكن قد واتت الإمام بعـد . لذلك نراه يفضل مهاجمة الإنجليز في إقليم يهمها ليتخذه ركيزة يساوم بها الإنجليز للخروج من « الحديدة » التي تهمه كذلك ، هذا فضلا عن أنه يعتبر هذا الإقليم - الذي هاجه - ملكا له ولأجداده . ولكن هذه الخطة قد باءت بالفشل ، لأن الإنجليز من جانبهم قاموا بعمل مضاد عكس ما كان يريده الإمام ، إذ سمحوا للإدريسي بدخول الحديدة وتركوها له . ولكن كان هناك رد فعل في عدن نتيجة هجوم الإمام هذا على المحميات فقد قامت لندن بتغيير معتمدها في عدن ، وبتغير الخطة تجاه الإمام(٢).

وتدلنا طريقة تسليم الحديدة للإدريسي على أن الإنجليز كانوا ينوون ذلك، وأنه كان بناء على سياسة معينة . فقد قام الانجليز قبل تسليم الحديدة

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب ، ج١ ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ١٩٨، الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢٦٣.

باستفتاء الأهالي رسميًّا لاختيار حاكمهم فطلبوا الترك(١١) ، فلم أجيبوا بأن هذا مستحيل ، قالوا « نبغى إذاً الحكومة المصرية ، نبغى الانضهام إلى مصر »(٢) ، ثم جاء أحد أعوان المعتمد في عدن يمثل آخر فصل في رواية الاستفتاء ، ودعا إليه تجار المدينة وأعيانها ، فسألهم ثانية فأجابوا كما أجابوا سابقًا ، فأفهمهم أن رجوع الترك إلى « الحديدة » أمر مستحيل وكذلك حكم المصريين ، وفي تلك الأثناء --أى قبل انتهاء الفصل الأخير - دخل المدينة نائب السيد الإدريسي على رأس طابور من العساكر الإدريسية ، فختمت الرواية في الشهر الأول من سنة ١٩٢١ بالاحتلال الإدريسي . وقد استطاع الإدريسي أن يقبض على خسة من التجار الذين تزعموا الاستفتاء ، ونفاهم إلى « جيزان » وأسرهم سبعة أشهر فيها ، وبعد ذلك دفع بعضهم مالا فداء لنفسه ، والبعض قدم ابنه رهينة . وكان أهل الحديدة في حيرة من أمرهم « وكانوا يخشون إبداء رأيهم أو رغبتهم فهم لا يبغون الإنجليز كمحتلين ، وإذا قاموا يطالبون الإمام قبل أن يقرر الإنجليز أن يعيدوا الحديدة إليه ، فيضربهم الإدريسي ويستنفر عليهم « القحراء » وقد يغرى بهم «الزرانيق » وإذا قاموا يثبتون حكم الإدريسي فيها ويعلنون رغبتهم رسميًّا، فقد يحرك الإمام عليهم إما زيوده وإما من يستطيع استنفارهم واستغواءهم كذلك من الزرانيق(٣). وعلى كل ، لقد سلم البريطانيون الحديدة للإدريسي على كره من أهلها « الذين كانوا لا يرغبون في حكم إمام صنـعاء ولا إمام صبيا(٤). ونحن نعزو ذلك إلى أن أهـل الحديدة تجـار بطبيعتهم ، لـذلك يفضلـون العمل في هدوء بعيداً عن ضوضاء السياسة وخطـر المنافـسة بين الزعيمين المتنازعين عليها. والحقيقة أن « الحديدة » لم تستفد شيئا من هذه المنازعات ،

(١) كانوا يؤمنون لهم الحياة ، وهذا ما يريدونه من الحاكم ، إذ إن الحديدة مدينة تجارية لا

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج١ ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ص ٢٦٢ -٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) العبدلي : هدية الزمن في ملوك لحج وعدن ، ص ٢١٩ .

فقد كانت فى موقف لا تحسد عليه ، فأهلها من ناحية كانوا يميلون إلى الإمام ، ولكنهم لا يرون فى حكم الإدريسى ما يعيد إلى البلد شيئًا من تجارتها وبهائها . كما أن الإدريسى - بعد دخولها - لم يقدم على عمل إدارى أو اقتصادى لتحسين حالها ، وكانت حجته فى ذلك ، أنه لا يضمن أنها ستكون دائمًا فى حوزته ، كما كان الإنجليز لا يهمهم إلا حفظ الأمن والنظام بها .

وكان هناك بعض التجار الذين يبغون الإمام ولا يرضون بالإدريسى ، أو بالإنجليز ، لأنهم لم ينالوا من أحدهما أية تعويضات عن خسائرهم الناتجة من ضرب الإنجليز لها ، في نهاية الحرب العالمية الأولى . وكان الإنجليز يتملصون من دفع التعويضات بقولهم ، إن ذلك هو واجب صاحب الحديدة يعنون الإدريسى – ولكن صاحب الحديدة كان بحتاج – هو نفسه – للهال ، فمن أين يدفع التعويضات عن الإنجليز ، وهو لا يجمع من أهلها ما يكفى لإدارة شئونها(۱) .

وقد فشل الإدريسي في إدارة المدينة ، أو جذب أهلها إليه ، فقد استبد موظفوه بالسكان ، كها أن المكوس التي فرضت على التجارة كانت باهظة ، لذلك هاجر كثير من التجار إلى عدن ، كها تم القبض على بعض التجار الكبار البارزين وأسروا في « ميدى » . ونتيجة لعدم الاستقرار الذي لا يتناسب مع مدينة تجارية كهذه ، فإن بعض تجار عدن الذين يعتبرون الحديدة ميدانًا لنشاطهم كانوا يفضلون الإمام الزيدى - رغم اتفاقهم مع الإدريسي من ناحية المذهب الديني - لأنه « حاكم عادل ازدهرت تجارة اليمن الداخلية تحت سيادته كها أن طرق تجارته آمنة سالمة »(٢) . وذلك بسبب حرص الإمام على نشر الأمن والنظام في البلاد التي تحت سيطرته .

<sup>(</sup>١) الريحاني: ملوك العرب، ج١، ص ٢٦٠.

لقد تعقد الوضع حينشذ في الجنوب العربي أشــــد التعقيد ، فإنجــلترا لا ترضى مطلقًا للإمام أن يمد نفوذه ناحية المحميات ، ولا تقبل أن يبقى في المحميات التي احتلها فعلا « والتي كان دافعه الأساسي للاستيلاء عليها أن يتخذها رهينة مقابل ميناءي اللحية والحديدة ١١٠٠ . وأصبح الإدريسي الآن يمتلك « اللحية » و « الحديدة » وباقي مواني تهامة الهامة » كما أنه يمارس بعض النفوذ على قبائل تهامة القوية ، وبذلك عزل الإمام فوق هضبته . وكان الإمام لا يقبل بقاء الإدريسي في تهامة أو ثغورها ، هذا فضلا عن رغبته في عسر نفسها ، وفي المحميات. وقد سبب هذا التعقيد، وصعب الوصول إلى حلول ترضى هذه الأطراف المتنازعة ، تسليم إنجلترا الحديدة للإدريسي . وكانت عبدن تقف موقفًا جامداً من الإمام ، فإنها كانت تعتبر الإمام عدوًّا لها ، لأنه لم يساعدها أثناء الحرب، وتعتبر الإدريسي صديقًا لها ، لما قيام به من مساعدات نحوها أثناء الحرب، وهذا ما كان يعيبه جيكوب نفسه على حكومة عدن(٢). وكان جيكوب يرى رأيًّا آخر بالنسبة لأحقية الإمام في الحديدة - ميناء صنعاء - كما يرى أن عدن ناقضت نفسها بهذا العمل لأنها تدخلت في توزيع الأراضي والحدود بين الحاكمين المتنافسين رغم أنها وعدت بعدم التدخل ، فيقول : « إن الحديدة لم تكن ملكنا حتى نعطيها لأحد، كما لم يغنمها الإدريسي من الترك أثناء الحرب، وكان أول واجب علينا بعد عقد الهدنة مع تركيا أن نبعد الإدريسي عن منطقة أصبحت بالاكتساب للإمام وحده ، إذ إن الحديدة هي المينسساء الطبيعي لصنعياء ١(٣).

Survey of International Affairs, 1928, p. 311 . (1)

Jacob ; Kings of Arabia . p.248. (Y)

Ibid, p. 241. (T)

## الفصل الثاني

## العلاقة بين الإمام والأدارسة وإنجلترا حتى ١٩٢٧

### العلاقة بين قوى الجنوب بعد تسليم الحديدة للإدريسى:

كان الوضع المعقد في الجنوب لا يحتمل البقاء كما هو طويلا ، فنلاحظ أن هذا الوضع قد تبلور آنذاك إلى جبهتين : الأولى تضم الإدريسي وحكومة عدن ، ويمثل الإمام الجبهة الثانية ، وكان لكل منها مطالب معينة لا توافق عليها الجبهة الأخرى ، بما يعنى بالتالى ضرورة قيام الصراع بينهما . وقد اتخذ هذا الصراع صورتين : صورة حربية وصورة سلمية ، وتمثلت الأخيرة – بعض الشيء – في علاقات الإمام بعدن .

ذكرنا أن الدوائر السياسية في لندن ، قد اهتزت لهجوم الإمام على المحميات وقامت بتغيير معتمدها في عدن ، وبتغيير السياسة تجاه الإمام ، وقد نتج عن هذا التغيير استئناف المفاوضات بين الإمام والإنجليز ، وتبادلا الهدايا ، وعين الإمام معتمداً له في عدن ، وهو القاضي «عبد الله العرشي »(١) وقد أقام مبعوث الإمام في عدن بصفة دائسمة في عامسي ٢٢ و ١٩٢٣(٢) ، ولكن هذه المفاوضات لم تأت بنتيجسة ما ، فالإمام تزعجه قسوة الإدريسي وسيطرته ، ويريد استرداد الحديدة أولا وقبل كل شيء ، والإنجليز أصبحوا لا يملكسون الحديسة ، ولا يعرفون كيف يستعيدونها ، ويطالبون الإمام في يملكسون الحديسة ، ولا يعرفون كيف يستعيدونها ، ويطالبون الإمام في

Survey of International Affairs, 1925, p. 321. (Y)

<sup>(</sup>١) الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٦٣ ، الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ١٩٨ .

نفس الوقت بالخروج من المحميات. وفى نهاية العامين ، كتب الإمام إلى مندوبه فى عدن قائلا « إذا استطعت أن تعيد فتح طرق التجارة ، وأن تتخلص من الإدريسى فخيراً وحسناً ، وإذا لم تستطع فعد إلى صنعاء »(١).

والصورة الحربية بين هاتين الجبهتين تمثلت أساسًا بين الإمام والإدريسى ، فكلاهما منافس للآخر ، وكلاهما يعتبر تهامة - والحديدة بالذات - مسألة حيوية بالغة الأهمية بالنسبة له . فكانت تهامة - بالنسبة للإدريسى - خط دفاع أول وهام بالنسبة لإمارته في عسير ، وبالنسبة للإمام جزء لا بد منه مكمل لدولته ، إذا أراد أن يدعم كيانه ويرسى قواعد هذه الدولة الناشئة .

ويحب ملاحظة أن جبهة الإمام تعتبر ذات شق واحد يمثلها هو بنفسه ، أما الجبهة الثانية فهى ذات شقين: الإدريسى من ناحية والإنجليز من ناحية ثانية . حقيقة أن اتحادهما في جبهة واحدة ضد الإمام كان وليداً لظروف تاريخية تمتد لعدة سنوات ، إلا أن أحداث كل منها في الفترة القصيرة التالية سارت في اتجاه - لا يخالف الأخر - بل ينفصل عنه ، فعلاقة الإمام بالإدريسى سارت منفصلة تمامًا عن علاقة الإمام بالإنجليز في عدن وعمياتها ، بل وتميزت كل منها بطبيعة وظروف خاصة بها ، فبينا صبغت الأولى بالصبغة الحربية المحضة بين الإمامين المتنافسين ، نجد أن العلاقات بين الإمام وعدن قد اختلفت بين السلام والحرب ، بين المفاوضات للوصول إلى تسويات ودية ، وبين التوتر الذي يؤدى إلى الاعتداء الحربي العنيف .

قام أمين الريحانى عند زيارة هذه البقاع - صنعاء ، جيزان ، عدن ، على التوالى - بعدة محاولات لتقريب وجهات النظر بين تلك الأطراف المتنازعة ، وأرسل من عدن عدة خطابات إلى الإمام ، يخبره بها توصل إليه من نتائج ،

وكان يرى أن يقصر الإمام مطالبه على استرجاع الحديدة فقط ، دون الإصرار على طرد الإدريسى من عسير كلية ، وكذلك طلب الريحانى من الإمام الموافقة على عقد مؤتمر في الحديدة ، أو في عدن ، يجمع الأطراف الشلاث ، ولكن الإمام رفض كل هذه الأقوال والمقترحات ، بحجة أن الإدريسى دخيل ، وليس له أية حقوق في اليمن – بمعناه الواسم – ولا يحق له بالتالي أن يتفاوض بشان شيء ما(۱).

### قيام الحرب بين الإمام والأدارسة :

لكن رغم هذه المحاولات الجدية من جانب الريحانى لم تخف حسدة الموقف ، واستمرت العلاقات بين الزعيمين العربيين قاسية حتى توفى السيد محمد الإدريسى فى ٢٠ مارس ١٩٢٣ ، وحل محله ابنه على . وكان الأمير على صغير السن لا يقدر على تسيير دفة الأمور كما كان يفعل أبوه ، وخاصة أن الإمارة الإدريسية كانت قد بلغت ذروتها منذ احتلال الحديدة أوائل سنة ١٩٢١ (٢٠) .

وكانت وفاة محمد الإدريسى بداية نهاية الأسرة الإدريسية كعامل قوى في سير أحداث هذه المنطقة من الجزيرة العربية ففى الوقت الذى كان الإمام يواصل فيه مجهوداته الحربية ضد القبائل والجهات تدعيها لسيادته وسلطته ، كان الانهيار قد بدأ يدب في كيان الإمارة الإدريسية . وكان من أكبر أسباب هذه الظاهرة الجديدة هو صغر سن الحاكم الجديد فهو من ناحية قد عجز عن الإدارة فسيطر عليه البعض بسهولة ، وأدى هذا إلى أنه « أقصى رؤساء الحكومة التى أسسها والده »(٣) . فبدأ هؤلاء يعملون بالتالى على تحطيمه ، واتصلوا بالجهات المعادية له تنفيذاً لرغباتهم ، ومن ناحية ثانية أدى صغر سنه وضعف

Ameen Rihani : Peak and Desert, 239-241. (1)

Sruvey of International Affairs,1925, V ol, I, p. 322. (Y)

<sup>(</sup>٣) الجراق : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٣٣ .

شخصيته أيضًا إلى المنازعات الشخصية داخل الأسرة الإدريسية ، ففي ربيع سنة ١٩٢٤ استقل السيد مصطفى بالحديدة - وهو ابن عمم الأمير الجديد -وأبعد الأمير على موقعًا عن الإمارة ، ولكن الأخير تمكن في أكتوب سنة ١٩٢٤ من استعادة « صبيا » عاصمة الإمارة و « الحديدة » . وقد استمرت هذه القلائل كها هي ، فقد قام السيد حسن - عم الأمير على - في أوائل سنة ١٩٢٦ بإقصاء ابن أخية عن الإمارة . وكانت الهزائم تتوالى حينئذ عليها ، فخرجت الحديدة من أيديها ، مما أدى بالأمير على إلى الهرب نهائيًّا في مارس من هذه السنة إلى عدن (١) وقد أعطت هذه الانقسامات الداخلية(٢) الفرصة لأعداء الإمارة لسلاغارة على ممتلكاتها من جميع الجهات . فاحتل الحجازيون عدة جهات من عسير الداخلية كما نقلت الأهرام عن التيمس أن الوهابيين احتلوا « الحقوة » التي تبعد ثلاثين -ميلا إلى الشهال الشرقي من «صبيا » وأطلقوا سراح الرهائن اللذين كان قد اعتقلهم الإدريسي ضهانًا للسكينة ، كها احتلوا أيضًا « البيشة » الواقعة على بعد ٢٥ ميلا شهال صبيا(٢). وفي نفس الوقت اشتد نشاط أعهال الإمام يحيى الحربية في تهامة ، فيقال إن أحد كبار قواد الأمير على وهو الشريف الحزمي قد انضم للإمام يحيى ، وأخذ يقاتل الأمير على الإدريسي قرب باجل ، كما أثار عليه أحد كبار شيوخ « ألمع » والشيخ « هادى هيج » رئيس العشائر النازلة على طريق المواصلات بين « أبو عريش » والحديدة » وبالإضافة إلى ذلك رفضت عشائر « صبياً » أيضًا تعضيد الأمسر على ، وهسذا في الوقست الذي كان الإمام يحيسه يواصل انتصاراته شيالا وجنوبًا ضد قبائله المتمسردة عليسه، والتي لم تقبيل الخضوع للنظم الجديدة(٤) واصل الإمام زحفه في تهامة مصمها على القضاء على الإمسارة الإدريسيسة واسترداد أملاكه منها(٥)، فأرسل

Survey of International Affairs, 1925, Vol. I, p. 322.

<sup>(</sup>۱و۲)

<sup>(</sup>٣) الأهرام: العدد ١٤٥٨٠ في ٢٨/ ١/ ١٩٢٥ ، ص ١ .

<sup>(</sup>٤) الأهرام ، ١٤٦١٦ في ٣/١٨/ ١٩٢٥ ( ١٦ شعبان ١٣٤٣ هـ) ، ص ٢ .

Philby; Arabain Hiahlands.

<sup>(</sup>٥) في كتاب

ويسجل فيه زيارته لعسير ونجران بعد انضهامها نهائيا سنة ١٩٣٤ إلى العربية السعودية وصف لثروة عسيرة الزراعية ووفرة منتجاتها الغذائية ، ولعل هذا هو السبب الأول – إلى جانب الأسباب الأحرى – التي جعلت الإمام يتمسك بها عن المحميات ودفعته إلى مهاجمتها أولا قبل مهاجمة المحميات .

قسما من جيشه إلى « باجل » وزحف قسمه آخر من جبل « برع » واحتل «الحمرة». وكانت نتيجة هذا التوتر واضطراب الأحوال أن تلقى تجار عدن تلغرافات كثيرة من عملائهم في الحديدة عن طريق جزيرة « قمران » يحذرونهم فيها من إرسال بضائع إلى الحديدة (1).

أدت انتصارات الإمام المستمرة في تهامة إلى عزل الحديدة وحاميتها مما اضطر القائد الإدريسي إلى إخلاء الحديدة هو وحاكمها المدني، وترك المدينة مؤقتًا في عهدة رئيس عشيرة « عبس » ريثها يصل عشها الإمام يحيى من «باجل». وقبل خروج القائد من المدينة أرسل سبعين ألف ريال فضة من دخل الحكومة إلى «جيزان» بحراً .. وكما روى مصدر موثوق به أن رئيس عشيرة «الوعيدات » المحالف للإمام قد احتل « سوق سبل » التي تبعد عشرين ميلا عن « ميدى» إلى الداخل(٢) . وقد أغرت هذه الانتصارات الإمام على مواصلة النرحف والاستعداد، فقام بتجنيد عدد كبير من الرجال في منطقة باجل والحديدة ليزحف بهم نحو عسير التي انسحب إليها الإدريسي بعد ضياع الحديدة . ومن الجدير بـالذكر أن نقول إن شيوخ قبيلة الزرانيـق العتية قد دخلوا الحديدة ، وعقدوا الصلح مع حاكمها الجديد من قبل الإمام يحيى(٣) . وقد أجمل الواسعى الحديث عن هذه الانتصارات فقال: « ثم وصل السيد عبد الله بن أحمد الوزير واستلم باجل ثم الحديدة من دون حرب ، واستلم الموانئ التي على ساحل البحر الأحمر: « ابن عباس » و « الصليف » و « اللحية » و « ميدي » ثم مدن: «الضحى » والنهراء » و «المغيرة » و «النيدية » و «المراوعة » وغيرها، وعين الإمام لهذه عمالا وحكامًا ومعلمين ا(٤).

<sup>(</sup>١) الأهرام، العدد ١٤٦٢٨ في ٢٥/٣/ ١٩٢٥، ص٣.

<sup>(</sup>٢) الأهرام . العدد ١٤٦٤٦ في ٥/ ٤/ ١٩٢٥ ( ٢١ رمضان سنة ١٣٤٣هـ) ص ٣.

<sup>(</sup>٣) الأهرام ، العدد ١٤٦٨٠ في ٢٧/ ٥/ ١٩٢٥ ( ذو القعدة سنة ١٣٤٣هـ ) ص ٣.

<sup>(</sup>٤) الواسعى : تاريخ اليمن ، ص ٢٧٤ .

#### اتجاه الأدارسة إلى ابن السعود :

وهكذا استطاع الإمام يحيى أن يخرج الأدارسة من الأراضي اليمنية التي كانت تحت يمد الترك قبل خروجهم ، وأن يحصرهم في عسير فقط ولكن هـذا الانتصار لم يكن يكفيه ، فهو لا يرى للأدارسة حقًّا في عسير نفسها لذلك صمم على مواصلة زحفه على طول ساحل تهامة إلى ميناء « القنفدة » الحجازي ، الذي رأى أن يرسل إلى ابن السعود بخصوصه ، يقترح عليه أن يتنازل عنه ، ومن ناحية ثانية ، ففي مارس ١٩٢٦ ، بعد أن طرد الأمير حسن الإدريسي الأمير على من صبيا مباشرة ، اتجه الإمام إلى « صبيا » و « جيزان » . وفي خريف سنة ١٩٢٦ كانت هاتان المدينتان الهامتان المركزيتان في إمارة الأدارسة محاصرتين بالقوات الزيدية ، وهنا أسرع السيد حسن واتصل بابن السعود في فبراير ١٩٢٦ يعرض عليه اعترافه بالحماية السعودية إذا تقدم ابن السعود لإنقاذه من الهجوم المنتظر. ولكن ابن السعود عارض هــــذا الاقتراح ، وأصر أن يبقى محايداً وسحب حامياته ، التي ساعدت الأمير حسن في الوصول إلى عرش عسير - من صبيا وجيزان إلى أسا - مركزه في عسير وذلك عندما كانت القوات الزيدية تتقدم إلى هاتين المدينتين(١). وكانت سياسة ابن السعود ترمى في هذه الأيام إلى عدم إثارة حروب توسعية أخرى ، إذ إنه لم ينته من حروبه مع الأشراف في الحجاز ، وكذلك يريد توطيد حكمه في هذه البقاع ، ويحاول إقناع العالم الإسلامي بأنه حريص على سلامة الحرمين الشريفين ( مكة والمدينة ) وهذا سبب دعوته إلى عقد مؤتمر إسلامي في مكة للنظر في شئون هاتين المدينتين المقدستين.

فشل حسن الإدريسى فى إغراء ابن السعود ليعلن الجهاية على عسير كى ينقذها من الخطر الزيدى ، وعندئذ أسرع إلى الزيديين للتفاوض معهم ، على أساس أن تحتفظ الإمارة الإدريسية بسياستها الداخلية ، إلى جانب اعترافها

Survey of International Affairs, 1925, Vol. I, pp, 322-323.

بالسيادة الزيدية عليها. ولكن هذه المفاوضات فشلت كذلك، وبدلا منها عقدت اتفاقية في أكتوبر سنة ١٩٢٦، بين ابن السعود وحسن الإدريسي(١). وهذه الاتفاقية - التي تعلن الحاية السعودية على عسير - والذي قبل فيها الأمير حسن الحهاية السعودية ليتجنب بها الحهاية الزيدية - تعتبر بداية وجه جديد - لا في تاريخ العلاقات السعودية اليمنية أيضًا، إذ أصبحت الدولتان وجها لوجه، وبدأت مصالحها ومطالبها تتاس عن كثب. ومن ناحية ثانية يمكن اعتبار أن مشكلة عسير بالنسبة للإمام يحيى لم تنته لصالحه رغم نجاحه السابق في استرجاع تهامة اليمن حتى (ميدي) وذلك لدخول عنصر جديد قوى في الميدان قبل أن يسدل الستار على الفصل وذلك لدخول عنصر جديد قوى في الميدان قبل أن يسدل الستار على الفصل الأخير منها. وهذا يذكرنا بنص التلغراف الأخير الذي أرسله الريحاني إلى الإمام وهو يغادر عدن، الذي حذره فيه من الإصرار على طرد الأسرة الإدريسية نهائيًّا من عسير، ومن الجزيرة العربية لأن نتيجة ذلك ستكون ضده (٢). وهذا هو ما حدث الآن، فقد عرض عليه الأمير حسن أن يحتفظ بسيادته الداخلية تحت حدث الآن، فقد عرض عليه الأمير حسن أن يحتفظ بسيادته الداخلية تحت علي عسر.

# بداية العلاقة المباشرة بين الإمام وإنجلترا:

لم تكن هناك علاقات رسمية بين الإمام يحيى والإنجليز في عدن ، وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى ، وكانت العلاقة بين اليمن وعدن ، تتم بين العثمانيين أصحاب السلطة في اليمن ، والإنجليز أصحاب السلطة في عدن ومحمياتها . ولكن بعد خروج الترك من اليمن بدأت العلاقات المباشرة بين صاحب السلطة الجديد ، وهو الإمام يحيى وبين الإنجليز .

وقد فشلت أول محاولة إنجليزية التي تمثلت في بعثة جيكوب، وكانت هذه البداية السيئة وما ثار حولها من شكوك ومشاكل بداية أحداث هامة شكلت تاريخ العلاقات اليمنية الإنجليزية حتى وقتنا الحاضر.

Sruvey of International Affairs, 1928, p. 319 . (1)

Ameen Rihani ; Arabian Peak and Desert , pp. 240-241. (Y)

ولا جدال فى أن هذه البداية السيئة ليست وليدة المصادفة ، بل لها جذورها التاريخية ، وتدل دون شك على اختلاف وجهات النظر بين الطرفين ، وأن هذا الاختلاف كان له أعماقه أيضًا .

ينظر اليمنيون إلى حدود اليمن نظرة خاصة واسعة ، فهم يعتبرون كل ما هو « يمين » الكعبة يدخل في حدود « اليمن » وترسبت هذه النظرة الإسلامية التقليدية عندهم طوال التاريخ الإسلامي ، وتبلورت هذه الفكرة عبر الزمان ، تغذيها الطبيعة الواحدة التي تجمع أجزاء المنطقة ، ويتناقلها الحكام في «صعدة» وفي « صنعاء » وفي غيرهما حتى وصلت إلى الإمام يحيسى وكانت هله النظرة تتحقق أحيانًا من الناحية العملية - وتخرج من النطاق النظري - فيستطيع بعض الأثمة الزيديين ، أو غيرهم من الحكام السنيين الأقوياء - الـذين تمكنوا من إقامة دول مختلفة متعاقبة - بسط سيادتهم على عسير ، واليمن ، ومنطقة المحميات ، وكانت هذه الحدود التاريخية في مخيلة الشعب اليمنى دائمًا وما زالت . فلما حقق استقلاله بعد خروج العثمانيين نهائيًّا من اليمن ، رأى أن هذا بداية استرجاع الأملاك المسلوبة. وقد عبر الإمام عن أماني الشعب هذه في حديث له مع الريحاني في مقابلة خاصة ، تكلما فيها كثيراً ، وتناولا هذه المسألة وغيرها ، فيقول الريحاني إنه سأل الإمام قائلاً : « أتعلمون يا مولاي كم عدد سكان اليمن ؟ فقال بالتقريب لا بالتحقيق خسة ملايين » فقلت : « وكم منهم تحكمون؟ فأجاب وهو يبتسم ويضم أنامله إلى كفه : اليسير ، حفنة منهم فقط » ويستطرد الريحاني قائلا: « أما حدود اليمن ، فالإمام لا يعرف منها غير الحدود القديمة التي كانت تشمل عمان وحضرموت . فإذا اعتبرنا هذا التحديد، وفهمنا إشارة الحضرة الشريفة ظهرت لنا مطامحه السياسية بأجلى مظاهرها ١٥٠٠.

وكان هذا المفهوم لحدود اليمن يؤثر في سلوك الإمام الشخصى ، فقد ذكرنا قبل ذلك أنه كان من ساحيت والتقتير ، ولكنه كان من ساحيت

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، ج١ ، ١٣٣٠.

يعتبر أن هذه الظاهرة لا تعيبه كثيراً أو قليلا ، فهذه الأموال التى يكتنزها إنها يحتفظ بها لليوم الكبير - كها كان يقول - وكان يفسر دائها هذا اليوم أنه يوم إرجاع حدود اليمن إلى طبيعتها المعروفة . وقد قدر جيكوب هذا التاريخ الطويل للإمام وأسرته ، فعبر عن الأهمية التاريخية التى يحملها الإمام فوق كتفيه والتى كانت بالتالى أكبر دافع له في سياسته طوال حياته بقوله : « والحقيقة أن شخصية الإمام ليست هى التى أدافع عنها - بالرغم من عدم ظهور حاكم من بيته له قدرته الإدارية منذ سنوات طوال - ولكنى أدافع عن مركزه ونسبه الطسويل ، أو مبعني آخر « إن الرداء هو الذي أحييه الأله .

هكذا وكان رأى اليمنيين في حدود بلادهم هو العامل الأول والأهم في موقف الإمام بالنسبة لعلاقاته مع إنجلترا في عدن ومحمياتها . أما العامل الثانى فكان شكه في نواياهم نحوه إثر فشل بعثة جيكوب . أما العامل الشالث فهو دخول عوامل خارجية في الميدان سنشير إليها في حينها أثرت دون شك في سير العلاقات بينه وبين إنجلترا .

#### علاقة إنجلترا بمنطقة الجنوب:

أما تاريخ إنجلترا في جنوب الجزيرة العربية ، فله أساس آخر ، فهو يبدأ بشكل خاص باحتلال الإنجليز ميناء عدن عام ١٨٣٩ ، وما تبع ذلك من المعاهدات والاتفاقيات بين السلطات البريطانية في عدن وحكام الإمارات خلال القرنين ١٩، ٢٠ ، وكانت حوالي التسعين حتى ذلك الوقت . وكان الغرض من هذه الاتفاقيات والمعاهدات ، إيجاد مساحة برية خلف مستعمرة عدن متحررة من تدخل أية دولة أجنبية ومرتبطة بعلاقات ودية مع إنجلترا .

وكان هذا الغرض هو دافع الكابتن هينس-الذي احتل عدن سنة ١٨٣٩ ،

وأصبح أول وكيل سياسي لها - في عقد معاهدة مع سلطان لحج بعد دخوله ميناء عدن ، ثم اتفاقه مع رؤساء قبائل « الصبيحة » و « الفضلي » و « يافع السفلي » و « الحوشبي » . وتعتبر هذه الصكوك النواة التي نمت حولها بالتدريج محمية عدن ، بالرغم من أن معاهدات الحماية الرسمية لم تعقد إلا بعد ذلك بكثير ، وكان أولها مع سلطان « سقطرة » في سنة ١٨٨٦ م. وكانت بريطانيا تعنى من إقامة هذه العلاقات مع القبائل العربية التي تقطن حول عدن ، سلامة عدن نفسها ، وسلامة الطريق البحري إلى الهند والشرق . والمعاهدات التي عقدتها بريط انيا مع هذه المحميات تتحد معظمها في جوهر واحد ، وهي معاهدات بسيطة ذات مواد محدودة ، تنحصر في أن حماية بريطانيا ستمتد على حاكم الولاية مقابل أن يتعهد هذا بألا يقيم أية علاقات مع أية دولة أجنبية ، وهي في نفس الوقت تلقى على الحكومة البريطانية مسئولية الدفاع عن هذه المناطق المحمية ضد الاعتداء الخارجي وحمايتهم ضد العدوان أو التدخل ، وظلت هذه الحماية قائمة حتى بدأت الحرب العالمية الأولى ، ففقدت فعاليتها إذ لم تكن هناك فرق عسكرية لصد الهجوم التركي على المحميات حيث كانت إنجلترا مشغولة عن هذا الميدان المحلى بها هو أهم في مجال العمليات الحربية العالمية . وقد أتاح خروج العثمانيين - كما رأينا - الفرصة للإمام يحيى لأن يجدد مطالبه في هذه المنطقة فوجد الإنجليز وأهالي المحميات أنفسهم أمام حاكم جديد أكثر عنفًا وأصعب مراسًا عما كان عليه الترك »(١).

أما وضع هذ المحميات تحت الحكم البريطاني فيصفه الواسعي - وهو يعبر عن وجهة نظر يمنية عربية بحتة - فيقول: «أما المراد بالنواحي التسع، فهي الإمارات والمشيخات الكائنة في سفلي اليمن، وهي التي دخلت شيئًا فشيئاً تحت حماية الحكومة البريطانية على يد والى (عدن) أو بواسطة

Sir Bernard Reilly; Aden and the Yemen, pp. 15-17.

إليه (۱) التى تشرف على الإمارات والمشيخات الآتى ذكرها: لحسج ، أبين ، الحواشب ، الصبيحة ، القطيب ، الضالع ، يافع العليا والسفلى ، العوالق ، حضرموت . على أن موقف هذه الإمارات مختلف عن بعضها البعض من حيث وطىء الحهاية ونفوذ الحكومة البريطانية وسيطرتها: ولرؤساء الإمارات والمشيخات رواتب شهرية مقررة يتناولونها من خزانة عدن ، على أنها في حد ذاتها حقيرة لا أهمية لها بالنسبة لسيطرة الإنجليز ولبسط الحهاية وما يتفرع عنها من الخنوع والخضوع ، وليس للإنجليز في هذه الإمارات من احتلال مسلح أو سيطرة عسكرية ، ولكن لها نفوذ أدبى وسياسى لا يحتاج إلى الالتجاء للقوة والاحتلال . ولا يغرب عنك أن رؤساء هذه الإمارات صادقون ومخلصون لحكومة عدن ، ولحج ، والحواشب ، والمكلا ، وأبين ، والضالع معدودات من الإمارات ، من الإمارات من الإمارات رؤساء ها بفخر الأمراء ويسمى بعض الرؤساء بلقب السلطان والباقى من الإمارات رؤساء ومشايخ لهم احترام خاص من حكومة عدن . وكانت هذه المحميات التسع سابقًا في الدولة العثمانية ، وأئمة اليمن تعتبرها نواحى من التقسيات التسع سابقًا في الدولة العثمانية ، وأئمة اليمن تعتبرها نواحى من حث التقسيات التسع سابقًا في الدولة العثمانية ، وأئمة اليمن تعتبرها نواحى من التقسيات التسع سابقًا في الدولة العثمانية ، وأئمة اليمن تعتبرها نواحى من حث التقسيات التسع سابقًا في الدولة العثمانية ، وأئمة اليمن تعتبرها نواحى من

والحقيقة أنه يمكن التعبير عن سياسة إنجلترا في المحميات - منذ احتلالها عدن سنة ١٨٣٩ - بأنها غير ثابتة أو محددة ، بل كان للولاة المختلفين من الإنجليز طرقهم المختلفة في معاملة حكام العرب هناك . ولكن هذه السياسات المختلفة كانت تنحصر في صفة واحدة ، وهي اتباع سياسة «أقل ما يمكن من التدخل» (٣) . فكانت سياستهم مرنة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ، وكان لهذه المرونية مظاهر شتي ، مثل المعاهدات الولائية والمشاهرات المالية ومدافيع الترحيب والتوديع لمن يجيء إلى عدن الولائية والمشاهرات المالية ومدافيع الترحيب والتوديع لمن يجيء إلى عدن

<sup>(</sup>١) هكــذاكها ورد في النص ، ونظن أنــه يشير إلى منـدوبي الـوالي في المحميـات أو إلى المعاهدات التي تربط هذه الأقاليم بالوالي .

<sup>(</sup>٢) الواسعي: تاريخ اليمن ، ص ٣٣٦-٣٣٧ .

Jacob ; Kings of Arabia, p. 252.

من السلاطين ، أو يسافر منها ، ثم الألقاب والنياشين ، والتحزب لبيت طامع بالملك على بيت مالك ، أو عكس ذلك . وأهم من ذلك كله حرصهم على استغلال كل أمير ، أو سلطان ، أو شيخ قبيلة كل على حدة . وكانت مصالح إنجلترا توافق تمامًا رغبات هؤلاء ، فكل أمير ، أو شيخ يريد الاستقلال ، وهذا يعطى لها الفرصة في تنفيذ أغراضها وأطهاعها بين أمراء منقسمين ، لا بين جسم له كيان واحد . ورغم تعدد معاهداتهم مع الحكام العرب ، إلا أنهم كانوا حريصين على مطلب معين تكرر في جميع المعاهدات ، وهو « لا يحق للأمير ، أو السلطان ، أو الشيخ أن يفاوض ، أو يراسل دولة أخرى ، أو يعاهدها أو يقبل مساعدات مالية منها بدون معرفة بريطانيا العظمى وإجازتها . كها لا يحق لهذا المتعاقد معهم أو ذاك ، أن يبيع أو يؤجر ، أو يهب ، أو يرهن شيئًا من أرضه ، أو ملكه لغير الحكومة البريطانية أموال أو مظاهر تبجيل ، أو غيره .

ولكن هل هذا التعبير الذى ذهبنا إليه - وهو « القيد الخانق » تعبير صحيح ؟ وما مدى صحته ؟ والإجابة - إذا دفقنا النظر - أنه غير صحيح تمامًا إلا من وجهة نظرنا نحن ، إذ كان السلاطين في هذه المنطقة لا يحسون بهذا الضغط ، كما نشعر به نحن . نعرف أن هذه الجهات تقطنها عشائر قبلية تتصف بالحرص الشديد على الاستقلال الذاتى ، و« المحلية » الشديدة في التفكير ، والخضوع المطلق لرئيس القبيلة ، أو شيخها فقط ، ثم فقر الأهالي وقناعتهم بالقليل . وقد أدركت إنجلترا هذه الطبيعة ، وعاملت سكان المحميات بمقتضاها وعلى أساسها ، فتركتهم يعيشون في حرية ذاتية ، ومنحتهم المال والتبجيل وتركتهم يصرفون حياتهم كما يريدون ، ولم تطالبهم إلا بعدم الارتباط بغيرها ،

<sup>(</sup>١) الريحاني: ملوك العرب، جـ١، ص ٤١٧.

وهذا لا يضيرهم في كثير أو قليل ما دامت إنجلترا تحقق لهم ما يريدون من الحياة وأكثر من ذلك أن إنجلترا حرصت على هذه الأوضاع وعلى بقائها ، وذلك حتى تتمكن من تحقيق أغراضها من خلال هذا التفتيت .

ويتضم الموقف في المحميات من حمديث اثنين من الرحمالة العمرب - اللذين زارا هذه الجهات - مع سلطان الحواشب . والأول هو أمين الريحاني والثاني هو نزيه مؤيد العظم ، وقد زارا تلك السلطنة - بالترتيب السابق - في العشرينيات والثلاثينيات من قرننا الحالى. ففي حديث السلطان على بن مانع الحوشبي مع أمين الريحاني أثناء العشاء عند الأول ، قال السلطان يوضح للريحاني أحواله : « أنا بين أربعة يا أمين ، والأربعة يقصرون حياتي ، هذا ابني وهـذه لحيتي البيضاء ، هـو ابني الـوحيد يـا أمين ولكني أذبحه والله ولا أسلمـه رهينة لأحد. أما الأربعة فالواحد منهم فوق (أي الإمام يحيى) يشهر علينا الحرب لأننا هادئون ساكتون لا نعتدي على أحد ، والآخر تحت ( قبيلة الصبيحة وهي إحدى المحميات أيضًا) يغزونا لأنه يظن أننا أغنياء وأن خزانة الإنجليز تحت أمرنا ، والثالث هناك ( قبيلة الضالع المحمية أيضًا ، وهي إلى الشرق من الحواشب) ، والرابع (سلطان لحج) عدونا اليوم صديقنا غداً لا نعرف والله متى ينقلب ولم ينقلب ؟ وعلينا أن نحاربهم كلهم ، وإننا والله نحاربهم يا أمين حتى نفنيهم أو يفنونا . لا والله لا نأخذ من القوافل إلا مجيديًّا واحداً على كل جمل ، والإمام يأخذ مجيديين، وصاحب لحج يأخذ ثلاثة . فسأله الريحاني ، وكم تأخذ مشاهرة من الإنجليـز؟ فنظر السلطان على إليه ، ويده على لحيته وثـلاثة أصابع من الأخرى مرفوعة وقال: ثلاثها ئسة روبيسة ، وهي والله غسير كاملسة يدفعونها كل ستة أشهر .. ونحن علينا أن نؤمن للقوافل الطرق ، وأن نطعم أهلنا ورجالنا .. الإنجليز ضرورة يا أمين . فقال له الريحانى ثانية: ولو دفع لك الإمام مشاهرة مثل الإنجليز أتتركهم وتواليه ؟ فأجاب على الفور: لا والله أنا متعاهد والإنجليز فلا أخلف، وسأبقى صديقهم دائلًا. الإنجليزيا أمين يعقلون، عندهم حكمة كها عندهم مال. نعلم أنهم غير مسلمين، والمسملون إخوان، ولكن القلب يعرف الأخ يا أمين، والسياسة لا تعرف غير الضرورة (١٠٠٠).

وهنا عدة ملاحظات يمكن الإشارة إليها ، فهذا الحديث عاصر زحف الإمام نحو المحميات - كما عرفنا قبل ذلك - وهذا يفسر تحامل السلطان على الإمام ، فهو يعتبره معتد على هذه الأقاليم . ومن ناحية ثانية ، هذا الحديث صورة حية للعلاقات بين هـذه القبائل بعضها ببعض فهي في نزاع قبلي وحروب محلية ، ولكن كان هذا لا يهم إنجلترا كثيراً ولا يشكل خطراً على مصالحها ، بل يفيدها من ناحية أنه يعطيها الفرصة للتدخل وفرض نفوذها . ومن ناحية ثالثة ، يتضح هنا حرص السلطان على ولائه للإنجليز . وقد عبر في حديثه أن هذا الحرص كان مجرد تقليد تاريخي ، وذلك لارتباط آبائه بالإنجليز ، وأنه لا بدأن يتبع نفس الخطة . ولكن الواقع أن الظروف التي عاش فيها آباؤه ، لا تخالف كثيراً الظروف التي يعيشها هـو في ذلك الوقت ، وهـذا هو سبب تمسكـه بنفس عناصر هذه الظروف. وهو يعبر صراحة عن ذلك بقوله: إن الإنجليز ضرورة» ونعتقد أنه لو تغيرت الظروف لتغير الموقف أو لتخلخل تمسكه بهذا الولاء . ومن ناحية رابعة ، يشير السلطان إلى النقطة الهامة التي تنفر هذه القبائل من الإمام ، وهي حرصه على أخذ الرهائن من أقرب الناس إلى الحاكم كرهينة لضهان موقفه منه وعدم تمرده عليه . هذه الظاهرة قاسية في الحقيقة بالنسبة لأناس يحرصون على حريتهم واستقلالهم من ناحية ، ويرون التعظيم والتبجيل من الطرف الآخر،

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، ج١، ص ٩٧.

أى من الإنجليز ، دون أن تمس كرامتهم بإعطاء رهينة أو غيره من ناحية ثانية . وإلى جانب هذا كله ، كان الإنجليز يمنحونهم المال ، فهذه الجهات فقيرة الموارد وتعتمد على جباية الأموال من القوافل عندما تمر بأراضيهم فقط ، وهى لا تفى بحاجاتهم ، لذلك نراهم يحتاجون فعلا إلى النقود الإنجليزية .

أما الحديث الثانى ، فكان بين نزيه العظم وبين ابن السلطان السابق وهو السلطان محسن بن على بن مانع ، الذى تولى السلطنة بعد وفاة أبيه ، وسترى فى أحاديثه دلالات عميقة لحقيقة موقف هؤلاء من الإمام ومن الإنجليز .

ويروى نزيه العظم الحديث التالى الذى دار بينها على شكل سؤال وجواب:

س- كيف أنتم والإنجليز ؟

ج- الإنجليز أصحاب أبينا من قبلنا ، ونحن وإياهم أصحاب ، وهم يدفعون لنا معاشًا كل شهر ، وإذا ذهبنا إلى عدن يطلقون المدافع حين وصولنا ، وذلك للترحيب بنا .

س- كيف حالكم مع الإمام ؟

ج- حالنا حسنة لا أخذ ولا عطاء ، نحن في أرضنا وعمال الإمام في أرضه فإذا تجاوزوا على حدودنا ، نحاربهم والله ، نحاربهم حتى نفني جميعًا . `

س- هل يجــوز لكم وأنتم مسلمون أن تحاربوا إخوانكم المسلمين ؟ ألا تخافون الله ومن يوم الله ؟

ج- والله نخاف من الله ومن يومه ، ولكن عمال الإمام قوم ، ونحن لا نريد أن نعاملهم بشيء .

س- ألا تفضلون عمال العرب المسلمين على الأجانب الإنجليز؟

ج- نحن لا نفضل واحداً على واحد ، وقد عقد آباؤنا مع الإنجليز اتفاقات ، وما دام الإنجليز محافظين على هذه الاتفاقات فنحن معهم .

س- وإذا إتفق الإمام معكم ، ألا ترغبون أن تتفقوا معه ، وهو أفضل من الإنجليز ؟

ج- والله نتفق معه ونحارب الإنجليز أيضًا ، لأننا لسنا قبيلة أحد ، وليس علينا سلطان ، فمن يملأ كفنا قروشًا فهو سلطاننا الحقيقي » .

وأهم ما يلفت النظر في هذا الحديث، هو اختفاء النغمة المعادية للإمام تقريبًا، وهذا يرجع أساسًا إلى تغير الظروف التاريخية التي عاصرت هذا الحديث. فقد أخرج الإنجليز الإمام من المحميات وسويت المشكلات تقريبًا بينها، وخاصة بعد عقد المعاهدة سنة ١٩٣٤، لذلك تكلم السلطان محسن عن الإمام كشيء بعيد عنه، ويناقش الوضع معه دون أن تكون بينها علاقات أو احتكاك فعلى. أما ما دون ذلك فالحديث يحمل نفس معانى الحسديث السابق، وكلاهما يؤيد وجهة نظرنا السالفة الذكر، ويوضحا حقيقة سياسة إنجلترا في هذه المنطقة على مر الأيام، ويوضحا حقيقة الوضع في المحميات، وموقف أهلها من السلطات المختلفة.

## ظهور مشكلة الحدود الجنوبية لليمن:

وضح إذن الأساس التاريخي لكل من الإمام في اليمن ، والإنجليز في المحميات ، ووضح كذلك أن للإمامة جذوراً تمتد لعدة قرون في تاريخ اليمن ، غير التي للإنجليز الذين يرجع وجودهم في الجنوب إلى سنة ١٨٣٩ ،

أى منذ احتلال عدن فقط . كما عرفنا وضع كل منهما فى منطقته ، بل الأكثر من ذلك نظرة كل منهما للآخر . وهكذا نرى أن البداية السيئة للعلاقات اليمنية - الإنجليزية بعد خروج الترك ، كانت بداية طبيعية رغم الثوب الذى ظهرت فيه ، وبغض النظر عن كونه طيبًا أو سيئًا .

وكان الإمام يريد أن يتقابل مع إنجلترا وجها لوجه للتفاهم على هذه الأوضاع المعلقة ، ولكن إنجلترا لم تكن تطمئن إليه كثيراً ، وتفضل عليه الإدريسى . كما أنها لم تكن تتعجل التفاهم مع الإمام أو الاتفاق معه ، على أساس أنها كانت تعتقد أن حقوقها في عدن والمحميات شيء مقرر لا يمكن مناقضته أو مسه .

وقد اتخذت مشكلة الحدود مظهرها العملى قبل ظهور الإمام ، وكان النزاع من أجلها يتم بين الأتراك والإنجليز ، وهو النزاع الذى بدأ يتضح عندما بدأت مصالحها في الاحتكاك . فقد احتلت إنجلترا عدن سنة ١٨٣٩ ، وعاد الأتراك المحتلال تهامة اليمن سنة ١٨٤٩ ثم وصلوا صنعاء سنة ١٨٧٧ ، وجعلوا من اليمن ولاية عثمانية . ومنذ سنة ١٨٧٧ حتى بداية سنة ١٩٠١ ، كانت الحدود تنذبدب بين النفوذ البريطاني والنفوذ التركي في اليمن . ولكن بين يناير ١٩٠٧ ومايو ١٩٠٤ ، حددت الحدود بواسطة لجنة مختلطة إنجلو - تركية ، وفي ايفاقية ١٩٠١ ، حددت الحدود بواسطة لجنة مختلطة إنجلو - تركية ، وفي النفاقية ١٩١٦ الإنجليزية - التركية أرسيت الحدود بينها . وهكذا ، فإنه عند بداية حرب ١٩١٤ الإنجليزية - التركية أرسيت الحدود بينها . وهكذا ، فإنه من الناحية النظرية . ولكن هذا التقسيسم النظري - الذي وضع على والإمبراطورية العثمانية . ولكن هذا التقسيسم النظري - الذي وضع على الخريطة - تجاهل الحقيقة الواقعة ، وهي أن الجزء الأعظم في كل من مجالي النفوذ ، كان في يسد الحكام العرب والقبائه العربيسة . فمثلا كان نفوذ السلطات البريطانيسة لا يمتسد أبعد من ١٠ ميل من مدينة عدن

نفسها ، فكان حوالي ٢٠٠٠ ميل مربع خارج ٨٠ ميل مربع ( وهي مساحة المستعمرة ) مقسمة بين عدد من الزعامات القبلية المحلية ، وهذا بالرغم من وجود معاهدات حماية مع بريطانيا . وكذلك الوضع بالنسبة للعثهانيين ، فلم يكن لهم نفوذ فعلى في كل ممتلكاتهم ، ولكن لهم مجال نفوذ فقط تعترف به الحكومة البريطانية(١). وعلى كل حال فإن اتفاقية الحدود الأنجلو - تركية (أبرمت في مسارس ١٩١٤) قد عملت على تسبويسة مشكيلات الحدوديين الدولتين وبالرغم من أنه كان للعثمانيين مطالب نظرية على كل الجزيرة العربية، إلا أنهم كانوا يعترفون من الناحية العملية بوجود الحماية البريطانية على تسع قبائل متاخمة لعدن ، أصبحت تعرف في المعاملات الديلوماسية بالمحميات التسع. وقيد عياش هذا الاسم طويلا رغم أن عيدد القبائل التي أصبح لها علاقات تعاهدية مع الحكومة البريطانية قد زادت بمرور الوقت كثيراً عن التسع الأصليين(٢). وهكذا ارتضى الطرفان حدوداً معينة تنظمها معاهدة معترف ما ، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى ، وبعد خروج الترك ، كتب الإمام إلى « عدن » يخبرها أنه لا يعترف باحتلال الترك لليمن ، وبالتالي لا يعترف بالمعاهدات التي عقدوها . وذكر أن أسلافه كانت تحكم كل هذه الأقاليم قبل مجيء الترك القرن ١٩ كان اغتصابًا ، وأن الحدود تم تخطيطها بين اثنين مغتصبين لا يملكون الصلاحية القانونية ، وأنه باحتلاله أجزاء من محمية عدن إنها يسترجع أملاكا سلبت منه . ولكن إنجلترا كانت لها وجهة نظر مخالفة وتقدم حججًا مقابل حجج الإمام ، فكانوا يرون أن أملاك الأئمة الزيديين - قبل القرن ١٧ -

Survey of International Af airs, 1928, p. 309-310.

Sir Bernard Reilly; Aden and Yemen, p. 16.

Jacob ; Kings of Arabia, p. 242. (٣)

كانت محصورة في «صعدة» في الطرف الشهائي لمرتفعات اليمن. وثانيًا: أن سلطة الأئمة على كل أجزاء اليمن - أثناء القرنين ١٧ و ١٨ - عندما كان الميدان كله خاليًا أمامهم - لم تكن فعالة مطلقًا. وثالثًا: أن السلطة التي أسسها الأئمة كانت قد انهارت قبل ظهور بريطانيا لأول مرة في هذه المنطقة عام ١٨٣٩، وقبل ظهور الأتراك للمرة الثانية في سنة ١٨٤٩، الذي كان بناء على دعوة السكان أنفسهم. وأخيراً كان الإنجليز يحتجون دائبًا بأن المذهب الزيدي ليس منتشراً في كل جهات اليمن، وأن الزيديين فقط هم الذين يقبلون حكم الأئمة الزيديين(۱). وقد أكمل السير برنالد رايل أحد حكام عدن (١٩٣١ - ١٩٤٥) وجهة نظر إنجلترا هذه، فهو يعتبر أن الإمام بصفته وريئًا للإمبراطورية العثانية في اليمن عليه أن يلتزم بالاتفاق التركي -الإنجليزي بخصوص المحميات، وذلك طبقًا للقانون الدولي. ويعتبر الإمام معتد عندما عليه في سنة ١٩٢٦ « والعوذلي والسفل» في سنة ١٩٢٦ « والعوذلي .

وبما لا شك فيه أن وجود تركيا في اليمن ، ثم اتفاقها على حدود معينة بينها وبين انجلترا ، أعطى الأخيرة سنداً لأن تتمسك بهذه الحدود بالذات . وكانت إنجلترا حريصة كل الحرص على إيجاد منطقة خلفية لعدن ، خالية من كل نفوذ أجنبى ، وذلك حماية لعدن نفسها . وكانت تعتبر النفوذ العربى الذي يمتد من اليمن نفوذاً أجنبياً ، وخاصة بعد التجربة المريرة التي مرت بها أثناء الحرب العالمية الأولى ، عندما هاجم الترك المحميات وطرقوا باب عدن نفسها .

وبناء على ما أوضحناه من مفهومات وأوضاع ، أصبح من اليسير

\_\_\_\_\_

Sruvey of International Affairs, 1928, p. 311. (1)

Sir Bernard Reilly; Aden the Yemen, p. 17. (Y)

فهم سبب سير الأحداث في الجنوب في الطريق الذي اختطته لنفسها. وقد سبق أن أوضحنا أنه كان للإمام عند بدء عهد استقلاله جبهتان: إحداهما في تهامة مع الإدريسي، والثانية في المحميات مع الإنجليز، ورأينا أن كلا الجبهتين كانتا مرتبطتين ومنفصلتين في آن واحد، هذا فضلا عن الجبهة الداخلية.

لعل أول توجيه عملي لنظر الإمام ناحية المحميات - غير ما كان للإمام من مطالب نظرية ، هما الخطابان - سبق الإشارة إليها - اللذان أرسلها اللواء على سعيد باشا قائد القوات التركية للإمام ، ولكن الإمام كان قد رأى حينئذ أنه لا يستطيع أن يلبي نداء سعيد باشا ، فيرسل قواته لاستلام لحج وغيرها قبل أن يسلمها سعيد باشا للإنجليز ، إذ لم تكن ظروفه مواتية بعد . فأوضاعه في اليمن نفسه لم تكن قد استقرت ، هذا إلى جانب أنه كان غير راغب في إثارة الإنجليز ضده في أول عهد استقلاله بل كان يطمع أن تسير الأمور في سلام ، ويأمل أن يساعده الإنجليز في تحقيق آماله . وكانت أحواله الداخلية من الأسباب المعوقة له في أن يفكر في امتداد خارجي يؤدي به إلى اصطدام مباشر مع الإنجليز ، هذا فضلا عن وجود الإدريسي في عسير . وكان نجاحه في تهامة اليمن يعد دخوله الحديدة في أبريل سنة ١٩٢٥ نصرا كبيرا له . فعبر تهامة سيصل الإمام إلى العالم أغراضه . وكانت إيطاليا في أريتريا على الشاطئ الثاني للبحير الأحمر ، تنظر بشغف إلى أن تمد نفوذها إلى الشاطئ العربي الأسيوى المقابل، وهكذا كان وصول الإمام إلى الشاطئ العربي الآسيوي المقابل، وهكذا كان وصول الإمام إلى الشاطئ بداية عهد جديد في تاريخ حياته وحياة أمته .

ولكن جبهة عسير كانت تمثل جانبًا واحداً ، وكان الجانب الثانى هو جبهة المحميات ، حيث يوجد الإنجليز . وقد فضل هؤلاء طريق المسالمة ( إجراء المفاوضات ) على طريق الحرب ، نظراً لكثرة مشكلاتهم التى تخلفت

عن الحرب العالمية الأولى، والتي جذبت انتباههم بعيداً عن قضية اليمن. وكانوا يعتمدون على وجود الإدريسي في المنطقة، ويرون أنه قادر على الوقوف ضد الإمام، كما كانوا يعتمدون على وجود الخلافات المذهبية عند القبائل التهامية الشافعية، التي كان الإنجليز يحاولون بث روح التمرد والانفصال بينهم وبين الإمام. ورحب الإمام بالمفاوضة، فأرسل كما قلنا عبد الله العرشي، مندوبًا له في عدن، لإجراء المفاوضات، ولكنه فشل في الوصول إلى حل، وعاد إلى صنعاء سنة ١٩٢٣ بأمر الإمام. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى حلديث الريحاني عن مندوب الإمام في عدن – عبد الله العرشي – فقد سمع عنه: « أنه كان يتقاضي مرتبه الشهري من الإمام، وقيل إنه يقبض من الإنجليز، وقيل إنه يقبض من الإنجليز، وقيل إنه يقبض من الاثنين معًا، وهذا يدل على عدم وضوح موقفه، أو عدم نجاحه في المفاوضات التي يقوم بها، كما يدل على عدم وضوح موقفه، أو عدم نجاحه في عدن » (۱). وكان الإنجليز على عادتهم يتبعون طرق الماطلة والتسويف مع الإمسائس والجواسيس في عدن » (۱). وكان الإنجليز على عادتهم يتبعون طرق الماطلة والتسويف مع الإمسام « ويحاولون إضعاف نفوذه بواسطة بعض رعاياه غير الراضين بحكمه» (۲).

فشل طريق المسالمة والمفاوضات ، وبدا أن العلاقة بين الإمام والإنجليز بدأت تأخذ وجها آخر بعد أن أخضع الإمام الحديدة لحكمه ، وبعد أن بدأ فى الاتصال بإيطاليا فى أريتريا . وهذا ما حدث بالفعل ، فقد نقلت الأهرام عن التيمس خبراً هاما له دلالته ، يعبر بوضوح عن آثار نجاح الإمام فى وصوله إلى البحسر جساء فيسه : « يسؤخسذ من الأنبساء السواردة من الحديسدة أن رسل

(١) أمين الريحاني: ملوك العرب ج١، ض ٨٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ٢٠١ -٢٠٢.

الإمام يحيى عادوا من مهمة خاصة من مصوع (كانت تحت النفوذ الايطالي) وأحضروا معهم جهازاً للتلغراف اللا سلكي ، وبعض أطباء إيطالين ، وقنصلا إيطاليًّا ١١٠). ولا شك أن المهمة الخاصة المشار إليها هنا كانت الحصول على السلاح ، ولكن الأهم من ذلك هو أن الاتصال اليمني الإيطالي - وهو ما نقصد الإشارة إليه - كان بداية لعلاقات طويلة هامة أثرت في تاريخ اليمن ، وكان هذا يعنى بالتالي ظهور منافس قوى دخل الميدان أمام إنجلترا . وهذا الخبر يعنسي في ذاته ، أن الإمام كان على استعداد للتعاون مع دولة جديدة ، أو الاستعانة بقوة جديدة ، ضد قوة أخرى عدوة ، أو هي تعاديم حتى الآن . وقد شعيرت إنجليترا بالخطر فعيلا ، وبدأ بعض العارفين بأمور الجنوب العربي من الإنجليز ، يقدمون النصائح لحكومتهم لاتباع السياسة الصحيحة في هذا المجال ، في ضوء الظروف الجديدة . وقد نشرت جريدة التيمس مقالا للكولونيال جيكوب نفسه - وهو من أشد الإنجليز إحساسًا وفهمًا لمشكلات الجنوب العربي - نقلته الأهرام كذلك ، جاء فيه: « إن أغراض الإمام يحيى سلمية ، وهو يتوق منذ عقد الهدنة إلى الاتفاق مع الحكومة البريطانية ، ولكن العقبة الكؤود كانت تسليم الحديدة ، التي هي مفتاح اليمن ، إلى منافسه السيد الإدريسي ، وقد أعرب الإمام يحيسي منذ أعوام عديدة عن تفضيله الحكومة البريطانية على جميع حكومات الدولة الأخرى، وهو يعمل لترقيمة التجارة في بالده، وبالدد اليمن أغنى ولاية في الجزيسرة العربية وقد استولى الإمام يحيى في الأيام الأخسيرة على الحديدة. نعم أنه من المحتمل أن يكرون زمرن المعاهدات قد مضرى ، ولكن الحاجة تدعو - كما أبلغني الإمام يحيى نفسه بصريح العبارة - إلى الاعتراف

<sup>(</sup>١) الأهرام: ١٤٦٨٠ في ٢٨ مايو ١٩٢٥ م (ذي القعدة ١٣٤٣هـ) ص ٣.

باستقلاله ، وإظهار حسن نيتنا نحو أمانيه ، ولا يمكن أن يصدق أحد أننا نتلكا عن ذلك بعد الآن لا سيها أن هناك مصالح نرعاها وهي عرضة للخطر، فإذا اتفقنا مع الإمام يحيى فإنه لا يعامل إلا البريطانيين فقط ، وفي ذلك فائدة متبادلة تعود على الفريقين (١).

وجيكوب هنا يعبر عن روح إنجليزى مخلص لإنجليزيته ، فهو بحث حكومته على الإسراع فى التفاهم مع الإمام ، ويؤكد أن الإمام لا يهانع فى ذلك بل إنه حريص على إتمامه ، ثم يحذر حكومته ولو بطريق غير مباشر من خطورة ترك الإمام ، أو إهمال مطالبه ، حتى لا يتم الاتفاق بينه وبين أية قوة أخرى وخاصة إيطاليا .

## بعثة كلايتون إلى الإمام ونتائجها:

وعلى كل حال لقد اتخذت انجلترا موقفًا إيجابيًّا رسميًّا إزاء الوضع الجديد في اليمن. فقد ذهب سير جلبرت كلايتون إلى صنعاء في ربيع سنة ١٩٢٦، بعد أن نجحت مفاوضاته مع ابن السعود من أجل مشكلات حدوده الشالية مع العراق وشرق الأردن. ونجاحه مع ابن السعود هو الذي شجع المسئولين الإنجليز على إرساله للتفاوض مع الإمام يحيى من أجل حل مشكلات الحدود أيضًا(٢). وكانت بعثة كلايتون في صنعاء محط اهتهام حكومة إنجلترا، ويتضح أيضًا(٢). وكانت بعثة كلايتون في صنعاء محط اهتهام حكومة إنجلترا، ويتضح الملوردات بخصوص الوضع في جنوب الجزيرة العربية، وقد أخذ اللورد كليردون يشرح تطور الوضع في الجنوب، ووصول الإمام للحكم بعد خروج الأتراك، ثم

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٤٧٢٨ في ١٤/ ٧/ ١٩٢٥ (٣ محرم ١٣٣٤هـ) ص ٢.

H, St, J, B, Philby. Arapia, p. (Y)

احتلاله لبعض أجزاء من محمية عدن ، وأن إنجلترا ترفض الإعتراف بذلك حتى قال: « وتدور المفاوضات منذ مدة طويلة بين الإمام يحيى والسير جلبرت كلايتون الذي قابله الإمام بمظاهر الحفاوة ، وكرر له رغبته في توطيد دعائم الصداقة بينه وبين بريطانيا ، وأعرب عن رجائه في أن تسفر المفاوضات عن تسوية مرضية في النهاية . وتهتم الحكومة البريطانية اهتمامًا عظيما بتقرير السير جلبرت كلايتون لأنها تتوق إلى عقد اتفاق مرض في أقرب وقت »(١) . إلا أن المفاوضات فشلت ، وعادت بعشه كلايتون دون أن تصل إلى حلول مرضية لمشكلة الحدود فقد تشدد الإمام في مفاوضاته ، وكان يصر على أن يحتفظ بمطالبه في المحميات ، إذ كان يرى أنها جزء من اليمن طبقًا لمفهوم اليمنيين التقليدي عن الحدود ، ولأنه هو وأجداده من قبله لم يعترفوا بالمعاهدات التي عقدها الإنجليز مع أمراء وشيوخ المحميات ، فضلا عن عدم اعترافه باتفاقيات العثمانيين مع إنجلترا بشأن حدود اليمن الجنوبية . وقد قال جورج أنطونيوس -صاحب كتاب يقظة العرب - وكان أحد أفراد بعثة كلايتون للإمام: « لقد لاحظنا في الإمام عدم الرغبة في التفاهم ، وبعدما أقمنا ستة وعشرين يومًا لديه ، نفاوضه ونسعى لإقناعه بفائدة الاتفاق والتعاون ، غادرنا صنعاء لأننا شعرنا بأنه لا فائدة ترجى من إطالة الإقامة »(١) وقد كان هناك أكثر من دافع للإمام للوقوف هـ ذا الموقف ، فهو في نشوة الانتصار على الأدارسة ، وأقنعه هـ ذا بقدرته على أن يحصل عل حقوقه بالقوة ، وزاد يقينه بهذا أن إنجلترا لم تكن صاحبه فضل عليه حتى الآن ، وأنه قد توصل إلى ما وصل إليه من كيان مستقل ووجود مادى ظاهر ، يفضل جهوده الخاصة المستقلة عن مساعدة إنجلترا . وهناك دافع آخر للإمام ، فقد كان بعض مستشاريه يشجعونه على أن يتجه إلى إيطاليا في أريتريا ، فوضعها أكثر أمانًا بالنسبة للإمام ، كما أن تاريخها مازال نظيفًا معه . وكان وضع إيطاليا، إلى جانبه على الشاطئ الآخر من البحر الأحمر،

أمين سعيد، اليمن، ص ٦٤.

يشجعه على أن يجرب المساومة مع إنجلترا ، ويشجعه على التمسك بمطالبه (۱) والحقيقة أن وضع إيطاليا بالنسبة للإمام كان أفضل من وضع إنجلترا بالنسبة للإمام كان أفضل من وضع إنجلترا بالنسبة له ، فلم تكن العلاقات اليمنية الإيطالية تعانى وجود مشكلة حدود ، كما كانت العلاقات مع انجلترا تقع تحت ضغط معاهدات حماية مع المناطق المحمية (۲) . هذا فضلا عن أن إنجلترا كانت تفكر دائماً – أو كان يهمها تمامًا – أن تحتفظ بالمنطقة الخلفية لعدن تحت نفوذها أو على ولاء لها على الأقل . ولكن إيطاليا كانت تتظاهر – في ذلك الوقت على الأقل – بأن علاقاتها غاية في البراءة مع الإمام ، وأنها فقط تريد مساعدته ، ومدة بها يحتاج إليه من سلاح وآلات .

وكان لفشل بعثة كالايتون آثار عملية ظهرت عند كل من الطرفين المتفاوضين . فبدأت إنجلترا تفكر في اتخاذ موقف أكثر تشدداً مع الإمام ستتضح معالمه بعد ذلك بقليل ، وخاصة بعد أن تقربت إيطاليا من الإمام بصورة أقوى ، وعقدت معه معاهدة صداقة وتجارة في سبتمبر سنة ١٩٢٦ . كها ظهرت في بريطانيا دعوات صريحة لإصلاح وتعديل سياسة بريطانيا في الجزيرة العربية ، فقد نقلت الأهرام عن التيمس مقالة لورد لامنجتون التي يعبر فيها عن استيائه من احتلال الإمام للمحميات ، وخزى بريطانيا أمام القبائل المحمية ، شم قال : « ... إن العلة الأساسية لوجودنا في هذا الموقف المهين ، هو أن تلك البلاد تابعة لوزارة المستعمرات ، ولكن حكومة الهند هي التي تعين الوالي البريطاني فيها وهو خاضع لحكومة بومباى ، فيجب أن تكون البلاد والوالي ليها تابعين لإدارة خاصة تنشا للإشراف على شئون الشرق الأدنى ، أو لوزارة المستعمرات بلدانا كان يجب أن لا يكون المشرق الأدنى : الأول ، أن تترك وزارة المستعمرات بلدانا كان يجب أن لا يكون لما الأدنى : الأول ، أن تترك وزارة المستعمرات بلدانا كان يجب أن لا يكون لما شسان فيها . والثانى . أن ينظم سلك خاص من الموظفين للخدمة

Philby; Arabia, p. 333.

Survey of International Affairs, 1928, p. 313 .

في أية ناحية من جزيرة العرب، ويشترط فيهم أن يحسنوا اللغة العربية وليس في هذا القول ما يشين موظفي وزارات المستعمرات ، بل هو موجه إلى سوء النظام . إن شبه جزيرة العرب قطعة عظيمة يسكنها عنصر واحد يتكلم لغة واحدة ويدين بدين واحد ، ولكن شئونه تعالجها ثلاث سلطات مختلفة ١١٠٠ . كما ظهرت أيضا وجهات نظرية إنجليزية تقلل من شأن الفشل ، وفيها دعوة خفية إلى التساهل مع الإمام ، ولكنها في الحقيقة تعبر عن الرغبة في التمسك فقط بالمصالح الجوهرية لإنجلترا في شبه الجزيرة مع التخفف من الأعباء الأخرى الداخلية بقدر المستطاع . فهي تعتبر «أن اليمن من الوجهة السياسية لا يحتوى على أقل خطر يهدد الإمبراطورية ، وما دامت بريطانيا تحتل عدن وجزيرة بريم فلا يمكن أن يهدد الإمام طريق المواصلات في الإمبراطورية ». ثم تدعو إلى التخلي عن حقوق إنجلترا في المحميات للإمام ما دام الأمر كذلك بالنسبة للمواصلات الإمبراطورية ، فبهذا يخفف من أعباء الإمبراطورية التي يقلقها الخوف من التدخل الأجنبي ، كما أن هذا يمكن إنجلترا من الحصول على نفوذ سياسي وتجاري أكثر . « وكان أكبر دوافع هذا الرأي هو أن حكومات ومشايخ القبائل المحمية لا تعير المقيم البريطاني في عدن إلا اهتهاما ضئيلا وأنها تصرف أمورها وفقا لتقاليدها القديمة »(٢). وكان جيكوب يرى مثل هذا الرأى ، ونادى به قبل فشل بعثة كلايتون هذه ( نشر كتابه سنة ١٩٢٣ ) . وكان يرى أن إنجلترا تدفع آلاف الروبيات الهندية سنويًّا لرؤساء المحميات على شكل مشاهرات أو هدايا ، ولكنها لا تحصل على مقابل مناسب لهذه المصروفات . فهم يأخذون هداياهم بكلتا يديهم ولكنهم لا يشكرونها على ذلك ، فهم لا يريدونها في بلادهم ، كما أنهم يذهبون إلى عدن في حرية تـامة ولكن لا يجذبهم إلى هناك إلا المنح والهبات . وقد كتب جيكوب كثيراً عن عداء أتباع المذاهب والمعتقدات

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٥٠٧٠ في ٢٠/٨/٢٦ (١٢ صفر ١٣٤٥ هـ) ص٣.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: (عن التيمس) العدد ١٥٠٦٤ في ١٩٢٦/٨/١٣ (٥ صفر ١٣٤٥هـ) ص٣.

لبعضهم البعض، ولكنه كان يرى أنهم «سوف يتجمعون حول حاكم عربى قوى يستطيع أن يعيد ويدعم المملكة اليمنية السابقة ، حيث كانت الحكومة العادلة المنصفة تمتد - ذات مرة - على كل الريديين والشافعيين معاً » . أما من الناحية العملية فيقول : « إن مصالح إنجلترا في هذا الإقليم يمكن أن تركز في تدعيم مركزنا في عدن ، وترك الداخل يتطور في خط عربى ، وأن إنجلترا يمكنها أن تنجح في بسط نفوذها وفي بسط نفوذها إنجاح لتجارتها في المنطقة ، فهي لم تستطع استغلال كل طاقتها التجارية بعد فيها » . وأخيراً قال : « إن سياستنا يجب أن تكون : الربح دون الاستيلاء ، العمل بدون إثبات وجودنا ، التطور بدون السيطرة ، فوقت تدخلنا قد مضى وسياسة فرق تسد لا قيمة لها بالنسبة لنا . كما أن الاحتفاظ بالعرب الذين يأخذون المشاهرات في وجه حاكم عربي ناهض ، معناه أننا ندفع الإسلام ضد الإسلام .. فعدن فقط هي الأراضي البريطانية ، وهي معزولة في ركن واحدد ، لذلك فإن تجزئة الداخل لا يهمنا البريطانية ، وهي معزولة في ركن واحدد ، لذلك فإن تجزئة الداخل لا يهمنا

أما أثر بعثة كلايتون بالنسبة للإمام ، فكان ذا آثار عكسية عنيفة: « فقد أرسل الإمام إلى حاكم أريتريا الإيطالى ليبعث بمندوبيه ليقتطفوا ثمرة فشل بريطانيا »(٢). وقد لبيت هذه الدعوة بحرارة دون شك فقد « وصلت الحديدة ( أوائل سبتمبر ١٩٢٦ ) بعثة إيطالية برئاسة حاكم أسمرة ( غاسباريتى ) وسافرت إلى صنعاء لمقابلة الإمام يحيى . وكان من جملة الهدايا التي تحملها للإمام سيارة وطيارة » (٣) . ويبدو أن البعثة الإيطالية هذه قد قوبلت بحفاوة بالغة إذ يقول الواسعى عن زيارتها لصنعاء « وفي هذه السنة ( ١٢٤٥ هـ - ١٩٢٦ م) وصل إلى صنعاء سعادة الحوالى الفخيم حاكم المستعمرات في

Jacob: Kinqs of Arabia, p. 245. (1)

Phtlby: Arabia, p. 334. (Y)

<sup>(</sup>٣) الأهرام : (عن التيمس) العدد ١٥٠٨٥ في ٧/ ١٩٢٦/٩ (٣٠ صفر ١٣٤٥هـ) ص٣.

أريتريا غسباريني لمقابلة الإمام، وقد حصل له الاستقبال الباهر من يوم خروجه من « الحديدة » إلى « صنعاء » . وكان في كل محطة يستقبل قبائل تلك الجهات ، وفي صنعاء خرج لاستقباله أكابر « صنعاء » وسائر الطبقات وثلة من العسكر والموسيقي في ساحة المنزل الذي أعد لنزوله فيه للضيافة في « بئر العزب »(۱) . وكان معه جملة من أكابر رجاله ، منهم وكيله القومنداتوري تلامونتي »(۱) . ويبدو أن هذا الاهتهام الزائد بالبعثة الإيطالية كان يعبر عن موقف اليمن حينئذ لا من إيطاليا فحسب بل من إنجلترا أيضاً ، إذ كان الإمام يرى أن تقربه لإيطاليا هو الأمل الكبير لتحقيق مطالبه في الجنوب العربي فهي قوة يستمد منها السلاح ويساوم بها إنجلترا حتى تقبل مطالبه .

(١) أرقى وأفخم أحياء صنعاء، ويوجد فيه قصر الإمام.

<sup>(</sup>٢) الواسعى: تاريخ اليمن، ص ٢٧٥.

#### الفصل الثالث

## العلاقة بين الإمام وإيطاليا

#### عقد المعاهدة اليمنية الإيطالية:

نجحت بعثة غاسباريني في عقد معاهدة مع الإمام يحيى ، وهي تعتبر قمة علاقات حرص الإيطاليون على إقامتها مع الإمام ( انظر ملحق ٥ ) .

وقد نشرت جريدة الإيهان هذه المعاهدة - وهي جريدة رسمية تصدر في صنعاء - كان الإمام ينشر فيها الأخبار الرسمية ، وكانت كذلك الجريدة الوحيدة في كل اليمن . وقد نقل الواسعي عنها نص هذه المعاهدة (العدد الأول منها - الصفحة الثانية ) هذا فضلا عن أنها نشرت في الجرائد المصرية والسورية والأوروبية حيث كانت مشار حديث وتعليق العالم حينئذ ، لأنها كانت أول معاهدة تعقدها اليمن في تاريخها الحديث .

وهده المعاهدة في الحقيقة وبالرغم من أهميتها فإنها محدودة في نصوصها المحددة في أغراضها ، وهي تنصب في أغلبها على الاهتهام بتنظيم الناحية التجارية بين البلدين وهذا ما يهمها في المرتبة الأولى ، ولكنها لا تغفل الجانب السياسي في نفس الوقت ، وقد تركز في المادة الأولى الاعترف باستقلال اليمن وملكها الإمام يحيى . ويتضح حرص الإمام على الاستفادة اقتصاديًا من هذه المعاهدة إلى أقصى الحدود بها جاء في نص المادة الثالثة ، فهذا النص يعني مباشرة اهتهام الإمام بأشياء معينة يركز عليها ، ويحددها في نص المعاهدة وهذا لا يدل على أهمية هذه الأشياء بالنسبة له فحسب بل على أنها من أكبر أغراض هذه المعاهدة أيضًا ، كها تنص المادة الرابعة على حرية الطرفين التجارية دون أن تقيدها هذه المعاهدة .

ويلاحظ أنه قد حدد العمل بالمعاهدة لمدة عشر سنوات ، كما اعتمد النص العربى للرجوع إليه إذا نشب خلاف بين الطرفين المتعاقدين من ناحية تفسير إحدى المواد . وهاتان النقطتان جديرتان بالإشارة إليها ؛ إذ سنلاحظ فى كل معاهدات الإمام التالية بينه وبين الدول الأوروبية ، أنه يحرص على اعتماد النص العربى للرجوع إليه ، كما أنه يحرص على تحديد مدة معينة للعمل بتلك المعاهدات . وهما يعبران فى الحقيقة عن اهتمام الإمام بأن يكون دائماً فى الجانب الأسلم ، وهذا بالتمالى يدل على تخوفه من الدخول فى علاقات خارجية لا يأمن نائجها تمامًا ، وهو ما سيتضح طوال مدة حكمه .

# تطور العلاقات اليمنية الإيطالية حتى عقد المعاهدة:

وملاحظة أخرى هي أن هذه المعاهدة لم تكن وليدة الظروف القريسة القائمة بل كان لها أساسها في تاريخ اليمن ، وكانت - كما يدل نصها المحدد -تعبر بصراحة وبالتحديد عن أغراض الطرفين منها . فالإمام يحتاج الاعتراف به وباستقلال اليمن تحت حكمه ، ويحتاج إلى من يبيعه الأسلحة والآلات الفنية التي تعينه في بدء الإصلاحات الداخلية في اليمن مما عبرت عنه المعاهدة. وكانت إيطاليا لا يضرها أن تعترف به واستقلاله بل إنها تعتر ذلك نصرًا لحا، وأن هذا سيمنحها فوزًا سياسيًّا بصفتها الدولة الأولى التي سيشكر لها الإمام هذا العمل ، وقد شكر الإمام اعترافها به بالفعل ، وأسعده هذا كثيرًا . و يلاحظ أنها أول وثيقة دولية تطلق عليه لقب ملك ، وكان يهمه هذا بالرغم من أنه ظل يحتفظ بلقب إمام ويعتز به لحرصه دائمًا على أن يكون لـ الزعامة الدينية . كما كانت إيطاليا تريد فتح أسسواق تجارية أمام بضائعها وهذا ما سهلته لها المعاهدة . وهي بهذا الفوز السياسي والكسب الاقتصادي ، تحقق غاية أخرى هي بداية التوسع في مجالات جديدة مثل الشاطئ العربي المواجه لمستعمراتها الأفريقية. وبالأحرى - ومن وجهة نظرها - فإن عقد المعاهدة مع الإمام يعتبر الخطوة الأولى الهامة في تاريخ توسمعها في جنوب غرب الجزيرة العربية حيث تعمل من أجل ذلك منذ أمد بعيد . وقد علقت جريدة

الديلى تلجراف تعليقًا هامًّا نقلته الأهرام عند عقد هذه المعاهدة جاء فيه: « إن السنيور جاسباريني تمكن من عقد معاهدة اقتصادية مهمة مع الإمام يحيى حصلت بها إيطاليا على مزايا اقتصادية مهمة . وعقد هذه المعاهدة يتوج المساعى العديدة التي جعلت إيطاليا تبذلها بصبر وتؤدة منذ ثلاث سنوات للحصول على موطئ قدم في اليمن ، فهذا العمل جزء من سياسة التوسع الإيطالي في البحر الأحمر وفي غيره ١١١١). ورغم عمق هذا التعليق ودلالته إلا أننا نحب أن نوضح أن محاولات إيطاليا لوضع القدم الشاني على الشاطئ الشاني للبحر الأعمر - ألا وهـو الشاطئ الآسيوي - للتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، كانت منذ مدة أطول من « ثلاث سينوات » - المشار إليها في التعليق - إذ كانت تحاول منذ أوائل هذا القرن ولعدة مرات ، القفز من الشاطئ الأفريقي للوصول إلى الآخر الأسيوي. وكان أول نجاح لهذه المحاولات عندما عقدت معاهدتها مع الإدريسي ضد الأتراك سنة ١٩١١، وكانت قبل ذلك على علاقات تجارية بموانئ تهامة في عسير واليمن بل وحتى ف محمية عدن ، كما كان لها مركزًا تجاريًا في صنعاء يقيم فيه أحد التجار الإيطاليين بصفة مستمرة تقريبًا . وقد حاول الإيطاليون التقرب للإمام عن طريق سلطان لحج لإثارته ضد الأتراك أثناء الحرب الطرابلسية ولكنهم فشلوا في تحريكه . وقد رفض الإمام لأنه كان يعتقد أن تقدم إيطاليا في الجزيرة العربية كما قال: « ما هو إلا محاولة غربية لتحطيم الإسلام في الجريرة » بل كان لـلإيطاليين محاولـة أجرأ من ذلك وفي بقعـة أخرى من هـذه الجهـات، فقد اعتقدوا أن شاطئ حضرموت ميدانٌ خال خصب لنشاطهم ، ولكن إنجلترا صدتهم عنها حيث إن حضرموت كانت إحدى محمياتها. وقد أقام

<sup>(</sup>۱) الأهرام: (عن المديلي تلغراف) العدد ١٥١٠٦ في ٣٠/ ٩/ ١٩٢٦ (٣٣ ربيع الأول ١٣٤٥هـ) ص٣.

الإيطاليون مستشفى فى « الحديدة » كانت تقدم المساعدات الطبية لليمنيين ، ولكن قيام الحرب العالمية الأولى أدى إلى إنهاء نشاطها . وكانت مستعمراتهم فى شرق أفريقيا من ناحية أخرى ، مجالاً لهجرة العرب من اليمن وباقى جهات جنوب غرب الجزيرة العربية وذلك لفقر أهالى هذه البقاع . وحوالى سنة ١٩٠١، قاموا بتجنيد الآلاف من عرب اليمن لاستخدامهم فى حروبهم . وكانت إيطاليا تسمح لهؤلاء المجندين بالاشتغال بالتجارة فى غير أوقات قيامهم بالخدمة ، كها كانت تستخدمهم فى الأحراش وفى تعبيد الطرق ، وكانت تدفع لهم المرتبات العالية ، وكان لهؤلاء حق ترك الخدمة بعد عامين (١) .

ومها كان الأمر ، فقد كانت هذه المعاهدة حقيقة نتيجة تطور طبيعى للعلاقات اليمنية الإيطالية ، كا كانت تمثل حاجة كل منها إلى الآخر . هذا فضلاً عن أنها كانت - في حد ذاتها - بداية لعلاقات من نوع جديد في مظهرها وأغراضها . وقد عبر نزيه العظم تعبيرًا صريحًا عن الدوافع المباشرة العاجلة لعقد هذه المعاهدة فقال : « وقد علمت بصورة خاصة أن جلالة الإمام ما كان ليعقد معاهدة مع إيطاليا لولا حرصه الشديد على جلب سلاح وعتاد من إيطاليا ، ولم توافق إيطاليا بادئ الأمر على أن تجلب له ما يطلبه من السلاح إلا إذا عقد معها معاهدة ولذلك اضطر جلالته إلى عقد المعاهدة . وعلاوة على ذلك منح الحكومة الإيطالية امتيازًا باحتكار بيع الكاز في اليمن لمدة خس سنوات ، ولكن لما مضت الخمس سنوات أبى جلالته أن يمد مصدة هذه الاتفاقية ، وأصبحت ملغاة ، وعادت تجارة الكاز فصارت عصرة ، وارتفع عنها الحصر ، وأراد الكثيرون من إنجليز وألمان وروس أن يحصلوا على اتفاقية جديدة بسبب حصر الكاز فرفض جلالة الإمام جميع

Jacob: Kings of Arabia, pp 127 - 129.

طلباتهم لأنه شعر بضرر الاحتكار وضرر الأجانب (1). ويتضح من النص السابق حاجة الإمام إلى السلاح فاستغلت إيطاليا هذه الحاجة لتصل إلى موقف إيجابي أكشر تحديدًا. لذلك نرى أنها لم تشترط عقد معاهدة فحسب ، بل استطاعت الحصول على موافقة الإمام على احتكار تجارة الكيروسين في اليمن . فكانت هذه المعاهدة – في حد ذاتها – فتحًا جديدًا لنوع من العلاقات بين البلدين ، إذ إنها بصورة عامة – فتحت اليمن – أمام النشاط الإيطالي وأنها – كها يبدو للناظر العادى في تاريخ اليمن – قد أعطت للإمام وضعًا جديدًا وفرصًا أحسن للقيام بسياسة داخلية وخارجية أكثر فعالية . وقد كان هذا هو المنتظر عند عقد المعاهدة ، ولكننا سنناقش هذا كله عند تتبع العلاقات اليمنية الإيطالية فيها بعد .

# أثر المعاهدة على علاقة الإمام بالأدارسة:

وقد كان لعقد هذه المعاهدة آثار مباشرة واضحة في سياسة الإمام وأعماله سواء الداخلية أو الخارجية . ففي المجال الخارجي نرى أن علاقة الإمام الجديدة مع إيطاليا قد أثرت في سياسته مع جيرانه سواء في الشهال أو في الجنوب .

نذكر أن السيد حسن الإدريسي عندما رأى القوات الزيدية تزحف منتصرة على الإمارة الإدريسية تلتهم أملاكها جزءًا بعد جزء ، عرض على الزيديين أن يعترفوا له باستقلاله الداخلي على أن يعترف بسيادتهم عليه ، ولكنهم رفضوا ذلك مما اضطر هذا السيد أن يلجأ لابن السعود مرة ثانية يعرض عليه نفس هذا العرض ، فقبله ابن السعود بعد أن رفضه في نفس يعرض عليه نفس هذا العرض ، فقبله ابن السعود بعد أن رفضه في نفس السنة (١٩٢٦) وعقدت بينها معاهدة الحماية في أكتوبر ١٩٢٦ ويبدو أن هناك صلة بين رفض الإمام للعرض الإدريسي وبين عقده معاهدة مع

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جد١ ، ص ٢٢٣ .

إيطاليا ، إذ كانت « مفاوضات الصلح مستمرة بين الإمام يحيى والأمير الإدريسي »(١) ، في نفس الوقت الذي تمت فيه زيارة غاسباريني للإمام يحيى في صنعاء ، تلك الزيارة التي أدت إلى عقد المعاهدة . وهذا الترابط الزمني بين الحادثين هو اللي يجعلنا نرجح وجبود أثبر مباشر لعقد المعباهدة على عبلاقة الإمام بالأدارسة . حقيقة كان الإمام يكره الأدارسة كرهًا عميقًا ، ويود أن يخرجهم كلية من الجسزيرة العربية ، ويقبول عنهم إنهم أدعياء في جنزء من أملاكه . وكان هلذا يخالف ما يذهب إليه سلاقًا - قبل الحرب العالمية الأولى - من أنه لا يريد منهم إلا الاعستراف بخضوعهم لسيادته ، وهذا ما رفضه السيد محمد الإدريسي ، ثم عاد فقبله السيد حسن الإدريسي الآن ورفضه الإمام. وحقيقة أن الإمام الآن (سبتمبر ١٩٢٦) كان نشوانًا بانتصاراته على هؤلاء الأدارسة ، وبإخراجهم من تهامة اليمن حتى ميناء «ميدي» ومحاصرته للمدينتين المركزيتين لهذه الإمارة ، وهما « صبيا » و «جيزان ». وحقيقة أن كرهه لهم وإنتصاره عليهم ، يؤديان طبيعيًّا إلى أن يرفض أن يكون لهم أى وجود في الجرزيرة العربية مها كان نوعه . ولكن يبدو أن علاقته مع إيطاليا وزيارة غاسباريني له كان لها أكسبر الأثر في رفضه هدا ، إذ كان يرى أن بداية العلاقة مع إيطاليا بصورة تعاهدية فعالة ستؤدى حتماً إلى زيادة قوته ، وأن هـذه المعاهدة ستمكنه من الحصيول على ما يريد من السلاح ، وأن هذا بالتالي يجعله في مركز أقوى يساعده على أن يرفض مطلب الأدارسة ويطمح في تحقيق انتصارات أكبر . ولكن هذه الأمال اهتزت كلية وانقلبت على عقبيها ، وذلك عند إعلان معاهدة الحماية السعودية على ما تبقى من الإمارة الإدريسية في أكتوبر سنة ١٩٢٦ ، أي عقب عقد المعاهدة الإيطالية

<sup>(</sup>۱) الأهرام: (عن التيمس) العدد ٥٥٠٥٠، في ٧/ ١٩٢٦/٩ (٣ صفر ١٣٤٥هـ). ص ٣. (وجاء في نفس العدد والصفحة خبر زيارة غاسباريني للإمام يحيى في صنعاء).

اليمنية مباشرة . وضياع آمال الإمام هنا يتضح في أمرين هامين :

أولاً: كان دخول الأدارسة تحت حماية ابن السعود يعنى بالتالى أن الإمام لن يستطيع أن يمد نظره مرة أخرى إلى هذه البقاع التى كانت قاب قوسين أو أدنى من يديه ، إذ لم يكن الإمام يأمل حتى فى القيام بمناوشة ابن السعود وخاصة بعد أن أصبح هذا الأحير ، الحاكم الأقوى والأهم فى كل أرجائها .

ثانيًا: الخسارة الاقتصادية التي تمثلت في فقده - إلى الأبد - حقول البترول في جزر « فرسان » التي أجرها الإدريسي قبيل ذلك لشركة البترول الآسيوية إذ أصبحت الآن تحت الحاية السعودية (١) ، هذا فضلاً عن ضياع ثروة عسير الزراعية التي سبق الإشارة إليها . وكان ابن السعود قد أرسل بعد عقد معاهدة الحاية مباشرة صورا منها إلى الإمام يحيى ليخبره بها ، بل تبع ذلك أنه أرسل في صيف سنة ١٩٢٧ مندوبًا عنه إلى « صبيا » لمراقبة تنفيذها (١) .

## أثر المعاهدة على علاقة الإمام بإنجلترا:

أما بالنسبة لجيران الإمام في الجنوب - أي إنجلترا - فقد كان لعقد المعاهدة الإيطالية اليمنية معان ونتائج كثيرة كذلك . فما لا شك فيه أن الإمام كان يرمى من وراء عقد معاهدة مع إيطاليا ، تدعيم موقفه أمام إنجلترا التي تقف منه موقفاً معانداً بالنسبة لمطالبه في المحميات . فإلى جانب أن هذه المعاهدة ستمده بالسلاح ، إلا أنها كانت عوناً أدبيًّا له في معركته المدبلوماسية مع إنجلترا ، أو بالأحرى اعتقد الإمام أن تعاهده مع إيطاليا سيساعده على التمسك بمطالبه في المحميات ، وأن من حقه الآن التشدد مع إنجلترا للوصول إلى أغراضه . وقد يعبر « فيلبي » عن هذا المعنى ولكن في صيغة تعبر عن وجهة نظر إنجليزية إذ قال : « ومن المحتمل أن يكون صيغة تعبر عن وجهة نظر إنجليزية إذ قال : « ومن المحتمل أن يكون

H, St,Philby: Arabia,PP . 335 \_ 336,<sup>6</sup> (1)

Survey of Internatioal Affairs, 1928, P. 320, (Y)

الإمام قد قبل هذه المعاهدة ليثير شعور إنجلترا نحوه »(١)، فالإمام في الحقيقة لا يود أن يثير مشاعر إنجلترا نحوه بالمفهوم الذي ذهب إليه فيلبي، ولكنه رأى أنه في هذا تدعيها وتقوية لمركزه أمام إنجلترا.

كان فشل مفاوضات كلايتون وعقد معاهدة مع إيطاليا بعد ذلك بقليل، حدثين سياسيين في غير صالح إنجلترا ولو من الناحية التجارية على الأقل فضلا عن الناحية السياسية ، وخاصة وأن إنجلترا كانت تنظر إلى كل شب جزيرة العبرب وكأنها « مجال نفوذ خاص » وتدعي عليها ما يشبه « مبدأ مونرو بريطاني »(٢). وقد حرصت بريطانيا على إبراز هذا المبدأ، في المحادثات السرية بين الحسلفاء - أثناء الحرب العالمية الأولى - لتقسيم الإمبراطورية العثمانية بينهم ، إذ كانت سياستها حينئذ هي ضمان موافقة حلفائها على هذا المبدأ (٣). ولكن رغم ذلك فإنه من الناحية العملية ، نرى أنه عندما عقدت إيطاليا معاهدتها مع الإمام ، فإنها لم تفعل ما يجعل بريطانيا تعترض عليه سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الأدبية ، وهــذا ما اعترفت به إنجلترا صراحة في محادثات يناير سنة ١٩٢٧، التي اعترت أنها استطلاعية بحته ، وأنها تتعلق إلى حد كبير بالمسائل الاقتصادية ، فيها يخص المصالح البريطانية الإيطالية في البحر الأهم ويوجه خاص في السواحل العربية(٤). وفي ٥ يوليو سنة ١٩٢٨ ، أعلن نائب وزير الدولة لشئون المستعمرات البرلماني في مجلس اللوردات ، أن المعاهدة الإيطالية اليمنية لم تؤثر على مفاوضات الحكومة البريطانية مع الإمام، وأن هناك اختلافاً كبيراً ، في وجهات النظر بين إيطاليا ويريطانيا ، من ناحية

H, St,J. B.Philby: Arabia,P. 33 4. (1)

Lenczowski: The Middle East in the World Affairs, 466, (Y)

Survey of International Affairs, 1928, p, 313, (1)

Ibid: p, 314, (1)

مثل الجانب البريطاني في هذه المحادثات سير جلبرت كللايتون ومثل الجانب الإيطالي المندوب السامي الإيطالي في أريتريا « «غاسباريني »:

المصالح ذات الأهمية في هسذا الجزء من العالم، وأنه ليس هناك حاجمة إلى الخسوف من المصالح البريطانية القانونية ستعاكسها السياسة أو الأعمال الإيطالية (۱). ولكن يبدو أن محادثات يناير وتصريح يوليو سنة ١٩٢٧، يدلان صراحة على قلق إنجسلترا، وخوفها الناتج من عقد المعاهدة اليمنية لا العكس. فمجرد حرص إنجلترا على التفاهم مع إيطاليا على مصالحها في السواحل العربية، دليل قوى على أن هذه المعاهدة قد أثارت قلق إنجلترا وانتباهها لهذا الخطر الوافد عبر البحر الأهم، لذلك سارعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمن هذا الخط.

### نتائج المعاهدة بالنسبة لإيطاليا واليمن:

ولكن ما مدى استفادة إيطاليا من عقد هذه المعاهدة مع الإمام؟ وما مدى استفادة اليمن داخليًّا من هذه المعاهدة كذلك؟ والإجابة على هذين السؤالين، تحتاج إلى تتبع آثارها على مر التاريخ، وهذا سيتضح طوال عهد الإمام يحيى. ولكن يمكن الاكتفاء الآن بالإشارة إلى آثار المعاهدة من هاتين الناحيتين.

يبدو أن استفادة إيطاليا من وراء هذه المعاهدة ، كانت لا تتناسب مع أهمية المعاهدة التاريخية باعتبارها أول معاهدة للإمام مع دولة أجنبية ، ومع ما كانت إيطاليا تعتقد أن اليمن ما كانت إيطاليا تعتقد أن اليمن ستكون مستعمرتها الهامة في شبه الجزيرة - كما كانت أريتريا على الشاطئ الإفريقي - ولكنها لم تلق نجاحًا يذكر في هذا المجال ، ويرجع هذا إلى عدم ثقة الإمام وخوفه من وجود أي نفوذ أجنبي في بلاده (٢) . فلم يفتح الإمام في الحقيقة اليمن أمام النفوذ الإيطالي ليتغلغل بالصورة التي أرادتها إيطاليا ، ولم يتح لها الفرصة للقيام بتوسع استعارى أو استغلالي في بلاده .

Survey of International Affairs, 1928, p. 314. (1)

Hans Helfritz: The Yemen, p. 125.

وكانت نية إيطاليا الاستعارية والاستغلالية واضحة ، وتوقع العالم ظهور نتائج بعيدة المحدى ، ولكن كان لموقف الإمام من الدول الأجنبية الذى اتصف بالعزلة عمومًا أكبر الأثر في إحباطها . وقد وضحت هدفه التيارات التي صاحبت عقد المعاهدة في إشارة قصيرة جاءت في مقالة طويلة للسيد على رضا العلوى اليمني نشرتها له الأهرام ؛ إذ يقول : « وأما المعاهدة الإيطالية فهي معاهدة تجارية شريفة ، لا مساس فيها لاستقلال البلاد ، كما يشيعون في بعض الجرائد . فإن المعاهدة التي عقدت هي في مصلحة اليمن إذ تساهلت إيطاليا كثيرًا بالقياس على غيرها ، وهي معاهدة تعامل اليمن معاملة الدولة المستقلة كل الاستقلال "(١) . وقد ظل الشعور بأن هذه المعاهدة قد فتحت المجال للنفوذ الإيطالي قائبًا حتى وقت متأخر ، ففي مقالة « للمنار » عن الحرب اليمنية السعودية – عام ١٩٣٤ – إشارة إلى أثر هذه المعاهدة فقالت : ومعروف عنه (الإمام) الحذر الشديد في فتح أصغر المنافذ للنفوذ الأجنبي فهو لم يتورط إلا في الاتفاق المعلوم مع دولة إيطاليا ، ولكن هذا الاتفاق علمه ما لم يكن يعلم "(١) . وهذا الحديث لا يشير بوضوح إلى وجود نفوذ إيطالى في اليمن أيضًا .

وهذه الحقيقة لا يمكن إنكارها ، فمها لا شك فيه ، أن إيطاليا أصبحت بعد عقد المعاهدة أقرب الدول إلى قلب الإمام ، وأصبح لها النصيب الأكبر من تجارته ، واستفادت هي من هذه الناحية التجارية ، كها استفادت من الناحية السياسية كذلك ، وخاصة في ميدان التنافس الاستعماري بينها وبين إنجلترا في جنوب البحر الأحمر .

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٢٥٥٤٦ في ٤ فبراير سنة ١٩٢٨ ( ١٢ شعبان ١٣٤٦هـ).

<sup>(</sup>٢) المنسار: المجسلد ٣٣، الجسزء ، من ٣٨٥ (الصادر في أول جمادي الأولى سنسة ١٣٥٢ هـ - سبتمبر ١٩٣٣).

ويعبر السيد على رضا في مقاله سالف الذكر عن النشاط التجارى الذى دب بين الطرفين المتعاهدين فيقول: «علائق الطليان التجارية بحكومة اليمن على أحسن ما يرام؛ والأدوات الفنية التى وردت من إيطاليا، مثل المعامل وآلات الطحين والتلغراف والتليفونات اللاسلكية، توزعت في جميع أنحاء المملكة، غير أن الطيارات التى وردت سابقًا من نوع طرز طيارات التعليم للمدرسة. والمامول أن يأتى في وقت قريب عدد وافر من أحسن وأعظم طراز من طيارات إيطاليا المشهورة، مع رجال اليمن الطيارين الذين كانوا قد توجهوا لتعليم فن الطيران «برومة» وهم من خيرة شبان اليمن وأبناء أكبر علمائها »(۱). ولكن يبدو أنه حتى الناحية التجارية من المعاهدة لم تكن مفيدة تمامًا بالنسبة لليمن، فلم يكسب كل ماكان يرجوه من المعاهدة اقتصاديًا، وهذا يرجع إلى غرض إيطاليا الاستعارى من وراء المعاهدة ، وإن كان هذا لا ينفى أيضًا أنه إيطاليا الاستعارى من وراء المعاهدة، وإن كان هذا لا ينفى أيضًا أنه حصل على ما يريد من السلاح ووصلته بعض الآلات، وكذلك الفنيين والأطباء.

وهناك رأيان مختلفان فى عدم استفادة اليمن من الناحية التجارية. أما الأول فيرى أن عدم الاستفادة ناتج من عدم استعداد اليمن لاستخدام الألات أو الأخد بأسباب الحضارة. والرأى الآخر يرجع عدم الاستفادة إلى عدم صدق نية إيطاليا فى المعاونة، وعدم إخلاصها تجاه حليفها. ويرجع عدم الإخلاص إلى أنه كان تحالفًا غير متكافئ من ناحية القوة، وإلى خوف إيطاليا من نتائج المعاونة المخلصة وتعارضها مع أغراضها وإلى خوف إيطاليا من نتائج المعاونة المخلصة وتعارضها مع أغراضها الاستعمارية. ويسلاحظ أن كلا الرأيين ذكرا بعد ١٩٣٠، وأنهما لأجنبيين

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في البلاد العربية السعيدة ، جـ ١ ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: (من مقالة السيد على رضا) العدد ١٥٥٥٦ في ٤ فيراير سنة ١٩٢٨ ، ص ١ .

عن اليمن ، وأن رأيها يعبرا عن مشاهدتها لآثار هذه المعاهدة . وصاحب الرأي الأول هو هانز هلفرتز ، وهو رحالة ألماني زار اليمن لمساهدة آثاره فيقول: «. أرسلت إيطاليا الأطباء ، والفنين ، والميكانكين ، ورجال الطبران . . ولكن الأطباء لم يجدوا مجالاً لهم في اليمن فاختفوا الواحد وراء الآخر ، وكان نفس الشيء بالنسبة للفنيين لأن البلاد لم تكن معدة بعد للأعمال الميكانيكية . كما أن أغلب الآلات لم تصل للعاصمة ، فإنه من الممكن رؤية صناديق كبيرة نصف مفتوحة ، ومعها أجزاء ميكانيكية وعليها علامات إيطالية ما زالت ملقاة على طول الطريق من صنعاء إلى الحديدة ، حيث كانت القوافيل تتخلص من هذه الأحمال الثقيلة غير العادية على طول الطريق. وقد استولى البدو على هذه الصناديق المهجورة ، ويقيت فقط الأجزاء الحديدية التي لا يمكن الاستفادة منها . وعلى كل حال لقد استقبل الإمام هذه المخترعات الحديثة التي وصلت صنعاء بشغف ، فقد كان من بينها الأسلحة التي يريدها . وقد أرسل الإمام بعض الشباب اليمني إلى مصر ، لدراسة الطيران . كما أسس مدرسة في صنعاء لتدريس بعض أمور الطيران ، ولكن لسوء الحظ كان الله ضد هذا التجديد (يعبر هنا عن وجهة نظره في موقف الإمام الديني ، فيرى أن الإمام اعتقد أن . التجديد ضد رغبة الله ) فقد سقطت إحدى الطيارات ذات يسوم قرب صنعاء ، وكان بها أحد أفراد الأسرة المالكة ، فمنع جلالة الإمام الطيران من اليمن الدا.

ثم يواصل « هانز » كلامه فى تحليل آثار المعاهدة ، وأنه راجع إلى عدم إمكان نقل دولة شرقية متخلفة حضاريًّا مثل اليمن طفرة واحدة ، لتعيش فى مستوى أو بمفهوم دولة أوروبية مثل إيطاليا ، أى أنه يرجع عدم استفادة اليمن بمعاهدتها مع إيطاليا إلى وجود فوارق حضارية بين الدولتين

Hans Heltritz: The Yemen p. 125 - 126. (1)

المتحالفتين ، ثم يعقب على ذلك بأن الإمام كان يقيم دعائم حكمه على أساس دينى ، ويخاف دائمًا الاصطدام بين الدين والتجديد ، حرصًا على القاعدة التي يقوم عليها حكمه من أن تهتز أو تختل .

أما الرأى الآخر في عدم استفادة اليمن اقتصاديًا من عقد المعاهدة فكان لنزيه العظم فيقول: « لم تف إيطاليا بها جاء في نص المعاهدة التي عقدتها مع جلالة الإمام ، وهذا دائمًا شأن تعاقد الضعيف مع القوى . ومشالاً على ذلك أن جلالة الإمام يحيى طلب منها بنية سليمة صافية شراء بعض الطيارات الحديثة ، والمدافع الضخمة والرشاشات والبنادق إلى غير ذلك من العتاد الحربي . فياكنان من الحليفة الغيورة على مصالح حليفها ، إلا أن جلبت له طيارات قديمة وغير قابلة للاستعمال ، ولما طاربها أحد الطيارين في صنعاء ، بصحبة واحد من السادة رجال الإمام سقطت الطيارة فورًا ، وقتل السيد والسائق ، وكسان لهذه الحادثة أسهوا وقع في نفهوس اليمنيين ، وجعلهم يتخوفون من الطيران والطائرات ، فلا يقدمون على المجازفة بجلب الطيارات ، ومنع جلالة الإمام بعثة الطلبة اليمنية التي ذهبت إلى إيطاليا لدرس فن الطيران ، والتي عادت إلى اليمن أثناء العطلة المدرسية ، من العودة إلى إيطاليا ثانية . ويغلب على ظني أن الطليان تعمدوا بيع طائرات قـديمة إلى اليمن أولاً حتى لا تستفيد حكومة اليمن منها شيئًا ، وثانيًا حتى لا تجازف هذه الحكومة الفتية في المستقبل بشراء الطائرات ؛ إذ من البديهي أن إيطاليا الطامعة في هذا الجزء من البلاد العربية لا ترغب أن توجد فيه حكومة قوية لديها معدات حربية صالحة للنزال والقتال .. »(١) ، ويواصل نزيه العظم إعطاء الأمثلة فيقول: « إن البنادق كانت غير صالحة للاستعمال ، وأنها من طرز قديمة غنمتها إيطاليا من النمسا في الحرب العالمية الأولى ، وكان يجب إعدامها ،

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة جدا ، ص ٢١٤ - ٢١٥ .

وحتى إذا كانت البنادق جديدة ، فإنها من النوع الردىء ». ويعطى مثلا آخر على استغلال إيطاليا ، فقد « باعت معملاً ميكانيكيًّا قديبًا للإمام جلبته له من مصوع ، وكلفته الكثير جدًّا على تركيبه وتصليحه وترميمه ولكن دون فائدة ، وذهبت أموال الإمام جزافًا ».

كما يشير في حديثه إلى البعثة الفنية الإيطالية لليمن ، وأنها غير فنية أيضًا فضلاً عن أنها كانت تسيء معاملة الأهالى ، فيقول عنها : « وقد شاهدت بعضهم ( الفنيين ) وضعوا مضخة ميكانيكية على غيل ( مجرى الماء الصغير يسمونه في اليمن « غيل » ) بالقرب من صنعاء ، ليرفعوا ماء هذا الغيل من منبعه إلى مجراه الذي يعلوا عن النبع أيام القيظ لقلة الماء ، ولشدة جهلهم رفعوا الماء إلى علو خسة أمتار ، ثم حدروه إلى مجرى الماء أربعة أمتار ، وكان بوسعهم أن يرفعوه مترًا واحدًا ، ويصبوه في مجرى الماء ، وبذلك يوفرون عملا ووقوداً . وقد لفت نظر واحد من اليهانيين القائمين على سير هذا الأمر ، فأجابني أن الحق بيدك ، وقد لفت نظر المهندس الطلياني غير واحد منا إلى هذه العملية الخاسرة فكان نصيبنا التوبيخ »(١).

ورغم أن كلا الرجلين - صاحبا الرأيين السابقين - يعبر عن وجهة نظره الخاصة أولاً وأخيرًا ، إلا أننا نرى أن كلا الرأيين يحمل كثيرًا من الصحة . ويتضح ذلك من موقف الطرفين المتحالفين من المعاهدة ، فإيطاليا تنظر لليمن وكأنه « بجال نفوذ » و « موطئ قدم على الشاطئ العربى » و « ميدانًا لمنافسة إنجلترا في جنوب البحر الأحمر » و « سوقًا تجاريًا » و « توسع جديد » وهذه الأغراض كلها لا تحمل أقل إشارة إلى أن إيطاليا ترغب في

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة جـ ١ ، ص ٢١٦ .

خدمة الإمام ، ورفع مستوى اليمن ، بل هي إن فعلت ذلك فلن يكون أكثر من وسيلة إلى غايتها .

أما نظرة الإمام فكانت تختلف، فهو يرى فى إيطاليا: «حليفًا قويًا» و «سندًا أمام عدو عنيد» و «مصدرًا للحصول على الأسلحة» و «ورقة يلوح بها أمام إنجلترا» وأخيرًا «معينًا لتنفيذ الإصلاحات الداخلية». وكان اليمن يحتاج إلى كثير للنهوض وللسير فى ركب العالم المتحضر، ولكنه كان فى نفس الوقت يحمل فوق كتفيه تراثًا خاصًا، وآثارًا تاريخية تزيد من أعبائه، وكانت تقاليده وتاريخه وتراثه – التى تمسك بها الإمام يحيى – من أكبر العقبات فى سبيل التقدم السريع، أو تقبل مظاهر الحضارة بالسرعة التى تمكنه من اللحاق بالركب المتحضر حتى فى بقية بلاد الشرق الأوسط.

ونحن لا ننفى ما للمظاهر الداخلية والظروف الخاصة باليمن ، من أثر في عدم الاستفادة من المعاهدة ، بل نقدر ما لها من آشار على تحديد مدى الاستفادة ، ولكننا لا ننكر في نفس الوقت نوايا إيطاليا وأغراضها من التحالف ، وأنها السبب الأول في تحديد مدى الاستفادة أيضًا . ويذهب نزيه العظم نفسه هذا المذهب ، فهو يعيب على المستشفى التى أسستها إيطاليا في صنعاء ، وأنها كانت في حالة بدائية ومهملة ، ويهاجم الأطباء الإيطاليين كثيرًا ، ويحملهم مسئولية فساد هذه المستشفى ، وغيرها في باقى اليمن ، ولكنه في نفس الوقت لا ينكر أن اليمنيين كانوا لا يؤمنون كثيرًا بالطب والتطبيب ، وخاصة الحديث . إلا أنه يعود للدفاع عن هؤلاء بقوله : « إن هذه الطاهرة منتشرة ، عند كل العرب في الجزيرة لا عند اليمنيين فقط » . هذه الظاهرة منتشرة ، عند كل العرب في الجزيرة لا عند اليمنيين وليسوا من هذه الطاليين وليسوا من جنسهم أو دينهم » (١) . ويمكن أن نخلص من هذا كله بنتيجة هامة ،

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة جد ١، ص ١٣٠ - ١٣١ .

وهى أن الإمام - وليس شعب اليمن - هو الذى استفاد بعقد المعاهدة مع إيطاليا.

وكيفيا كان الأمر فقد كانت هذه المعاهدة بداية عهد جديد في تاريخ العلاقات اليمنية الإيطالية ، وقد قام «سيف الإسلام محمد ابن أمير المؤمنين الإمام يحيى للسياحة إلى إيطاليا ، لمشاهدة تلك الأصقاع والاطلاع على تنظيمها، وكان بصحبته جملة من السادة والعلماء والأفاضل . وبعد شهر رجعوا ، وكان صحبتهم سعادة الوالى غسباريني حاكم الأريتريا ، وقد حصل لهم الاحتفالات والاستقبالات مما يطول شرحه »(١) . وكانت هذه الزيارة تتويجًا للعلاقات الجديدة ، وتدعيكا إيجابيًا لها في دورها الجديد . وقد استمرت هذه الزيارة من ٢٤ يونية - إلى ١٣ يوليو سنة ١٩٢٧ ، وقد أعطيت البعشة فرصة كبيرة لمشاهدة بعض نواحى الحياة الإيطالية ، وزيارة المنشآت الصناعية في مختلف نواحى إيطاليا كما استقبلها كل من ملك إيطاليا ، وكذلك موسيليني »(٢) . وكان لهذه الزيارة نتيجة اقتصادية هامة ، فقد أبرم الطرفان اتفاقية تجارية إضافية ، خاصة بشراء اليمن للأسلحة من إيطاليا (٢) .

### حوادث سنة ١٩٢٨ على الحدود الجنوبية:

بينها كانت علاقات الإمام بإيطاليا قد بدأت تسير في إطار ودى ، كانت علاقاته مع باقى المجالات يسودها التوتر بل والفشل . ففى الجنوب كانت علاقاته مع بريطانيا - لاحتلاله جزءًا من المحميات - قلقة مضطربة ، وخاصة بعد أن فشلت بعثة كلايتون ، وما تلا ذلك من تقرب نحو إيطاليا ، في علاقة تعاهدية إيجابية . وكانت إنجلترا تتخذ موقفًا معينًا ، هو رفض مطالب الإمام في المحميات وتردد أنه بالرغم من حرصها على الوصول إلى

<sup>(</sup>١) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ٢٧٦.

Survey of International Affairs, 1928 pp. 314 - 315. (Y)

Lenczowski: The Middle East in the World Affairs, p. 457. (7)

تسوية ودية للأمور المختلف عليها ، إلا أنها لا تستطيع أن تعترف للإمام بأى حقوق في محمية عدن ، مها كانت هذه الحقوق ، وكانت تحذره دائماً بأن استمرار احتلاله لأجزاء من المحمية ستجعله مسئولاً عن مقابلتها لموقفه هذا بالقوق (١).

وكانت بريطانيا تستند في موقفها هذا إلى رغبة القبائل المحمية - كها كانت تردد دائها - إذ كانت تـذهب إلى أن قبائل محمية عدن ورؤساءها المحليين يرفضون مطالب الإمام في أقاليمهم ، وبالتالي فإن بريطانيا ترفض هذه المطالب لأن قبولها إياها نقضًا لمحالفتها مع هؤلاء (٢) . ويعبر العبدلي - وهو أحد أفراد أسرة العبادلة سلاطين لحج - عن وجهة النظر الإنجليزية هـذه بمثال عملي فيقول: « وكان قد نفد صبر الردفانيين ( من آل القطيب ) من سوء معاملة أمير جيش « قعطبة » السيد يحيي ( من أتباع الإمام ) فكتب الشيخ حسن علي (٣) إلى والى عـدن بـذلك ، وأن آل قطيب ما زالوا يتمسكون بالحاية ، مخلصين للدولة ، ثم جاء الشيخ حسن على وزعاء آل قطيب إلى عدن فأكرمهم والى عدن وأمرهم بأن يعـودوا إلى بـلادهم ، وأن لا يحدثوا أي اعتداء على الحامية الإمامية التي في بلاد البكرى . بل يبلغوا الحكومة عن أي اعتداء جديد حالا . وفي شهر ربيع الثاني، من تلك السنة (٢ ١٣٤ه عن أي اعتداء جديد حالا . وفي شهر ربيع الثاني، من تلك السنة (٢ ١٣٤ه الزيود بأنه عند حدوث أي تعد جديد من العساكر الزيدية سيقابل بإلقاء القنابل »(١٤) .

Survey of International Affairs, 1928 p. 315. (1)

Railly: Aden and the Yemen, p. 18. (Y)

<sup>(</sup>٣) تولى الشياخة بعد وفاة جدة في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٣٤٦هـ - حوالي سبتمبر سنة ١٩٢٧.

<sup>(</sup>٤) أحمد فضل بن على محسن العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحبح وعدن ، ص ٢٧٣ .

وقد حدث ف ٨ فبراير سنة ١٩٢٨ ، ما حول التوتر القائم بين الإمام وبريطانيا إلى حرب فعلية ، فقد هاجم فريق من جيش الإمام « بلاد آل قطيب واختطفوا الشيخ مقبل عبد الله عم شيخ آل قطيب ، والشيخ آل على فأنذرت الطيارات أمير جيش قعطبة ، أن يرفع النساء والأطفال في ظرف ٢٤ ساعة ، وابتدأ إلقاء القنابل بعد انتهاء تلك المدة فعلا ، واستمرت ثلاثة أيام »(١).

وقد أجمل شرح تطور العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة ، تصريح المستر إمرى وزير المستعمرات في مجلس العموم البريطاني في ١٢ من مارس سنة ١٩٢٨ ، فقال : «إن إمام صنعاء احتل أجزاء من بلاد عدن الواقعة تحت الحياية ، وقد جرت مساوضات منذ بضعة سنوات لتسوية هذه المسألة . ففي سنة ١٩٢٦ ، أرسلت الحكومة البريطانية بعثة إلى صنعاء لهذا الغرض ، ولكن الإمام رفض الانسحاب ، فأبلغ أن الحكومة البريطانية مع رغبتها في الوصول إلى تسوية ودية للمسائل المختلف بينها وبينه ، لا تستطيع أن تعترف بأن له أي حق في بلاد عدن المحمية ، وحذرته بأنه إذا ظل يحتل أجزاء منها فإنه يتعرض في بلاد عدن المحمية ، وحذرته بأنه إذا ظل يحتل أجزاء منها فإنه يتعرض تقدمها إلى الأمام في شهر سبتمبر سنة ١٩٢٧ ، ولم تنسحب إلا عندما أنذرتها الطيارات بضربها ، وعند ذلك ألقت الطيارات أيضاً تنبيهات على أهالى مدن غتلفة في اليمن بأنه إذا هوجت البلاد المحمية ، فإن الطيارات تضرب تلك المسدن . وفي ٨ فبراير اختطف الزيديون شيخ علوى وأحد أقارب شيخ علوى وأحد أقارب شيخ البريطانية ، وبعد ٤٨ ساعة أرسل تحذير بأن الطيارات ستضرب «قعطبة » البريطانية ، وبعد ٤٨ ساعة أرسل تحذير بأن الطيارات ستضرب «قعطبة »

<sup>(</sup>١) العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحبح وعدن ، ص ٣٨٣.

المعروفة بأنها المركز الرئيسي للقوات الزيدية المسئولة عن الاعتداء ١١٠٠ . وكانت بريطانيا حريصة دائماً على تأكيد المعنى الأخير وهو أنها ما كانت لتضرب « قعطبة » بالقنابل لولا أنها مركز رئيسي لتجمع القوات الزيدية ، وأن هذا التجمع هو المسئول المباشر عن انتهاك حرمتها(٢). وكيفها كان الأمر فقد حدث الضرب بالقنابل فعلا . وقد عبر عن ذلك السير صمويل هور وزير الطيران البريطاني في رده على سؤال في مجلس العموم البريط اني وجه إليه في ١٤ مارس سنة ١٩٢٨ ، فقال : « إن الطائرات ألقت القنابل على معسكر الزيديين في قعطبة خسة أيام متفرقة ، وعلى مركزهم في الضالع يوماً واحداً ، وأن الأعمال الحربية ما زالت مستمرة »(٣). وسواء كان الإنذار بالضرب لمدة ٢٤ ساعة أو ٤٨ ساعة ، أو استمر مدة ثلاثة أيام أو خسة أيام أو أكثر ، فقد تحولت الحرب الباردة بين اليمن وإنجلترا إلى حرب ساخنة . وبديهي أن نتصور أن القوات الجوية البريطانية لم تكن في معركة جوية أو ما يشبه ذلك ، فهي لم تعان شيئاً في هذه العمليات ؟ إذ لم تكن اليمن تمتلك سلاحاً قويًّا عماثلا ، أو حتى مدافع مضادة للطائرات ، فكان الجو خالياً تماماً أمام الطائرات البريطانية لتلقى ما تشاء ، سواء قنابل أو منشورات أو حتى زهوراً جميلة . ويذكر عبد الله الجرافي سبباً - يعبر عن وجهة نظر عربية بحتة - لهذه العمليات الحربية ، فلم يلكر قصة خطف هـذين الشيخين المحميين ، بل قال : « وفي سنة ١٣٤٧ ( التاريخ خطأ وصحته ١٣٤٦هـ - ١٩٢٨م ) على أثر التجاء بعض أمراء قبائل النواحي الواقعة بجوار عدن إلى حكومة الإنجليز فراراً من أداء بعض الواجبات الزكوية ، ومنهم أمير الضالع نصر بن شائف الحالمي ، وبعض آل قطيب ، أرسلت حكومة عدن طائراتها التي ألقت قنابلها على بعض مدن اليمن »(٤) ، فهو

<sup>(</sup>١) الأهرام العدد ١٥٥٨ في ١٣٨/٣/١٩٢٨ ( ٢١ رمضان ١٣٤٦هـ) ص ٣.

Survey of International Affairs, 1928, pp, 315-316. (Y)

<sup>(</sup>٣) الأهرام: العدد ١٥٥٨٤ في ١٩٢٨/٣/١٥ ( ٢٣ رمضان ١٣٤٦هـ) ص ٣.

<sup>(</sup>٤) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٣٧ .

يرجع السبب إلى فرار بعض أمراء المحميات الخاضعين للإمام حينذاك من الواجبات المالية المفروضة عليهم ، ولكن إنجلترا كانت تعبر عن ذلك دائها بأن هؤلاء الأمراء يرفضون حكم الإمام في أقاليمهم ، وهذا ما يجعلهم دائها يستحثون الإنجليز للدفاع عنهم .

وقد ألقت الطائرات البريطانية منشوراً في ٢٥ رمضان سنة ١٣٤٦هـ١٥ مارس سنة ١٩٢٨ ( يمكن أن نعرض نصه ليتضح الأسلوب الإنجليزى في هذه الفترة ، وبالنسبة لتلك المشكلة ، ونعمق الصورة التاريخية بعرض جوانبها المختلفة ، قالت فيه :

« إلى أهل المذهب الشافعي في اليمن وفي المحمية البريطانية » .

بعد السلام:

أولاً: لقد علمتم أنه بناء على انتهاك حرمة المحمية البريط انية من الإمام والزيود وتعديهم عليها أجبرنا على إلقاء القنابل على حامية الزيود.

ثانياً: بها أن هذه الحاميات أقامت نفسها بينكم ، فلعلكم قاسيتم من تأثير هذه القذائف ما قاسيتم ، فذلكم ذنب الزيود لا ذنبنا حسبها قد علمتم بذلك بدون شك .

ثالثاً: كل محل ليس فيه حامية زيدية لن يصير عليه رمى القذائف من طياراتنا إلا إذا أعان سكان ذلك المحل الزيود بأى وجه من الوجوه .

رابعاً: لكى تعيدوا (تحتفلوا بالعيد) فى أمان نعلمكم أن طياراتنا لن ترمى القذائف فى أيام العيد، وذلك بتاريخ ٢٩، ٣٠ رمضان، وتاريخ ١، ٢ شوال سنة ١٣٤٦ هـ الموافق ٢١، ٢٢، ٣٣، ٢٤ مارس سنة ١٩٢٨ إلا إذا حصل شيء من الزيود يؤدى إلى لزوم الضرب، فإذا حصل رمى بالقذائف فى تلك الأيام ستعرفون أن الزيود هم المسئولون بذلك.

خامساً: وبها أن طياراتنا ستطير في تلك الأيام ، ولكن ما لم يحصل شيء من الزيود ، كما ذكرنا أعلاه ، فإن طيرانها سيكون للكشف لا لرمى القذائف . والسلام (١).

وقد أردنا ذكر نص المنشور هنا لملاحظة أن بريطانيا تحرص على إبراذ أمرين:

أولاً: وجود جماعتين مختلفتين متنافرتين في اليمن وفي الجنوب العربي بوجه عما الشوافع والزيود، وتحب دائماً تأكيد الخلاف بينهما وإبرازه، وذلك للاعتماد عليه طبقاً لسياستها « فرق تسد » فهي لذلك توجه المنشور « إلى أهل المذهب الشافعي في اليمن وفي المحمية البريطانية » وكان يمكنها أن توجه المنشور إلى « أهالي اليمن والمحميات » عموماً دون التخصيص ، لولا هذا الغرض الخاص الذي تسعى إليه دائماً.

ثانياً: تحب بريطانيا - وهذا واضح من نص المنشور كذلك - إلقاء مسئولية قذف القنيل على الإمام وقواته ، وتبرئة نفسها من هذا العمل الموحشى . فتوضح هذا أنها مدفوعة ، ومجبرة ، ومضطرة لإلقاء القنابل ، وأن الزيود هم المسئولون . ولتأكيد ذلك تقول إنها لن تقوم بأعمال حربية جديدة في أيام عيد الفطر إلا إذا تحرك الزيود بعمل عدائى جديد ، وكأنها بذلك تلبس ثوباً إنسانيًا جيلا .

ونعتقد أن غرض بريط انيا السياسى من إلقاء مثل هذه المنشورات أهم عندها من غرضها الحربى ، فهى تستغل هذه المناسبات لتأكيد نفوذها بين هذه القبائل ولتعطى نفسها صورة معينة ، وهى أنها الحامية لهم ، الساهرة

<sup>(</sup>١) العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٨٣ - ٢٨٤ .

على مصالحهم وحمايتهم ضد الإمام وجنده المعتدين. وكان الإمام بسياسته العتيقة مع قبائل المحميات يعطى بريطانيا هذه الفرصة. فسياسته - سواء مع هذه الجهات أو مع القبسائل التي تخضع له في داخل اليمن - كانت تقسوم على القهر التسام وأخذ الرهائن، مما كان يجبر سلاطين المحميات إلى الالتجاء إلى عدن.

وقد كان من جراء هذه العمليات الحربية التي لا قدرة للإمام حيالها أن طلب هدنة لمدة ثلاثين يوماً لإجراء مفاوضات عامة ، فقبلت بريطانيا هذا الطلب بعد أن أفرج الإمام عن الشيخين المحميين ، وبدأت الهدنة في ٢٥ مارس سنة ١٩٢٨ (١).

« وفى شــــوال سنة ١٣٤٦ هـ ( ١٦ أبريل ١٩٢٨ ) توجه السـلطان عبد الكريم فضل ( سلطان لحج ) والميجر فاول معاون والى عدن ، والسيد علوى بن حسن الجفرى إلى تعز للمفاوضة ، ولم تسفر المفاوضة عن نتيجة ، فقد كان أمير جيش تعز لا يملك التضويض للبت فى الأمر ، بل رفع مضمون المخابرة للحضرة الإمامية وعاد السلطان من طريق ماوية برا ، والمعاون عن طريق المخا فكمران فعدن (٢٠) . حقيقة كان من عادة الإمام ألا يوافق على أن يعطى مندوبيه أية سلطات لازمة لتمثيله ، بل كان يحرص دائماً على أن يرجع إليه فى كل صغيرة وكبيرة قبل البت فى الأمور ، ولذلك سارت المحادثات فى « تعز » غير رسمية . وقد عرض وفد عدن آراءه واستعداد حكومة « جــلالة ملك بريطانيا » لعقد معاهدة عـدودة فى أقرب وقت ، وتشمل الاعتراف باستقلال الإمام فى اليمن ، على أن يعترف الإمام بحدود محمية عدن كما كانت ، مع تعديل عدود لصالحه . وتعهدت بريطانيا فيها أيضاً بتقديم المساعدات التي يمكن أن

Survey of International Affairs, 1928, p, 316. (1)

<sup>(</sup>٢) العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٣٨٤ .

تقدمها في حدود ارتباطاتها الدولية . هذا وقد مدت الهدنة إلى أول يونية لإعطاء الإمام الفرصة للتفكير في هذا الاقتراح ، ولكن الإمام عاد وطلب مد الهدنة أكثر من ذلك أي إلى ١٧ يوليه ١٩٢٨ فوافقت بريطانيا على هذا المد بشرط أن يخلى الإمام مدينة الضالع في ٢٠ يونية (١) . وعندئذ أسرعت بريطانيا بتوزيع منشور با لموقف القائم بينها وبين الإمام على جميع الأمراء والمشايخ والسلاطين في المحمية – وذلك على عادتها – حتى توضح سلامة نيتها أمامهم ، ونص المنشور هو : « إن الحالة الحاضرة بين الحكومة البريطانية وسعادة الإمام ، هي أنه بناء على طلب الإمام ، فحكومة جلالة ملك بريطانيا سمحت بامتداد أجل الهدنة إلى تاريخ ١٧ شهر جولاي ( يولية ) سنة ١٩٢٨ الموافق ٢٩ عرم سنة ١٣٤٧هـ على شرط أن سعادة الإمام ، غيلي مدينة « الضالع » في تاريخ ٢٠ جون ( يونية ) سنة ١٩٢٨ الموافق ٢ عرم سنة ١٣٤٧هـ من نيته » حرر في يونية سنة سنة ١٩٢٨ الموافق ٢ عرم سنة ١٣٤٧هـ والى عدن (٢) .

وتحاول إنجلترا في هذا المنشور أيضاً إحراج الإمام أمام أهالي المحميات مع إظهار أنها في وداعة الحمل ، فقد ألقت التبعة كلها على الإمام ، وطلبت منه أن يظهر حسن نيته بإخلاء ( الضالع ) . هذا في الوقت الذي كان الإمام يعتبر ( الضالع ) جزءاً من أراضيه ، وأنهم مغتصبون ، وأن احتلاله لها كلفه الكثير من الرجال والأموال ، إذ إنه قام باحتلالها في سنة ١٩١٩ ، واستمر بها حتى سنة ١٩١٨ ،

لهذا كان الإمام يرى أنه من الصعب عليه أن يخلى هذه البقاع بسهولة ، وهذا ما حدث بالفعل ، فقد تجددت الحرب ثانية ، وألقت الطائرات أولاً

Survey of International Affairs, p, 316. (1)

<sup>(</sup>٢) العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٨٥ .

Survey of International Affairs, p, 317. (T)

منشوراً تحذر بأنها ستلقى القنابل على بعض المدن اليمنية لإخراج القوات الإمامية من المحمية ، ثم بدأت العمليات الحربية - بعد إعطاء فرصة أربعة أيام - في ٢٥ يونية ، واستمرت حوالى ١٤ يوماً ، ولكنها كانت مدة غير متصلة ، وكان من بينها يوم هوجمت فيه « تعز » نفسها . وقد أدت هذه العمليات إلى أن سحب الإمام قواته من الضالع في ١٤ يولية سنة ١٩٢٨ . وقبل نهاية نوفمبر من نفس السنة ، كان قد تم إخلاء كل البلاد المحمية . عدا جزء من يافع ، وحوالى نصف إقليم العوذلى ، كانا لم يتم الاتفاق عليها بعد . وكان الإمام قد أرسل خطاباً إلى عدن ، في سبتمبر سنة ١٩٢٨ ، يطلب إعادة فتح باب المفاوضات فوافقت إنجلترا ، وطلبت منه إرسال مندوب لعدن لبحث مراحل الاتفاق التمهيدي(١) .

وقد أدى إلقاء القنابل على جنوب اليمن، وفي المحميات، إلى مآس كثيرة. وقد وصف هذه الأحداث الأليمة، رجل تركى الأصلى يدعى عمود مصطفى، بقى في اليمن بعد خروج الأتراك منه، وكان معاصراً لما حدث – وقد روى لنزيه العظم وصحبه صورة منها، حيث كان في تعز، وفي المنطقة التى ألقى عليها البريطانيون قنابلهم – فقال: «طلب البريطانيون من الإمام أن يتخلى لهم عن «الضالع» و «جليلة» و «قعطبة» وألقوا بعض المناشير على «تعز» و «ماوية» و «إب»، فيقولون فيها إنهم سيلقون قنابلهم على هذه البلد إن لم تخل جنود الإمام «الضالع» و «جليلة» و «قعطبة». و حسددوا يوماً للضرب، ومن البديمي أن جنود الإمام ما أخلت هذه الأماكن، لذلك جاءت في اليوم المذكور أسراب كثيرة من الطائرات، وألقت القنابل أيضاً

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٥٦٨١ في ٣ يولية سنة ١٩٢٨ (١٥ محرم سنة ١٣٤٧هـ) ص٣.

على قرية «شهاب» الواقعة بالقرب من «ماوية» فقتلت ولدين، وضربت قرية «عمر الصعدة» فجرحت أربعة من الجنود. وأما في «تعز» المدينة الكبيرة الآهلة بالسكان، فقد كانت الخسارة جسيمة جدًّا، إذ بلغت نحو • • ٣ شخص بين قتيل وجريح، ومعظمهم من الأولاد والنساء، وفي «يريم» قتلت امرأتين ورجلين، وفي قرية «النادرة» امرأتين. ومعظم هذه القرى التي ألقت الطائرات قنابلها عليها، لم تكن داخلة في الإنذار، وعلاوة على إلقاء القنابل كانت الطائرات تمطر الناس في الطرقات العامة، وابلاً من رصاص رشاشاتها، وقد أحدث الرصاص ضرراً جسيماً بأبناء السبيل، كها هدمت القنابل كثيراً من المنازل والدور في البلاد التي أنذرت، والتي لم تنذر ... إن أهالي اليمن من أقصاه إلى أقصاه إلى أقصاه جزعوا جزعاً عظيماً من الطائرات، وكانوا حينها يرونها يعدون أمامها ذات اليمن وذات اليسار، واستولى الخوف والذعر على قلوبهم ونفوسهم (١). والغريب أن هناك من كان ينظر إلى أحداث إلقاء القنابل وما يترتب عليها نظرة أخرى، تتركز أساساً حول نتائج النصر التي أحرزتها هذه الطائرات، وما نتج عنها من تسوية للمشاكل القائمة، دون النظر إلى أحداث الوسائرات إنسانية أخرى.

فيصف العبدلى هذه الأعمال الحربية بطريقة أخرى ، ليقول: إنها ساعدت أمراء المحميات على دخول أراضيهم ، وطرد الحاميات الإمامية ، وإن بعض الضباط الإنجليز كانوا يشاركون هؤلاء الأمراء في زحفهم على المحميات الإمامية وكذلك ضباط اللا سلكى (لمخابرة الطائرات).

ثم يذكر أنه لم يكن هنـــاك خســاثر كثيرة في الأرواح بين الجيوش المتحاربة ويرجع ذلك إلى فضل الطائرات ، فيقول : « وكان هذا الاقتصــاد

<sup>(</sup>١) نزيه العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ١، ص ٢٩٥ - ٢٩٦.

فى سفك الدماء من فعل الطائرات التى جاءت بالعجب ، وروعت الطرفين المتخاصمين من العرب ، وأعادت للبلاد الطمأنينة المفقودة منذ انحدر الباشا على سعيد ... (1).

ولكن العبدلى نفسه يصور فى لقطة أخرى ؛ مدى ما أصاب الجنود الزيدية من رعب وخوف من أعال الطائرات ، فيقول يصور حالة الحامية الزيدية التى كانت فى الضالع ، وما أصابها من رعب « وثبت لعامل الضالع ( الزيدى ) أن ما يملك جنده من عدد وعدة وشجاعة ، لا يجدى نفعاً فى مقاومة سلاح الطيران البريطانى والقذائف الجهنمية المهلكة ، حتى سمع من غير واحد من رجاله من يقول له : نحن لا نحارب من فى الأرض ومن فى الساء »(٢) . وقد سجلت هذه الأحداث فى شعر عربى ، وأجمل ما فيه فى الحقيقة ظهور تلك الروح العربية القديمة ذات المفهوم الخاص عن الحرب ، وأن الشجاعة هى نزال وجهاً لوجه ، كما يظهر أيضاً الإحساس المرير بالنقص فى وسائل الحرب ، وبالذات فى امتلاك الطائرات ، ويتضح هذا بجلاء فى قصيدة للقاضى يحيى وبالذات فى امتلاك الطائرات ، ويتضح هذا بجلاء فى قصيدة للقاضى يحيى ابن محمد الارياني (٣) .

يا بريطانيا رويداً رويداً ويداً إن بطش الإلد أهلك فرعو إن هذا الفساد في الأرض والهدم لا تظنوا هدم المدائن يوهى إن هذا هدو التوحش إذا جد فالنزال النزال إن كنتم محل لتروا من يبيت منا ومنكم إنكم لدو نزلتمو لرأيتم ورأيتم منا بكم فتكسات

إن بطش الإله كان شديدا ن وعاد من قبلكم وثماودا لهذه البيوت ليس سديدا عزمنا أو يلين باساً صلودا ستم بها ليس عندنا موجودا من لدى الحرب لا يهاب الجنودا موثقا عند خصمه مصفودا كل ذى شدة تذيب الحديدا صادقات عظمى تشيب الوليدا

« قالما القاضي يحيى بن عمد الارياني في قصيدته »

<sup>(</sup>١) العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحيج وعدن ، ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الجرافي: المتقطف في تاريخ اليمن ، ص ٢٣٩ - ٢٤٠.

وعلى كل حال لقد وصل الأمر في نهاية عام ١٩٢٨ ، إلى حالة أكثر استقراراً وهدوءا ولو من الناحية الشكلية ، وهنا اتفق الطرفان على المفاوضة ولكن يجب ملاحظة أن هذا الاستقرار، وبدء المفاوضات، كان مفروضاً من جانب بريطانيا فرضاً ، فقد نجحت فعلا - بواسطة طائراتها - في حل المشكلة القائمة بينها وبين الإمام ، وهي تتمثل أساسا - من وجهة نظرها - في إخراجه من المحميات أولا وقبل كل شيء . وقيد عبر عن ذلك ، في رد بمثل الحكومة على سوال في مجلس اللوردات فقال: «حتى الآن أسفرت المساعى التي بذلت للوصول إلى تسوية مع الإمام يحيى عن نجاح عظيم ، وقد جعلت قاعدة المفاوضات معه ، على أن تعترف الحكومة البريطانية باستقلال اليمن استقلالا تاما ، وأن أى اتفاق يبرم معه يجب أن يتضمن مادة تعين حدود اليمن بلاد الإمام . وقد خول المعتمد السياسي في عدن سلطة تامة للمفاوضة معه ، وقد سحب الإمام قواته إلى ما وراء الحدود التي كانت الحد الفاصل بين عدن والأراضى العثمانية ، فإذا تسنى الاعتراف بذلك الحد واجتناب مشاكل أعرى بشأن الحدود يصبح في الإمكان معالجة المسائل الأخرى بين بريطانيا واليمن. وتؤمل الحكومة البريطانية أن تنتهى المفاوضات مع الإمام بتسوية مرضية بعد مدة معقولة » (١) . وجاء في نفس التصريح «وينبغي أن أقول إن عمليات الحصاد الآن تتم في هدوء ، وأن السوق الأسبوعي في «الضالع» في ازدحام تام ، وأنه يجذب الناس من جهات مختلفة عبر الحدود "٢٠).

وهذا التصريح يعبر عن وجهة نظر بريطانيا بصراحة ، فهى قد استطاعت إخراج الإمام من المحميات ، وهذا كل ما يهمها ، ويهمها

<sup>(</sup>۱) الأهـــرام: العــــدد ۱۹۲۲ (۱۷ جـــدی الثانیـة سنة ۱۹۲۸ (۱۷ جــدی الثانیـة سنة ۱۳۶۷ هـ) ص ۳.

Survey of International Affairs, 1928, pp. 316-317, (Y)

بالتالى إقرار هذه الأوضاع التى وصلت إليها وليكن عن طريق المفاوضة ، وهى في حاجة إلى هذا الاستقرار ، فهو يحقق مصالحها اقتصاديًّا وسياسيًّا .

ومن البديهي القول إن هذا الخط الإنجليزي اليمني من الأحداث لم يكن منفصلا عن باقى مجالات الإمام السياسية . وقد قلنا قبل ذلك إن المعاهدة الإيطالية اليمنية كانت من أكبر العوامل في توجيه هذا الخط في الاتجاه الذي سار فيه ، وهذا فعلا ما كان يتردد دائها في الأوساط الإنجليزية ، بل إنا نعتقد -وقد أكدنا هذا من قبل ذلك - أن المعاهدة اليمنية الإيطالية هي التي فرضت على العلاقات اليمنية الإنجليزية الصبغة العنيفة ، إلى جانب العوامل الأخرى . ففي مقالة نقلتها الأهرام عن جريدة «رفرى» اللندنية في العدد الصادر بتاريخ ٩ يولية سنة ١٩٢٨ - أي أثناء وقوع أحداث إلقاء القنابل بالذات - جاء فيها : « إن إصرار اليمن على رفض قبول مقترحات الصداقة التي تعرضها عليها بريطانيا يعزى إلى النفوذ الإيطالي في تلك البلاد» ووصفت توغل إيطاليا السلمي في اليمن فقالت : « إن إيطاليا هي الدولة التي تنافس إنجلترا في البحر الأحر ، وترغب في ترسيخ قدميها في بالدد الإمام يحيى لكي يتحقق حلمها في تأسيس إمبراطورية رومانية شرقية عظيمة الشأن . ومعلوم أن البحر الأحمر هو حلقة مهمة في المواصلات بين الغرب والشرق ؛ ويلوح أن طلاب التوسع الإيطالي في روما مصممون على الاستيلاء عليه ، وهذا لا يتسنى لهم على حساب الإمبراطورية البريطانية ١٠١٠.

وإلى جانب النفوذ الإيطالى المتغلغل - وأثره فى السياسة اليمنية بوجه عام وخاصة تجاه بريطانيا - كان هناك عامل الأهالى فى الجنوب العربى ، إذ كان لهم مفهومهم الخاص فى الحياة وفى نظم الحكم وطرق المعيشة ، وكانت

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٥٦٨٦، في ١٠/٧/١٩٨ (٢٢محرم سنة ١٣٤٧ هـ).

كلها تؤثر تأثيراً بالغاً في سياسة الدولتين المتنازعتين. فقد استعرضنا كلام سلطاني الحواشب وموقفها من الإنجليز واليمن ؛ وأهمية القروش « عندهما » وأن « الأمراء يخضعون لمن يملاً جيوبهم بالمال » ولمن يحقق لهم استقلالهم الخاص ، ويشعرهم باحترامه لمظاهر هذا الاستقلال ، دون أن يأخذ منهم رهائن مشلا لضهان خضوعهم ، أو يقيم بينهم حاميات لتأكيد هذا الخضوع . وقد حرص الإنجليز - دون الإمام - على تفهم الروح القبلية في المحميات، وحرصوا تماماً على أن يرضوا هؤلاء الأمراء بالمنح السنوية وإظهار التبجيل والتعظيم لهم ، وترك الحرية لهم في تنظيم حياتهم الخاصة ، بل حتى في تسوية منازعاتهم المحلية ، ما دامت هذه المنازعات لن تخرج عن حدودها المحلية ولن تؤثر على النفوذ البريطاني في هذه الجهات ، بل قد يستغلونها لصالحهم في أحيان كثيرة . وكان هـولاء الأمراء والمشايخ يرضون من إنجلترا هـذه المعاملة ، ويحرصون عليها ، بل كانوا يعتبرون مجرد تركهم وشأنهم في أمورهم المداخلية الخاصة هو النظام الأمثل للحكم ، وكانوا لا يضنون مقابل هذا كله بالاعتراف لإنجلترا بالجميل والخضوع. أما الإمام فكان يعتبر هذه الجهات ملكاً خاصًا لـ ولآبائه من قبله ، وبالتالي لا حق لأمرائها فيها إلا إذا أرادوا أن يكسونوا موظفين عند الإمام يقدمون « رهائن » دليل على ولائهم له ولحكمه ، وهذا ما كان يرفضه هؤلاء الأمراء والمشايخ المتمتعين باستقلالهم الخاص وحياتهم المحدودة المطالب والغايات ، والذين كانت بريطانيا ترضى لهم هذه الحياة وتحققها لهم. وقد عبر العبدلي ، وهو أحد أفراد أسرة سلاطين لحج ، عن مفهوم المحميات هذا ، فيقول معقباً على الأحداث التي أدت إلى خروج الحامية الإمامية من « الضالع »: « فليحكم الضالع أميرها مستقلا عن صنعاء ، وساعة الوحدة العربية وإن بعدت آتية لا ريب فيها ؛ وما من العرب إلا واردها كان ذلك عليهم أمرا مقضيًّا . ولن يحول تعدد ملوك العرب وأمرائهم دون الوحدة العربية ، وإنها يحول دونها طمع قويهم بضعيفهم ونفور بعضهم من بعض ، ولا لوم على الضعيف إذا استعان لسلامته

بأية قوة من الخارج بل اللوم على ذلك القبوى ، يخنق أخاه في الدار ؛ ويهضم حقه لكي يدخل جارهم القوى بصفته فاعل خير ليرفع الخناق عن الرقبة ويفوز بالأجر والشكر والصداقة ، ولا يكسب الإخوان إلا المنافرة والتفرقة ، فلهاذا لم يتسن للسيد يحيى عامل الضالع ( الإمامي ) أن يرجع إلى « قعطبة » بكامل الرضى لا مذموماً ولا مدحوراً لكي يحكم « الضالع » أميرها الحق أخوه الشافعي . نصر بن شايف الحالمي الحميري القحطاني الماعد هنا يعبر - ولكن بنظرة عربية محلية - تمسكه الأكيد بالاستقلال الخاص أولا وأخيراً ، ويعطى للمحميات الحق في الاستعانة بالأجنبي في سبيل حماية هذا الاستقلال ، وإن كان في نفس الوقت يدافع عن الوحدة العربية ، وأنها آتية لا ريب فيها . وهو لم يعط صورة معينة لهذه الوحدة أو كيفية إتمامها إذ لم يكن لمفكرى وكتَّاب هذه الفترة أن يفكروا في هذه الصورة . فنحن إلى الآن رغم دعوتنا الحارة لفكرة تدعيم القومية العربية ، لم نصل بعد إلى كيفية التدعيم ، وهل يكون ذلك عن طريق الوحدة أو الاتحاد، أو حتى عن طريق الإخلاص لجامعة الدول العربية، والعمل بكل الوسائل على تدعيمها وتأكيد نفوذها كمنظمة إقليمية ، أو بالتخلي عنها لعدم قدرتها على خدمة القضية العربية . والعامل الثالث الذي أثر على سير العلاقات البريطانية اليمنية ، هو مركز الإمام في اليمن ذاته ، إذ كانت أوضاعه غير مستقرة تماماً ، كما لم تتمكن سياسته من جذب القبائل إليه . وكان الإمام يبذل مجهوداً متواصلاً لتدعيم مركزه ، فيرسل الحملات التأديبية إلى القبائل المختلفة لإخضاعها ، وأخذ الرهائن منها . ولم يكن أمر التمرد هذا متوقفاً على فئة دون أخرى ، فقد تمردت قبائل زيدية على الإمام ، كما كانت تفعل

<sup>(</sup>١) العبدلى: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٨٧ ( ذكر اسم هذا الأمير بالكمامل ونسبة إلى قحطان تأكيداً لعروبته ، وأنه ليس غريباً ، بل أخاً لا بد أن ينال حقوقه).

بعض القبائل الشافعية . كما لم ترفض القبائل الشافعية حكم الإمام ، بل اعترف بعضها بحكمه ، وخاصة بعد طرد الأدارسة من تهامة . فيذكر الجــراف أنه ف : « رجب سنة ١٩٤٥ هـ (يناير سنة ١٩٢٧ ) قدم سيف الإسلام أحمد ولى العهد إذ ذاك إلى صنعاء ، ومعه جمع وافر من رؤساء عشائر تهامة « كالواعضات » و «عبس» و «بني نشر » و «حجــور » و «بني قيس » و « الخميسـين » و « بنى مروان » و « المسارحة » وأنزلهم في ضيافة الإمام . وقد قدم هذا الوفد فروض الطاعة باسم البلاد التهامية »(١). ومعروف أن هذه القبائل شافعية . وفي نفس الوقت كيانت حياشيد ويكيل اليزيديتين - أو بعض بطونها - تثيران المتاعب له في شمال صنعاء ، إذ كان من طباع هذه القبائل القوية الميل إلى الحرب لما فيه من غنائم وأسلاب . وكان يدفعهم إلى ذلك طبيعتهم الجبلية من ناحية ، وفقر مناطقهم من ناحية ثانية . وبالإضافة إلى ذلك لم يتمكن الإمام من استغلال طاقتهم وتوجيهها لصالحه . وغلب على الإمام حرصه على تحقيق أطهاعه الخاصة التي بدت متعارضة مع مصالح هؤلاء ، فنكل بهم بعد أن تمكن من الوصول إلى أغراضه على أكتافهم . ولكنهم لم يقدروا ظروف الإمام الجديدة وحاجته إلى الهدوء والأمن إقراراً لأوضاع الدولـة الجديدة ، كما كانوا أكثر تعصباً من الإمام نفسه ، ولم يسامحوا له اتفاقه مع العثمانيين سنة ١٩١١ ، لـذلك فقد كانتا كثيراً ما تعلنان تمردهما عليه (٢).

وهذا ما ذكره أيضاً الجرافي فيقول: « وفي سنة ١٣٤٣ هـ ( ٢ أغسطس سنة ١٩٢٤ م ( ٢ أغسطس سنة ١٩٢٤ إلى ٢١ يوليو سنة ١٩٢٥ ) أخمدت ثورة قبائل حاشد، وتم قهرهم وإجبارهم على الخضوع لأمر أحكام الشريعة وتوريث النساء. وفيها تم فتح بلاد الجوف، وأخذ رهائن الطاعة والإخلاص. وفي سنة ١٣٤٦ هـ ( أول

<sup>(</sup>١) عبدالله الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٣٣ - ٢٣٤.

Survey of International Affairs, 1928, pp. 318. (Y)

يولية سنة ١٩٢٧ إلى ١٩ يونية سنة ١٩٢٨) سار سيف الإسلام ولى العهد من «حجة » إلى «قفلة عذر » وجمع جيشاً من «حجور » و « بنى عبد » و « جبل عيسال يزيد » و « بنى صُريم » وغيرهم ، وطالب قبسائل « العصيات » من «حاشد » بتسليم رهائن الطاعة فامتنعوا ، فحاربهم حتى أذعنوا وسلموا الرهائن » (١).

والذى يلاحظ تاريخ تلك الثورات ، ويقارنه بتاريخ حرب الإمام مع الإنجليز في المحميات ، يجد أنهما في فترة واحدة أو متقاربة نما كان يحرج موقف الإمام ، ويضعف من قوته أمام الإنجليز خصومه الأقوياء ، الذين كانوا لا يعانون من تمرد القبائل المحمية عليهم مثلا .

واستغلت إنجلترا أوضاع اليمن القلقة ، فيقال إنها حاولت الاتصال ببعض القبائل ، وهي بذلك لم تخلق شيئاً بذاته ، بل إنها أثارت وحركت أشياء موجودة يمكن إخادها لو تركت وشأنها .

ويذكر الإمام أن ثورة قبيلة الزرانيق سنة ١٩٢٨ ، دليل واضح على تدخل الإنجليز . وتوجد هذه القبيلة على الساحل بين الحديدة وحدود محمية عدن ، وكان خطر تمردهم يتمشل في موقعهم هذا ، إذ كانوا يستطيعون قطع طريق التجارة بين الحديدة وصنعاء .

وقد أثار الإمام قوة هذه القبيلة وميولها الاستقلالية وامتناعها عن إعطائه الرهائن ، فأرسل إليهم حملة تأديبية في مايو سنة ١٩٢٨ (٣) لإخضاعهم (٣). ولم يكن أمر هذه الثورة هيناً ، فلم يتمكن الإمام من القضاء عليها بسهولة مما اضطره أن يسرسل ابنه سيف الإسلام أحمد على رأس قوة كبيرة ، زحفت

<sup>(</sup>١) عبد الله الجرافي: نفس المرجع، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أى أثناء الهدنة اليمنية الإنجليزية التي بدأت في ٢٥ مارس سنة ١٩٢٨ .

Survey of International Affairs, 1928, p. 318. (7)

على الزرانيق عن طريق الحديدة ، من مركزه في حجة ، فاحتل بعض مراكزهم مثل « المراوعة » و « الدريهمة » بعد مصادمات عنيفة . وقد شعر سيف الإسلام حينئذ من خلال أحداث الحرب ووقائعها ، أن الزرانيق متصلون بدول أجنبية عن طريق البحر ، وأنهم يجلبون منها العتاد والسلاح . فبدأ في توجيه مجهوداته ناحية البحر ، واستولى على الساحل ، واحتل « الجاح » و « الطائف » وميناء « غليفقة » وأقام الحصون وشدد الحراسة على الساحل ، كما استولى على سفن الزرانيق الشراعية ، وأرسلها إلى الحديدة ليمنع أي اتصال ؛ وبذلك استطاع تضييق الخناق عليهم ، ومنع كل مدد خارجي عنهم . فأحس الزرانيق بخطورة الموقف ، ففر شيخهم الأكبر الشيخ أحمد الفتيني ، والتجأ إلى الإنجليز في جزيرة « قمران » كما استسلم بعض الشيوخ الآخرين لسيف الإسلام دون قيد أو شرط، وأسر هو كثيراً من هذه القبيلة، وساقهم مكبلين بالأغلال إلى صنعاء حيث أعدموا هناك . وقد اضطر باقى أمراء القبيلة إلى الالتجاء إلى « بيت الفقيه » التي تعتبر عاصمة الزرانيق - وقام سيف الإسلام أحمد بحصارها فقط - بناء على أمر الإمام - دون أن يهاجها ، حتى اضطرت إلى التسليم بعد أن عانوا من قسوة الحصار وغلاء الأسعار ، ونقص الغذاء ، وأعطوه الرهائن أسوة بغيرهم من القبائل ١١٥٠ .

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ ١ ، ص ٦٨ و ٦٩ .

# الفصل الرابع تطور العلاقة بين الإمام يحيى والملك عبد العزيز بن سعود بعد معاهدة مكة سنة ١٩٢٦

#### بداية العلاقة بين الملكين:

لم يكن الإمام مشغولاً بثورته الداخلية ، أو بحروبه مع إنجلترا في المحميات ، أو بعلاقة الحديدة مع إيطاليا فحسب ، بل كانت حدوده الشهالية تشكل جانبًا هامًّا من مشاغله أيضًا . وقد لاحظنا ارتباطًا تاريخيًّا هامًّا بين حادثين كبيرتين ، إذ ذكرنا أنه في نفس الوقت الذي كان الإمام يتوج علاقته مع إيطاليا بعقد معاهدة في سبتمبر ١٩٢٦ ، كان الأدارسة يسارعون بالدخول في حماية السعوديين ، ويعقدون معهم اتفاقية مكة المكرمة في ٢١ أكتوبر سنة السعوديين ، ويعقدون معهم اتفاقية مكة المكرمة في ٢١ أكتوبر سنة الإمام عندما أخذ في عقد المعاهدة مع إيطاليا حتى يستطيع أن يأخذ منها ما يشاء من الأسلحة لمواصلة انتصاراته في تهامة ضد الأدارسة ، ظهر له في نفس الوقت جار جديد قوى بدأ يواجه الإمام وجهًا لوجه .

ومن الصعب تحديد وقت معين أو حادثة معينة تعتبر بداية للعلاقة بين الملكين ، ولكن من الممكن في نفس الوقت توضيح تطور العلاقات – بوجه عام – قبل الوصول إلى نقطة وقوفها وجهًا لوجه . يبدو أنه لم يكن هناك أية اتصالات بين ابن السعود والإمام يحيى حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد ذلك بقليسل ، إذ كان كل منها مشغولاً بمشكلاته الداخلية ، الأول في نجد والشاني في اليمن ، وكانت متاعبها تنحصر أساسًا في علاقاتها بالعثمانيين

<sup>(</sup>١) المنار: جـ١، المجلد ٢٧، ص ٧٩٨ - ٧٩٩.

إلا أن نهاية الحرب وخروج العثمانيين من العالم العربي أديا – كما أوضحنا قبل ذلك – إلى الاحتكاك سلميًّا أو حربيًّا . فبدأ التصادم الحربي بين الشريف حسين وابن السعود يحتدم ، مما أدى إلى انتباه باقى أمراء الجزيرة – فضلاً عن باقى الشعوب العربية – إلى ابن السعود ، تلك الشخصية الجديدة التي بدأت تفرض نفسها بقوة على كيان الجزيرة العربية . وكان هذا في نفس الوقت ، بداية علاقات ابن السعود بالإمام يحيى ، فالأول استطاع أن يستولى على الحجاز وهدا معناه الاستيلاء على المدينتين المقدستين اللتين تهان كل الشعوب الإسلامية – فكان لا بد من تنظيم العلاقة بين ابن السعود وبين الإمام من أجل المستيلائه على هاتين المدينتين ، ويعلم أن العالم الإسلامي يحتاج بالضرورة إلى استيلائه على مصير المدينتين بعد دخولها في حوزته . لذلك أسرع إلى الدعوة الى عقد مؤتمر إسلامي في مكة وأرسال دعوات إلى جميع ملوك وأمراء وسلاطين العالم الإسلامي وبعض رؤساء الهيئات الإسلامية المختلفة ، وذلك لنتفاهم حول المسائل التي تخص الحرمين . وكان من بين هذه الدعوات دعوة للإمام يحيى .

وقد تعمدت المنار<sup>(۱)</sup> ذكر نص الخطاب المرسل للإمام يحيى ، وذلك ردًّا على «المقطم» الذي أنكر أن ابن السعود أرسله للإمام ، وكانت ديباجة هذا الخطاب تحمل كثيرًا من عبارات التبجيل والمودة .

ولكن لم تكن هذه الدعوة هي أول اتصال بين ابن السعود والإمام يجيى ، بل سببق ذلك بعض الاتصالات حدثت قبل قضاء ابن السعود على الشريف حسين . ولكنها كانت اتصالات غير مباشرة ، أو أنها لم تأخذ شكل الدعوة سالفة الذكر .

<sup>(</sup>۱) المنار: المجلد ٢٦، الجزء ٧، الصادر في ٢٩ جمادي الآخرة ١٣٤٤ (١٤ يناير سنة ١٩٢٦) ص ٥٤٠.

ذكرنا قبل ذلك عند استعراض علاقات الملك حسين مع باقى أمراء الجزيرة العربية ، أن علاقات مع الإمام كانت طيبة بالنسبة لعلاقات مع باقى الأمراء . فقد كان يعترف له بالإمامة ، ويكره توسم الإدريسي في تهامة ، ولكنه كان يسرى أن نفوذ الإمسام لا يمتد إلا إلى الطوائف والجهات الزيسدية فقط. وقد حدث في أواخر سنة ١٩٢١ وأوائل سنة ١٩٢٢ بعض التقارب، فيذكر الجيرافي أنه: « في سنة ١٣٤٠هـ بعث ملك الحجاز الشريف حسين ابن على مندوبًا إلى الإمام وهو رئيس الأشراف بمكة ، فنزل ضيفًا على الإمام ، ولما أزمع الرحيل رأى الإمام أن يوفد معه بعض أصحابه ردًّا للزيارة ، وأرسل معهم قصيدة أنشأها السيد العلامة الأديب يحيى بن على الذارى ، وهي تحث على الوفاق بين الأمة العربية »(١١). بل ويذكر أمين الريحاني نص معاهدة حررت في صنعاء في ١٨ رمضان سنة ١٣٤٠هـ ( أوائل يونية سنة ١٩٢٢م) بين الشريف حسين والإمام يحيى وكان قسطنطين يني (٢) هو الذي عمل على إتمامها(٣) . وقد عاد قسطنطين يني بالمعاهدة إلى الملك حسين ليعرضها عليه ، ولكن يبدو أنه لم يتم توقيع المعاهدة ، وأنها كانت غير نافذة المفعول لما تلا ذلك من أحداث داخر الجريرة العربية أدت إلى القضاء على دولة الملك حسين.

ويجب أن نلاحظ أن سبب هذا التقارب هو انتهاء البيتين الحاكمين فى مكة وصنعاء ، إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهذا بما أدى أيضًا إلى التقارب بين الإمام يحيى والعراق فيها بعد . وقد نظمت هذه المعاهدة «المامولة» العلاقات بين الطرفين وقربت بينهما ، ودعت إلى التعاون والسلام بين البلدين . وهناك مادة خاصة بالتعاون في حالة وجود عدوان

<sup>(</sup>١) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) زميل الريحاني في رحلته إلى صنعاء ومبعوث الملك حسين إلى الإمام وأحد ضباط جيشه ، وله قصيدة في ذم القات ومضغه أرسلها للإمام يحيى .

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني: ملوك العرب ، ص ٢١٠ - ٢١٤ .

خارجى على أحد الطرفين ( المادة الخامسة ) وتنص على أنه: « عند ظهور عدو مشاق للطرفين إذا لزم لأحدهما إمداد من الشانى فعلى من تطلب منه الإعانة إعانة الطالب بمقدار ما يدخل تحت إمكانه من مال أو رجال أو سلاح أو معدات حربية ، وعلى الطالب للإمداد بالرجال ، لوازم المطلوبين مع التأمينات اللازمة »(١) . وهذه المادة هي التي تهمنا في حديثنا عن علاقات الإمام يحيى مع ابن السعود إذ يمكن القول إنها كانت ذات أثر مباشر في سيرة هذه العلاقات .

أدى تغير الأوضاع في الجزيرة العربية بعد ذلك ، إلى توسع علاقات ابن السعود مع باقى أمراء الجزيرة ، سواء كانت علاقات سلمية أو منازعات حربية . وقد نشأت أول علاقة بين الإمام وبين ابن السعود أثناء الحسرب بين الشريف حسين وابن السعود عندما اعتدت جماعة من الوهابيين على الحجاج اليمنيين في وادى « تنومة » جنوب الحجماز ، ظنّا منهم أن هؤلاء الحجاج اليمنيين في وادى « تنومة » جنوب الحجماز ، ظنّا منهم أن هؤلاء الحجاج كانوا نجدة للشريف حسين ضد ابن السعود (٢) . وهي حمادثة معسروفة يرويها كثير من اليمنيين ، ولا خلاف بينهم إلا حول عدد هؤلاء الحجاج وعدد الذين استطاعوا الفرار . فالبعض كان يذهب إلى أنهم كانوا حوالى ثمانية آلاف غير ألفي حضرمي وغيرهم من البلاد القريبة من اليمن، والبعض الآخر يذكر أنهم كانوا حوالى ستة آلاف أو خمسة أشخاص فقط . ويذكر الجرافي أنها وقعت أثناء موسم حج سنة ١٩٢١ هـ (١٩٢٣ م ) أما نزيه العظم فيذكر أنها وقعت أثناء موسم حج سنة ١٩٢١ هـ (١٩٢٣ م ) أما فقصة هذه الحادثة هي أن الحجاج « ذهبوا براً من اليمن لتأدية فريضة الحج فقصة هذه الحادثة هي أن الحجاج « ذهبوا براً من اليمن لتأدية فريضة الحج في ويذكر أنهم كانوا جميعًا عزلاً من السلاح ، ولما وصلوا إلى « تنومة » اعترضهم ويذكر أنهم كانوا جميعًا عزلاً من السلاح ، ولما وصلوا إلى « تنومة » اعترضهم ويذكر أنهم كانوا جميعًا عزلاً من السلاح ، ولما وصلوا إلى « تنومة » اعترضهم ويذكر أنهم كانوا جميعًا عزلاً من السلاح ، ولما وصلوا إلى « تنومة » اعترضهم ويذكر أنهم كانوا جميعًا عزلاً من السلاح ، ولما وصلوا إلى « تنومة » اعترضهم

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب ، ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٦ .

كمين من الإخوان الوهابيين ، وأصلوهم نارًا حامية فلم يسلم منهم إلا سبعة أو خمسة أشخاص كانوا متأخرين قليلاً عن رفقائهم . وسلب الإخوان جميع أمتعة هؤلاء الناس وتركوهم ممددين على الأرض ، وعادوا بغنائمهم فاثزين » . ويواصل نزيه العظم حديثه عن هذه الحادثة ، وأنه حاول التحري عن سبب هـذا الاعتداء في مختلف الجهات والبلاد، وبعد الاتصال بالمستولين وغير المستولين تحقق: «أن لبعض الأجانب ضلعًا في هـذه المؤامرة ، وقد كانوا يتوخون منها إثارة الفتنة بين السلطان عبد العزيز والإمام يحيى ، وامتداد نار الحرب من الحجاز إلى اليمن . فقد ذكر عند ابن السعود بأساليب شتى ، وعن طرق عسديدة، أن الملك حسين استنجد بالإمام يحيى ليقاتل معه ضد ابن السعود، فاعتذر الإمام عن الدخول في الحرب بصورة رسمية علنية ، ولكنه أوفد هــذا الجمع الغفير بصـــورة حجاج لكي يتطوعـوا في الجيش الحجسازى . ويبدو أن ابن السمعود أخسذ بهذه الدعاية ، وأمر جنده أن يبيدوا هذا الوفد. وكان أول نتائج هذه الحادثة توتر العلاقات بين الإمام وبين السلطان عبد العزيز وامتنع الحجاج اليمنيين عن تأدية فريضة الحج بعد ذلك ، إلا أن هدفه النتائج سويت فيا بعد عندما عادت بينها العلاقات لتسموية الحدود المسمركة ، وقد قيل إن ابن السعود دفع دية الحجاج الذيت قتملوا (١).

ومن مظاهر الاتصال الأولى أيضًا ، أن الإمام يحيى حاول التدخل فى نهاية الحرب النجدية الحجازية ، فأبرق للملك الحسين بن على والسطان عبد العزيز يعرض عليها وساطته لإنهاء الخلافات القائمة . وكذلك بدت أن حدودهما تتقارب عندما كان ابن السعود يتوسع جنوبًا إلى حدود اليمن

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيد.

أثناء حربه مع الحجاز، فاستولى ابنه فيصل على إمارة آل عائض داخل عسير، عا أدى إلى ظهور هذا الجار القوى المنتصر على مشارف حدود اليمن الشهالية ليشكل خطرًا جديدًا بالنسبة للإمام يحيى، أو على الأقل لتصبح مسألة جديدة تشغل بال الإمام.

وتوضح كل تلك الأحداث السياسية السابقة نشأة وتطور العلاقات بين صنعاء والرياض، وتعتبر كلها مقدمات لوقوف هذين العاهلين أمام بعضها وجهّا لوجه بعد أن تماست حدودهما. وقد كان دخول الأدارسة تحت الحاية السعودية هي النقطة التي بدأت العلاقات عندها تأخذ شكل خلاف، ثم نزاع ثم اشتباك.

## إعلان الحماية السعوية على عسير وأثر ذلك على العلاقات:

عندما تم عقد معاهدة مكة المكرمة بين ابن السعود وحسن الإدريسى ، أرسل الأول على الفور نسخة من نصها الكامل مع كتاب منه إلى الإمام يحيى ، يرجوه أن يصدر الأمر إلى قواده بالكف عن مهاجمة الأدارسة لأنهم أصبحوا تحت حمايته . وقد كانت قوات الإمام في ذلك الوقت بالذات ، تحاصر – أو هي قاب قوسين أو أدنى من احتلال – مدينتي صبيا وجيزان ، أهم مركزين للأدارسة . وكانت مفاجأة عنيفة فوجئ بها الإمام ، فلم يكن أمامه إلا أحد أمرين : إما أن يقر المحاهدة ويعترف بها ، وبذلك تفلت الإمارة من يده ، وإما أن يأمر قائد جنده في تهامة عبدالله بن الوزير بمواصلة الزحف ، فيصطدم بابن السعود ويدور القتال بينها . ولكنه رأى بمواصلة الزحف ، فيصطدم بابن السعود ويدور القتال بينها . ولكنه رأى النيقر الأمر الواقع ، وأبلغ قائده بإيقاف الحرب ، ثم لبي دعوة ابن السعود إلى المؤتمر الإسلامي في مكة (١) . وكان الإمام يرى أنه يجب تسوية مشكلة عسير هذه مع ابن السعود تسوية سلمية، وذلك لأن باقي

<sup>(</sup>۱) المقتطف: المجلد ۱۸۶ الجيرة ، عدد أول مايو سنة ۱۹۳۳ (۱۷ محسرم سنة ۱۳۵۱) من مقالة لأمين سيد، ص.: ۲۰۶.

ظروفه السياسية والحربية لم تكن تساعده على مواجهة ابن السعود ببالقوة . حقيقة كان مداد معاهدته مع إيطاليا لم يكن قد جف بعد ؛ وكان يأمل أن تكون المعاهدة عضدًا له في مواجهة مشكلاته السياسية والحربية ، لكن لم يكن قد أتيحت له الفرصة بعد للاستفادة منها . كما أنه لم يكن ينتظر مطلقًا أن تنزل إيطاليا قواتا لمساعدته في حروبه المختلفة ؛ بل كان كل ما ينتظره منها هو إمداده بالسلاح والعتاد . وقد أشرنا قبل ذلك إلى أن الإمام كان مشعولا بإخاد الثورات التي كانت تظهر هنا وهناك داخل اليمن نفسه بين الجهاعات الشافعية أو الزيدية . فضلا عن مشكلاته مع إنجلترا في المحميات ، وتوترالعلاقات بينها كما رأينا .

#### تبادل الوفود بين البلدين:

اتخذ الطريق السلمى بين العاهلين مظهرًا خاصًا ، هو المفاوضات عن طريق إرسال المندوبين . وكان أول هذه الوفود هو الوفد السعودى الذى حمل نص معاهدة الحاية إلى صنعاء لعرضها على الإمام ، وقد وصل إلى صنعاء في ٣ ذى الحجة سنة ١٣٤٥ هـ (يونية ١٩٢٧م) وبقى فيها إلى أواخر المحرم سنة ١٣٤٦هـ (يولية ١٩٢٧م) .

وقد دارت بين الوفد وبين الإمام يحيى من ناحية ، وبينه وبين مندوبى الإمام من ناحية أخرى مباحثات طويلة خلال جلسات عديدة بلغت سبع عشرة جلسة . كان موقف الجانب اليمنى أنه يعتبر عسير جزءًا من اليمن ، وأن الأدارسة غاصبون ودخلاء في هذه المنطقة ، وأنه لا يعترف بما كان من انضهام بلاد آل عائض إلى نجد ، ولا بما كان من بسلط الحماية على المقاطعة الإدريسية (۱) . وقد جاء في تقرير الوفد السعودى - بعد عودته إلى بلاده - المؤرخ في أول ربيع أول سنة ١٣٤٦هـ (سبتمبر ١٩٢٨) ما يوضح

<sup>(</sup>١) وزارة الخارجية السعودية : بيان عن العلاقات اليمنية السعودية ، ص ١ - ٢ .

وجهة النظر السعودية في أمر عسسير : « وخلاصة مطالب المندوبين اليمنيين . التي لم يحيدوا عنها ، ولم يتحولوا عن إبدائها طيلة مدة المفاوضات ، أن بلاد عسير ونجد جزء من بلاد اليمن . فأوضحنا للمندوبين أن بلاد الأدارسة قسم من تهامة عسيس ، وأن عسير ليس من اليمن وأنه ليس الأثمة الزيود أي حق من الحقوق فيه ببراهين تاريخية علميه ، وأن حدود هذه المقاطعة تمتد من « خما » إلى « زبيد » إلى مركز « باجسل » من جهسة الجبال ، وأن هده القطعة بحدودها المبينة قسم واحد لا يتجزأ ، وكانت خاضعة للسيد محمد على الإدريسي أيام حكمه وهي داخلة ضمن الحدود التي شملتها معاهدة جلالة الملك ( عبد العزيز ) مع السيد حسن ، ولذلك فإننا نعتبرها من حقوق جلالة الملك كلها ونطالب بإعادة ما هو منها تحت حكم الإمام يحيى إلى المقاطعة الإدريسية .. »(١) وتبدو المغالاة في التقرير ، إذ ليس من المعقول أن يوافق الإمام على التنازل عما حارب من أجله سنوات - ونقصد تهامة اليمن التي يريد منه الوفد السعودي أن يعيدها للأدارسية - كما أنه من الناحيية الجغرافية لا يمكن تصور وجود دولة كاليمن تبقى معلقة فوق الهضبة في الداخل دون أن يكون لها منافذ على البحر تطل منها على العالم الخارجي، أى أن تهامة اليمن كانت تمثل لباقي أجهزاء اليمن ، تكاملا عضه يًّا لا بد منه لقيام دولة مستقلة يمكن أن تعيش . ولكن يبدو أن هذا المطلب السعودي ، كان من باب المحاورات الدبلوماسية فقط حتى يجسر الإمام على قبول الوضع الجديد .

وعاد الوفد السعودى - دون اتفاق - إلى مكة المكرمة ، وعرض على الملك عبد العزيز خلاصة أعماله ، فصدر إليه الأمر بالرجوع إلى صنعاء للاتفاق على إبقاء الحالة الراهنة ، ووضع الترتيبات التى تؤدى إلى تعيين حدود فعلية بين المقاطعة الإدريسية وعسير ونجران من جهة ، وبين اليمن من

<sup>(</sup>١) وزارة الخارجية السعودية : بيان عن العلاقات اليمنية السعودية ، ص ٣.

جهة أخرى . وقد عاد الوفد السعودي مرة ثانيسة إلى صنعاء ، واستمرت جلساته خــ لال شهري ديسمبر سنة ١٩٢٧ . وينايس سنة ١٩٢٨ . وكانت الحدود التي يعرضها للاتفاق عليها تدل على تغير أساسي في حسديث الوفد، فقد كان يعمل فعلاً على إقرار الوضع الراهن . إلا أن تركى ابن ماضي ( أحد رجال الوفد السعودي ) أرسل خطابًا إلى الملك عبد العزيز ، في صنعاء مؤرخ ٠٠ ذي القعدة سنة ١٣٤٦هـ (أبريل سنة ١٩٢٨) يشرح له بعض الأمور، جاء فيه: « توجهنا إلى صنعاء اليمن لتجديد المفاوضات مع الإمام يحيى وزعما ثه فبموجب مطالعة خادمكم حول تلكم المفاوضات أحببت أن أشرح لكم بعض ما يحسن ذكره منها: الإمام يحيى ذو مطامع غريبة ومراميه بعيدة ، كلما تكلمنا معه في النقطة الممكنة لحل المشكل زاغ عنها ، وإن كان يقول قولاً بأنه يطلب الائتلاف فله مقاصد بعيدة . فتحقق لدى خادمكم أنه متربص للدوائر عن مقصد، وله آمال لا سمح الله بتحقيقها، وليس له مقصد عدوان في الوقت الحاضر ، ولا يريد حسم المادة والاعتراف بحدود معلومة له وعليه، بل يريدها مسالمة ومكاتبة بغير نتيجة . ولا يزال يطلب في حل عقد اتفاقية مكة ، وكم أوضحنا له ، وأفدناه أن الإدريسي في قطعة من بلاد عسير ، وأنه مسلم استجار بأخيه فأجاره سابقًا ولاحقًا حتى طالت المحاورات بيننا وبينه ، ثم بيننا وبين مندوبه إلى نهاية أربعة وخمسين يـومًا . ونحن مقيمون في صنعاء فلم يكن له عذر عن إرسال مندوبين من طرفه لجلالتكم ، ونرجو الله أن ينهى الأمور على ما يرام . . الألك . وقد انتهت مفاوضات الوفد الثاني بالاتفاق على أن يرسل الإمام يحيى مندوبين عنه إلى الملك ابن السعود، لشرح وجهة نظر اليمن . وقد أرسل الإمام لابن السعود رسالتين ، يخبره بأنه سيرسل مندوبين عنه لهذا الغرض ، كما ذكر فيها رغبته في توطيد العلاقة بين البلدين ورد كيد الداسين (٢).

<sup>(</sup>١) وزارة الخارجية السعودية : بيان عن العلاقات اليمنية السعودية ، ص٩ - ١٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ١١.

وعاد الوفد السعودى إلى مكة المكرمة ، ومعه ثلاثة من اليمنيين يمثلون الإمام فى رمضان سنة ١٣٤٦هـ ( مارس سنة ١٩٢٨ ) ، وقاموا بمفاوضات هناك ولكنها كانت قصيرة وغير منتجة ، وذلك لأن أفراد الوفد اليمنى كانوا مختلفين على الرئاسة من جهة ، وعلى مدى صلاحية الوفد من جهة ثانية ، وذلك لأنه لم يكن له من الصلاحية ما يجيز له البت فى أى موضوع من المواضيع (١).

وقد حدثت في هذه الأثناء أن أرسل الملك ابن السعود إلى الإمام يحيى كتابًا مؤرخًا في ٤ محرم سنة ١٩٤٨هـ ( ٢٤ يونية سنة ١٩٢٨ ) يخببه بأخبار المحادثات بين الوفدين السعودي واليمني ، ويجدد علاقات الصداقة بين البلدين ، إلى أن يقول : « .. و إني قبل أن أخبتم كتابي هذا ، يحب أخوكم أن يشرح لكم الشلاث مواد الآتية لأنها هي المحسور اللذي سيدور عليه كل اتفاق في المستقبل .

أولا: إننا نحب الاتفاق مع حضرتكم ، ونرى أن ذلك أنكى للعدو وأسرُّ للصديق .

ثانيًا: إنه ليس لنا أغراض أو مطامع سواء فيها يتعلق بشخصكم أو بوطنكم وكل ما نرمى إليه هو السعى للاتفاق وراحة وطنكم ورعيتكم .

ثالثًا: إننا بقدر ما نستطيع سنمنع كل ما يوجب سوء التفاهم أو يحدث المشكلات بيننا وبينكم ، وإننا سنبذل جهدنا في توطيد السلام إلا ما يوجبه الدفاع عن الكرامة والشرف . . . وكل ما لدينا قد أبديناه شفاها لمندوبيكم "(۲).

<sup>(</sup>۱) هذه هي عادة الإمام دائمًا إذ لم يكن يجعل لمندوبيه - في أية مفاوضات - الصلاحيات اللازمة للبت في الأمور . وكان يحتم عليهم دائمًا الرجوع إليه في كل شيء ، وقد يرجع هذا إلى رغبته الشخصية في البيت في كل صغيرة وكبيرة بنفسه - وهذا ما كان يتبعه في جميع شئون دولته - وإلى عدم ثقته بأحد .

<sup>(</sup>٢) وزارة الخارجية السعودية : بيان عن العلاقات اليمنية السعودية ، ص٥ - ٦ .

وهكذا عاد الوفد اليمني من مكة دون أن يحقق شيئًا يذكر ، ولكن كان هناك أمر أصبح شيئًا واقعيًّا إلى حد كبير ولبعض الوقت ، هو أنه بدا على الطرفين أنهما اعترفا ولو مؤقتًا باتباع سيساسة المحافظة على «الوضع الراهن» وأخذ كل منهما يعمل على تقوية قبضته على ما تحت يده من القبائل والجهات ، وينظم سياسته وإدارته في هذه الجهات . وقد استمر هذا الوضع حوالى ثلاث سنوات أى حتى سنة ١٩٣١ حين ثارت حادثة جبل « العرو » مما أدى مرة أخرى إلى تجديد المنازعات و المفاوضات حتى قامت بين البلدين حرب « السبع أسابيع » التى انتهت بمعاهدة سنة قامت بين البلدين .

ولكن هناك بعض الأمور التى نريد أن نشير إليها ، أهمها أن بداية العلاقات بين البلدين ، وسيرها في هذا الخط بالتحديد ، لم يكونا وليدى الصدفة بل كانت بداية طبيعية في صورتها وجوهرها . ويتبلور هذا في أنها كانت نتيجة توسع كل من الحاكمين في بقاع الجزيرة العربية تماست حدودهما ، وتشابكت مصالحها ، مما أدى إلى التصادم . وفرضت هذه البداية بالتالى خطًا معينًا تسير فيه العلاقات الفتية المتوترة ، اتصف بالشد والجذب حول بقاع معينة ، ادعى ملكيتها كل من الطرفين .

ومن ناحية ثانية ، كانت علاقة الطرفين بعضها ببعض تتأثر تأثرًا مباشرًا بعلاقة كل من الطرفين بانجلترا، وكانت للأخيرة علاقات خاصية بكل من صنعاء والرياض كل على حدة . وقد لعبت هذه العلاقات دورًا هامًّا في سير علاقات اليمن مع السعودية . ولم يكن ها الأمر غريبًا فلإنجلترا مصالح في كل من جنوب اليمن وشهال السعودية ، كما يهمها أن تحافظ على علاقاتها ومصالحها لدى هذين العاهلين . وقد بدأت العلاقات السعودية الإنجليزية في التوتر بعدما أقامت إنجلترا دولتين هاشميتين على حدود ابن السعود الشهالية وأخذت ترعاهما . ويفضل العداء التقليدي بين السعوديين والهاشميين ، ونتيجة

لقيام منازعات وحروب قبلية على حدود هاتين الدولتين مع السعودية ، رأت إنجلترا نفسها - لخدمة مصالحها الخاصة - مضبطرة إلى التدخيل دفاعًا عن مصالح العراق وشرق الأردن وتدعيها لركزيها. وقد اضطرت إلى استعمال الطائرات في فض التجمعات القبلية الوهابية على حدود هاتين الدولتين ، إلا أن هـ أن النزاع لم يستمر طويلاً ، وتمكنت إنجلترا بفضل مجهودات ومفاوضات ســـــر جالبرت كلايتـــون من أن تعقد معاهدة مع ابن الســـعود في ما يو سنة ١٩٢٧. وقد قضت هذه المعاهدة على المنازعات المحلية ، وأدت إلى اعتراف انجلترا باستقلال الدولة السعودية الجديدة ، كما عملت على تسوية جميع الأمور المعلقة بين البلدين وكانت انجلترا تهتم اهتهامًا واضحًا بعقد هذه المعاهدة لوجود مصالح عديدة لها في الجزيرة العربية ، كان لابد من الاطمئنان عليها بعد التوسع السعودي العريض ، الذي وصل إلى مناطق النفوذ الإنجليزي في الجزيرة وخارجها وقد وقعت المعاهدة بجدة في مايو ١٩٢٧ ، وتبودل الإبرام في سبتمبر سنة ١٩٢٧ (ملحق ٧). والـذي نريد أن نصل إليه هنا، هو أن العربية السعودية كانت قد سوت مشكلاتها مع إنجلترا ، وأنهت حسروبها في الشيال ، قبل التصادم مع اليمن ، أو قبل أن تدخل في علاقات جديدة مع اليمن . فقد حضر الوفد السعودي الأول إلى صنعاء في يونيو سنة ١٩٢٧ ، أي بعد توقيع المعاهدة الإنجليزية السعودية بشهر ، وبعد الاطمئنان على استقرار باقى مشكلات ابن السعود ، وبالأحرى لقد فرغ ابن السعود من المشكلات المحيطة به قبل أن يلتفت إلى الإمام يحيى.

ولسكن الأمر كان عكس ذلك بالنسبة لليمن ، فقد واجه الإمام ابن السعود عندما كان مشغولاً باشتباكاته مع جارته انجلترا في الجنوب . ويتضح هذا بالنظر في تاريخ سير كل من علا قات الإمام مع جارتيه في الشهال وفي الجنوب . ففي الوقت الذي كان الوفد السعودي الأول والثاني في صنعاء يفاوض الإمام ومندوبيه كانت الطائرات البريطانية تلقى بقنابلها على جيوش الإمام في المحميات حتى إنه اضطر أن يسسعي للهدنة مع إنجلترا وأعلنت

فعلا في ٢٥ مارس سنة ١٩٢٨ ، وهو نفس الشهر الذي توجه فيه وفده هو إلى مكة المكرمة مع الوفد السعودي الثاني .

ولا شك أن هذه الوحدة الزمنية هي التي أثرت في علاقات الإمام مع ابن السعود، وفي سير المحادثات والنقط التي تناولتها هذه المحادثات وانشغال الإمام في أحداث حدوده الجنوبية - التي كانت ملتهبة بالصورة التي عرضناها - يجعلنا نؤمن بصحة بعض ما جاء بتقرير « تركى بن ماضي » إلى مليكه ابن السعود حيث يقول عن الإمام « ... وليس له مقصد عدوان في الوقت الحاضر ، ولا يريد حسم المادة والاعتراف بحدود معلومة له أو عليه ، بل يريدها مسالمة ومكاتبة بغير نتيجة » . فقد يكون سبب موقف الإمام هذا الذي وصفه « تركي » هو عدم رغبة الإمام في البت في مشكلة حيوية تخص حدوده الشمالية عندما كان يجارب عند حدوده الجنوبية ، فكأنه بذلك أراد أن يكسب وقتًا ، ويسوف في حل قضيته مع الجنوب . وكان هذا هو نفس الأمر مع إن السعود .

وقد شعر الإنجليز أنفسهم بهذه الحقيقة ، واعتقدوا في هذه الفترة « أن نتيجة مفاوضات الإمام مع ابن السعود ستكون العامل الهام في رسم سياسته في المستقبل تجاه بريطانيا »(١).

(1)

# الفصل الخامس موقف الإمام بالنسبة لمشاكل الحدود

#### الإمام والاتحاد السوفيتي:

لم يكن لإنجلترا تأثير مباشر على سياسة الإمام تجاه جاره في الشيال فحسب، بل كان أيضًا لها تأثير كبير على سياسته تجاه القوى الخارجية الأخرى. ويتضح هذا في تعاهده مع الدول الأجنبية المختلفة، وإن كان سرعان ما يحرص على أن تكون هذه المعاهدات، محدودة للغاية في أغراض معينة، ويخضع موادها – عند التنفيذ – لوجهة نظره هو، وطبقًا لما يراه فقط بما يقلل في النهاية من أهمية هذه المعاهدات، ويضعف بالتالي مدى استفادة اليمن منها. وكانت علاقته مع إنجلترا من أسباب موقفه هذا، فهو يخاف النفوذ الأجنبي والقوى الأجنبية بكل صورها وأشكالها – وكانت إنجلترا صورة حية تمثل أمام عينيه كل ما هو أجنبي – ولكنه في نفس الوقت، كان يحتاج إلى قوى أجنبية تسانده في مقاومته لإنجلترا وفي نيل مطالبه منها. فكأنه في الحقيقة كان يخاف النفوذ الأجنبي ولكنه كان يشعر بالحاجة إليه في نفس الوقت.

وهذا هو الدافع الأساسى الذى أدى به إلى عقد معاهدة « صنعاء » مع الاتحاد السوفيتي في أول نوفمبر سنة ١٩٢٨ (١١) ، أي عند اشتداد المنازعات الحربية مع إنجلترا ، وهذا ما جعل البعض يذهب إلى القول إن هذه المعاهدة أدت إلى ازدياد شعور الإمام بالقوة أمام تهديد إنجلترا ، مما جعلها تصر على

استعمال طبائراتها ضده لإخبراج قبواته من المحميات (١) . ولكن كبانت هنياك عوامل أخرى أدت إلى هذا التقارب اليمني السوفيتي ، فمن الناحبة الدولية كان عام ١٩٢٨ ، هـ و عام انعقاد المؤتمر السادس للكومنترن(٢) ، والذي بدأ به الاتحاد السوفيتي ما سمى العهدد الثالث الذي واجهت موسكو الشرق فيه بشكل يائس بعض الشيء . وكان الاتحاد السوفيتي يرى أن بريط انيا هي التي تمثل رأس الاستعمار في العالم ، ولكنه كان يشعر في نفس الوقت - ومن وجهة نظره « النظرية » البحتة - أن الشرق الأوسط ليس معدًّا إعدادًا كافيًا لنشر نفوذه في ربوعه ، إذ كانت هذه البقاع ، إما واقعة تحت النفوذ البريطاني أو الفرنسي مباشرة وهذا الأغلب الأعم، أو متأثرة سياسيًّا وحضراريًّا بوجود هـذا النفوذ في أقاليم مجاورة قريبة . وكان يرى أن حالة هـذه المنطقـة عمومًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تتصف بالتخلف والتأخر ، مما جعل الاتحاد السوفيتي يشمعر بأنه أمام وضع معين من الصعب عليه التوغل فيه ، ولكنه حاول في نفس الوقت ، إقامة عبلاقات تجارية وسياسية مع اليمن والسعودية ، وذلك لأنها كانتا الدولتين الوحيدتين العربيتين اللتين خرجتا من الحرب العالمية الأولى وهما متمتعتان بالاستقلال التام. وقد أمد الاتحاد السوفيتي العربية السعودية بكثير من البضائع اللازمة ، وأنشأ له قنصلية في جدة ، وعمل على إغراق الأسواق بالبضائع المختلفة ، مما أثار ضده باقى تجار وقنصليات جددة ، وهذا اضطر بالتالي الحكومة السعودية إلى الحد من نشاط التجار السوفيت (٣) وهكذا كان اختيار السوفييت للعربية السعودية ولليمن كمجالى نشاط لهم أمرًا طبيعيًّا ، إذ لم يتمكنوا من إيجاد أية فرصة

(٣)

Philby: Saudi Arabia, P. 334, (1)

<sup>(</sup>٢) والترلاكور : الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط (ترجمة لجنة) الطبعة الأولى -بيروت- أغسطس سنة ١٩٥٩ ص ٩٨ .

Philby: Ibid, P. 334,

لمد نفوذهم إلى البلاد العربية الأخرى. وقد عبر أحد أفراد الوفد إلى اليمن فقال: « نرغب أن نعقد معاهدة تجارية مع الإمام يحيى ، إذ لا يخفى عليكم أن بلادنا واسمعة ومحصولاتنا كثيرة وأبواب العالم الخارجي مغلقة في وجوهنا ، فنحن نسعى لإيجاد أسواق جديدة ، وهذه البلاد من جملة البلاد التي يمكننا أن نعمل معها، ونجد فيها أسواقًا تجارية »(١).

وقد تمكن الوفد السوفيتى من عقد معاهدة صداقة وتجارة مع الإمام سميت بمعاهدة « صنعاء » ، وذلك في أول نوفمبر سنة ١٩٢٨ ( ١٧ جمادى الأولى سنة ١٣٤٧ ) . ( انظر ملحق ٨ ) .

ويعتبر الإمام أول من أقام علاقات سياسية مع الاتحاد السوفيتى ، فعقد معه هذه المعاهدة التي عقدت في وقت مبكر جدًّا بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط . وقد حقق الإمام من ورائها أغراضه السياسية والاقتصادية ، فاعترف به الاتحاد السوفيتي وباستقلاله وباستقلال بلاده كها نظم معه التبادل التجارى والعلاقات السياسية .

وكانت مدة سريان المعاهدة عشر سنوات ولكنها لم تجدد بعد مرور هذه المدة ، فقد سحب الاتحاد السوفيتي كل هيئاته الدبلوماسية التي تعمل في المجال العربي سنة ١٩٣٨ (٣) .

وكان دافع الاتحاد السوفيتى الجديد ، هو فشلة أمام النفوذ الإيطالى والألمانى اللذين تغلغلا في المنطقة العربية بوجه عام . فقد كانا يمثلان أمام الشعب العربى المنقذ والمحرر من الاستعمار الإنجليزى الفرنسى ، فقد تغلغل النفوذ الإيطالي في اليمن واستطاعت إيطاليا تجديد معاهدة سنة ١٩٢٦ مع الإمام ، في الوقت الذي سحب فيه الاتحاد السوفيتي دبلوماسييه ، واختفى نشاطه تقريبًا في اليمن إلى أن تجدد ثانية بعد ذلك بمدة طويلة في سنة ١٩٥٥ .

Philby: Saudi Arabia, P. 334, (Y)

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ١ ، ص٨ .

وكيفها كان الأمر فقد كان للبعثة التجارية السوفيتية نشاط كبير في اليمن، وقد أثبت وجودها إلى حد كبر ، ونافست بشدة باقى الفئات التجارية في الحديدة مما كان له أثره السبئ على تلك الفئات. فكانت هناك مثلا جماعة من اليونانيين يعرفون بــ « إخوان ليفراتو » تشتري البن بأرخص الأثمان من الأهالي ، ثم تبيعه في الأسواق الخارجية بالسعر الذي تريده ، وهكذا كانت تتحكم في سعر البن اليمني سواء في الداخل أو الخارج، وذلك لقلة رأسهال التجسار الوطنيين وعــدم درايتهم بالعالم الخارجي وأسواقه ، ولكن « الشركة التجارية الروسية » - هكمذا كان يدعى الوفد السوفيتي في اليمن - أخذت تضارب تجار البن وغيرهم من التجار بشتى البضائع. ويصف نزيه العظم هذا النشاط التجاري للشركة التجارية الروسية فيقول: « وقد رأيت سماسرتها في الطريق يبتاعون البن رأساً من القرويين ، وقد جلبت شيئاً من السلع المختلفة كالسكر والأرز والدقيق والكاز والخشب والكبريت والأقمشة إلى غير ذلك من البضائع الكثيرة ، واستولت على الأسواق التجارية ، وثبتت أثمان الحاجيات بعدما كان التجاريت الاعبون بها كيفها شاءوا . وقد كان لهذه السياسة أثر بعيد في اليمن ، وأخذ بها معظم التجار وصاروا يمتدحون هذه الشركة ، ويثنون عليها أطيب الثناء . وقد اهتمت الحكومة الروسية كثيراً بأمر اليمن ، وصارت تسير بواخرها من أوديسا في البحر الأسود إلى خليج فارس في العجم ، فتمر هذه البواخر بالبحر الأحمر وتقف بالحسديدة في ذهابها وإيابها ، وتنقل البضائع والحجاج بأثمان بخسة لا تزاحم. وقد ضربت بعملها هذا، السفن التجارية الصغيرة التي تسير بين شواطئ البحر الأهم ضربة قاضية لأن أصحاب هذه السفن كانوا يستنزفون أموال التجار، ويتقاضون منهم أجوراً غير معقولة لنقل بضائعهم ، ولذلك لما أتت هذه الشركة الروسية حول التجار نظرهم نحــوها ، وانصرفوا عن غيرها ، ولا تأتى سفينة روسية إلى الحديدة إلا وهي ملأى بشتى البضائع والحاجيات ، وتعود من الحديدة ملأى بالجلود والبن "(١).

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة . حـ١ ، ص ٨٠ .

وفي حقيقة الأمر كان التقارب اليمني السوفيتي يمثل جانباً من الصراع الدولي بين الاتحاد السوفيتي وبين الدول الغربية وخاصة إنجلترا، وقد بدأ هذا التنافس الدولي قبل ذلك بسنوات . فمن المعروف أن الاتحاد السوفيتي قد اعتمد له قنصلا في جدة في ١٩٢٤ لدى بلاط الملك حسين ، كما كان الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت بابن السعود ملكاً على الحجاز بعد طرد الأسرة الهاشمية سنة ١٩٢٥ . وقيد حياول هذا القنصل أن يعمل من مقره في جيدة ، على الاتصال بالعناصر المتمردة غير الراضية في حوض البحر الأحمر، ونشر النفوذ السوفيتي. وبناء على اقتراحه ، بدأت السفن السوفيتية تبحر بانتظام سنة ١٩٢٧ في البحر الأحمر وغيره لخدمة أغراض الحج ، كما عرضت البضائع السوفيتية في الأسواق بحوالي نصف تكاليفها ، وفي سنة ١٩٢٧ افتتح فرع الشركة « التركية الروسية » في جدة ، لكن سرعان ما عطل ابن السعود نشاطها كما ذكرنا . وقد أدى هذا النشاط إلى عقد المعاهدة مع السوفييت في أول نوفمبر سنة ١٩٢٨ ، وتعيين قنصل تجارى في صنعاء . ولكن إنجلترا إنقاذاً لمصالحها في الجزيرة العربية ، ومنافسة للنفوذ السوفيتي الممتد هناك ، سارعت إلى رفع مفوضيتها في جدة إلى درجة سفارة ، وقد قامت جذه الحركة حتى تضمن لوزيرها المفوض هناك مركز عيادة الهيئة الديلوماسية في بلاط الملك ابن السعود(١).

### أحوال الإمام بعد حوادث سنة ١٩٢٨ :

فى نهاية عام ١٩٢٨ ، أصبح وضع الإمام السياسى محسدوداً إلى درجة كبيرة ولكن لم يكن هذا التحديد يعنى الاستقرار أو الوصول إلى حلول وأوضاع مرضية . فقد وصلت العلاقات اليمنية الإنجليزية حينئذ إلى حالة أكثر وضوحاً ، إذ أعلات إنجلترا حدود محمياتها إلى ما كانت عليه أيام الحكم العثماني لليمن وذلك بقوة طائراتها . وقد أرضاها هذا الوضع الذي وصلت

إليه ، فم الاشك فيه أن دخول الإمام المحميات أثر على النشاط التجارى البريطانى مع الحديدة ومع الداخل – سواء في المحميات أو في اليمن – وذلك منذ ١٩١٩ حتى ١٩٢٨ – عما أعطى الفرصة لازدهار نشاط قوى أخرى مثل النشاط الإيطالي والأمريكي (١٠) وكانت هذه المنافسات تضايقها كثيراً فهى دولة تجارية أساساً ، كما كانت تعتبر تلك الجهات مجالا لنفوذها الخاص ، لذلك كانت تطمع في إقرار الأوضاع ، ولكن بها لا يتعارض مع مصالحها ونفوذها . أما الإمام فقد كان عجبراً – أمام الهزائم الحربية على حدود المحميات – على طلب فتح باب المفاوضات مع إنجلترا ، وذلك في سبتمبر سنة ١٩٢٨ لتسوية الأوضاع بين الدولتين (٢) .

وفى نفس الوقت كان وفد الإمام إلى مكة قد عاد دون الوصول إلى نتائج حاسمة ، وظل الوضع معلقاً بين الدولتين – اليمنية والسعودية – منذ أواخر عام ١٩٢٨ حتى عام ١٩٣١ ، عندما وقعت حادثة جبل « العرو » . وظل الطرفان – خلال هذه الفترة – يحساولان تقوية قبضتها على ما تحت أيديها من الممتلكات ، وقد ارتضيا بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه ، أملا فى الوصول إلى وضع نهائى مستقر .

أما من الناحية الدولية ، فقد أصبح للإمام معاهدتان مع دولتين كبيرتين: مع إيطاليا سنة ١٩٢٨ ، ومع الاتحاد السوفيتي سنة ١٩٢٨ . ونحب بهذه المناسبة أن نؤكد أن الإمام لم يكن يهتم بالناحية الدولية إلا اهتهاماً ضغيلا للغاية ، ولم يكن ينظر إليها إلا كوسيلة لحل مشاكله وتدعيم مركزه دون أن يؤمن بفوائدها الأخرى في تطوير بلاده . وهذا يعني أنه لم يعقد هاتين المعاهدتين إلا تحت ضغط ظروف معينة دون إيهان منه بضرورة إقامة علاقات دبلوماسية مع اللاد الأخرى .

Ibid: 1928, p. 317.

Survey of International Affairs, 1928, p. 312. (1)

ولم تكن أحداث اليمن الداخلية منفصلة عن باقى أحداث حياة الإمام السياسية ، بل لا يمكن فهم سياسة الإمام الخارجية إلا إذا تتبعنا الأحداث الداخلية جنباً إلى جنب مع باقى أحداث الإمام ، ذلك أن كلا من الناحيتين يتبادل التأثير في الأخرى ، فذبذبات الوضع الداخلي هي تعبير عن أحداث السياسة الخارجية ، التي تؤثر بالتالي في ظهور الذبذبات نفسها .

ويتضح هذا التأثير المتبادل والفهم الخاص له ، إذا تتبعنا أحداث اليمن بعد استقرار الأوضاع مؤقتاً على الحدود الجنوبية عام ١٩٢٨ ، ودققنا النظر في ملاحظة التوافق الزمنى بين أحداث الداخل والخارج . ففى أواخر سنة ١٩٢٩ ، ملاحظة التوافق الزمنى بين أحداث الداخل والخارج . ففى أواخر سنة ١٩٢٩ ، أى بعد إخماد ثورة الزرانيق ، أرسل الإمام حملة لإخضاع الجهات شرقى صنعاء . وكانت هذه البلاد لم تخضع بعد لحكمه ، وكانت تتمتع باستقلالها تحت حكم رؤسائها . ويقول الجرافي عن هذه الحملة : « وفي سنة ١٣٤٨ هـ ( ١٩٢٩ ) تم فتح بلاد « الجوبة » و « حريب بيحان » من مشارق اليمن ، وقد سار إليها الشريف عبد الله الحمزى الذي رتب أحوالها ، وقد وظف الإمام بها العمال الشريف عبد الله الحمزى الأمام بها العمال سنة ١٩٣١ ) سار عبد الله الوزير وعبد الله الحمزى وعدد كبير من رجال الجيش النظامي لفتح « مأرب » فدخلوا من بلاد « خولان » وكانت طريقهم من «صرواح » . وقد استولى الجيش المظفر على « مأرب » بعد معارك دامية اشتبك فيها الجيش اليمنى مع قبائل « عبيدة » بوادى « ذنقة » وقد احتل الجيش فيها الجيش المامى المراكز الرئيسية »(٢) .

ولم يقتصر أمر هذه الحملات على بلاد الشرق لإتمام فتحها وإخضاعها لحكم الإمام ، بل أرسل بعضاً منها إلى جهات أخرى حتى يضمن خضوعها لحكمه « ففى ١٣٥١ هـ ( أواخر سنة ١٩٣٢ ) سار سيف الإسلام أحمد

<sup>(</sup>١) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ٢٤١.

لتأديب قبائل « دهم » الذين لم يـدخلوا فيما دخل فيه قبائل اليمن من تسليم رهائن الطاعة ، ولا أمنت بلادهم من طغيان أهل الفساد ، ولما وصل إلى الجبل الأسود الذي وراءه أرض قفر تمتد حتى الجوف ويحصل فيها السلب والنهب، أمر ببناء ثكنات للجنود يقيمون فيها لحفظ الأمن ، ولضهان استقرار الحالة ، ومنع أرباب الفساد من ارتكاب الإجرام .. وسرعان ما وصل إليه أشراف الجوف ورؤساء « ذي حسين » وغيرهم ، فأخبرهم أن الغاية والغرض من مجيئه ما هو إلا إصلاح أهل البلاد، وتأمين الطرقات، وإقامة الشريعة المطهرة. وطلب منهم الرهائن المختارة فأذعنوا لما طلب ، ثم ظهر الخلاف من « ذي حسين » أهل جبل « برط » فـزحف عليهم الجيش المتوكلي وهزمهم شر هزيمة ، وقد مثل بين يمدى ولى العهد أكابر « ذي نوف » الذين ليس لهم عمل إلا غزو قبائل المشرق، وقد تمتد غزواتهم في بعض الأحيان إلى نجد، ولهم في ذلك حكايات غريبة .. وبلغت الرهائن من « ذي محمد » و « ذي حسين » و « بني نوف » نح ـــو • ٣٠٠ شخص ، وأرسل ولى العهد بعض من يثق بهم من أفراد الجيش لحصر عدد المواشى والنخيل فلم يعترضهم أحد. وفي ذي القعدة سنة ١٣٥١هـ ( مارس ١٩٣٢ ) بلغ سيف الإسلام ولى العهد أن شرذمة من « وائلة » التابعين لذي محمد لم يسلكوا مسلك الطاعة فأمر عامل « برط » بالزحف عليهم ، فتقدم على رأس قــوة إلى محــل « الفرع » فاستنجدوا بقبـائل « يام » وخرجوا إلى أطراف « الفرع » واشتعلت نار الحرب بين الفريقين . وواصل ولى العهد إرسال الإمدادات فانهزمت «يام » وفر رجالها ، ولم يقفوا إلا في « نجران » . ثم أعد سيف الإسلام ولى العهد الجيوش الجسرارة وأمر بالزحف على وادى « نجران » وفي محرم سنة ١٣٥٢ هـ (أبريل - مايو ١٩٣٣) تقدم الجيش المتوكلي على نجران ودخلها عنوة ، وفرت قبائل « يام » منها لا تلوى على شيء وغنم الجيش كثراً من أموال المكارمة »(١).

<sup>(</sup>١) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٤٣ .

ورغم أن الجــراف - يمنى الأصل - مؤرخ نصب نفسه للدفاع عن الإمام يحيى ، إلا أننا حرصنا على ذكر روايته نفسها عن محــاولات الإمام لإقرار السلام وفرض سيطرته داخل اليمن ، وهي محاولات ذات صفة حربية عنيفة.

ورغم أنه يبدو من هذه الرواية أن هذه الجهات متمردة ثائرة ، وأن الإمام يقوم بواجبه الشرعى ويلجأ إلى العنف لإخضاعها لسيطرته ، إلا أن الرواية نفسها توضح بين طياتها حالة هذه القبائل وسبب ثوراتها ، وسياسة الإمام تجاهها واستيلائه على الغنائم والرهائن منها .

#### حادثة جبل « العرو » سنة ١٩٣١ على الحدود اليمنية السعودية :

تجددت الأزمات الحادة بين الإمام يحيى والملك ابن السعود بعد فشل البعثة اليمنية إلى مكة سنة ١٩٢٨ ، عندما وقعت حادثة العرو في صيف سنة ١٩٣١ . فقد حدث أن احتلت قوات الإمام جبل « العرو » على حدود عسير ، وأخذت بعض الرهائن ، كما حرضت القبائل على التخلى عن ارتباطهم مع ابن السعود (١).

وهذه الحسادثة فى حد ذاتها تعبر عن أمور بالغة الأهمية ، فحتى ذلك الوقت لم تكن هناك حدود معينة ثابتة يمكن أن يقف عندها نشاط كل من الطرفين ، كما لم تكن هناك كذلك خرائط معتمدة يمكن الرجوع إليها عسند وقوع اختلاف أو تعدّلًا). وتدل هذه الحادثة كذلك على أن أهالى هذه المناطق لم يكونوا قد استقروا بعسد على وضعع معين سواء تحت حسكم الرياض أو صنعاء ، مما كان يتيح الفرصة لكلا العاهلين أن يدعى

Survey of International Affairs, 1939 - 1934, p.313. (1)

Philby O Saudia Arabia, p. 322. (Y)

لنفسه حكم هذه الجهات. وكان لكل منها حججه وبراهينه، وكانا ينظران إلى هذه البقاع التى تقع على الحدود المشتركة وكأنها ملك مستباح فلا مالك لها، وبالتالى فعلى الطرفين أن يتسابقا في وضع أيديها عليها ليضع كل منها الآخر أمام « الأمر الواقع » خاصة وأن كلا الطرفين كان يؤمن ضمنيًّا بسياسة بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه إلى أن تتم تسوية نهائية. ونتيجة لهذا كله وقعت حادثة « العرو » وكان من الصعب حينشذ تحديد الجانب المعتدى ، وإن كان قد اتضح فيها بعد أن اللوم يقع على القائد السعودى الذى انتهك حرمة الحدود اليمنية على غير قصد منه (١). فقد حدث أن أرسل أمير « جيزان » السعودى إلى مليكه يخبره أن قوات الإمام يحيى قد تقدمت إلى جبل « العرو » التابع للمنطقة الإدريسية ، وأخذت الرهائن من أهله ، وأن عمال الإمام يحيى يرسلون الكتب إلى رؤساء قبائل المقاطعة يدعونهم فيه إلى الطاعة للإمام يحيى ، ونقض عهدهم مع الملك ابن السعود وذلك بصورة صريحة .

وهنا بدأ الملك ابن السعود يراسل الإمام ، وأخربره أنه يستبعد أن يكون هذا التعدى نتيجة صدور أوامره بالزحف إلى جبل « العرو » فأجابه الإمام بأن أهالى العرو هم الذين طالبوه بالتقدم إليهم ( لتعليمهم الدين ) ويستسمحه إذا كان قد حدث تعدّ على المناطق المشمولة بالجماية السعودية .

وهنا اقترح الملك ابن السعود عقد مؤتمر من مندوبي الطرفين لتسوية المسكلة. وبدأت الاجتماعات بالفعلل ، وجرت المفاوضات ، ولكن ذلك لم يؤد إلى نتيجة قاطعة ، مما دفع الإمام إلى أن يرسل للملك ابن السعود ،

.....

بأنه يترك حل النزاع بين يديه ، وذلك بعد فشل المندوبين في الوصول إلى حل حاسم مقبول (١) .

وبعد هذه الاتصالات والمفاوضات الطويلة التي امتدت إلى نهاية العسام ( ١٩٣١) وافق الملك ابن السعود على التخلى عن مطالبه في هذه البقعة ، وتنازل عنها للإمام يحيى . وتلا ذلك عقد عدة اجتباعات بين مندوبي الطرفين مرة أخرى لعقد معاهدة صداقة وحسن جوار ، وقعت في ١٥ ديسمبر ١٥٠ ديسمبر ( ١ نظر ملحق ٩ ) .

وقد عبر العاهلان عن فرحها وتقبلها لمواد المعاهدة ، وأبرق الإمام يحيى بموافقته للملك ابن السعود الذي رد عليه في ١٥ رمضان سنة ١٩٣٠ (يناير سنة ١٩٣٢) بالموافقة أيضاً ، إلا أنه طلب منه أن يرسل مندوبين للتفاوض معهم بشأن بعض الملاحظات على المعاهدة ، فقبل الإمام ولكنه طلب تأجيل سفرهم إلى موسم الحج أي في ذي الحجة سنة ١٣٥٠ هـ (أوائل أبريل سنة ١٩٣٢) . وقد كانت هذه المراسلات تحمل روح الود والصداقة وتدل على التفاهم التام (٣) . ويتضح من قيام هذه المشكلة وما انتهت إليه ، عدم رغبة كل من الإمام والملك في توسيع المشكلة وأخذها مأخذ الجدد ؛ إذ سرعان ما وافق الملك ابن السعود على التنازل عنها كها رأينا ، كها وقف الإمام منها نفس الموقف إذ ترك حل الأمر بين يدى الملك ابن السعود ، وكان لا يفعل ذلك أبداً إذا كان الأمر أيابية وحزماً . وإننا نرجع سبب وقوف

<sup>(</sup>١) وزارة الخارجية السعودية : بيان العملاقات اليمنية السعودية ( الكتماب الأخضر ) ص ١٦ .

Survey of International Affairs, 1934, p. 313. (Y)

<sup>(</sup>٣) وزارة الخارجية السعودية : الكتاب الأخضر ، ص ٢٤ - ٢٥ .

الملكين هذا الموقف المتهادن السلمى إلى أنها لم يريدا الدخول فى حسرب غير مضمونة من أجل بقعة أرض صحيرة غير ذات أهمية كبيرة على الحدود ، إلى جانب ما كان لكل منهما من مشكلات خاصة . فابن السعود لم يكن - كها يذكر فيلبى - بالحاكم الذى يندفع من أجل تحديد دقيق السعود لم يكن - كها يذكر فيلبى - بالحاكم الذى يندفع من أجل تحديد دقيق لحدود أرض بلا مالك ، حيث إنه كان يؤمن بضرورة ترك مشل هذه الأماكن لاستقلالها الواقعى - الفوضووى بعض الشيء - حتى تودى أوضاعها الداخلية الخاصة إلى وقوعها تحت سلطته ليتمكن من مباشرة سلطاته فيها كاملة (۱) . لذلك لم يتحمس كثيرًا للتشلد مع الإمام يحيى . أما بالنسبة للإمام فلم يكن أمامه كذلك إلا أن يكون مسالماً غير متحمس للدخول في توتر جديد مع ابن السعود من أجل جبل « العرو » فضلاً عن مشكلاته في الجنوب مع إنجلترا .

#### مفاوضات اليمن مع إنجلترا والسعودية:

كانت إنجلترا قد نجحت في هذه الأثناء في العمل على جمع هذه الجهات مرة أخرى تحت سيطرتها ونفوذها ، بعد أن تخلخل هذا النفوذ خلال السنوات السابقة التي تلت الحرب العالمية الأولى . فعملت على عقد مؤتمرين في خلال ١٩٢٩ ، ١٩٣٠ م ، في لحج حضرها سلاطين وأمراء ومشايخ هذه المحميات ، ووقع المجتمعون ميثاق التضامن «على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وتشكيل مجلس تحكيم لحلل مشكلاتهم بصورة ودية . وقد افتتح المؤتمرين والى عدن ، ولكن رأس جلساتها سلطان لحج . كما كان والى عدن ورجال حكومته وضباط الطيران البريطاني على رأس المدعوين في الحفل الذي أقامه سلطان لحج في حديقة قصره بهذه المناسبة .

وكانت انجلترا كذلك قد أجبرت الإمام على إخسلاء سبيل رهائن المحميات حسب تعهداته السابقة في « يوم ٢٠ رجب ١٣٤٩ هـ ( أكتوبر سنة ١٩٣٠ ) وكان يومًا تاريخيًّا في لحج »(١) .

وقد اتصفت علاقة الإمام مع انجلترا -بعد حوادث سنة ١٩٢٨ العنيفة بالهدوء وسلوك طريق المفاوضات ، فقد اقترح الإمام فتح باب المفاوضات
بين الطرفين وذلك في سبتمبر سنة ١٩٢٨ . وقد أدت هذه المفاوضات إلى
اقتراح عقد معاهدة اوعهد إلى بريطانيا « أن تضع الأسس المناسبة للتعاقد
بشأنها » وذلك في أكتوبر سنة ١٩٣١ . ولكن الإمام قام باحتلال جزء من إقليم
«العوذلى » مرة أخرى ، بعد أن كان قد خرج منه أثناء أحداث ١٩٢٨ . وقبض
الإمام على حوالي أربعين رهينًا ، إلا أن هذا لم يمنع من استمرار المفاوضات بين
البلدين . وقد صرح نائب وزير المستعمرات في مجلس العموم في ٢٨ يونية سنة
البلدين . وقد صرح نائب وزير المستعمرات في مجلس العموم في ٢٨ يونية سنة

أولاً: الجلاء عن كل إقليم المحمية.

ثانيًا: الإفراج عن رجال قبائل المحمية.

ثالثًا: رفع القيود عن التجارة بين اليمن ومحمية عدن (٢).

وقد أدى الوصول إلى تسوية مرضية ، واتفاق على هذه النقط ، إلى عقد المعاهدة بينها في فبراير سنة ١٩٣٤ ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل فيها بعد .

صاحبت هذه العلاقات اليمنية الإنجليزية علاقات أخرى بين اليمن والسعودية ، واتخذت كذلك شكل المفاوضات في هذه الفترة بالذات .

فبعد أن انتهت حادثة جبل العرو إلى النتيجة التي رأيناها ، رأى الملك ابن السعود استئناف المفاوضات حتى يصل الطرفان إلى تسوية نهائية بالنسبة

<sup>(</sup>١) العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٨٧ - ٢٨٨ .

Survey of International Affairs, 1934, p.309. (Y)

للحدود . وقبل أن يرسل للإمام مندوبين للتفاوض معه في هذا الشأن ، قام « ابن رفادة » بثورة داخلية في شهال الحجاز في مايو سينة ١٩٣١ ، مما عطل إرساله المندوبين . وقد انشخل ابن السعود في إخمادها ، وزاد الطين بلة أنه اكتشف أن بعض ثوار الشمال سالفي الذكر، وجدوا في اليمن ملجاً سياسيًّا يساعدهم على استمرار القيام بأعمال الثورة ، وإتخذوا ميناء «اللحية» اليمني القريب من الحدود السعودية مركزًا لنشاطهم ضد الملك ابن السعود(١١). وقد خوطب الإمام في أمر هؤلاء الثوار فكان رده غير قاطع ، بل طلب من الملك ابن السعود الموافقة على أن يجير هؤلاء اللاجئين ، وأعرب عن عدم قدرته على منع هؤلاء من القيام بأعمالهم العدائية ، وبث الدعاية ضد ابن السعود . وقد زاد هـذا من ضيق الملك ابن السعود إذ كان يعتبر ذلك ضد معاهدة « العرو » (١٩٣١) التي تنص على تسليم اللاجئين إلى حكومتهم، لهذا أرسل إلى الإمام خطابًا مؤرخًا ٨ جمادي الثاني ١٣٤١ هـ ( نوفمسر سنة ١٩٣١) يقترح فيه وضع تسوية قاطعة لهذه المسكلات جاء فيه .. « إن أكبر ما نخشاه بقاء الحال على حالها الحاضر ، وهذا ليس فيه مصلحة عاجلة ولا آجلة لنا ولكم ، ولا للعرب ولا للإسلام ولا المسلمين . ومن أجل هذا أوفدت الذين يحمد لون كتابي هذا لأعرض على الأخ وضع اتفاق بين يثبت: أولاً: الحمدود فيه بينها وبينكم ، بشمكل بيِّن واضح لا يحتمل التأويل والشك. ثانيًا: أن نتفق على التساعد والتعاضد في سائر المواقف العدوانية التي تكون علينا وعليكم سواء من الداخل أو الخارج، وذلك على شروط أساسات بيِّنه وفي حالات معينة نبينها . ثالثًا : نبين موقف صلات أمراء حدودنا وحدودكم ، وصلاحيتهم في المخابرات ، ومساعدة بعضهم بعضا في الأمور التي هي من صلحياتهم ، ويكون الرجوع إلينا وإليكم فيها فوق ذلك من الأعمال . رابعًا: يسرى هذا التعاقد بيننا وبينكم ونتعهد عليه نحن وإياكم

Survey of International Affairs, P. 314, Brémond 0 Yémen et Saoudia, P.(1) 104,

على أنفسنا وأنفسكم وبلادنا وبلادكم وورثائنا وورثائكم ويصبح أمرنا واحدا وكلمتنا واحدة وعائلتينا كأنها عائلة واحدة مصداقًا لقوله تعالى ﴿ إنها المؤمنون إخوة ﴾ . وهذه أهم الأسس التى نرى أن يتم الاتفاق بيننا وبين الأخ عليها »(۱) . وقد وافق الإمام على حضور المندوبين ، كها رحب بهذه النقاط الأربع وأرسل إليه خطابًا في ٧ رمضان ١٥٣١هـ جاء فيه : « وكل ما لديكم من الإحساسات التى أثارتها الحمية الإسلامية فذلك هو عين ما لدينا.. ونحن نوافق على ما أوضحتموه من الأربع مواد مع إلحاق ما يلزم ، إنها الذى في النفس مسألة الحدود فهى المفتقرة إلى حسن النظر ، فالمرجو من حضرتكم عطف النظر إلى ذلك .. »(٢) . وهكذا قبل الطرفان أن يتقابل مندوبها للتفاوض في وضع تسوية نهائية للمشكلات القائمة بينها ، إلا أنه حدث ما لم يكن في الحسبان عما عطل هذا التقابل وأخره إلى حين ، فقد قام الأدارسة بشورة ضد الحسبان عما عطل هذا التقابل وأخره إلى حين ، فقد قام الأدارسة بشورة ضد المباب هذه الثورة .

## ثورة الأدارسية:

عرفنا أن الإمارة الإدريسية قد شملت في حياة محمد الإدريسي ( ١٨٧٦ - ١٩٢٣ م) عسير وتهامة اليمن إلى جنوب ميناء الحديدة ، ولكن الإمام استطاع استرداد تهامة حتى « ميدى » ولم يستطع التقدم أكثر من ذلك لدخول حسن الإدريسي في حماية ابن السعود حفاظاً على ما تبقى له من الإمارة وذلك في أكتوبر سنة ١٩٢٦ . إلا أن ابن السعود قام بخطوة أكثر إيجابية في سبيل تقوية قبضته على الإمارة الإدريسية التي تحت حمايته حتى يأمن سلامة حدوده . فقام في نوفمبر ١٩٣٠ بتحويل حمايته على الإمارة الإدريسية إلى نظام أصبح حسن الإدريسي فيه مجرد رمز فقط ، ووضعت

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ٣٢.

الإمارة تحت إدارة موظفى ابن السعود مباشرة . وقد ضايق هذا السيد حسن الإدريسى ، فقام بتحريض القبائل العسيرية على الثورة ، واستطاع بمساعدتها أن يهاجم ميناء جيزان في ٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢ .

وفي ١٧ نوفمبر دخل الإدريسي المدينة وقبض على الأمير السعودي وسجنه ، وأرسل في نفس الوقت إلى الملك ابن السعود يعترف له بها حدث ، ويتهم أمير جيزان السعودي فهد بن زعير ، ويعلن شكه في ولائه . فاقترح ابن السعود إرسال لجنة للتحقيق فوافق الإدريسي ، ولكن اللجنة رأت في تقريرها أن الإدريسي مستعد للمقاومة ومتحفز لها. وهنا قامت القوات السعودية بمهاجمة « جيزان » وتمكن من احتلالها ثانية ، فتقهق الإدريسي إلى صبيا ، ولكن القوات السعودية أخرجته منها قبل نهاية فبراير سـنة ١٩٣٣ ، ففر حسـن الإدريسي عبر الحـدود إلى اليمن والتجأبه . وفيرار الإدريسي لا يجعل دخول ابن السعود « جيزان » و « صبيا » مرة أخرى انتصارًا حاسمًا على الثورة الإدريسية ، لأن قائد الشورة أصبح بعيدًا عن منتناول يده ، كما هربت بقايا القبائل الثائرة إلى جبال جنوب عسر على الحدود. أي التجأوا إلى معاقل من الصعب مطاردتهم فيها حيث إنهم أكثر خبرة بمسالك هذه الجبال، وأكثر تمرنا على الحرب فيها من الجيش السعودي، لهذا ظلت الشورة الإدريسية مسألة شائكة أمام الملك ابن السعود، وكان لا بد من القضاء على عناصرها حتى يأمن شرها ، لذلك احتل تسليم الإدريسي جانبًا كبرًا من المفاوضات اليمنية السعودية.

طالب ابن السعود الإمام يحيى بتسليم اللاجئين من الأدارسة ، وبدأت المراسلات بينها بهذا الخصوص ، ولكن الإمام كان دائمًا يطلب العفو لهؤلاء اللاجئين ، فاتفق الطرفان أخيرًا على عقد مؤتمر بين مندوبيهما في «ميدى » . وظهر في هذه الأثناء تسوية - رفضها الأدارسة وبالتالي الإمام - ترمى إلى بقاء الوضع كما كان عليه قبل نوفمبر سنة ١٩٣٠ ، عندئذ أعلنت الحكومة

السعودية من ناحيتها في ١٤ أبريل سهنة ١٩٣٣ ، أن الملك ابن السعود وافق - دون أن يتعارض ذلك مع معاهدة العرو - على بقاء السيد الإدريسي ف إقليم من أقاليم الإمارة بشرط أن يقدم الإمام ضمانًا لحسن سلوك الإدريسي وتصرفاته ، على أن يدفع ابن السمعود مرتبًا شهريًّا للإدريسي(١) . وكانت هــذه التســوية نتيجة موقف الإمام ، فقد أظهر رغبته في التوسـط لمؤلاء اللاجئين ، وكان الملك ابن السعود يهمه أولاً وقبل كل شيء أمرين ذواتي: أهمية بالغة: أولها: المحافظة على صداقة الإمام، أو بمعنى أدق عدم إثارة مشكلات جديدة على حدوده مع الإمام حتى يتفرغ لمشكلاته الخاصة ، وثانيهما، عدم قيام الإدريسي بأعمال عدائية ضده ، ويهمه - حتى يضمن ذلك - أن يكون الإدريسي تحت قبضـة يده ولكن إزاء رفض الإمام قبل ابن السعود وجود الإدريسي لدى الإمام بشرط ضهان عدم قيامه بنشاط عدائي ضده . أما من ناحية الإمام فكان يرى أن وجود الإدريسي تحت قبضته فرصة ذهبية ومكسبًا كبيرًا بالنسبة لعلاقاته مع ابن السعود ، إذ يمكنه أن يساوم ابن السعود دائيًا بالأدارسة ، كما يمكنه أن يهدد بدفعهم إلى إثارة متاعب للسحودية على الحدود في عسير ؛ وبالأحسري كان الإمام يرى بقاء الأدارسة في اليمن تهديدًا مباشرًا لجاره الملك ابن السمعود ، وأنهم ورقة رابحة في يديه يمكن أن يلوح بها للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

انتهت أزمة الإدريسى بالصورة التى أوضحناها ، ولكن هذا لم يكن يعنى الوصول إلى عقد تسوية نهائية ، فأرسل ابن السعود إلى الإمام يسأله عما إذا كان قد غير رأيه بالنسبة لإرسال وفد إلى صنعاء لعقد اتفاق نهائى ؛ فأجاب الإمام بالنفى ، ورحب بقدوم الوفد النسعودى إلى صنعاء ، بل

عبر عن رأية فى أن يطلق الملك ابن السعود العنان لوفده لحل كافة الأمور بين الجانبين خاصة مسائل الحدود (١) . وقد وافق ابن السعود على إرسال الوفد بالرغم من أن مشكلة نجران كانت قد بدت فى الأفق ؛ بل كان الإمام قد بدأ فى احتلالها فعلاً .

#### النزاع حول نجران:

بدأت مشكلة « نجران » كمشكلة قائمة بذاتها عندما تقاربت الحدود بين الدولتين سنة ١٩٢٦ ، وعندما دخلت عسير في حماية الملك ابن السعود ، ولكن وضعها ظل شائكًا مضطربًا منذ ذلك الوقت ؛ إذ تمسك أهلها باستقلالهم . ورأى ابن السعود - بالرغم من أنه كان يرى أنها جزء من نجد أن تظل متمتعة باستقلالها الذاتي حتى تظل حاجزًا بين أملاكه وأملاك الإمام، ولكنه كان في نفس الوقت لا يقبل أن تقع « نجران » تحت نفوذ منافسة الإمام . إلا أن أحــداث اليمن الداخلية أدت إلى التوسع في نجران نفسها ؟ أو هكذا يحب المؤرخون اليمنيون تفسير دخول القوات الإمامية نجران ، بعكس السعوديين اللذين رأوا أن دخول القوات الإمامية نجران كان اعتداء واضحا على الأملاك السمعودية ، فقد ذكر الجرافي - كما رأينا - أن ولى العهد سيف الإسلام أحمد ذهب إلى حدود بلاده الشمالية لإقرار الأمن هناك وتنظيم أمورها ، ولكن أعماله الحسربية هناك أدت إلى فرار إحدى القبائل إلى نجران واستنجادها بقبائل « يام » التي انهـزمت وفرت إلى ( نجـران ) نفسها ، ما دفع سيف الإسلام إلى ملاحقتها حتى هناك بجيوش جرارة فه زمها وغنم منها الكثير وذلك في محرم سنة ١٣٥٢ هـ ( مايو سنة ١٩٣٣). « وفي شهر جمادي الأولى من هذه السنة (أكتوبر سنة ١٩٣٣) أرسل ولي العهد فرق

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ؟ ص ٣٣.

الجيش المتوكلي إلى وادى (نشور) ثم أصدر أمره إليها بالزحف على مدينة (بدر) (وهى المدينة الثانية الهامة في نجران) فوسع ذو الأغراض الجلاف بين حكومتى اليمن ونجد ، وكان ما كان من إرسال البعوث بين الطرفين ، حتى تفاقم الشر وبدأت الحرب بين الحكومتين العربيتين في تهامة وجبال عسير ونجران ... ١٤٠١ . وهكذا أظهر الجراف - اليمنى - أن دخول القوات اليمنية كان نتيجة وجود اضطرابات داخلية في اليمن أدت إلى مطاردة المتمردين - ومن استنجدوا بهم - في نجران نفسها . كما ذكر الجراف أيضًا - وهذا يتضح في أثناء المفاوضات - أن دخول نجران كان بحجة إقرار السلام ، وتعليم أهلها أصول الدين الإسلامي . وقبائل (يام) هذه التي تقطن نجران ، تقع بلادهم على مسافة ، ١٨ ك.م. من (أبها) في الجنوب الشرقى ، وعلى مسافة ، ٧ ك.م. من صعدة في الشهال الشرقى .

وتعد نجران من القطاعات الهامة في الجيزيرة العيربية ، ومن أهم مدنها ( نجيران ) و ( بدر ) وتقع مدينة نجيران على وادى نجيران الذى تنحدر إليه سيول بلاد قحطان وجبال نجيران فى الشيرق . وقبائل ( يام ) تدين بالمذهب الإسهاعيلى ، وهو من المذاهب الباطنية ، وشييخ مشايخ هذه القبائل يسمى ( هبة الله ) وهو ذو شخصية هامة ، ويجمع بين رياسة قبائل (يام) الإدارية والدينية ، ومنهم قبائل تسكن مقاطعة ( حيراز ) و (مناخة ) داخل اليمن ، ولهم فيها أملاك ونفوذ ، ويسمى رؤساؤهم هناك باسم « الداعى» وهم على طرفى نقيض مع الزيدية . ويعيشون على ذرى الجبال المنبعة ، وللدعاة منازل ضخمة البناء ذات طبقات متعددة ، مقامة فى مواقع منبعة وعليها أبراج قوية للدفاع عنها . والدعاة فى اليمن يتبعون مشيخة ( يام ) في عسير ، ويأتون بربع أموالهم إلى الشيخ هبة الله . وقد حاول الإدريسى

<sup>(</sup>١) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٤٤ .

ذات مرة أن يتفق مع قبائل « يام » ضد الدولة العثمانية فلم يوافقه هؤلاء على ذلك خوفًا على مصالحهم في جبل ( حراز )(١<sup>)</sup> .

وكيفها كان الأمر ، فقـد كانت وجهة النظر اليمنية في دخول نجران تخالف وجهة النظر السمعودية ، التي كانت ترى أن دخول الواحمة عبارة عن اعتداء يمنى عليها . وكان لوجهة النظر الأخيرة صدى في بعض الجرائد المصرية حينذاك ، فذهب المنار إلى أن « دخول نجران ومحاولة تحريض القبائل, في عسمير والهجوم عليها سمببه الرئيسي هو ولي العهد الشاب العسكري المتوثب ( هو الإمام أحمد فيها بعد ) وأنه هو الذي قد يكون يزين لأبيه أن الفرصة سانحة للتحريض ، وأن على الجيش المتوكلي احتالال ما يريد احتلاله من البلاد لوضع الملك عبد العزيز أمام الأمر الواقع كما حدث في جبل العرو، فيضطر للاعتراف به لما هو عليه من العسرة المالية التي تحول دون تجهيز جيش عرمرم يكافح به الثورة الجديدة ، وما وراءها من الجيش اليمني مع شدة حرصه على اتفاق الحكومتين »(٢).

ولكن دخول نجــران كان مثارًا لتوتر جديد على كل حال ، فقد دفعت شكوى أهالي نجران ابن السعود إلى اتخاذ موقف حازم ، فأرسل قائله خالد بن لؤى - بطل معركة « تربة » - إلى هناك بجيش كبير من الإخـوان ، ولم يثبت الجيش اليمني فعاليته أمام هذا الهجوم السعودي ؛ إذ انسحب بعد قتال خاطف(٣).

(٣)

<sup>(</sup>١) الأهـــرام: العـــدد الصـادر في ٢٤/ ١/ ١٩٢٥ ، ص ٢ ( من مقالة بعنــوان مذكراتي عن بلاد العسرب للفريق سليان شفيق كال باشسا أحد نظار وزارة الحربة العثانية).

<sup>(</sup>٢) المنار: الجزء ٥ ، المجلد ٢٣ ، في جمادي الأولى ١٣٥٢ هـ (سبتمبر ١٩٢٣). Philby: Arabian Jubilee, , P. 185.

أما الوفد السعودى إلى صنعاء ، الذى حضر إليها فى مايو سنة ١٩٣٣ ، فلم واستمر بها حتى الأسبوع الأول من أغسطس سنة ١٩٣٣ ، فلم يتوصل إلى شيء بل لاقى صعوبات كثيرة ، طوال هذه الفترة (١) . فتذكر التقارير السعودية ، أن الوفد السعودي ما كان يدخل الحدود اليمنية من جهة « ميدى » حتى « شاهد معالم الزينة والفرح تعلنها الحكومة اليمنية رسميًّا ابتهاجًا باحتلال نجران ، غير ناظرة إلى ما فى ذلك من عدم اللياقة والإنصاف ، وإلى أنه قد يقف عثرة فى سبيل الصداقة التى تعمل حكومة جلالة الملك على غرسها »(٢) .

## المفاوضات اليمنية السعودية في صنعاء:

وجدير بنا هنا أن نستعرض بعض ما جاء بمحاضر جلسات هذه المفاوضات بين الوفدين اليمنى والسعودى حتى نقف على حقيقة وجهة نظر كل من الطرفين ، ونعرف سير هذه الحرب الدبلوماسية التى تحولت فيها بعد إلى حرب ساخنة .

عبر الوف اليمنى في الجلسة الأولى عن سبب موقفه السابق من ثورة الإدريسى ، فقال: «إن الحكومة اليمنية كان لا يمكنها السكوت إزاء هذه الشورة حوفًا من أن يلجأ الإدريسى إلى الأجانب ليستعين بهم فمن المعروف أن الأدارسة أعداء الإمام الألداء ، ولكنه قبل أن يلتجئوا إليه خوفًا من تدخل الأجانب ، على أن يفتح بعد ذلك باب المفاوضات بخصوصهم مع الملك ابن السعود » . ولكن الوف السعودى كان له وجهة نظر أخرى ، فكان يرى أن الإدريسى في حالته هذه يعتبر بؤرة فساد ومصدر خطر: « لأنه بمقدار رمية سهم من حدودنا ( السعوديين ) وعنده ومحال مفسدون يعملون لإثارة الفتنة ، وهو عدونا وعدوكم ، ولا يتورع من إلقاء

Survey of International Affairs, 1934,. P 316. (1)

<sup>(</sup>٢) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ، ص ٣٣.

الفساد بين البلدين . وربها يقال إن بقاءه هناك نافع لكم ومؤيد لسياستكم فهذا قول عدو ، فنحن نجلب دقة نظركم ( نظر الوفد اليمنى ) في همذا الخصوص اتفقنا أو لم نتفق في المسائل الأخرى ، لأن بقاء الإدريسي في هذا المحل خطر على السلم بيننا وبينكم . ولذلك نقترح عليكم إما أن يكون عندنا في المدينة تحت ضهانة جلالة الملك أو يجلب إلى صنعاء ، فإن كان عندنا في المدينة تحت ضهانة جلالة الملك أو يجلب إلى صنعاء ، فإن كان قصدكم إكرام الضيف فصنعاء بها الهواء العليل والماء السلسبيل فتحلونه محل الضيف الكريم . . "(١) . وقد كان الطرونان متفقين على أن الإدريسي مصدر خطر على البلدين ، وأنهما يخافا اتصاله بالأجانب ، ولكن الوفد اليمنى من ناحيته طمأن الوفد السعودي بأن الإدريسي لا يقوم بأى نشاط في ذلك الوقت ، وأن الإمام أخذ عليه تعهد بذلك .

أما في الجلسة الثانية وكانت خاصة بالحدود، فكان الوفد السعودي يرى «أن مسالة الحدود لم تعد مشكلة بعد، فمع اهدة العرو قد ثبتتها، إذ لم يكن معقولاً أن تعقد مع اهدة بين دولتين قبل الإقرار بالحدود». وأننا نعتقد أن الوفد السعودي كان يعني بحديثه هذا حرصه على بقاء الحدود القائمة كما هي، وأن كل ما يريده هو عقد معاهدة يعترف بها الطرفان لتأكيد وتثبيت الوضع الراهن. ولكن الوفد اليمني كان يرى غير ذلك، فهو لم يعترف بعد بأن تكون عسير جزءا من السعودية، بل يريدها لليمن، ويرى أن الملك ابن السعود لم يعتبر عسسير جزءا من بلاده إلا لأن ويرى أن الملك ابن السعود لم يعتبر عسسير جزءا من بلاده إلا لأن الإدريسي أصلاً يعتبر غاصبًا لحقوق الإمام. أما وقد تغير الوضع من أن الإدريسي أصلاً يعتبر غاصبًا لحقوق الإمام. المقوق إلى أربابها، أي إن على الملك عبد العزيز أن يعيد عسير إلى الإمام. ولكن الوفد اليمني في رجوع ولكن الوفد اليمني في رجوع ملى الملك عبد العزيز أن يعيد عسير إلى الإمام.

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخض : وزارة الخارجية السعودية ، ص ٣٨ - ٤٠ .

تاريخ اليمن وعسير ، وأثبت أن عسير كانت مستقلة تحت سلطة رؤسائها المحليين طوال تاريخها الإسلامي حتى قال: « . . هـ له حقائق ثابتة لا نريد أن نبحث فيها ، ومع ذلك فالبلاد التي تحت يدنا هي اليوم في يد حكومة عربية تأمر بالمعسروف وتنهي عن المنكر ، أخذتها بتضحيات جسيمة من مال ورجال ، وليست بأجنبية عنها لا في اللغة ، ولا في الأصل ولا في الديانة ، ولا في العقيدة ، فمتى تكلمنا في هـ لذا الباب لم نصل إلى فائدة معكم ، ولذلك لا نريد الخوض في هـ لذا . ومع هـ لذا فنحن مستعدون - لرفع المشاكل بيننا - بأن ننظر إذا كان لكم اقتراح في مبادلة واد أو شعيب أو بعض قبيلة منقسمة تضم إلى أحد الطرفين في مقابلة الشطر الآخر على الحدود ، فلا بأس أن نبحث في ذلك ، وبعد درسنا الموضوع نفيدكم بالجواب ، إما سلبًا أو إيجابًا ، وغير هـ لذا لا يمكن البحث فيه هالا . وهذا يـ ؤكد وجهة النظر السعودية ، ورغبتهم في إقرار الوضع الراهن على الحدود كما هـ و ، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة لمنع أي اضطراب في المستقبل . وقد طلب الوفد السعودي في الجلسات التالية إيجاد حل قطعي بالنسسبة لمسألة الإدريسي، ومسألة نجران ، إلا أن رد الإمام على لسان وفده لم يكن قاطعًا .

وفى الجلسة الثالثة بالذات ، أخبر الوفد السعودى أن بعض القوات اليمنية دخلت « نجران » لضبط « بعض المواقع وتعليم الناس أمور الدين » لذلك بدأ الوفد السعودى يصر على الحصول على معلومات كافية عما حدث فى نجران ، كما أصر على أن يظهر الوفد اليمنى موقفه بصراحة فى مسألة نجران فى نجران ، وقد أوضح الإمام غرضه من دخول نجران فى خطابه إلى الوفد السعودى والذى قرأه الوفد اليمنى فى الجلسة الثالثة وجاء فيه :

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ، ص ٤٤ - ٤٥.

«... وأى حكمة أو مصلحة دينية أو دستورية بإهمال أمر «يام» وتركهم يعيثون فساداً. وأى ضرر من إصلاحهم وارشادهم ورفع فسادهم وعدوانهم، وأملنا أننا لو نحتاج إعانة لإكمال إخضاعهم لكان منا الاستمداد من حضرة جلالة الملك (يقصد ابن السعود)... »(١).

وأخيراً عاد الوفد السعودي إلى مكة بعه فشله في المفاوضات، وأرسل معه الإمام خطاباً إلى الملك ابن السعود يشرح فيه وجهة نظره في مسألة الإدريسي ودخيول نجران . فرد عليه الملك ابن السعود وطلب منه توضيح موقفه بصراحة ، وكان ردًّا قاسياً بعض الشيء ، نخالفاً قليـــلاً للروح الودية التي كانت تسود المراسلات السابقة بينهما . وسبب هذه اللهجة الجديدة هو طول المفاوضات - من ناحية - دون الوصول إلى نتيجة ، في نفس الوقت الذي تق ــوم فيه الاضطرابات على الحدود - من وجهة النظر السعودية - نتيجة عدم وجود معاهدة نهائية لتسبوية هذه الأمبور كلهبا. ومن ناحية ثانية فإن تقرير الوفيد السعودي الأخير الذي فشيل في مفاوضاته مع الإمام أثار ابن السعود ، وجعله يطالب الإمام باتخاذ موقف حاسم إزاء النقط المعلقـة بينها. فقد جاء في تقرير هذا الوفد - وكانت لهجته كلها هجومية على الإمام - « ... ومع شهديد أسفنا لعدم وصولنها إلى ما تمنيناه ، فإننا نعلن رضاء ضما ثرنا من شيء واحد، وهو أننا وفقنا إلى إزالة تلك الحسال المبهم ...ة بيننا وبين الإمام يحيى ، وأزلنا قناع الريب والنفال بصورة لا تترك للشـــك بجـالاً ، ولحكومتنا بعد الوقوف على الحقائق أن تختط منهاجاً ثابتاً تسمير عليه في المستقبل لأجل صيانة منافعها وحفظ أملاكها إلى أن تتبدل ذهنية القابضين على زمام الأمر في اليمن ، وتأتى طوارق الحدثان بها تجسبرهم على مصالحتنا ومسالمتنا ، ومعرفة أن هناك أمة عربية تتطلع إلينا و إليهم ،

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ، ص ٤٧ .

وتطلب منا ومنهم الاتفاق والاتحاد على ما فيه عز للعرب والإسلام وكبت للأعسداء والاخصام .. » وواصل التقرير هجوماً قاسياً على الإمام يحيى ، وأظهره أنه حاسد طامع في الأملاك السعودية . ثم أخذ يشرح أسلوب الإمام في سياسته نحو السعودية : « ... إن الإمام يحيى يكرهنا ويخافنا ، ولكنه يحــترز من محاربتنا ومجابهتنا وجهاً لوجه وخطته التي يسير عليها تتلخص في أنه يعم الله على إفساد القبائل والأهالي التابعين لنا ، ويستعمل من أجل ذلك الغرض وسائل عديدة منها إثارة بعض اللاجئين إليه من رعايانا ، ومنها دعاة المذهب الزيدي اللذين لهم صلات مع أشخاص في بلادنا ، ثم إذا اعتقلد أن الفرصية سانحة أجهز على قطعة من أملاكنا سيواء بالحرب أو بالدس أو بالتظاهر بتحكيم جلالتكم - كما حصل له في مسالة العرو -والماطلة والمراوغة والتسويف من الوسائل الفعالة التي يلجأ إليها ، غبر أن غايته القصوى مرتكزة على انتظار فرصة الفتن الداخلية ، أو الاشتباك مع إحدى الدول ، للوصول إلى ما يتمناه من أغراض ١١٠١ . وكانت قسوة هذا التقرير ، بالإضافة إلى تقارير ولاة الملك ابن السعود على الحدود ، التي تفيد بأن هناك تحركات مريبة من جانب القوات اليمنية على الحدود ، وأنهم يكتشفون باستمرار مؤامرات واتصالات عديدة بين القوات اليمنية ورجال القبائل في الجانب السعودي ، وأنهم يحرضونهم ضد الحكم السعودي ، كان هذا كله دافعاً لابن السعود لإصدار أوامره في ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٣ بحشد الفرق على حدود اليمن (٢٠). وقد لجأ إلى ذلك خوفاً من قيام أية مفاجآت غير منتظرة . ولكن المراسلات بين الملكين استمرت كما كانت - بالرغم من حشمد الجيهوش - وإن كانت قد اتخذت طابعاً أكثر حزماً ، وذلك لأن الملك ابن السعود كان حريصاً على الوصيول إلى تسوية نهائية من ناحية ، ولأن الإمام رأى أن حشد الجيوش السعودية على الحسدود اليمنية يعنى

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر : وزارة الخارجية السعودية ، ص ٧٤ - ٧٥ .

Survey of International Affairs, p. 316.

ضرورة اتخاذ موقف حاسم لإنهاء المشكلات المعلقة بينه وبين الملك ابن السحود، إذ كان الإمام يشكو دائماً من أن بعض الفرق السعودية تتجاوز الحدود، وكان الملك عبد العزيز يرد بالنفى، ويطلب منه في نفس الوقت توضيح موقفه في النقاط الشلاث المعلقة. وقد أوضح ابن السعود في رسالة مؤرخة في ١٥ شعبان سنة ١٣٥٢ هـ (٢ ديسمبر ١٩٣٣):

« هنـــاك أمور ثـلاثة عرضـناها على ســيادتكم مراراً ونكــررها الآن وهي :

أولاً: أن تحـــددوا الحدود بيننا وبينكم بصورة قطعية ، وتكتب بعهد مكتوب .

ثانياً: نجران تنازلنا في أمره وقلنا أن تكون قطعة محايدة .

ثالثاً: طلبنا إعادة الإدريسى طبق المعاهدة ، وأفدناكم إن كان ذلك صعباً فتكون إقامتهم في صنعاء تساهلاً منا ومحبة في الراحة ... والسلم والحرب متوقف على كلمة تقولونها إما نعم وإما لا ، وهذا يوضح الموقف ويحل المشكل »(۱) . وقد وافق الإمام في خطاب له ردًّا على خطاب ابن السعود على نقل الإدريسي إلى صنعاء ، ولكنه طلب من ابن السعود أن يوافق على نقله إلى « زبيد » حيث إن برد الأولى شلديد ، فوافق ابن السعود على ذلك . وقد أوضح الأخير – ردًّا على سؤال الإمام عن كيفية تحديد ذلك . وقد أوضح أن الحدود يجب أن تكون كما وضعها الوفد السعودي الأول بالإضافة إلى ما لحق ذلك من التعديل عند وقوع أحداث « العرو » . وقد أدت هذه الاتصالات إلى أن الإمام اقترح حلاً لمسألة الحدود هو :

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ، ص ٨٥ - ٩٦.

الطرفين على ما بيده فعلا من البلاد). فوافقه ابن السعود قائلا: (وإنا نقبل ونؤيد اقتراحكم، ونقبل أن تثبت الحدود التي بين الطرفين، ويكون لكل فريق ما تحت يده من البلاد، وأن تعقد بيننا وبينكم معاهدة صداقة "(1). وكان اقتراح الإمام هذا في ٨ ديسمبر سنة ١٩٣٣. إلا أننا نريد أن نشير إلى خطورة هذا الاقتراح، فهو من ناحية يعتبر تسليها وتنازلا من الإمام عن حقوقه في عسير، ومن ناحية أخرى يفتح الباب ولو سرًّا لمؤامرات ودسائس كثيرة للحصول على أكبر قدر ممكن من النفوذ والبقاع حتى يمكن المطالبة بالسيطرة عليها، وهسذا يفتح الباب بالتالى للمباغتة وإثارة القبائل وتحريضها لكسب أرض جديدة ومواجهة الطرف الآخر بالأمر الواقع. وهذا ما حدث بالفعل، ففي أثناء تبادل الخطابات بين ابن السعود والإمام كان حاكم عسير السعودي الجديد «حمد الشويعر » يبرق للملك باستمرار عن تحركات عسير السعودي الجديد «حمد الشويعر » يبرق للملك باستمرار عن تحركات الفرق اليمنية على الحدود، وأنها بدأت تتقدم إلى جنوب جبال عسير، وتحرض رجال القبائل على التخلى عن معاهداتهم مع ابن السعود، وتأخذ الرهائن والجزية لحساب الإمام (٢).

وقد تعددت برقيات حمد الشويعر التي تصف نشاط القوات الإمامية على الحدود وفي جنوب عسير ، فيذكر في إحدى برقياته أن الإمام حرض آل خالد و « آل سلمة » للهجروم على « بني مالك » وهم جيعاً من أتباع ابن السعود . وقد رهنت القبيلتان المذكورتان عند سيف الإسلام عشرة أنفار وأعطاهم عشرة صناديق مؤونة حربية وأوعدهم بعسكر ، ثم علق على هدفه العمليات عشرة صناديق مؤونة حربية وأوعدهم بعسكر ، ثم علق على هدفه العمليات بأن الإمام يقصد من ذلك : « تحريض الجبال لكي توقع بهم ، ويكونون أعداء لنا من جهة ، ومن جهة ثانية يريد أن يشغلنا بهم عن نفسه » . وفي برقيات أخرى ذكر « الشويعر » للملك ابن السعود أنه قبض على كتب برقيات أخرى ذكر « الشويعر » للملك ابن السعود أنه قبض على كتب

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ، ص ٩٠ - ٩٣ .

Survey of International Affairs, 1934, p. 316. (Y)

من السيد حسن الإدريسي إلى مشايخ القبائل في عسير يحرضهم على الشورة ، كما ذكر له أنه قد وصل جبل « العبادل » أربعائة من جند الإمام غير الذين حضروا من قبل ، وأن قصدهم مهاجمة « صامطة » وذكر له غير ذلك من الأمثلة . وكان الملك ابن السعود يرد دائماً على واليه « حمد الشويعر » باتخاذ التدابير الملازمة ، على أن يكون ذلك دون تعد ، خوفاً من الوقوع في الخطأ والتسرع في الهجوم ، وكان الملك في نفس الوقت يعده بوصول الإمدادات الكبيرة لتقوية مركزه في هذه الجهات . وكان الملك ابن السعود يراسل الإمام يحيى في نفس الوقت بخصوص هذه التحركات المريبة ، وكان الإمام يرد عليه بها لا ينفي وقوع مثل هذه الحوادث ، بل يذكر أنها رد على تحركات القوات السعودية ، وتطمين للأهالي الذين أصابهم الفزع من هذه التحركات . ثم أخبره في خطاب قال إنه أمر ابنه سيف الإسلام « بالكف عن كل تحرك وعدوان وتجاوز » وطلب من الملك ابن السعود اتخاذ خطوة مشابهة ، وإصدار أمره إلى قواده بالكف عن القيام بأية حركة . .

واستمرت هذه الاتصالات البرقية بين الملكين رغبة في القضاء على حالة التوتر السائدة على الحسدود ، وتمهيداً لعقد مؤتمر لوضع التسوية النهائية . وقد رأى الملك ابن السعود أن يكون المؤتمر في « أبها » وذلك لأمرين كما قال : « نظراً لوجود ولدنا ولى العهد فيها ، والثاني نظراً لتوفير المواصلات البرقية في « أبها » مع الوفد ، فنرجوكم قبول اقتراحنا »(١) . وقبل الإمام الاقتراح فعلاً وعقد في أبها في ١٦ فبراير سنة ١٩٣٤ ولكنه فشل وعاد التوتر من جديد(١) .

## مؤتمسر «أبها »:

عقد مؤتمر « أبها » ( في عسير ) بين مندوبي الطرفين في ١٦ فبراير ١٩٣٤ ، إلا أنه لم ينته إلى شيء . ففي ٢٢ مارس سنة ١٩٣٤ أعلنت الحكومة السعودية

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر: وزارة الخارجية السعودية ، ص ٩٤ - ١١٧.

Survey of International Affairs, 1934, p. 316-317. (Y)

فشل المفاوضات وأنه قد صدر الأمر لولى العهد بالتحرك لاسترجاع إقليم عسير التي توغلت فيه الفرق الزيدية (اليمنية)(١). والحقيقة أن المقدمات التي سبقت عقد المؤتمر كانت تنبئ بفشله . رغم أن الأمل في نجاحه كان كبيراً . فقد صرح الوزير المفوض السعودي في لندن في وزارة الخارجية الإنجليزية ، أن الملك ابن السعود سيحافظ على سياسته السلمية فيها يتعلق بإمام اليمن ، وأنه من جانبه مصمم على ألا يتخذ سياسة عدائية ، وكان المعروف في دوائر لندن أن ابن السعود كان موجوداً حينئذ في الرياض ، وأنه خطب في نحدو عشرة الاف من جنوده فحتم عليهم التذرع بالصبر والابتعاد عن جميع الأعمال العدائية ،

إلا أن الملك عبد العزيز كان قد أصدر أمره بتعيين ولى عهده الأمير سعود قائداً في الجنوب، كما أصدر أمره إلى ابنه الثانى الأمير فيصل - نائب الملك في الحجاز ووزير الخارجية السعودية - بالسفر إلى السواحل والإشراف عليها وكانت الاستعدادات والحركات الحربية مستمرة كذلك على الحدود من الناحية اليمنية ، فقد قيل حينئذ إن قسماً من قوات الإمام قد اجتاز حدود تهامة عسير لهاجة قبائل « بنى مالك » و « العبادلة »(٣) . هذا في الوقت الذي كان جيش ابن السعود يقف متأهباً على طول الحدود بين عسير ونجران مزوداً بكميات وافرة من الأسلحة والذخائر (٤) .

وهكذا انعقد مؤتمر أبهـا وسط جو مشحون بالآمال ولكنه محوط بالتحرش والاستعدادات في نفس الوقت . وكان سبب فشل هذا المؤتمر ، هو

Survey of International Affairs, 1934, p. 316-317. (1)

 <sup>(</sup>۲) الأهـرام: العـــدد ۱۷٦٤٧ في ٢٤ يناير سنة ١٩٣٤ ( ٨ شــوال ١٣٥٢ هـ)
 ص ٤.

<sup>(</sup>٣) الأهــرام: العـــدد ١٧٦٤٠ في ١٦ ينـاير سنة ١٩٣٤ ( ٣٠ رمضان ١٣٥٢ هـ) ص ٦.

<sup>(</sup>٤) الأهـرام: العـدد ١٧٦٤٧ في ٢٤/ ١/ ١٩٣٤ (شـوال ١٣٥٢ هـ) ، ص ٤ .

اختلاف وجهتى نظر الوفدين المجتمعين حول النقط التى يجب بحثها دون غيرها ، اعتقاداً منهم بأن الملكين قد توصلا إلى حل بعض المسائل دون البعض الآخر ، وأنه يجب بحث النقاط التى لم تحل بعد فقط .

وكان الوفد السعودى يريد أن يبدأ المؤتمر مباشرة مناقشة مسألة ( نجران ) أما باقى الحدود فكان الوفد يرى أنها محددة باتفاقية مكة المكرمة ( سنة ١٩٢٦ بين السعودية والأدارسة ) ثم ثبتت هنذه الحدود في الاجتماع الذي عقد من أجل مسئلة ( العرو ) . وكان يرى أن هذه الحسدود كانت مرعية من الجانبين إلى أن هاجم الإمام ( نجران ) . ولكن الوفد اليمنى رفض فكرة أن هناك اتفاقا عقد بخصوص مسئلة الحسدود ، ورأى أن تسوية ( العرو ) لم تحل إلا مسألة معنة .

وقد استمر الحال هكذا في الجلسات الخمس التالية ، وفيها نوقشت مسألة نجران مناقشة غير مجدية ، إذ كان كل من الطرفين متمسكاً بأحقيته فيها ، وأنها جزء من بلاده ، وكان كل من الطرفين يقدم الحجج والبراهين لإثبات ذلك(١).

<sup>(</sup>۱) ذكر صلاح الدين المختار في كتابه «تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها» « الجزء الثاني - ص ٩٦ - ٠٠٤» بعض الوثائق ليثبت تبعية « نجران » للمملكة العربية السعودية ، منها : « عهد سعود الكبير إلى أهالي نجران وسائر «يام » بأنه متبع لدين الله وليس بمبتدع ويدعوهم إلى التمسك بمبادي الإسلام » . ومنها أيضاً عهد الإمام فيصل بن تركى - جد الملك عبد العزيز - لأهالي نجران بناء على طلبهم - وهو بتجديد عهد الإمام سعود الكبير وتأكيده ، وبإعلان ولائهم لآل سعود . ومنها أخيراً عهود الملك عبد العزيز - لضمان ولائهم له . ولكنا نرى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً في إثبات تبعية هذه الجهات للسعودية - وإن كنا لا ننفيها أو لا نعترف بوجودها وأهميتها ، بل نعتقد أن الولاء المسار إليه كان دينيا أكثر منه سياسيا ، وأن «نجران » كان يهمها أن تعيش مستقلة بذاتها على أن تعلن - دون أن تجد غضاضة في «نجران » كان يهمها أن تعيش مستقلة بذاتها على أن تعلن - دون أن تجد غضاضة في الأخير في عهد فيصل بن تركى لهم إذ جاء فيه : « ومن بغي عليهم وطلبوا منا المساعدة ما ندخرها عنهم بجنود المسلمين » .

وقد تضمن رد الوف د السعودى دائماً الناحية العملية ، إذ كان يذكر أن الإمام لم يدخل نجران إلا منذ أشهر ، وأن أهال نجران استنجدوا بابن السعود وقاموا يحاربون جند الإمام مما يدل على عدم تبعية نجران لليمن . وكان الوفد السعودى يميل إلى جانب (حياد نجران) .

لكن الوفد اليمنى رفض هذا الاقتراح أيضاً رغم أن الوفد السعودى كان يهدد دائها بأن السلم أو الحرب متوقف على قضية نجران .

وكان الوفد اليمنى على وجه العموم لا يرى ضرورة فى تحديد الحدود، الأمر الذى يصر عليه الوفد السعودى، إذ كان الأول يرى - على لسان رئيسه عبد الله الوزير «أن البلدين كالجسم الواحد ولا لزوم لتعيين الحدود لأن كل من تحت يده شىء فهو معلوم أنه له » إلا أن الوفد السعودى هدد بقطع المفاوضات إذا لم توضح الحدود توضيحاً تامًا، مع ذكر النقط التى يمر بها خط الحدود المقترح. وقد انتهت الجلسة السادسة والأخيرة دون الوصول إلى نتيجة ما، فتبادل الملكان المكاتبات مرة أخرى - وكان الوفدان ما زالا فى (أبها) وتشدد ابن السعود فى كتبه للإمام يطلب التوضيح والصراحة. فطلب أن يقابل ابن الوزير الملك ابن السعود، إلا أن الأخير رفض وأصر على إخلاء جبال عسير، والبت فى مسألة الأدارسة ونجران. ولما لم تؤد المكاتبات كذلك إلى نتيجة، أمر ابن السعود بعودة الوفد السعودى (١٠).

<sup>(</sup>١) الكتاب الأخضر : وزارة الخارجية السمعودية ( من تقسارير الوف السعودي إلى ابن سعود ) ص ١٤٧ - ١٤٥ .

## الفصل السادس الحسرب اليمنيـة السعودية

## قيام الحرب والعوامل التي أثرت في سيرها:

أشاع إعلان الحكومة السعودية في ٢٢ مارس ١٩٣٤ فشل محادثات مؤتمر (أبها) ذعراً كبيراً في كل الأوساط المهتمة بالأمر، كما شاع حينئذ خبر قيام الحرب بين الدولتين . فقد ذكرت الأهرام أن وكالة رويتر أذاعت في ليلة ٢٢ مارس أن رحى القتال قد دارت بين الدولتين على طرول خط الحدود. وأيدت المفوضية السعودية في لندن هذا النبالا) ، إلا أن الحسرب لم تنشب عشية فشل المؤتمر ، بل دارت محادثات لا سلكية بين الملكين ، حتى وجه الملك ابن السعود إنذارًا نهائيًّا للإمام أيده بتعبئة الجيوش على الحدود ، وحسدد في إنذاره يومًا معينًا لقبول شروطه وهو يوم ٥ أبريسل (سينة ١٩٣٤). وأصدر في نفس الوقت أمره إلى ابنيه - فيصل في تهامة عسير ، وسيعود في نجيران - بأن يعبروا الحدود في ذلك اليوم إذا لم يصدر أية تعليمات أخرى ، ويبدو أن القدر تبدخل في اللحظات الأخبرة ، إذ هبت عاصفة رملية هائلة استمرت ثلاثة أيام ، عطلت الاتصالات اللا سلكية ، فبدأ القائدان الحسرب دون انتظار أوامر أخسري ، وذلك في الموعد المحدد ، أي في ٥ أبريل (٢). ويبدو أن هلذا التاريخ هو التاريخ الصحيح لقيام الحرب، فقد أصدرت المفوضية السعودية في لندن مرة أخرى بيانًا رسميًّا في ٥ أبريل (١٩٣٤) قالت فيه: « إن جلالة الملك ابن السعود بعد أن يئس من الوصول إلى اتفاق مرض مع الإمام يحيى أصدر أمره إلى ولى عهده الأمير سعود

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٧٧٠٠؛ في ٢٣ مارس سنة ١٩٣٤ (٧ ذو الحجة سنة ١٣٥٢) ص ٦. Philby: Saoudi Arabia, P. 322 - 323,

بأن يزحف بجنوده لمهاجمة القوات الأمامية للإمام يحيى ، وقد تقدم الأمير فيصل بن سعود ابن أخى الملك إلى « باقم » وأطرافها ، كها تقدم ابن أخيه الأمير خالد بن محمد إلى « نجران » و « صعدة » وتقدم حمد الشويعر أمير تهامة عسير إلى « حرض » واحتلها ، وتقدم الأمير فيصل ، ثانى أنجال الملك عبد العزيز على شاطئ تهامة لتولى القيادة فيها ، على حين أن الأمير محمد النجل الأصغر للملك قد زحف من نجد بقوة احتياطية لإمداد أخيه الأمير سعود (١٠) . وهذا التصريح فضلاً عن أنه يؤكد إعلان الحرب حينئذ ، إلا أنه - إلى جانب ذلك - يوضح الاستعدادات التي اتخذها ابن السعود ، ويشرح تحرك قواته . ويثير هذا كله بعض التساؤل ، ويدفعنا إلى عرض أوضاع كل من الطرفين ، ونقط قوته وضعفه .

هناك بعض النقاط تدل على اختلاف البلدين وتناقض أوضاعها مما قد يؤدى إلى الحرب، ولكن هناك مسائل أخرى متشابهة تجبرهما على الجنوح إلى السلم. فمن المعروف أن الزيديين في اليمن شيعة، والسعوديين في نجد من أهل السنة، بل من الوهابيين الغلاة في هذا المذهب. وكان غالبية أهالى اليمن جبليين وزراعا مستقرين، بينها كانت غالبية أهالى نجد يقطنون البرارى، كما أنهم بدو. وبينها كان نفوذ ابن السعود موزعًا في منطقة واسعة ذات أرض فقيرة، فإن إقليم الإمام – وهو أقل مساحة إذا قارناه بالسعودية – كان يتميز بتركز سيكانه. وهذه المتناقضات قد تؤدى الدينية منها إلى الحرب، على حين تؤدى الأخرى إلى السلم. فالاختلافات الجغرافية مضافًا إليها الاحتلافات في كثافة السكان يترتب عليها مساواة مادية في قوة الرجلين، إذ ستكون نتيجة الحرب دائمًا غير قاطعة بين قوتين إحداهما جبلية والأخرى بدوية. وإلى جانب ذلك كان هناك بعض التشابه في ظروف الملكين، مما يدفعهما إلى

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٧٧١٧ ؛ في ٦ أبريل سنة ١٩٣٤ (٢١ ذو الحجة سنة ١٣٥٢) ص ٤ .

السلم، فمثلاً لم يكن الزيديون أو الوهابيون في بلديها أكثر من العنصر الحاكم ، وأن كملاً من الإمام يحيى والملك عبد العسزيز يعملان حسساب الأجنبي، ويخشيان عناصر الثورة - في داخيل بلديها - التي تتحيين الفرص . فمثلاً رأينا أن الإمام يحيى واجه سينة ١٩٢٨ ثورة الزرانيق ، وكذلك ظهر من يتحمدي حكم الملك عبد العزيز ، فظهرت عدة ثورات ، وبلغ التمرد منتهاه في ثورة « فيصل الدويش » و « فرحان بن مشهور » في الإحساء ١٩٢٩ ، ١٩٣٠ ، وابن رفادة في شيال الحجاز في سنة ١٩٣٢ . وهـذا بالإضافة إلى علاقات كل منهما الخارجية وخاصة مع بريطانيا ، تلك العلاقات التي تجبر كل منها على أن يتريث قبل المدخول في معارك أخرى(١). وقيد عقدت عدة مقارنات بين كل من الطرفين وظروفها ، فنقلت الأهرام عن ( التيمس ) من مقال افتتاحي ما إشارة إلى هذه الناحية فقالت : « . . لقد انتصــر الوهابيون بسهولة على جميع الأعداء الذين التقوابهم حتى الآن ، غير أن الجنود اليهانيون الذين يواجهونهم الآن لأول مرة ، خصوم معروفون بالإقدام والبسالة والنشاط ، كما عرف ذلك التراث عنهم بما تكبدوه من الخسائر في حرب سنة ١٩٠٤ وما بعدها ، وقد جمع الإمام ثروة كبيرة من المال ، ففي وسسعه أن يدفع مرتبات رجاله وهم مسلحون تسليحًا حسنًا »(٢). . . وقد جاء في نفس عدد الأهرام نقلاً عن « المانشستر جارديان » مقالاً جاء فيه : « إن معظم الموظفين البريط انيين الذين لهم خبرة بشئون بلاد العرب يعتقدون أن الجنود اليهانيين اللذين يعيشون في الجيال لا يمكن قهرهم في بلادهم ، . والواقع أن اليهانيين والوهابيين أشبه شيء بالزيت والماء ، وهما مختلفان »(٣) . وقد تكررت هــذه المقارنة بن قوة البلدين أكثر من مرة في الجرائد الإنجليزية ، حتى بعــد أن بدأت الحرب فعلاً بينهم فنقلت الأهرام عن « المانشستر جارديان » مقالاً

Survey of International Affairs, 1934,pp. 311 - 313. (1)

<sup>(</sup>٢) ، (٣) الأهرام: العدد ١٧٧٠٧ في ٢٥/ ٣/ ١٩٣٤ (٩ ذو الحجة ١٣٥٢ هـ) ص ٤ .

هامًّا تناول هذه النقطة جاء فيه : « إنه من الصعب التكهن بنتيجة الحرب في بسلاد العسرب (كانت الحسرب قد بدأت قبسل ذلك بأيام) فالملك ابن السعود مقاتل بارع ، ولكن موارد بلاد اليمن غنية جدًّا ، وفوق ذلك فإنه إذا كانت « نجران » تبعد أكثر من أربعها ثة ميل عن مكة فإنها لا تبعد إلا ماثتي ميل عن عاصمة اليمن ، وعلى ذلك فمواصلات ابن السعود معها أصعب من مواصلات الإمام . ووراء أسبباب النزاع الظاهرية متاعب تتعلق بالمذاهب، وبوسائل الحياة الحديثة . فالمسلمون المتعنتون من أنصار الملك ابن السعود يكرهون اليهانيين لأنهم يعدونهم من المبتدعة ؟ كما يحتقرونهم لاختلافهم عن بدو الصحراء وعلى الأرجح ستكون هذه الحرب الصغيرة حامية الوطيس »(١). وكانت هذه التعليقات كلها تدعو البعض إلى التنبق بمصير هذه الحرب، ومتى ستنتهى، فقد نقلت الأهرام عن جريدة « المورننج بوسبت » تعليقًا صغيرًا لكنه يدل على الفهم العميق للوضع هناك ، إذ قالت: « إن النزاع سينتهي متى بسط الملك ابن السعود نفوذه على المناطق الصحراوية السهلة ، وإن كان هناك من يعتقد أنه لا يقنع بأقل من بسط سلطاته على كل بلاد اليمن »(٢). وقد بنت هذه الجريدة تعليقها على أساس أن الوهابيين حقيقة محاربون أقوياء ممتازون ؛ ولكن في الصحراء فقط ، لأنهم بدو أساسًا ، ولهذا سيضطرون إلى وقف القتال عند احتلالهم السهل الساحلي لأنه لن يكون أمامهم بعد ذلك إلا الجبال الوعرة التي سيلجأ إليها اليمنيون بالضرورة دفاعًا عن أنفسهم وبلادهم ، وبالتالي فإن الاختلاف الموجود فعلاً بين طبيعة الفريقيين المتحساريين هو الذي سميحدد نهساية هذه الحسرب كها سنرى فيها بعد .

ولكن قبل أن نواصل تتبعنا الأحداث هذه الحرب، نحب أن نشير إلى

<sup>(</sup>١) الأهرام: الصادر في ٨ أبريل سنة ١٩٣٤ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ١٧٧٢٤ في ١٥/٤/٤ (أول محرم ١٣٥٣هـ) ص ٥٠.

نقطة هامة كثيرًا ما تثير عدة تساؤلات: فكيف تقوم حسرب عنيفة بين دولتين عربيتين إسسلاميتين تدعى كل منهما أنها راغبة في السسلام. ولا ترحب بزج المسلمين في حسرب ضد بعضهم البعض ؟ ولماذا قامت هذه الحسرب في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا لم تنشسب حرب بين اليمن وإنجلترا في عدن بدلاً من الحسر ب اليمنية - السعودية بالرغم من وجود مشكلات حدود في جنوب اليمن أيضًا ؟ وما هو موقف إنجلترا من هذه الحرب وكذلك موقف باقى الدول العربية الإسلامية ؟

#### معاهدة صنعاء سنة ١٩٣٤ بين الإمام وإنجلترا:

وللإجابة على كل هذه الأسئلة لابد أن نوضح أولا الموقف بين الإمام واإجلترا حينئذ. نذكر أن الإمام قد طلب بعد أحداث سنة ١٩٢٨ العنيفة ، فتح باب المفاوضات مع إنجلترا. وقد استمرت المفاوضات رغبة في الوصول إلى اتفاق نهائي بينهما ، ورغم أن الإمام - كما ذكرنا - قد دخل أجزاء من إقليم العوذلي خلال سنة ١٩٣١ ، وقبض على بعض الرهائن منها ، إلا أن انجلترا آثرث استمرار التفاوض ، ثم وضعت شروطًا لإتمام الاتفاق النهائي ، وكان من الطبيعي أن يتضمن هذا الاتفاق خروج الإمام من كل المحميات ، وإعادة الرهائن ، وقبول الحدود السابقة .

وهكذا استمرت المفاوضات وطالت حتى أوائل سنة ١٩٣٤، حبث عقدت معاهدة أنجلو - يمنية في صنعاء في ١١ فبراير سنة ١٩٣٤. وتطور هنده الأحداث على هذا المنوال يثير التساؤل كذلك، فالطرفان قبلا التفاوض، وحرصًا عليه للوصول إلى الاتفاق النهائي دون أن يميلا إلى الدخول في معارك حربية عنيفة. وكانت حجتهما في اتخاذ هذ الخيط بالذات أن

Survey of international Affairs, 1934, p, 312. (1)

الإمام كان مشغولاً بمشكلات أخرى داخلية وخارجية لا تقل أهمية عن مشكلته مع إنجلترا ، لذلك فهو بالتالى غير مستعد لفتح جبهة جديدة فى الجنسوب . وكان يدرك من ناحية أخرى أن إنجلترا ليست لها أطماع خاصة داخل اليمن ، إذ أن إنجلترا كانت لا ترغب فى التوسع أو الدخول فى معارك حربية ضد الإمام لأنها إذا فعلت فستثير ضدها باقى الدول الأوروبية ذات المصالح فى هذا الإقليم .

وكان اليمن نفسه من وجهة نظر إنجلترا إقليهًا لا يثير طمعها فيه ، لا لأنه إقليم فقير بل للمشكلات الخاصة سواء أكانت خارجية - وقد أوضحناها - أم داخلية ، فهي لم تنس بعد ما لا قاه الترك من متاعب أثناء وجودهم في اليمن . لهذا كله كانت إنجلترا حقيقة لا تطمع في احتلال اليمن ، بل كان كل ما يهمنا ألا يثير اليمن أية متاعب لها في المحميات ، كما يهمها في نفس الوقت أن تحتفظ بالمحميات تحت سيطرتها باعتبارها منطقة خلفية تحمى ظهر مستعمرة عدن، وكان كل ما تريده من الإمام هو أن يتخسلي عن مطالبه في هذه المحميات ؛ وكان الإمام من ناحيته يتمنى لو تقبل إنجسلترا عقد معاهدة لتسوية هذه المشكلات على نحو يرضى الطرفين ؛ وكان يدفعه لهذا ، إمكانياته المحدودة القليلة التي لا تقوى على مواجهة جميع مشكلاته مع الجهات المختلفة حتى يتفرغ لمعالجة الشئون الداخلية ، وكانت انجلترا ترى هذا أيضًا بالنسبة لوضعها في المحميات حتى تقوى قبضتها ونفوذها هناك . لذلك تلاقت الرغبتان في السلم ، إلا أن مشكلة تخطيط الحدود بينهم كانت كما هي ، وكان لا يؤمل في معالجتها بسهولة ، أو في وقت قريب. لذلك نرى الطرفين يميلان إلى عقد معاهدة تعلق فيها مشكلة الحدود إلى حين ، يمكن حلها بطريقة مرضية ، دون أن يعطل ذلك إقامة علاقات ودية - سياسية واقتصادية - بين البلدين على أساس وجيود معاهدة تنظم هذه العلاقات. وقد حققت معاهد صنعاء في فبراير سنة ١٩٣٤ هذه الرغبة. وكيفها كان الأمر فقد كانت المعاهدة إقرارًا للوضع القائم – على الأقل من ناحية الحدود – أكثر منها تسوية لهذه المسكلة، هذا وقد شملت المعاهدة أيضًا بعض النقاط الأخرى التي لا بد من وجودها بين بلدين أو حكومتين متجاورتين إقليميًّا، مثل حسسن الجوار والتبادل التجارى.

وقد توصل إلى عقد هذه المعاهدة الكولونيل « رايلي » المقيم البريطاني في عدن حينلذ ( انظر ملحق ١٠ ) .

ولم يصدق على هذه المعاهدة إلا فى عبتمبر ١٩٣٤، بالرغم من أن التوقيع عليها كان فى ١١ فى فبراير من هذا العام وكان أهم شروط التصديق إتمام جلاء قوات الإمام عن ٢٤ قرية فى إقليم العوذلى وثمانية قرى فى إمارة الضالع والإفراج عن الأسرى والرهائن من أهالى المحميات، وإعادة فتح طريق التجارة بين المحميات البريطانية واليمن. وقد أتم، كما يقول « رايلى » «خط حدود سنة ١٩٣٤ – الذى اتفق على أن يكون كما هو موجود على الطبيعة Obstatus quo حرية بلاد العوذلى والضالع وهى بلاد تربطها ببريطانيا معاهدات حماية، ولكنه لم يحرر ساطنة « البيضاء » بالرغم من وقوعها فى الجانب البريطاني من خط الحدود الأنجلو – تركى ، وذلك لأنها لم ترتبط بمعاهدة حماية مع بريطانيا » (١). ولذلك يعتبر إقليم « البيضاء » هو الإقليم الوحيد الذى استطاع الإمام أثناء كل منازعاته مع بريطانيا أن يضمه إلى بلاده كما يعتبر التعديل الوحيد الذى أدخل على الحدود الأنجلو – تركية بالرغم من الحروب الطويلة بين الطرفين .

Sir Bernard Reilly: Aden and The Yemen, p.18.

اعتبر الإنجليز أن معاهدة صنعاء هذه أهم حدث محلى بعد الاستيلاء على عدن سنة ١٨٣٩. وقد أقيمت حفلة كبيرة لاستقبال المستر رايلي عند عودته إلى عدن اشترك فيها الأهالي العرب، وتقدمهم عدد كبير من الشيوخ والرؤساء (۱). كما جاء في تصريح رسمي صرح به السير جون سيمون وزير الخارجية البريطانية حينئذ ردًّا على الأسئلة التي وجهت إليه بمناسبة عقد المعاهدة، أن حكومته تعدها مرضية للغاية، ثم أثني على الجهود التي بذلها الكولونيل رايلي المقيم البريطاني في عدن الدي رأس الوفد البريطاني إلى صنعاء (۱).

وهذه المواقف والتعليقات تجذب انتباهنا ، وتدفعنا دفعًا إلى التعليق على مواد هذه المعاهدة بعد استعراض موادها ، وتجعلنا نتساءل عن أهمية هذه المعاهدة ، وهل هي حقًّا تحقيق للآ مال المرجوة ؟

يمكن اعتبار عقد هذه المعاهدة تحقيقًا لآمال معلقة ، وإن كنا نقول هذا بكثير من التحفظ الذي سيتضح فيها بعد . كانت إنجلترا تطلب من الإمام الابتعاد عن المحميات والتخلى عن مطالبه فيها ، وفتح طريق التجارة بين المحميات واليمن ، وهذا كله في جو يسوده السلام وحسن الجوار بين البلدين .

وكانت إنجلترا ترغب جادة فى عقد معاهدة مثل تلك التى عقدها الإمام مع إيطاليا أو الاتحاد السوفيتى ؛ إذ كان يضايقها دخول منافسين لها فى الجوزيرة . لذلك حرصت على أن تنص فى المعاهدة على أن تعامل معاملة الدول الأكثر رعاية ، وذلك حتى لا تسبقها إيطاليا فى هذا المضار. و كان الإمام يحتاج فى نفس الوقت ، إلى اعتراف إنجلترا به وباستقلاله

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٧٦٧٢ في ١٨/ ٢/ ١٩٣٤ ، ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد الصادر في ٢٧/ ٢/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

واستقلال بلاده ، فهو يهمه تأكيد هذا الأمر دوليًّا ، وإن كان يبدى تخوفه من الدخول في علاقات خارجية ، كما كان يشعر أن ذلك يدعم مركزه في الداخيل . وكانت انجلترا تشعر برغبة الإمام هذه ، وكانت تلوح له دائمًا بأنها مستعدة للاعتراف به وباستقلاله إذا وافق على عقد معاهدة معها . وقد نصت المادة الأولى على ذلك لأن إنجلترا لم تكن قد اعترفت بعد بالإمام أو باستقلاله .

وهناك أخيرًا ملاحظة هامة خطيرة على هذه المعاهدة ، وهي أنها تركت موضوع الحدود مفتوحًا فلم تبت فيسه ، بل تركت أمرها حتى يتم التفاوض بشأنها في خلال مدة العمل بهذه المعاهدة التي حددت بأربعين عامًا .

وهذه المدة طويلة تخالف في الحقيقة عادة الإمام في تحديده مدة معاهداته مع الدول الأجنبية بعشر سنوات فقط في الغالب. وليست الخطورة في طول المدة فحسب ، بل في ارتباط هذا الطول بحل مشكلة الحدود ، أي في أن تظل مشكلة الحدود معلقة دون حل طوال هذه المدة الطويلة . وتنبثق هذه الخطورة من نقطة هامة يجب ملاحظتها ، وهي أن الأجزاء المتنازع عليها من المحميات كلها ، ستبقى تحت نفوذ إنجلترا طوال هذه المدة أو حتى المحميات كلها ، ستبقى تحت نفوذ إنجلترا طوال هذه المدة أو حتى يعقد بشانها حلاً مرضيًا . وهذا هو الخطر ، إذ أن ذلك سيعطى إنجلترا أكبر فرصة لتثبيت أقدامها في المحميات ، وتنظيم وتدعيم الداخل بشكل يبعده تمامًا عن باقي أجزاء اليمن .

وستتمكن هى خلال هذه المدة من كسب سلاطين هذه الجهات إلى جانبها ، بالدعاية المغرضة الطويلة الهادئة دون أن يكون لليمن حق الاتصال بهم من الناحية الرسمية وذلك بناء على شروط المعاهدة .

وهذا يجعلنا نقول إن إنجالتراهى التى فازت بعقد هذه المعاهدة وليس الإمام . كما يجعلنا نقول إن الكسبب ليس متبادلاً أو متساويًا ، فانجلترا وصلت إلى بغيتها التى حاربت من أجلها من سنة ١٩١٩ إلى ١٩٣٤ ، وهى عدم الساح للإمام بدخول المحميات أو التنازل له عن شيء منها .

كانت إنجـــلترا طوال المدة السابقة تعتبر مدعية ، ومغتصبة ، ومعتدية، أى دولة بدون وجود شرعى في هـذه البلاد - على الأقل من وجهة نظر الإمام -أما الآن (١٩٣٤) فقد أصبحت دولة لها حقوقها ، وأصبح وجودها شرعيًا ، وذلك لأنها انتزعت اعتراف الإمام بوجودها في المحميات حتى تتم تسوية مرضية بينهما . وكان هذا هـو كل ما تطلبه وترتضيه ، وهو أن يبقى الإمام خارج حدود المحميات - على أساس وجود معاهدة - وألا يثير لها في هذه الجهات من المتاعب ما يعطل نشاطها هناك . وهي إذ تضمن ذلك فمن السهل عليها كسب أهالي المحميات إلى جانبها ، إذ ستكون بمفردها في الميدان ، فتقول ما تشاء ، وتغفيل ما تريد ، وتعمل جاهدة على المساعدة بين اليمن والمحميات. وإلى جانب ذلك فلا ضبر عليها من الدخيسول في مفاوضات طويلة غير مجدية كسبًا للوقت ، وللأهالي ، وللنتائج المفيدة المؤكدة . وعلى هذا فلا نبالغ إذا اعتبرنا أن معاهدة ١٩٣٤ كانت بداية النهاية بالنسبة لمطالب أو حقوق الإمام في المحميات ، وذلك لأنه سلم لإنجلترا بحقوق جمة عندما وقع هـذه المعاهدة ، و إن ظل الإمام لا يؤمن بذلك ، بل كان يعتقد أن توقيع المعاهدة لا يعنى أكثر من تأجيل البت في مشكلة الحدود أو موضوع ملكية المحميات.

وستتضح آثار هذه المعاهدة على مر الأيام ، فقد عملت بريطانيا على تنظيم المحميات وتقوية قبضتها عليها ، حتى إذا أحس الإمام بخطورة الموقف، كانت إنجلترا قد أصبحت هي صاحبة اليد العليا في كل المواقف وأصبح لها الانتصار دائها في معارك المحميات سواء كانت هذه المعارك ساخنة أو باردة ،

بل واستمرت انجلترا في تقوية قبضتها هناك حتى خرجت علينا بعدة مشروعات لتنظيم خضوع هذه المحميات لها ، كان آخرها إعلان قيام اتحاد الجنوب العربى ، وذلك قبل أن يصل الطرفان إلى تسوية مرضية ، وقبل أن تقضى مدة سريان المعاهدة .

وهذا هو موضع الخطورة في هذه المعاهدة ، وهي خطورة قد يقال إنه لا يشعر بها تمامًا إلا بعد أن توضع المعاهدة موضع التنفيذ ، ويمر عليها بعض الوقت ، فتظهر نوايا إنجلترا بوضوح . ولكن هذا الحديث مردود عليه عليه ، إذ إن الخطر نابع أساسًا من ترك المحميات لإنجلترا تتصرف فيها كما تشاء ، ومن الاعتهاد على حسن نية إنجلترا ورغبتها في الوصول إلى حل مرض للطرفين ، إذ كان لا يجب الركون إلى ذلك ، أو على الأقل كان لا يجب إتاحة الفرصة لها في هدوء لتنظيم أمورها ، ولتقوى قبضتها عليها دون إثارة المتاعب لها في هذه البقاع .

و لكن هذا الحديث يجعلنا نتساء ل: ألم يكن أمام الإمام إلا أن يقبل ذلك سهواء أكان مجبرًا أو مختارًا ؟ وهل قبوله هذا الوضع تعتبر أحسن موقف يمكن لأى سهاسى أن يقفه في هذه اللحظة بالذات ، وتحت نفس ظروف الإمام حينئذ ؟

الحقيقة أنه لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة بسهولة ، بل الأفضل أن نوضح الظروف والمقتضيات بقدر الإمكان قبل الإجابة على هذه الأسئلة ، إذ من الصعب وضع أجابات قاطعة نهائية بالنسبة للمسائل التاريخية بوجه عام .

وضحنا قبل ذلك مشاكل الإمام الداخلية ، وكانت تحتاج منه - من، وجهة نظر الإمام - أن يكون حذرًا منتبها دائم ، فليس له أن يغمض عينيه عنها ، حتى وهو يعالج باقى مشكلاته الأخرى . ووضحنا كذلك مشكلته مع الملك ابن السعود ، وفصلنا فى عرض تطور أحداثها ومفاوضاتها غير المجدية ، وذكرنا كذلك أن ابن السعود ، كان يلح على الإمام فى الوصول إلى حل

بالنسبة لهذه المسكلات المعلقة ، إلا أن الإمام كان لا يقبل الوصول إلى حل على حساب أن يتنازل عما يطالب به في عسير أو نجران ، وكانت الأمور في فبراير سنة ١٩٣٤ - أي عند عقد المعاهدة الأنجلو - يمنية -قد وصلت بين الملكين إلى قيام تحركات وتحرشات على الحدود . وإزاء هذا كله كان الإمام في حاجة فعلاً إلى إصلاح علاقاته وأوضاعه مع أي من هذه الجهات المختلفة الكثيرة. وهنا أسرعت إنجلترا باستغلال الفرصة ، فالإمام في وضع حرج ، ومشكلاته كثيرة متعددة متناثرة ، وإمكانياته محدودة لا تمكنه من مواجهتها كلها في آن واحد . ففكرت عندئذ في أن تعسرض عليه السللم والهدوء من ناحية حدوده الجنوبية ، مع تأجيل البت في مسالة الحدود المعلقة بينهما . وكان هذا أحسن عرض يمكن أن تعرضه بريطانيا عليه ، ولم يكن أمامه ما هو أحسن من هذا العرض نفسه - إذا افترضنا أنه كان يريد أن يواجه مشكلاته منفردة الواحدة تلو الأخرى- وإذا نظرنا إلى الأمور بمنظاره هو - لذلك نجده يقبدل العرض السلمي الذي عرضيته إنجيلترا عليه حتى يتفرغ لمشكلة حدوده الشهالية مع السعودية ، وينتهي فيها إلى حل حتى يعود مرة أخرى لإنهاء مشكلته مع إنجلترا، ويكون قد أصبح أكثر تفرغًا وأكثر قوة . ومن ناحية أخرى فقد جرب الإمام قوة بريطانيا وفعل طائراتها السحرى ، وأنه لا قبل له بها ، فكان لا يأمل إلا في الطريق السلمي في حل مشكلاته معها ، أو في القيام بأعمال سيرية خاصة ضدها لإثارة المتاعب في وجهها ، وكلا الطريقين يحتاجان وقتًا ، وهو يفتقد الوقت ، لذلك رأى أن يكسب من إنجلترا كل ما يستطيع حتى يتفرغ لها . وناحية ثالثة قد تثور عند البعض ، وهي أن وضع المحميات الداخسلي واختلافها المذهبي مع الإمام هي التي دفعته ياتسا للتسليم أمام إنجلترا هكذا ، ولو بصورة وقتية وإلى حين ، كما حدث بالفعل ، ولكن الحقيقة - كما نعتقد - وكما ذكرنا أنه إذا كان هنساك موقف خساص للمحميات معاد للإمام ، فهو ليس نتيجة الاختلاف المذهبي بل كان نتيجة

سياسة الإمام وسلوكه إزاء الأوضاع الخاصة لهذه الجهات ، إذ كانت تحتاج نوعاً من الحكم والمعاملة - سبق الكلام عنه - اتبعته إنجلترا ولم يقبله الإمام . أما القول بأنهم شوافع وهذا يتعارض مع خضوعهم للإمام ، فهذا قول مردود عليه ، فهناك أكثرية شافعية تعيش داخل اليمن ، قبل البعض حكم الإمام كراهية والبعض الآخر قبله طواعية ، وأصبح الزمن كفيل بصهر كل هذه المجموعة في بوتقة الدولة الواحدة ، بل أصبح الشوافع في اليمن أسلس قيادة من جماعات زيدية جبلية كثيرة تمردت على حكم الإمام وأثارت له المتاعب .

وهكذا يمكن القول - من وجهة نظر الإمام أيضاً - إن الظروف التى أحاطت بالإمسام حينئذ، والأحداث المتزاحمة أمامه فى ذلك الوقت، كانت كفيلة بأن تجعله يقبل عرض إنجلترا لأنها ستمنحه السلام من ناحية، ومن ناحية ثانية ستؤجل له البت فى مسألة الحدود، وكان هذا كل ما يتمناه فى هذه اللحظة.

ولكن هنا يثور سؤال ملح طالما راود من تعرض لتاريخ اليمن في هده الفترة ، كما ظهر في الصحف المعاصرة حينئذ: وهو لماذا لم يتفق الإمام مع السعودية بدلا من إنجلترا ، حتى يتفرغ للأخيرة ؟ ومن الصعب الإجابة عن هذا التساؤل ، دون بسط بعض النقاط لعلها تستطيع توضيح جوانب الإجابة المطلوبة .

فمن الناحية الأولى ، كانت كل من إنجلترا والسعودية - من وجهة نظر الإمام - تمثل عدوًا له ، فكلتاهما طامعة في بلاده - كما يعتقد - وكلتاهما تغتصب فعلا جزءاً من اليمن الكبير كما يتصوره هو . وهذا هو أول اعتبار يجب أن نضعه أمامنا عند الإجابة على السؤال سالف الذكر . وهذا الاعتبار نفسه قلل بدون شك من الوضع الخاص للسعودية

- بالنسبة للإمام - وأنها دولة عربية إسلامية شقيقة ، فهى قد تساوت - أو هكذا اعتقد الإمام - مع إنجلترا فى كونها معتدية على أملاك وبلاده . ومعنى هذا أن الإمام استطاع أن يبعد - عند النظر فى ملكية الأقاليم المختلف عليها - أثر عروبة السعودية وإسلاميتها على علاقات البلدين . وهذا ليس دفاعاً عن موقف اليمن ، أو هجوماً على موقف السعودية ، بل هو تعبير عن الواقع فقط .

ومن ناحية ثانية كان وضع السعودية بالنسبة للإمام مختلفاً عن وضع إنجلترا بالنسبة له ، وهذا يتضح باستعراض الأوضاع حينئذ على حدود اليمن . كانت إنجلترا قد توصلت في هذه الأثناء إلى استتباب فعلى بالنسبة إلى حدودها ومصالحها ، فقد أجبرت الإمام على الخروج من المحميات وكان هذا هو كل ما يهمها ، فكأن الوضع في جنوب اليمن في الحقيقة كان مستقرًا من الناحية العملية - نظراً لقوة إنجلترا وأعهلها الحربية السابقة - ولا ينقصه إلا شكلٌ شرعيٌّ من الناحية النظرية ينظم العلاقات والأوضاع القائمة . أما بالنسبة للحدود الشهالية ، فكان الوضع غير مستقر من الناحية العملية أو النظرية ؛ إذ كان كلا العاهلين ينادى بحقوقه في هذه المناطق ، ولكنها لم يتمكنا - كها فعلت إنجلترا - من أن يضع كل منها الآخر أمام الأمر الواقع فيحتل إقليهاً معيناً ويجبر الآخر على الاعتراف به ، ولهذا ظل الأمر معلقا دون الوصول إلى نتائج نهائيسة .

ومن ناحية ثالثة ، كانت الأقاليم المختلف عليها في الشهال ، أكثر غنى من الناحية الإنتاجية - كها ذكرنا قبل ذلك - عن المحميات في الجنوب ، وقد يكون هذا هو الذي أشعل الصراع ، وجعل كلا من الملكين يحرص على أن تكون تحت سيادته .

وهكذا يمكن اعتبار النقاط السابقة ، هى الأساس الذى تعتمد عليها إجابة السؤال ، أو أنها - دون وضع إجابة نهائية قاطعة - توضح جوانب الموضوع دون البت فيه .

وكيفيا كان الأمر فقد كانت هذه النقطة بالذات مثار تعليق، فقد نقلت الأهرام عن « الديلى تلغراف » الإنجليزية رسالة لأحد محريها جاء فيها: « لقد انتهى الإمام الآن من توقيع المعاهد مع بريطانيا، وتسوية المسائل التى كانت موضوع النزاع، لذلك فقد يرى أن الفرصة سانحة الآن، لمحاولة البت فى الأمور المعلقة بينه وبين الملك ابن السعود »(١). ورغم أن هذا التعليق يوضح النقطة الهامة التى سبق الإشارة إليها، إلا أنه فى الحقيقة لا يعنى تماماً الدعوة إلى قيام حرب، بل يذكر أن الفرصة – ونرى نحن أن الفرصة هنا تعنى التفرغ – أصبحت أكثر ملاءمة ليتخذ خطوة أكثر جرأة لإقرار الأوضاع على حدوده ألشهالية. ولكن لا مناص من الاعتراف بأن التحسين النسبى فى علاقات كل من الإمام يحيى مع بريطانيا، وكذلك الملك عبد العزيز مع الدولتين الهاشميتين على حدوده الشهالية فى هذه الأثناء (سنة ١٩٣٤) قد جعل التوتر بينها أكثر حدة، ومعنى هذا بالتالى أن توقيع المعاهدة الأنجلو – يمنية فى ١١ فبراير سنة عدة، ومعنى هذا بالتالى أن توقيع المعاهدة الأنجلو – يمنية فى ١١ فبراير سنة ١٩٣٤، أدى إلى زيادة الحدة بين اليمن والسعودية »(٢).

### أحداث الحرب اليمنية السعودية :

بدأت الحرب عنيفة قوية وخاصة من الجانب السمعودي الذي كان مدفوعاً بشدة ، ولم تحاول القوات السعودية القيام بأي هجوم مباشر على

<sup>(</sup>١) الأهرام: الصادر في ٥/ ٤/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

جنوب جبال عسير ، حيث أثبت رجال القبائل - التابعة للإدريسى - قدرتهم على الثبات حتى قبل أن تصل إليهم الإمدادات اليمنية ، وأصبحوا أكثر قدرة على المقاومة والحرب بعد أن وصلتهم هذه القوات . وقد ركز الوهابيون جهودهم أساساً على قطع الاتصال بين جبال عسير وبين اليمن ، وقاموا بحركة التفاف من ناحية تهامة وكذلك من ناحية الداخل ، وفي النهاية ركزوا عملهم في تهامة نفسها من جانب وفي نجران من جانب آخر . وقد تجنبوا بوجه عام الحرب في الجبال لأن اليمنيين جبليو الأصل ، أو بمعنى آخر أكثر دربة على الحرب في الجبال لأن اليمنيين جبليو الأصل ، أو بمعنى آخر أكثر دربة على الحرب في الجبال لأن اليمنيين جبليو الأصل ، أو بمعنى آخر أكثر دربة على الحرب في الجبال الأن اليمنيين جبليو الأصل ، أو بمعنى آخر أكثر دربة على الحرب في

عرفنا قبل ذلك أن الأمير فيصل كان على رأس القوات التى عليها أن عليما ويسارب في تهامة ، أما الأمير سعود فكان عليه الحرب في جبهة نجران . وكانت تحركات الأول وانتصاراته أسرع بكثير من الشانى ، وذلك راجع إلى طبيعة ميدانى الحرب في كل جهة . فكان تقدم الأمير سعود بطيئاً نظراً لوعورة الإقليم ، وخوفاً من أن تقطع خطوط مواصلاته مع مراكزه الأصلية فيهاجمه العدو من الخلف ، إلا أنه على كل حال ، استطاع أن يصل بسهولة إلى « باقم» أول قرية يمنية هامة على الطريق الرئيسي إلى صنعاء (٢٠) . ورغم انتصارات الأمير سعود في جبهة نجران ، إلا أن نزيه العظم يذكر أن القوات اليمنية قد انتصرت تحت قيادة سيف الإسلام أحمد على جيوش الأمير سعود في معركة جبل «باقم» المشهورة على حدود نجران ، وأن الأمير سعود في معركة جبل «باقم» المشهورة على حدود نجران ، وأن المعاهدة من المعركة كانت السبب الحقيقي في توقف القتال وعقد المدنة ثم المعاهدة (٣) . وقد عقب نزيمه العظم حديثه عن المعركة بقوله : «إنه المعاهدة أحد ، وأنه

Survey of International Affairs, 1934, p. 317.

Philby O Saudi Arabia, p. 323. (Y)

<sup>(</sup>٣) نزيه مؤيد العظم: رحلة في البلاد العربية السعيدة ، جـ ١ ، ص ٣٢١.

حريص على تقريب وجهتى نظر العاهلين العظيمين ». هذا التعقيب لا يجعلنا نعتمد على روايته - انتصار سيف الإسلام - كثيراً بالرغم من أهمية دلالتها عند تتبع سير أحداث هذه الحرب. ورغم أننا لا نحب أيضاً الدخول فى تفاصيل الحرب - لا لما ذهب إليه نزيه العظم ، بل لقلة الوثائق والمراجسع التي يمكن الاعتماد عليها - إلا أنسا نرى أنه من الأفضال رسم اتجاهاته بوجه عام.

كان النصر حليف القوات السعودية في هذه الحرب السعودية اليمنية ، ففي ٩ أبريل ١٩٣٤ أعلنت الحكومة السعودية أن حركة التطويق حول جنوب جبال عسير قد توجت بالنجاح . وفي ١٢ أبريل من نفس العام أبرق الإمام إلى الملك عبد العزيز آل السعود يطلب الهدنة ، وذكر أنمه قد أصدر أوامره لقواته بـالجلاء عن نجران ، وعندئذ وضع ابن السعود أربعة شروط لإعلان الهدنة ، وهي: الجلاء عن نجران ، تسليم الرهائن التي أخذها الإمام من القبائل الخاضعة لابن السعود، قطع العلاقات بين اليمنيين وبين هذه القبائل ، تسليم السيد حسن الإدريسي طبقاً لمعاهدة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣١ . ولضمان تنفيل هله الشروط لم يتوقف ابن السعود عن الحرب بل واصلت قواته زحفها ، بل أصبح تقدمها أسرع من ذي قبل . ففي ٢٧ أبريل استطاعت الحكومة السعودية أن تعلن إتمام احتلال نجران ، ودخول ميناء « ميدي » (على الحدود) وتبع ذلك دخسولهم « اللحيسة » في أول مسايسو ، ثم دخلسوا « الحديدة » في ٤ مايو . ومن المعروف أن دخولهم المدينة الأخيرة كان بدون حرب فقد كانت قوات الإمام قد انسحبت إلى الجبال. وبعد هذه الانتصارات وجد الوهابيون أنفسهم على أبواب « صعدة » ( المركز الزيدي الهام ) في جبهة نجران ، وعلى أبواب صنعاء نفسها في جبهة تهامة . وقد كان من الممكن أن يقسود هذا الانتصار العسكري ابن السعسود إلى مهاجمة قلب المملكية اليمنية ، ولكنه كان يدرك حقيقتين هامتين ، كانا في صالحه ، ولكنها قد يفقدان أهميتها إذا واصل زحفه في اليمن . فهو قد حارب في أرض سهلة مفتوحة ، شعر جنده فيها أنهم في أقاليم غير غريبة عنهم . كما أن تقدم ابن السعود كان في وسط جهات صديقة له ، أو على وجه التحديد كان أهالى تهامة السنيين والعناصر الإسماعيلية في نجران ، لا يعارضون في تقدم الوهابيين إليهم ، أو على الأقل لا يجدون غضاضة ما في خضوعهم للسيادة الجديدة التي يمثلها ابن السعود ومن ناحية ثانية ، فدخول قواته المناطق الجبلية – أي إذا فكر في مهاجمة صعدة وصنعاء – فإن معني ذلك أنه سيحارب اليمنيين في أقاليمهم الجبلية ، وهم أكثر خبرة بالحرب في هذه الجهات . لهذا كله فقد وافق ابن السعود على الهدنة في ١٣ مايو ، وفي ١٨ مايو عقد مؤتمر للصلح في « الطائف »(١) . وفي ٢٠ مايو عقدت معاهدة الصلح في نفس المكان . وقد قبل ابن السعود مد وفي ٢٠ مايو عقدت الشروط المتفق عليها (٢) .

ولكن الحرب رغم سرعة وقائعها وقصر مدتها ، كانت ذات أهمية كبيرة فى سياسة كل من البلدين . وأهميتها فى الحقيقة لا ترجع إلى الأعمال الحربية فحسب ، بل إلى النتائج التى ترتبت عليها ، وإلى الأحداث التى صاحبتها ولهذا يجب أن نتناول عدة نقاط لتوضيح الظروف والملابسات التى صاحبت هذه الحرب قبل بحث نتائجها .

ما هو سبب قصر مدة الحرب وسرعة أحداثها ؟ وما هو سبب توقفها ؟ ما هو موقف البلاد العربية من هذه الحرب ؟

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) تقع في جنوب الحديدة ، وهي غير « الطائف » الشهيرة التي في الحجاز .

ما هـو موقف الـدول الأوربية الكبرى ذات المصالح في هذه المنطقة من هذه الحرب ؟

تمخضت العلاقيات اليمنية السعودية منذ بدايتها عن هذه الحرب ، أو بمعنى آخر كانت هذه الحرب عبارة عن نهاية لنوع من العلاقات نشأت بين بلدين تشابكت حدودهما على غير أساس سليم مستقر . وقد رأينا أن المسألة الوحيدة المعلقة بينهما هي مسألة الحدود، ومنها نشأ التوتر اللذي رأيناه، ومن أجلها قامت الحرب أيضاً ، فلما أحرز ابن السعود انتصاراته بما يضمن له تحقيق مشكلاته بالنسبة لهذه الحدود ، ولما سلم الإمام بكل مطالبه وخاصة عندما وقعت « الحديدة » في يد القوات السعودية ، رأى أنه لا داعى للاستمرار في حرب لا يحمد عقباها ، خاصة وأنها كانت على وشك الدخول في مرحلة جديدة. أما سبب تلاحق أحداث الحرب وسرعتها ، فبرجع إلى استعداد جيش ابن السعود بالمعدات اللازمة ، وحربه في مناطق سهلة مفتوحة تشبه بلاده ، وتلائم جنوده البدو. هذا غير أن الإمام، وقد رأى قوة الجيش السعودي المهاجم ، لم يشأ - كما نعتقد - أن يدخل معه في معارك حامية فاصلة ، لا ينتظر أن ينتص فيها حيث إنها تدور في مناطق لا يجيد جنوده الحرب فيها ، لذلك فضل الانسحاب إلى الجبال والتحصن فيها ، بدلا من أن يفقد جيشه في تهامة ذات الحر الشديد. وبالأحرى نحب أن نذكر أن العامل الجغرافي كان من أهم العوامل في سير أحداث هذه الحرب بالسرعة التي رأيناها كما أنه أيضاً كان من أهم أسباب توقفها .

حقق ابن السعود في فترة الحرب الوجيزة الكثير، واستطاع الاستيلاء على الأقاليم التي فشل في الحصول عليها بالطريق الدبلوماسي، كما استولى

على أراضٍ أكثر من ذلك بكثير . وهنا - ونتيجة العبوامل الأخرى - ولأن الإمام قبل كل شروطه - فضرال السلام على الاستمرار في الحسرب .

ونحن هنا لا نعتقد كثيراً أن ابن السعود كان يطمع في احتلال اليمن ، ويرغب في ضمه لبلاده ، فهو من ناحية يشعر بأن لليمن كيانه الخاص ، وأنه كان يحتفظ بهذا الكيان المتميز على مر التاريخ ، لذلك كان ابن السعود لا يميل إلى الدخول في مغامرة من هذا النوع في أجزاء تبعد عن عاصمته « الرياض » كثيراً ، وتختلف عن باقى بلاده في عدة نواح .

أما من ناحية اليمن ، فقد كان في استطاعة الإمام أن يمد أجل هذه الحرب رغم الهـزائم الحربية - إذا رفض شروط ابن السـعود . وكان بإمكان الإمام تحـويل هذه الحرب إلى حرب «عصابات» - مثلا - لا تنتهى بين الجبال - كها حدث زمن العثها نيين - إذا واصل ابن السـعود الحرب فيها ، أو إذا كان ابن السعود قد أصر على شروطه إذا رفضها الإمام ، إلا أن الإمـام أو إذا كان ابن السعود قد أصر على شروطه إذا رفضها الإمام ، إلا أن الإمـام أثر السـلم تحت ضغط الهزائم المتوالية . كذلك أحس الإمام أن الأقاليم المتنازع عليها في عسـير ونجـران - والتي كانت شروط ابن السـعود لا تتضمن إلا تسوية شئونها - لا تحمل له إخلاصاً صادقاً أو ولاءً حقيقيًا ، لذلك كان لا يميـل إلى الاستمرار في حـرب ستكلفه الكثير دون أن يتحقق من الفـوز .

وقد كان لنظام جيش ابن السعود وحسن تدريبه وسرعة تقسدمه في تهامة ، أثر كبير في إنهاء الحرب وتوقفها . فقد شاع حينئذ - عندما دخسل الجيش السعودي ميناء الحديدة - أن الإمام يحيى قد توفى ، وأن نار الشورة

قد شبت في صنعاء ، وأن سيف الإسلام أحمد لجأ إلى الفرار (١) ، ورغم خطأ هذه الإشاعات - كما اتضح فيما بعد - إلا أنها تعبر عن حدوث شيء من الفوضى والجزع في اليمن ، وهذا هو طبعاً مما دفع الإمام إلى قبول الصلح . وكان للقوى الأجنبية أثر في وقف الحرب سيتضح فيما بعد .

# موقف العالم العربي من الحرب اليمنية السعودية:

أثارت الحرب بين اليمن والسعودية جزعاً كبيراً في العالم العربي ، فأسرع عندئذ واتخد نم موقفاً إيجابياً مشرفاً . ولكننا يجب أن نفرق بين جهتين في العسالم العربي : الأولى : الحكومات العربية ، والثانية : الهيئات والطوائف والمنظات الشعبية . وكان هناك فرق بين كل من الجهتين : فالأولى ، آثرت الموقف السلبي ولم تسع للتوسط ، بل ظلت تعلن حيادها أو تدعى ذلك حتى الموقف السلبي ولم تسع للتوسط ، بل ظلت تعلن حيادها أو تدعى ذلك حتى فلم يكن لها حرية العمل في المجال الدولى . وكان الملك فؤاد – ملك مصر فلم يكن لها حرية العمل في المجال الدولى . وكان الملك فؤاد – ملك مصر حينئذ وأقوى شخصية في العالم العربي – يمكنه القيام بعمل إيجابي هام متل التوسط – وقد طلب الإمام منه ذلك فعلا – إلا أنه آثر الحيداد عتجداً بأنه لم يعترف بالملك ابن السعود بعد (١٢) . أما الهيئات والطوائف والجمعيات العربية والإسلامية فقد أخذت على عاتقها مسئولية التدخل والتوسط لإنهاء هذه الحرب . وقد كان دافع هذه الجاعات دافعاً دينيًا ولتوسط لإنهاء هذه الحسرب بين دولتين عربيتين إسلاميتين كانتا في قوميًا بحتاً ، إذ أحزنها قيام الحسرب بين دولتين عربيتين إسلاميتين كانتا في ذلك الوقت هما الدولتين الوحيدتين المستقلتين بين الدول العربية . وكانت ذلك الوقت هما الدولتين الوحيدتين المستقلتين بين الدول العربية . وكانت الشعوب العربية تعلق عليها – اليمن والسيعودية – آمالا عريضة

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٧٧٤٣ في / ٥/ ١٩٣٤ ( ١٩ عرم ١٣٠٣ هـ) ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد الصادر في ٦/ ٥/ ١٩٣٤ ، ص ٤ (عن حريدة الطان الفنسية).

في تحرير باقى الدول العربية . وقد عقدت هذه الجماعات المؤتمرات ، وأصدرت البيانات ، كما أنها أرسلت الوفود من كبار الشخصيات البارزة للتوسط بين الملكين المتحاربين . وبرز زيادة التعاطف الشعبى العربي مع أحداث هذه الحرب في عدة صور ، تمثلت في الاجتماعات وإصدار التوصيات والنداءات وإرسال الوفود والممثلين وغيرها .

ونشرت الأهرام محضر الاجتماع الذي عقد في دار الشبان المسلمين بالقاهرة لبحث مسالة الحرب السمودية اليمنية في ١٧ ذي الحجة ١٣٥٢ هـ (٢/ ٤/ ٤/ ١٩٣٤). وقد حضر هذا الاجتماع كثير من العلماء والصحفيين وكثير من أعضاء الهيئات المختلفة ، مثل جمعية الشبان المسلمين ، والاتحاد العربي ، وجمعية الإحوان المسلمين ، وجمعية المحافظة على القرآن ، والجمعية العامة لمنع المسكرات ، ولفيف كبير من السوريين والفلسطينيين والمغاربة والأندونيسيين . وقد قرئ في هذا الاجتماع نص التلغراف الوارد من الإمام يحيى المؤرخ أول أبريل 1978 الموجه إلى السكرتير العام للاتحاد العربي العام بالقاهرة ، وقد جاء فيه :

وقد انتهى هذا الاجتماع: « بعد بحث مسألة النزاع بين عاهلى الجزيرة العربية » إلى :

أولاً: انتخاب الدكتور عبد الحميد سعيد للسفر إلى مكة المكرمة .

ثانياً: تأليف لجنة مركزية بالقاهرة للاتصال بالدكتور عبد الحميد سعيد أثناء قيامه بمهمته ، وللعمل لتأييده بكل الوسائل المشروعة.

ثالثاً: إرسال برقية إلى كل من الإمام يحيى وابن السعود بالتهاس الكف عن الحرب، والرضا بالتحكيم حقناً لدماء المسلمين(١١).

وقد آشر الاتحاد العربى أن يرسل مندوباً عنه ضمن وفد المؤتمر الإسلامى بالقدس ، بعد أن عرف أن الهيئة الأخيرة ستوفد وفداً خاصًا بها ، لأنه رأى أن تعدد الوفود قد يؤدى إلى توزيع الجهود (٢) . وكان إلى جانب هذه الجهود الجهاعية جهوداً فردية أخرى تقوم بها شخصيات بارزة في المجتمع المصرى حينئذ ، فقد أرسل حمد الباسل باشا (أحد زعهاء حزب الوفد المصرى السابق) برقيتين إلى كل من الملكين المتنازعين ، وذلك بناء على طلب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بفلسطين ، وقد جاء فيها:

« فزع المسلمون لكارثة الحرب ، ويأملون وقفها ، ومن الشجاعة تجنب تناحر الإخوة . أرجو جلالتكم باسم العرب المصريين الهدنة حتى تتم مساعى وفد المؤتر الإسلامي »(٣) .

وقد شارك الأمير عمر طوسون في هذا المجال أيضاً ، وقد جاءه برقية من الملك سعود - ردًّا على برقيته له - يشكره فيه على غيرته الإسلامية ، ويؤكد له كرهه للحرب ، ويلقى التبعة على الإمام يحيى (٤) .

وقد أخذ المؤتمر الإسلامي بالقدس على عاتقه أكبر قدر ممكن من المسئولية ، فقصد بدأ بالكتابة المطولة إلى كل من الملكين المتحاربين يدعوهما إلى السلام ، كما أخبرهما بنية تكوين وفد للتوسط بين الفريقين المتنازعين ، وأنه بدأ يعد الأسماء اللازمة لتشكيل هذا الوفد . وقد

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٧٧١٤ في ٣/ ٤/ ١٩٣٤ (١٨ ذي الحجة ١٣٥٢هـ) ص ٤.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ١٧٧١٤ في ٣/ ٤/ ١٩٣٤ (١٨ ذي الحجة ١٣٥٢هـ) ص ٤.

<sup>(</sup>٣, ٤) الأهرام: العدد ١٧٧١٤ في ٣/ ٤/ ١٩٣٤ (١٨ ذي الحجة ١٣٥٢هـ) ص ٤.

اتفق الرأى أخيراً على أن يتكون الوفد من الحاج أمين الحسينى ( فلسطين ) رئيس المؤتمر الإسلامى ، ومحمد على علوبة باشا ( مصر ) والأمير شكيب أرسلان (سوريا ) وأحد كبار رجال العراق العسكريين اتفق عليه فيها بعد . وقد تقرر سفر هذا الوفد بالطائرة إلى السعودية حرصاً على موعد وصوله ، وكان الوفد يحاول أن يضم إليه هاشم بك الأتاسى أو ياسين باشا الهاشمى وقد انضم الأول فيها بعد (۱) . وعما يدل على نشاط المؤتمر واهتهام العسالم العربى بهذه الحرب ، أن المؤتمر أبرق إلى شكيب أرسللان – وكان في جنيف حينئذ بالتوجه إلى مكة فأسرع بتلبية الدعوة ، وتوجه إلى مصر للسفور منها – من ميناء السويس – إلى جسدة (۲) . وقد داوم وفد المؤتمر في السعودية على مكاتبة مركزه الرئيسى في القدس ، وموافاته بالأخبار باستمرار . والحقيقي أنه يمكن الاستدلال من هذه المكاتبات على مدى نشاط هذا الوفد واتصالاته يمكن الاستدلال من هذه المكاتبات على مدى نشاط هذا الوفد واتصالاته يمكن الاستدلال من هذه المكاتبات على مدى نشاط هذا الوفد واتصالاته يمكن الاستدلال من هذه المكاتبات على مدى نشاط هذا الوفد واتصالاته على مدى المواسعة .

وكانت حركة المشاركة فى جهود الوفد مستمرة ، فقد سافر جميل مردم بك وعفيف الصلح بك ، وهما من الزعاء السوريين ، إلى الحجاز فى منتصف شهر مايو ، وضيا مجهودهما إلى مجهود وفيد المؤتمر الإسلامي . كما لم تقتصر هذه المجهودات على الناحية السياسية فحسب ، بل سافير كذلك بعض الأطباء والممرضين إلى مكة المكرمة للعناية بالجرحي والمرضى فى الجيش السعودي ، كان من بينهم الدكتور توفيق الشيشكلي نائب حماه ، والدكتور مدحت البيطار ، وقد شارك هؤلاء أحد الصحفيين هو رشيد الملوحي (٣) .

شارك هذا الوفد أحداث الحرب اليمنية السعودية حتى النهاية، فقد سافر إلى اليمن عندما أعلنت الهدنة وهدأت الحالة ، بل شارك ابن الوزير في سفره

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد الصادر في ٦ و ٧ أبريل ١٩٣٤ ، ص ٤ و ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأمرام: ٩/ ٤/ ١٩٣٤.

<sup>(</sup>٣) الأهرام: ٩/ ٥/ ١٩٣٤ ص ٤ .

إلى الحديدة لإتمام المفاوضات وعقد معاهدة الصلح ، وقد حضر بعض أعضائه هـذه المفاوضات ، وهم أمين الحسينى وهماشم الأتساسى والأمير شكيب أرسلان (۱) . وأخيراً عاد الوفد إلى السويس فى أواخر شهر يونية وأوائل شهر يولية وأسلان (۲) . ومما لا جدال فيه أنه كان لهذا الوفد مجهود لا ينكر ، فهو على أقل تقدير ، تعبير عملى قوى عن موقف العالم العربى إزاء هذه الحرب ، وانزعاجه لقيامها ، ومحاولاته التوسط لإنهائها ووقفها . وهذا بالرغم من أن هناك من يرى أن تأثير أعهال هذا الوفد المباشر لم يكن كبيراً على الأحداث السياسية والحربية التى وقعت (۳) . ولكننا نرى أن هذا القول لا يقلل من أهمية هذا الوفد وزيارته ، بل إننا – على الأقل – سنرى أن معاهدة الصلح ستعكس موقف هذا الوفد وأثره من الناحية النظرية والفكرية .

ولم يكن الوفد وأعماله أو البرقيات المختلفة ، هى كل آثار ودلائل موقف العالم العربى إزاء هذه الحرب ، فقد شاركت الصحف مشاركة قوية فى إنهاء هذه الحرب . فظهرت المقالات الطويلة تدعو إلى السلام والصلح ، ورغم أن بعض الصحف قد هاجمت أحد الطرفين ، وكان البعض الآخر يرد على هذا الهجوم ، فإن هذا كله لا يقلل من دور الصحافة إزاء هذه المشكلة القائمة . فقد عبأت الصحف الشعور العربى ضد الحرب بوجه عام ، وخاصة بين دولتين عربيتين إسلاميتين ، بل كانت هذه الحرب فى الحقيقة مثاراً أو محكًا لظهور أفكار قومية ذات أصاله بعيدة . فقد نوقش أثناء هذه الحرب إمكان قيام وحدة عربية ، وتكرر الحديث عن إمكان قيام علاقات سليمة بين البلد العربية ، بل دعت « المنار » إلى قيام حكومة عربية واحدة ، أو قيام تنظيم عام يحقق دعت « المنار في هذه الناحية ، بالرغم من أنها بالذات كانت معروفة - حينئذ - المنار في هذه الناحية ، بالرغم من أنها بالذات كانت معروفة - حينئذ -

 <sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٧٧٨٠ في ٩/٦/ ١٩٣٤ ( ٢٧ صفر ١٣٥٣هـ) ص ٦.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: في ٢٦/ ٤/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

Survey of {nternational Affairs, 1934, p. 318.

بميولها نحو السعودية ، فكانت تهاجم أحياناً الإمام يحيى ، وتصوره بأنه الداعى للحرب ومثيرها ، قالت : « يجب أن تكون للجزيرة العربية كلها حكومة واحسدة ، بل للأمة العربية إذا أمكن فهذه سياسة الشرع ومقتضى العقل وتجارب الأمم ، فإن لم يمكن إخضاعها لحكومة واحدة من غير فتنة ترجح فيها المسدة على المصلحة ، فالواجب أن يكون التعدد في الصورة والشكل ، مع الوحدة في السياسة والقصد المساورة والشكل ، مع

## موقف الدول الأوروبية من الحرب اليمنية السعودية :

اهتمت الدول الأوروبية الكبرى بهذه الحرب كذلك، وكان هناك مظاهر عملية لهذا الاهتمام، كما كان للعالم العربى أيضاً، وإن اختلف الاهتمامان - في الشكل والغاية - بعضهما عن بعض. وقد تجلت اهتمامات الدول الغربية في عدة مظاهر، أهمها إرسال السفن الحربية إلى الحديدة، وكذلك الاتصال بالملكين، هذا فضد عن التصريحات والتعليقات الكثيرة التي ظهرت أشاء الحرب.

أسرعت الدول الأوربية ذات المصالح الحيوية في البحر الأحمر ، بإرسال سفنها الحربية إلى الحديدة ، وهي إنجلترا وإيطاليا وفرنسا(٢) . وكان يدفعهم ظاهريًّا عدد من الحجج تذرعوا بها ، منها تهنئة القائد السعودي الأمير فيصل لانتصاره الخاطف ، ومنها تسهيل أعيال هذا القائد في الحديدة ، بعد أن دخلها . وقد كان من المعروف أن هسسلا الاهتيام المفاجئ - الذي أظهرته الدول الكبرى في اليمن - هو الذي صد الملك عبد العزيز بن السعود عن زيادة التوغل داخل اليمن (٢) . ومن نباحية أخرى ، لقد صباحب هسذه المظاهرة البحرية ظاهرة عيامة ، وهي أن هذه الدول لم تكن متفقة فيها بينها على البحرية ظاهرة عيامة ، وهي أن هذه الدول لم تكن متفقة فيها بينها على

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ٣٤، جزء أول ، في ٢٩ المحرم ١٣٥٩ هـ (مايو ١٩٣٤) ص ٨٠.

Bremond: Yemen et Saoudia, p. 113. (Y)

Philby: Saudi Arabia, pp. 323-324.

الإجراءات التى يجب أن تتخذها(١). ولا شك أن سرعة زحف القوات السعودية من ناحية ، وصعوبة غزو جبال اليمن من ناحية أخرى ، إلى جانب اختلاف وتضارب مصالح هذه الدول فيها بينها ، كانت سببًا في عدم اتخاذ الموقف الموحد إزاء هذه الحرب .

وقد كان لكل من إنجالترا وإيطاليا وفرنسا . مصالح وعالاقات محمية عدن المتاخمة لليمن ، كما أنها قد توصلت في فيراير سينة ١٩٣٤ إلى عقد معاهدة صدلح مع الإمام يحيى ، لذلك كان يهمها كل ما يحدث من تغميرات أو أحمداث على حدود محمياتها ، وكان لا بعد لهما من الا هتام بالحسرب اهتهامًا كبيرًا مباشسرًا . أما إيطاليا فهي إلى جانب وجودها في أريتريا، وإلى جانب أطهاعها الاستعمارية في جنوب البحر الأحر بوجه عام ، واليمن بوجه خاص ، كانت الدولة الأولى صاحبة النفوذ الأعلى في اليمن ، فهي ترتبط بالإمام بمعاهدة صنعاء ( في سبتمبر سنة ١٩٢٦) لمدة عشر سنوات ، ولذلك كانت تعتبر نفسها صاحبة المصالح الهامة ، وكان عليها بالتالي الاهتهام بأية أحداث أو تغيرات تحدث فيه ، كما كانت تنظر إلى هذه الحرب وكأنها مظهر من مظاهر الصراع الاستعماري بينها وبين إنجلترا . أما فرنسا فقد كانت تهتم بالحرب لخوفها على مصالحها في جيبوتي ، وعلى مصالح رعاياها المسلمين في المدينتين المقمدستين . ولكن همذه الأغراض الظاهرية كانت تغطى وراءها حرصها الشديد على مراقبة نشاط إنجلترا وإيطاليا في المنطقة ؛ وكانت تخشى أن يفوزا بمكاسب استعمارية جديدة فيها .

حقًا لقد كانت الحرب السعودية اليمنية ، محكًا لتوضيح التنافس الدول التقليدي بين كل من تلك الدول الأوروبية الثلاث .

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزي ) ص ٩٦ .

كانت إنجلترا - نظرًا لأهمية وحيوية مصالحها هناك - هي السباقة في اتخاذ المواقف العملية ، فقد انتهزت هذه الفرصية للاتصال بالملكين المتنازعن ، وأبدت نصبحتها للفريقين ، وأوصتها بأن يتبعا خطة الاعتدال . وقد قسام بهسذا كل من الكسولونيل « رايلي » المذي أوفسدته الحسسكومة إلى صينعاء، والسير « أندروريان » وزيرها لمفوض في جيدة . وكانت هيذه الاتصالات ، عقب تقدم القوات السعودية ، وقربها من جزيرة « قمران » وهي تجاه الشاطئ اليمني ويشرف عليها حاكم مدنى بريطاني . وكانت بريطانيا تقيم فيها محجرًا صحيًّا للحجاج الوافدين من بلدان الشرق الأقصى، ولم يكن قد بت في ملكية هذه الجزيرة بعد ؛ إذ كانت لا تزال تحت تصرف الدول الموقعة على معاهدة لوزان(١١). ولكن رغم اهتمام إنجلترا المبكر ، إلا أنها لم تظل الوحيدة في هذا المجال، فقد لحقتها باقى دول أوروبا، المهتمة بالبحسر الأحمر . فبدأت تظهر الدعسوات الصريحة للتدخسل بعيد قيام الحسرب بقليل ، وبدأت الصحف الغربية تحث حكوماتها إلى ضرورة التدخل لحماية مصالحها . فقد نقلت الأهسر ام مقالاً هامًّا عن جريدة « البتي باريزيان » الفرنسية تشرح فيه أسباب قيام الحمرب، كما تحدثت عن تطور علاقة الدولتين حتى قالت: ال يجب أن ننتظر الحوادث القريبة التي يظهر أنها ستكون على أعظم جانب من الخطورة في السياسة الإسلامية ، لأن السيطرة على مكة والمدينة لا تهم الدول العربيسة وحسدها ، بل تهم أوروبا الاستعبارية أيضًا . ولذلك فإن من مصلحة فرنسا وإنجلترا وإيطاليا أن يرقبوا تطور النزاع بين الوهابيين واليانيين عن كثب ، لأنه نواع يمكن أن يحدث أعظم تأثير في العالم الإسلامي ١٧٠٠. ورغم أهمية هذه الدعوة فإنها تخفى وراءها أطهاعًا استعمارية أخرى ، عبرت عنه بشكل أوضح جريدة « الديلي تلغراف ، فبدأت توضيح ما قد يترتب على التوسيع السيعودي ، واحتمالات نتائج هذه الحرب ، وكان

<sup>(</sup>۱) الأهرام: العدد: ١٧٧٣٨ في ١٨/٤/ ١٩٣٤ (٤ محرم سنة ١٣٥٣هـ) ع ص ٦.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد: ١٧٧٣٢ في ١٩٣٤/٤/١٢ (٢٨ ذي الحجة ١٣٥٢هـ) ص ٤ .

تصريحًا يعبر عن ضرورة الاهتمام بالحرب، وترقب أحداثها لاتخاذ مواقف عملية ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، فقالت: « إنه إذا انتصــر الملك ابن السـعود انتصارًا تامًّا ، وتلا ذلك ضم بلاد اليمن إلى أملاكه الحالية ، فإنه ينشأ إذ ذاك موقف على أعظم جانب من الأهمية ، لأنه سيكون سيدًا على الجزء الأكبر من شبه الجزيرة ، ومن المحتمل أن يشتعل شعبه حماسة بفكرة الجامعة العربيسة ، ومعنى هذا إيجاد اتحاد من جميع البلاد العربية الحالية ، عدا مصر تحت زعامته الأدبية على الأقل. وقد يكون تأثر هذه الفكرة في سيسوريا وشق الأردن عظياً ، فعلى الدول الأوروبية التي لها علاقات بالعرب مشل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا أن تفكر في هذا تفكيرًا جديًّا ١٠٠١ . وتواصل الأهرام نقرل آراء الصحف الإنجاليزية فذكرت أن جريدة « التيمس » أخذت في شرح الآثار المترتبة على التوسيع السيعودي - وخاصة فيها يهم إنجــلترا بالذات - فقالت: « هناك في الشيال ثلاثة بلدان ارتبطت معهــا بريطانيا بالتزامات وتعهدات وهي العراق وفلسطين وشرق الأردن ، وفي الجنوب توجيد ولاية عدن الواقعية تحت الحماية البريطانية . وإلى جانب ذلك ستقوم دولة عربية جديدة يحكمها ملك يتسلط على جميع الطرق المؤدية إلى مكة مع طرق القوافل العظيمة للحجاج، ويمكنه جباية الضرائب في نقط كثيرة منها ، وستدخل كـذلك الخطـوط الحديدية الموجودة والتي في النيـة مدها تحت سيطرته . على حين توجد في الشهال - ضمن حدود العراق - منابع الزيت العراقية التي يطمع في الاستيلاء عليها (٢)». وكان لوصول الأخبار الرسمية بانتصارات الملك ابن السعود في تهامة اليمن إلى لندن والعواصم الأوروبية ، أثر كبير في إثارة المناقشات حول مستقبل مصالح هذه الدول في جنسوب غرب الجسزيرة العسربية على ضوء الأوضاع الجديدة المترتبة على انتصارات ابن السعود . وقد أرسل مراسل الأهرام الخاص برقية من لندن في

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد: ١٧٧٤٤ في ٤/٥/ ١٩٣٤ (٢٠ محرم سنة ١٣٥٣هـ) ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: نفس العدد والصفحة.

٤/ ٥/ ١٩٣٤ إلى جير يدته ، تصور لنا الممسات والمناقشات التي تدور في الأوساط الدبلوماسية هناك . ورغم أنه ذكر أن المستولين الرسميين في لندن لا يصرحون بموقف معين انتظارًا للأحداث ، واعتهادًا على علاقاتهم الودية مع الملك ابن السمعود ، إلا أن همذا لا ينفى وجود اهتهام كبير بهذه الحسوب ونتائجها وآثسارها ، فيقسول: « . . فالمقسامات السسياسية تكثر من البحث والمناقشة فيها قد يكون لهذه الصدمة (انتصار السعودية) التي أصابت المطامع الإيطالية في البلاد العسرب من الأثر في خطمة السمنيور موسموليني ، كما أنها تشمير ( الدوائر السياسية في لندن ) إلى ما قد يكون الانتصارات القوات السمودية من الأثر في مصالح فرنسما في سموريا . ولكن المصالح البريطانية هى أكثر عرضة للتأثر ، إذا رعينا صلات بريط انيا بشرق الأردن وفلسطين والعسراق والمحميات البريطانية في عسدن . والواقع أن بعضهم يقول ، إن ازدياد هيبة الملك ابن السمود ونفوذه من شمأنه أن يشمجع عرب فلسمطين على التطلع إليه ، لمعاونتهم في موقفهم ضلد اليهود . أما إمارة شرق الأردن الضعيفة ، فبلا تعد سيدًا قويًّا في وجبه امتداد نفوذ الملك ابن السيعود ، بل تعد على كل حسال بمثابة وسسيلة اتصسال صالحة بين الزعماء السعوديين والوطنيين العسرب في فلسطين ، الذين قد تعززت بطبيعة الحال آمالهم بهذه الزيادة في هيبة العسرب، وفوق ذلك لا يبعد أن تكون مسابع الزيت الغنية في العراق من العوامل التي تغرى الجامعة العربية ، وتحملها على البحث عن موارد جديدة لملء خنزانتها. وترى بعض المقامات أنه من المحتمل أيضًا تسلط القوات السعودية على شاطئ البحر الأحر الشرقى كله ، وهذا يعد عاملاً جديدًا لا بدأن يؤثر - من وجهة النظر الحسربية - في كل بحث يجرى في المستقبل في العلاقات بين مصر وإنجلترا ، خصوصًا في مسألة الأماكن التي ترابط فيها القوات البريط انية في مصر المانية هذه التكهنات التي ظهرت في الدوائر السياسية في لندن ، أنها تبين بوضوح الاحتمالات التي تشيرها انتصارات

<sup>(</sup>١) الأهرام: ٥/٥/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

ابن السعود فى اليمن ، ورغم أنها قد تكون احتهالات بعيدة المدى إلا أنها تعسير بصراحة عن موقف إنجلترا وأطهاعها ومصالحها فى الشرق العربى فى تلك الفترة . فهى دون شك تخشى قيام وحدة عربية تحت لواء السعودية ، لأن ذلك يهدد مصالحها ومصالح باقى الدول الاستعهارية فى هده المنطقة أيضًا . وخوف إنجسلترا من قيام الوحدة ينبثق من خوفها على طرق مواصلاتها ومصادر البترول و المراكز العسكرية المختلفة ، وخاصة فى مصرر ، بل ومن زيادة تعقيد المشكلة الفلسطينية .

ولكن هل هذا الاهتمام الكبير الذي ظهر في عواصم الدول الأوروبية الثلاث ، سواء في دوائرها السياسية أو في صحفها ، يعبر بصراحة عن :

موقف حكومات هذه الدول الثلاث الرسمي إزاء هذه الحرب ؟

وعن اتفاق هذه الدول فيها بينها لاتخاذ موقف موحد بالنسبة لطرفي الحرب مادامت الحرب قد هددت أطماعها جميعًا ؟

وهل اهتمت هــذه الدول بتلك الحرب لأنها ظاهرة تهدد السلام في المنطقة ؟ أم لأنها خطر مباشر على مصالح وأوضاع هذه الدولة أو تلك ؟

وما دامت دوافع اهتهام هذه الدول واحدة ، وهي المحافظة على مصالحها ، فهل تشلبه موقفها بالنسبة لطرف الحسرب - السعودية واليمن - ؟ أم إن هذه الدول اختلفت فيها بينها في موقفها من كل هذه اللكين الملكين الاختلاف مصالحها ؟

مثل هذه الأسئلة الكثيرة ، تحتاج إلى بحث طويل لمعرفة مواقف تلك الدول من هذه الحرب ، التي تعتبرها فرصة عملية لإظهار أطباع ومواقف كل من الدول الثلاث من الشرق العربي في تلك الفترة ، ولتوضيح مظاهر التنافس الاستعارى في بلاد العرب حينئذ ..

رغم أن فرنسا كانت أقل الدول الثلاث من ناحية مصالحها في الجنوب غرب الجزيرة بوجه عام ، إلا أنها كانت ترقب باهتمام شديد - للأسباب التي ذكرناها - مجرى الأحداث في بلاد العرب. ولكن وزارة الخارجية الفرنسية لم تحرك ساكنًا حتى أرسلت إيطاليا وإنجلترا السفن الحربية إلى الحديدة ، ففكرت هذه في حذو حذوهما(۱).

أما انجلترا فقد كانت أكثر اهتهامًا لحيوية مصالحها هناك، وانعكس آثار هلذا الاهتهام في صحفها وفي دوائرها السلسياسية، لذلك كان موقفها الرسمي أكثر تحديدًا. فقد أدلى وزير خارجيتها في مجلس العموم في ٢٧ مايو سنة ١٩٣٤، بحديث هام يعبر عن موقف إنجلترا الرسمي، فقال إن الحكومة البريطانية تراعى في خطتها الحياد الدقيق بإزاء النزاع القائم، الذي من أجله تتخذ الحكومة البريطانية التدابير التي تراها ضرورية لحهاية أرواح الرعايا البريطانيين وأملاكهم والأشخاص الذين تحت حمايتها في المنطقة التي يتناولها القتال(٢).

وكان الأمريهم إيطاليا كهايهم انجلترا تمامًا ، فقد بعث مراسل الديلى تلغراف في روما يقول أنه علم أن إيطاليا لا توافق على سقوط اليمن في أيد أخرى ، وهي تنظر بعين القلق ولا سيها إذا طال أمد الحرب أو اشتد وطأتها (٣) . كها يذكر مراسل الأهرام في روما أن الدوائر السياسية هناك ، تذهب إلى أن إرسال ثلاث بوارج إلى مياه الحديدة ناشئ عن وجود كثير من الإيطاليين في هذه المنطقة ، حيث توجد مستودعات كثيرة للبن ، وعدد من المستشفيات الإيطالية . وترى هذه الدوائر أن إيطاليا لا يمكن أن تقف موقعًا من شأنه إيجاد سوء التفاهم مع انجلترا ، التي لها أيضًا مصالح

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد: ١٧٧٤٨ في ٨/ ٥/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

 <sup>(</sup>٣) الأهرام: العدد: ٢٤٧٤ في ٦/ ٥/ ١٩٣٤ (٣٣/ ١/ ١٣٥٣ هـ) ص ٤.

عظيمة فى تلك عظيمة فى تلك المنطقة ، وأنه يحسن بالدول العظمى أن تتفق على انتهاج خطة واحسدة بإزاء الأحسوال الحاضرة فى جسزيرة العسرب (١) . وقد نقلت الأهسرام تعبير جريدة الديلى تلغسراف عن هذا الموقف المحدد لكل من الدولتين ، فقالت إنه : « لما للحكومتين البريطانية والإيطالية من المستعمرات القريبة من منطقة الحسرب فى جزيرة العسرب ، فقد كانتا على اتصال وثيق فيها يتعلق بهذه المسألة منذ نشوب الحرب . وليس معنى هذا أن إحدى الدولتين تنوى التدخل فى النزاع ، إن كل ما يهمها هو حماية مصالحها فقط »(٢) .

وجدير بالذكر هنا الإشارة إلى قوة أخرى رابعة اهتمت بالحسرب الدائرة هناك اهتهامًا كبيرًا أيضًا ، ألا وهو الاتحاد السوفيتى . فقد نبهت جريدة إيفننج ستاندرد إلى وجسود هذا الاهتهام ، وإلى مصالح الاتحاد السوفيتى فى الجزيرة العربية . وقد نقلت الأهرام هذا التنبيه عن تلك الجريدة ، التى استدلت على ذلك بأن روسيا كانت أولى البلاد التى رفعت قنصليتها فى جدة إلى مفوضية ، وأن السوفييت كانوا قد أرسلوا إلى اليمن أكثر من بعثة علمية وتجارية ، يعتقد البعض أنها لا تخلوا من أغراض سياسية (٣) .

## مظاهر التنافس بين انجلترا وإيطاليا:

وعلى كل حال لقد ترجمت ها المواقف المختلفة - وخاصة من جانب إنجابي هام . فقد أرسلت كل جانب إنجابي هام . فقد أرسلت كل من الدولتين سفنها الحربية إلى ميناء الحديدة ، إذ لم تشأكل منهما أن تقفا مكتوفتي اليدين إزاء هذا الحرب ، لأنها تهدد مصالحها في المنطقة من ناحية ، ولتضارب هذه المصالح والأطاع فيا بينها من ناحية ثانية . وقد

<sup>(1)</sup>  $| \dot{V}$  (1)  $| \dot{V}$ 

<sup>(</sup>٣,٢) الأهرام: العدد: ١٧٧٤٩ في ٩/ ٩٣٥، ص٤.

اتخذتا موقفًا أكثر إيجابية وجرأة ، فعندما اقتربت قوات الأمسير فيصل من الحديدة ، أنزلت كل من الدولتين بعض جندودها إلى المدينة نفسها الحماية رعاياها كما ذكرنا . ولكن استتباب الأمن بسرعة في المدينة ، وإعلان الملك ابن السمعود أنه كفيل بالمحافظة على أرواح رعاياهما وممتلكاتهم اضطرتا إلى سحب جنودهما مرة أخرى إلى السفن ، مع بقائها أمام الحسديدة . وقد نشرت جميع صحف روما في ١١/٥/ ١٩٤٣ بيانًا شببه رسمى عن الحالة في الجنزيرة العنربية ، يعرض مصالح إيطاليا هناك ، وأن لها علاوة على بعض المنشئات الصحية التي يدبرها أطباء إيطاليون ، مصالح اقتصادية لشركات الملاحة الإيطالية ، وأن هـــذه المصــالح تعلـل التدابير الاحتياطية التي اتخهذها - كما اتخذها انجلترا - بعد انسحاب القوات اليمنية من تهامة . وأخذ البيان يعدد التدابر الحربية البحرية التي اتخلنتها إيطاليا ، وعدد السفن التي أرسلتها إلى هناك ، ثم استطرد قائلاً إن إيطاليا أنزلت - كما أنزلت إنجالترا - فصيلة من بحاراتها لحماية الرعايا الإيطاليين في الحديدة، ولكنه ذكر أخرًا أن دخول القوات السعودية في الحسديدة ، بقيادة الأمسير فيصل اللذي كفيل حياة الأجانب وأملاكهم ، وتحسن الحالة في المنطقة إلى حسد لا يبعث على القلق ، حملا إنجالترا وإيطاليا على استرجاع قواتهما(١١). وهنذا البيان ، فضلاً عما يذكره من التدابير التي اتخذت ، فإنه يصور بصراحة روح المنافسة الموجسودة بين إنجـــلترا وإيطاليا، وأن كل منها كانـت حريصـة على ألا تنفــرد أمها بعمل ما دون الأخرى.

وهنا يتضح أمر هام بالنسبة لهذه المنافسة الاستعمارية التي تخفى وراءها أغراضًا متناقضة ، فمن المعروف أن إنجلترا وإيطاليا حاولتا اتخاذ مواقف عملية متشابهة ، وأن كل منهم حاولت ألا تنفرد الأخرى بعمل ما ، كما امتنعا عن

<sup>(</sup>١) الأهرام: في ١٢/٥/١٩٣٤.

الانحياز إلى أحد طرفى الحرب دون الآخر ، ولكن بعد أن تقدمت أحداث الحرب ، وبعد أن أصبح الأمر أكثر وضوحا ، بدأت كل من الدولتين الكبيرتين تظهر ميلها إلى جانب – اليمن أو السعودية – دون الآخر ، وزاد هذا وضوحا بعد دخول القوات السعودية « الحديدة » .

ولتوضيح ذلك يمكن القيام باستعراض تاريخي سريع لعلاقة كل من اللدولتين الأوروبيتين بكل من الملك عبد العزيز والإمام يحيى. فإيطاليا كان لها معاهدة مع الإمام من سنة ١٩٢٦، ورفع هذا من شأنها وقوى نفوذها في اليمن، ولكنها لم يكن لها إلا قنصلية عادية في جدة كباقي الدول المختلفة. أما إنجسلترا فكانت لها - من ناحية - معاهدات مع كل من الملكين العربيين، ولكنها لم تكن تنسى طبيعة علاقتها مع كل منهما من ناحية ثانية. إذ كانت ترى أن الملك ابن السعود أسلس قيادة وأقل عنادًا من الإمام يحيى، كما أن الأول ليس له مطالب الثاني في منطقة عدن المحمية. وهنا نستطيع أن نقول إن إنجسلترا قد بدأت تنحاز أو تميل إلى جانب السعودية، بينها مالت إيطاليا إلى جانب اليمن. وكان كل من الملكين العربيين يمشل - من وجهة نظر إنجلترا وإيطاليا - قناعًا للمنافسة بين هاتين الدولتين في حقيقة الأمر.

ويجب ملاحظة أن هذا كله لا يتناقض مع ما سبق أن ذكرناه من أن موقف كل من هاتين الدولتين الأوربيتين الرسمى كان الحياد، وعدم التدخل أو الانحياز، لأن ميل كل من الدولتين إلى جانب دون الآخر لم يترتب عليه أية مواقف عملية تدل عليه.

بدأت الصحف الإنجسليزية تكيل التهم إلى إيطاليا و إلى نواياها وأعهاها، وكانت الصحف الإيطالية تقوم بنفس العمل كذلك. فقد حدث بعد قيام الحرب بحوالى شهر – وقد اتضح هزيمة القوات اليمنية – أن أشارت جريدة

«مورننج بوست » الإنجابيزية ، إلى أن هناك بعض الأجانب باليمن يعملون لحساب دولة أجنبية - وكانت تقصد إيطاليا بطبيعة الحال - وأنهم شجعوا الإمام يحيى على خطته التي تنطبوي على التحسرش وإثارة العسداء مع جساره القوى الملك ابن السعود. وأشارت الجريدة إلى أن ما يعزز هذه الأقوال الشائعة ، هو وجود عدد من الأوروبيين أسروا مع اليمنيين في المعارك الأحيرة بل تتابع الجــريدة بعـد ذلك تهكمها على محاولات إيطاليا في مد نفوذها في الجسزيرة العربية ، وذلك بالاعتباد على الإمام يحيى فتقول إن: « الرهان وضع على جواد خاسر »(١). ولكن جريدة « الطان » الفرنسية كانت ترى رأيًا آخر عكس ذلك تمامًا ، فقالت إن هذه الأحاديث من قبيل الحدس والتخمين: « فكون المصالح الإيطالية التي وجدت في عهد الإمام ، وكون الجيش المتوكل يتدرب على أيدى مدربين إيطاليين ، كل ذلك لا يكفى لجعل الملك ابن السعود والإمام يحيى موضوعا لاصطدام نفوذين عظيمين يحاولان التزاحم في بلاد مسيطرة على مدخل البحر الأحر الأحمر الأعلى بريطانيا كانت تحسب ألف حساب لما ستقوم به إيطاليا ، إذا تمت هزيمة الإمام نهائيًا ، وكانت تخشى نتائج ذلك ، فقد جاء في جريدة « المانشستر جارديان » في مقالة طويلة عن هذه الحرب ، أنه : « إذا كان السنيور موسوليني قد راهن على الجواد الخاسر ، ما يدعونا إلى الزعم بأن إيطاليا ستتدخل في شئون بلاد العرب »(٣) . ولم تكن الصحف الإيطالية أقل نشاطاً من الصحف الإنجليزية ، بل كانت

<sup>(</sup>١) الأهرام: في ٥/ ٥/ ١٩٣٤، ص ٥.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: في ٦/ ٥/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد: ١٣١٧٧٥٣ في ١٩٣٤/٥/١٩٣٤ (آخر محرم سنة ١٣٥٧هـ) ص ٦.

تكيل التهم لإنجلترا كذلك ، وتصفها بالطمع ، فقد ذهبت جريدة « رستودل كارلينو » الإيطالية ، إلى أن إنجلترا تبذل للملك عبد العزيز معاونة عظيمة فنية وعسكرية ، كما تقول إن في اليمن ثروة معدنية مهمة - وخصوصاً منابع بترول غزيرة - وهي التي تسعى إنجلترا إلى وضع يدها عليها ، وذلك بمساعدتها الحاضرة للملك ابن السعود (١) .

ولم يقتصر الاتهام على كل من الدولتين الاستعماريتين بعضهما لبعض، بل تحول الأمر إلى أبعه مسد من ذلك بكثير . فقد بدأت كل منها - وقد اتضے میل کل منها إلى جانب أحد الملكين المتحاربين - تقذف بالسباب والتهم إلى الملك الذي تنحاز إليه منافستها . فبدأت صحف إيطاليا - بعد أن تأكيدت انتصارات ابن السعود وبعد أن أظهرت إنجلترا ميلها إليه -تهاجم ابن السعود نفسه ، وتصف بأنه طامع في امتلاك الجزيرة العربية ، وأن اليمنيين يقاومون بشدة هذه الأطهاع . هذا بالرغم من أنها كانت تلتزم - بسوجه عسام - خطة الحيساد بين الملكين المتحاربين (٢) . وكسانت صحف إنجلترا أكثر جرأة بالنسبة للصحف الإيطالية بالرغم من موقف الحكومة الإنجليزية التي كانت تعلن الحياد دائماً. وقيد سيارت الصحف الإنجليزية في تعليقاتها في خط يتمشى تماماً مع سير الأحداث ، فعندما بدأت الحرب ، كانت تعبر دائهاً عن قلقها ، وتناقش أوضاعها في الجزيرة العربية ، وتثير التكهنات حول نتائج انتصارات ابن السعود . إلا أنه يتطور أحداث الحرب ، فقد بدأت نغمة جديدة تظهر في تعليقاتها ، فبدأت تقارن بين شخصية كل من الملكين العربيين ، ثم تقارن بين عملاقة إنجلترا بالملك ابن السعود وعلاقتها بالإمام يحيى. وأخذت أخيراً تجاهر

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٧٧٥٣ في ١٣/٥/ ١٩٣٤ (آخر المحرم ١٣٥٣ هـ)، ص ٦ -

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ١٧٧٥١ في ٢١/٥/١٩٣٤ ، ص ٦ .

- عندما تم انتصار الملك ابن السعود ودخل الحديدة - بتفضيل ابن السعود على الإمام ، وبتفضيل تعامل إنجلترا مع الأول عن تعاملها مع الآخر .

وأعلنت صراحة عندما تم إعلان الهدنة ، بأنه من الأحسن والخير لإنجلترا ، أن يحكم ابن السعود اليمن ، وأن عليه أن يواصل حربه حتى يستولى على اليمن كلية . وهذا الخط الواضح لموقف الصحف ، وبالتالي الرأى العام الإنجليزي ، ينبشق أساساً من موقف إنجلترا التاريخي السابق من كل من الملكين العربيين . وقد تساءلت جريدة « الأوبزوفر » الإنجليزية في مقال لها هام ، عما يحدث لو تمكن الملك ابن السعود من اجتياح اليمن وضمم إلى ملكه الواسع ، فأجابت على تساؤلها هذا : بأن ولاية عدن المحمية ستكون جارته من الجنوب بدلا من اليمن ، وفي مثل هـذه الحالة لا تقع متاعب لأن العلاقات بين بريطانيا والمملكة السعودية حسنة ، فعلاقات الملك ابن السعود الدبلوماسية مع العراق المستقل ، وإمارة شرق الأردن التي تحت الانتداب البريطاني ، علاقات مرضية ، وقد رحب البريط انيون بقيام عملكته المزدوجة من نجد والحجاز - وهي المعروفة الآن بالمملكة السعودية - ولم يتبرموا منها .. فإذا تمكن الزعيم العربي ( ابن السعود ) من أن يشيد لنفسه مملكة ثلاثية بإدخال اليمن إلى ملكه ، فإن العلاقات بين إنجلترا وبلاد العرب لا تزداد صعوبة ، لأنه أسهل على المرء أن يتعامل مع شخص واحد من أن يتعامل مع بضعة أشخاص »(١). وأكدت مجلة «سبكتيتور» الإنجليزية هذا المفهوم، فقالت : « إن الملك ابن السعود صديق إنجلترا ، ويدل تاريخه المجيد في فتح بـلاد العـرب على أن الـرعـايـا البريطانيين يكـونـون دائماً تحت رعـايتـه في مأمن ، من أن يكونوا في أي جزء آخر من شبه الجزيرة ... فإذا فرض

<sup>(</sup>١) الأهرام: في ٧/ ٥/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

واستطاع الملك ابن السعود في النهاية أن يضم بلاد اليمن إلى أميلاكه ، ويصمر بـذلك جـاراً لمنطقـة عـدن ، فإنـه ليس هناك مـا يـدعـو إلى الـزعم بأن خطتـه نحو بريطانيا التي سارت على وتيرة واحدة منذ فبل الحرب لم يطبرأ عليها أي تغيير ، أو تتحول عن خطبة الصيدافية والمودة ١١٠٠ . وكيانت الصحف البريطانية لا تعبر عن عـدم خـوفها من امتـداد نفـوذ السعوديـة فحسب، بل كانت ترحب به في اليمن أيضاً ، وتهاجم الإمام ، وتنتقد بقسوة مواقفه السابقة منها . وقد عبرت « المانشستر جارديان » الإنجليزية عن هذا الموقف يصراحية ؛ إذ جياء في مقبال افتتباحي لها عن الحرب البدائرة إشبارة هيامية إلى طبيعة علاقاتها السابقة بالإمام ، وأهمية المعاهدة التي عقدتها معه ، وأن مشكلة الحدود لم تحل بعد بينها وبين اليمن ، وأن ابن السعود إذا تم انتصاره فإنه سيرث هذه المشكلة وهو شخص ترتاح إليه ، حتى قالت أخيراً : ١ .. ولا ريب أن وجود حاكم قوى عادل في جوار عدن ، التي لها أهمية لا تقدر كمحطة لتموين البواخر بالفحم، خبر من رجل ضعيف طاغية محب للنزاع والمشكلات »(٢). بل ظهر أكثر من ذلك، فعندما عقدت الهدنية فعيلا بين الملكين رحبت جــريـدة «المورننج بــوست » بها لأنها في الحقيقــة - رغم كل شيء - يهمها هدوء اليمن واستقراره ، لأنه يجاور مباشرة محمية عدن ، ولكنها قالت: « إنه من المشكوك فيه أن ابن السعود يبرغب فعلا في احتىلال اليمن كله ، وهو ما كان يجب عليه عمله إذا استمرت الحرب إلى النهاية وخلع الإمام »(٣). وهي تعبر هنا بطرف خفي عما كان على ابن السعود عمله ، وهو الاستمرار في الحرب . وتلاحقت تعليقات الغرب على أحداث الحرب اليمنية السعودية ، بالرغم من الهدنية وإجراء المفاوضات بين الطرفين المتنازعين . فترى الصحف الكبرى الإيطالية مثلا ، تجد نفسها

<sup>(</sup>١) الأهرام: في ١١/٥/١٩٣٤، ص٤.

<sup>(</sup>۲) الأهرام: في ۱۱/٥/۱۹۳٤، ص٤.

<sup>(</sup>٣) الأهرام: في ١٦/٥/١٩٣٤، ص٥.

مضطرة لارسال مراسلن خصوصين لموافعاتها بالأنباء ، وذلك : « لأن أحداث الجزيرة العربية كانت تشغل بال المقامات السياسية والرأى العام الإيطالي الله المراك كان الرأى العام الإنجليزي - فضلا عن حكومته -يسواصل اهتهامه بهذه الأحسداث ، فقد نقلت الأهسرام عن جسريدة « الأوبنزوفر ، مقسالا هاما تقارن فيه بين الملك ابن السعود والإمام يحيى وتوضح ما بينها من فوارق . ونالاحظ أن هذه المقالة ظهرت بعد وقف الحرب فعلا بحوالي خمسة عشر يوماً ، فكان الأجدر بالجريدة ألا تحاول إثارة ضغائن كما فعلت، بل تحاول بحث النتائج التي وصلت إليها المفاوضات، وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن إنجلترا كانت ترغب في إزاحة الإمام من اليمن وإحلال ابن السعود محله لأنه - من وجهة نظرهم - على علاقات ودية معهم . وقد عبرت المقالة عن هذا كله بصراحة ، فقد جاء فيها: « .. ويصعب جدًّا معاملة الإمام لأنه يمتعض من كل تجديد ، ويكره التقدم الحديث والآراء الجديدة ، ولا يمكن الاعتباد على كلامه لأنه يعد اليوم وينكل بوعده غداً ، ويهاطل ، ويتردد ، ويبدل آراءه تكواراً ولا يمكنه أن يوحى بالحاسة إلى رجاله لقلة ما فيه من الصفات التي يعجب بها العسرب، فهسو متسلاعب مكسار في حين أن الملك ابن السعسود حساذق بسارع ، وهو متناه في البخل وعبسد العزيسز سخى ، أما إنجلترا فخير لها أن يحكم الملك عبد العزيز اليمن لأن الإمام يحيى كان دائهاً عدوًا للإنجليز. وأثناء الحرب العالمية عاون الأتراك على مهاجمة عدن ، وكان في الست عشرة سنة الأخير يهدد دائماً حدود عدن ، ويأبي المسالمة أما الملك عبد العزيز فصديق للإنجليز ، وقد نشر الأمن والسلام في بلاد العرب بحكم قوى عادل » (١).

<sup>(</sup>١) الأهرام: في ٢٦/ ٥/ ١٩٣٤، ص. ٦.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: في ٢٨/ ٥/ ١٩٣٤، ص ٤.

ولكن لنا أن نتساءل الآن ، هل كان لموقف العمالم الغربى من الحسرب - خاصة إنجلترا وإيطاليا وفرنسا - أثر في قيام الحرب من ناحية ، وفي سير أحداثها من ناحية أخرى ؟

في الحقيقة لا يمكننا البت في إجابة معينة إذ من الصعب تحقيق ذلك لقلة الوشائق في هذا الشأن، ولكننا في نفس الموقت يمكن أن نجزم بأن موقف هذه الدول الحربي البحرى، كان سبباً هامًا في وقف الحرب، أما من ناحية أثرها من قيام الحرب، فإننا نحب أن « الأسباب الرئيسية لهذه الحرب نبعت محليًا على الحدود بين الدولتين العربيتين (()). وهذا الحديث ليس بغريب، فقد ذهب إليه الكتّاب الإنجليز أنفسهم، فقد نقلت الأهرام عن جريدة « إيفننج ستاندرد » الإنجليزية مقالا هامًا جاء فيه: « إن بعض الدوائر السياسية في أوربا تميل إلى تصوير حرب بلاد العرب بأنها في أساسها فوز لبريطانيا على إيطاليا، لأن بريطانيا أيدت ابن السعود وأيدت إيطاليا الإمام يحيى. ولكن هذه الأقوال بريطانيا أيدت ابن السعود وأيدت إيطاليا الإمام يحيى. ولكن هذه الأقوال ليست صحيحة لأن الحرب والسلم في بلاد العرب من شئون العرب وحدهم "(۲). ولكن رغم صحة هذا الرأى وتأييدنا له: إلا أنه يجب أن نضيف وحدهم ، إلا إذا تعارض ذلك مع المصالح الأجنبية ، فالعالم الغربي ترك فعلا أجزاء الجزيرة العربية الداخلية تتطاحن كها تشاء ، ولكنه لم يسمح لهذا التطاحن أجزاء الجزيرة العربية الداخلية تتطاحن كها تشاء ، ولكنه لم يسمح لهذا التطاحن أن يمتد إلى الأجزاء التي تحت نفوذه .

## الصلح ومعاهدة ، الطائف ، بين اليمن والسعودية :

انتهت الحرب تقريباً عندما دخلت القوات السعودية « الحديدة » في النصف الأول من شهر مايو سنة ١٩٣٤، هذا غير التوقف المؤقت عند « باقم »

Survey of International Affairs, : 1934, p. 320. (\)

<sup>(</sup>٢) الأهرام: في ٢٣/ ٥/ ١٩٣٤ ، ص ٤ .

في جهية « نجران » حيث كان الأمير سعود هناك يستعبد لهجوم شامل. وقد أعلن الإمام - عندما انسحبت قواته من تهامة - قبول شروط الهدنة كما وضعها ابن السعود ، وهي إخلاء جبال عسير ونجران ، وتسليم الأدارسة ، وعقد معاهدة . وقد تقابل مندوبو الدولتين في « الطائف » في ١٨ مايو ، ودارت المفاوضات في جو ودي ، وكان رئيس الموفد اليمني هو السيد عبد الله ابن الوزير ، وتمت المفاوضة تحت رعاية لجنة صلح مكونة من رجالات وفد المؤتمر الإسلامي ، السابق الإشارة إليه ، وكان يرأسها محمد على علوبة باشا من مصر والسيد شكري القوتلي من سوريا ، وقد أظهر ابن الوزير أنه مفاوض قدير ومسئول، بالرغم من أنه كان ملزماً باستشارة الإمام باللا سلكي في كل مرحلة ، وفي كل نقطة أثناء سير المفاوضات»(١١). وقد وقع المندوبين نصوص المعاهدة في ٢٠ مايو ، وكان موعد انتهاء الهدنية في ٢٩ مايو ، إلا أنها مدت عدة أيام لأن الإمام يحيى لم يكن نفذ شروط الصلح بعد»(٢). حقيقة قد تأخر إبرام المعاهدة من الملكين ، وظهرت عدة تكهنات تفسر موقف الإمام المتردد من عقد المعاهدة ، فقد ذهب فيلبى مثلا إلى أن السبب ، هو أن الإمام كان إلى آخر لحظة لم يكن لديه المال الكافي لدفع الغرامة المالية التي فرضها ابن السعود لتغطية مصاريف الحرب(٣). وذهب مراسل الأهرام في روما إلى أن السبب هو موقف نجل الإمام سيف الإسلام أحمد ؛ إذ كان غير راض على شروط الصلح(٤). وقد أشيع حينت - ورددت الصحف وخاصة الغربية هذه الإشاعات - أن سيف الإسلام أحمد كان يعمل على خلع والده والجلوس

se. (٣, \)

H St J. B. Philby: Arabian Jubilee, p. 186.

**<sup>(</sup>Y)** 

Survey - 1934 : p. 312.

<sup>(</sup>٤) سبق أن ذكرنا أن نزيه العظم قال إن سيف الإسلام أحمد انتصر على الأمير سعود في معركة جبل « باقم » وأن هذا سبب وقف الحرب ، وقد يكون هذا - إذا افترضنا صحته - سبب موقف سيف الإسلام من الصلح .

مكانه ، بحجة ضعف قوة الإمام وشيخوخته ، وكان يدفعه في هذا بعض خاصته الذين حوله ، كما أن فريقاً من أنصاره كانوا يمنونه بوصول مساعدة من الخارج(١). وقد أثار تساطؤ الإمام في تنفيذ الشروط التساؤلات ، واكفهر الجو ثانيسة بغيوم الحرب، وقيل إن الاستعدادات للوثوب بدأت من جديد ، من الناحيتين ، بل ذهب بعض المعلقين إلى أن الجانب اليمني قد اتخذ الهدنة فرصة للتأهب والاستعداد ثنانية . وقد شهدت « الطنائف » عرضاً عسكريًّا كبيراً استغرق ساعتين شاهده الملك عبد العزيز آل سعود . وكان المغزى من هذا العرض ، هو إظهار عزم الملك ابن السعود على الاستمرار في الحرب ، إذا نكث الإمسام بوعده ولم ينفذ شروط المدنة . وقد أعلن ابن السعود موعداً نهائيًّا أخيراً في ٢٨/ ٥/ ١٩٣٤ لتنفيذ جميع الشروط(٢). وكمان ابن السعود يحرص على توضيح موقفه أمام العالم ، وخاصة بحجة الاحتفال بتوقيع المعاهدة ، ولشرح الوضع القائم ، وموقف الإمام المتردد . ولكن في صباح اليوم التالي - أي عند نهاية الإندار - وصل رد الإمام بقيامه بتنفيد الشروط الموضوعة (٣). وقد بدأ الجانبان بالفعل في تنفيذ هذه الشروط بعد ذلك ، فبدأ جلاء القوات اليمنية عن جبال عسير قبل نهاية مايو ، وفي ٥ يونية أعلنت الحكومة السعودية أن الأدارسة قد وصلوا إلى مركز قيادة الأمير فيصل في الحديدة ، وأنهم في طريقهم إلى مكة ، وقد أبرم الملك ابن السعود المعاهدة في ١٨ يونية ، ووقعها الإمام في ١٩ يونية . وفي ٢٣ يونية نشر نص المعاهدة في وقت وإحد ، في مكة وصنعاء والقاهرة ودمشق . وفي ٧٧ يونية ، أعلنت الحكومة السعودية أنه قد تم جلاء الزيديين عن الأقاليم المحتلة في عسير ، وأن اليمن قد وفي بكل الشروط المتفق عليها ، وأنه تبعاً لذلك فقد

(٣)

Philby: Arabian Jubilee, pp. 186-187.

 <sup>(</sup>١، ٢) الأهرام: العدد ٢٥ /١٧٧ في ٢٥/ ٥/ ١٩٢٤ (١٢ صفر ١٣٥٣ هـ) ص ٤ .

أفرج الملك عبد العزيز عن المسجونين اليمنيين الذين قبضت عليهم القوات السعودية في تهامة ، وأن الملكين سيفرجان عن الأسرى الذى في أيدى كل منها ، والذين أخدوا من نجران . وفي ١٤ أغسطس أعلنت الحكومة السعودية أن القوات السعودية قد جلت عن الأقاليم التي خصصتها المعاهدة لليمن (٢) . (انظر ملحق ١١) .

ويلاحظ في هـذه المعاهـدة الهامة ناحيتان: ناحيـة شكلية ، وناحية موضوعية . فمن الناحية الأولى ، نلاحظ أن هذه المعاهدة طويلة إلى حد كبير ملفت ، وهذه هي نقطة الانطلاق في حديثنا عن ناحيتها الشكلية . فالمعاهدة قد تضمنت كثرًا من النقاط والموضوعات التي كان يمكن وضعها ف « اتفاقيات » أو « بروتوكولات » ملحقة من غير أن تذكر في صلب المعاهدة نفسها ، هذا إذا وضعنا في الاعتبار الشكل « الدبلوماسي الدولي للمعاهدات . فتحديد الحدود مثلاً من الأمور الهامة التي يجب أن تنص عليها المعاهدة ، ولكنها لا يجب أن تذكر بالتفصيل في صلب المعاهدة نفسها ، بل يجب أن يفرد لهما ملحقًا أو بروتوكولاً خاصمًا توضح فيها النقاط التي يمر بها خط الحسدود المشار إليه في المعاهدة . وكذلك أيضًا التنظيم الخاص بتبادل المجــرمين واللاجئين السياسيين ، وضرورة تسليمهم للدولة الفارين منها ، فيجب أن يتضمنه اتفاق خاص . ومن ناحية أخرى فهناك مواد تنظيمية بحتة لا توضع بالشكل التفصيلي التي وضعت به في نص المعاهدة ، مثل تنظيم البريد والاتصال اللا سلكي ، وتعبيد الطرق وتنشيطها ، فهذه الأمور كان من المكن وضعها في شكل خاص بها كاتفاقية تجارية أو ملحقا خاصًا بتنظيم هذه الأمور الأولية البديهية المفصلة التي وضعت بالمعاهدة. ونقيس على ذلك الكثير من مواد هـذه المعاهـدة ، إذ نلاحظ فيها بوجه عام التفصيــل والتطويل الذي كان يمكن إنجازه في مو اد قليلة مركزة ، على أن يكون هذا التفصيل في مو اضع أخرى كالملاحق أو الاتفاقيات الخاصة . ولكننا لا نعطى أهمية كبيرة لهذه الأمور الشكلية ، وخاصة أننا نعتقد أن النقص فى ناحية الشكل ، يرجع إلى عدة أمور منها أن الدولتين ليستا أعضاء فى عصبة الأمم ، كما أنهما حديثتا العهد بشئون العلاقات الخارجية والأمور الدبلوماسية ، أما المعاهدات التى سبق أن عقد تها كل منهما فكانت مع بلاد لها تاريخ طويل فى عقد المعاهدات . وقد يكون سبب التفصيل و التطويل أيضاً فى المعاهدة هو حرص البلدين على أن تتضمن المعاهدة كل الأمور الدقيقة التى تهمهما .

أما من الناحية الموضوعية - وهناه و الأمر الهام - فقد أدت المعاهدة إلى تحقيق الشيء الكثير في الحقيقة ، وكان على رأسها خسروج نجسران وعسسير من حسوزة اليمن . ولكن الكاتب الإيطالي « سلفاتور أبونتي » وصفها بقوله : « ومعاهدة الصلح التي أطلق عليها اسم معاهدة الطائف ، لم تكن إلا أنشودة من أناشيد الوحدة العربية »(١) . وقد كان هناك دوافع وأغراض بعيدة جعلته يصفها بهذا الوصف البعيد عن النظرة الفاحصة أو البحث الموضوعي ؛ تتبلور في أنها أبقت اليمن أو معظمه تحت سلطة الإمام يحيى صديق إيطاليا ، وأبعدت ابن السعود صديق إنجلترا عن المنطقة ، وقد سبق أن أوضحنا هذه الأمور .

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزي ) ص ٦٠.

فإذا ألقينا نظرة سريعية على مواد المعاهدة ، نجد أنها لم تكن معاهدة صلح خاصة فحسب ، بل كانت معاهدة عامة نظمت العلاقات بين الملكتين العربيتين المتجاورتين بشكل دقيق. وقد جاء في تعليق خاص للأهرام ما يؤكد ما ذهبنا إليه ، إذ قالت . . « فأهمية معاهدة « الطائف » ليست فيها قد يؤدى إليه من توسع وانكماش في أملاك إحدى الدولتين ، بل في تعيين الحدود وتثبيتها بينهما بشكل لا يترك أقل مجال للخلاف في المستقبل » ثم أشارت بعد ذلك إلى أهمية وحدة التمثيل الخارجي الذي كان فيها ، والاتفاق عند عقد المعاهدات، وعدم السياح للدسائس ضد الأخرى. واستطرد التعليق بعد ذلك ينوه عن الصداقة والأخوة التي نصت عليها المعاهدة كما أخذ يدافع عنها « بأن كل ما يقال عكس ذلك فهو كيد الكائدين »(١). وقد يكون سبب دفاع الأهرام الحار عن المعاهدة ، رغم أنها لم تكن قد أذيعت بعد ، هو مقال «المستر فيلبي » الذي نشرته «الديلي ميل » عن المعاهدة ، والذي قال فيه إنه قد حصل على موادها بطريقته الخاصة . وقد نقلت الأهرام حديثة الذي جّاء فيه أن المعاهدة تدل على أن الملك عبد العزيز بن السعود قد بسط حمايته المسترة على اليمن ، واستدل على ذلك ببعض المواد ،مثل المادة التي توجب اتخاذ جبهة واحدة تجاه كل الأمور الاقتصادية المشتركة ، والمادة التي نصت على ألا يعقد أحد الطرفين معاهدة مع طرف ثالث تؤثر في مصالح الفريق الآخسر إلا بعد التشاور التمهيدي التام بينها ، وكذلك المادة التي تنص على أن تمشل السعودية اليمن في الخارج وتشوب عنها في المؤتمرات الدولية ، أو التي تنص على تبادل المعونة الحربية إذا دعت الضرورة إلى حماية المصالح السياسية المستركة ، والدفاع عن استقلال العرب ضيد كيل عدوان أو خيطر خارجي (٢) ، ولكن نصوص المعاهدة نفسها - عندما أذيعت - كانت تحذب كل هدده الأقدوال ، فالاشتراك في التمثيل الخارجي يعتبر تفكيرا

<sup>(</sup>١, ٢) الأهرام: ق ٢ / ١٩٠٣/٦ ، ص ٤ .

تقدميًّا من وجهة النظر العربية ، لأن هيذا معناه وحدة السياسة العربية الخارجية ، كما أنه يؤدى إلى تخفيض تكاليف التمثيل الخيارجي - وخاصة بالنسبة لبلدين مثل السعودية واليمن - دون أن يكون فى ذلك وصياية ما أو حماية مقنعة . وقد أكدت هذا المعنى ، المادة ، ٢ التي جاء فى نهايتها : «كما أنه لا يمكن أن تفسير بحجز حرية أحدهما أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة » . أما ضرورة التشياور التمهيدى التام بين البلدين قبل أن تعقد إحداهما معاهدة خاصة مع طرف ثالث ، فلم يرد أيضًا أية إشارة تدل عليه ، إذ إن نص المادة (١٥) - الخاصة بهذا الأمر - لا يحميل أى معنى للوصياية أو الحاية بل هو ضرورة بين بلدين عربين لهما مصالح واحدة ، وأغراض سياسية واحدة .

وقد سارت الدولتان فى تثبيت الحدود التى نصت عليها المعاهدة سيرًا حثيثًا ، حتى تقضى على أسباب التوتر الذى ساد علاقتها منذ سنة ١٩٢٦ إلى ١٩٣٤ . لذلك تألفت لجنة حدود من مبعوثين مسئولين من كلِّ من الطرفين ، للقيام بهذا التخطيط طبقًا للأسس التى وضعتها المعاهدة نفسها . وقد راعت اللجنة فى التنفيذ الدقة مع ملاحظة مصالح القبائل المنتشرة على طول الحدود حتى لا تثار هناك أية شكوك فيها بعد ، فى ولاء أو تبعية إحدى القرى أو القبائل لأحد الطرفين . وفى خلال عام ١٩٣٥ انتهى عمل اللجنة من ناحية تثبيت أعمدة الحدود ، وقد بلغ عدد الأعمدة ، ٤٢ عمودًا على طول الخط الممتد ، وهو حوالى ، ، ٤ ميل من شاطئ البحر شهال « ميدى » إلى حافة الربع الخالى . وحدث فى العالم التالى بعض التغيرات اللازمة حتى يتلاءم خط الحدود مع الواقع بشكل أدق . وقد راعى الطرفان كذلك المادة الخاصة بتحريم إقامة الحصون فى مسافة ٥ ك.م. فى كل ناحية من الحدود () .

ويتبادر إلى الذهن هنا سؤال هام قد تردد عند إبرام المعاهدة ، وهو:

كيف ظهرت هذه المعاهدة في هذا الثوب الودى الأخوى مع أن هناك انتصارا وهزيمة ؟ ولماذا كان هناك ميل إلى التسامح والصداقة من الجانبين فأسرعا إلى الاتفاق على هذا الشكل المرضى من وجهة النظر العربية على الأقل ؟

والإجابة على هذا السؤال لا تحتاج منا بحثًا طويلاً ، بل تحتاج فقط أن نعود إلى أسباب قيام الحرب وأغراضها ونتائجها . وقد يتضح من استعراض الأحداث السابقة ، أن الملك عبد العزيز قد تمكن من تحقيق مطالبه كلها عندما تم انتصاره ، وعندما وافق الإمام يحيى على شروطه لوقف الحرب . ويتضح من ناحية ثانية - وكان ابن السعود يعلم ذلك علم اليقين - أن الحرب كانت لم تبدأ بعد ، فزحف القوات السعودية السريع في تهامة كان نتيجة تقهقر وفرار القوات اليمنية إلى الجبال للتحصن بها حتى تتمكن من الدخول في معارك حقيقية فاصلة في ميادين تجيد الحرب فيها . ومن ناحية ثالثة اتضح تدخل الدول الأوروبية ، وأثر ذلك في وقف الحرب . كل هذه النواحي مجتمعة جعلت ابن السعود يوافق على الصلح ما دام قد حقق أغراضه ، وبالتالي دفعته إلى أن ينتهز الفرصة حتى يضع المعاهدة التي يرغب في عقدها منذ أمد طويل .

ولهذا كله أيضًا فإننا لا نعتبر هذا الصلح جاء مفاجأة ، أو أن هذه المعاهدة جاءت بغير ما كان متوقعًا ، بل كانت في الحقيقة استجابة صادقة لوقائع الأحداث حينئذ وللظروف والأوضاع المحيطة بها .

وهكذا كان عام ١٩٣٤ ، عامًا متميزًا في تاريخ حياة الإمام السياسية حيث استطاع تسوية مشكلاته المعلقة تسوية نسبية ترضيه ، فقد تم عقد المعاهدة مع السعودية في يونية ١٩٣٤ ، كما عقدت معاهدة « صنعاء » مع إنجلترا في فبراير من نفس العام ، ثم أبرمت في سبتمبر .

الباب الثانى الإمام وبناء اليمن الحديث ١٩٤٤ - ١٩٣٤ onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الأول مظاهر سياسة الإمام الخارجية

#### علاقة الإمام بجارتيه بعد معاهدتي سنة ١٩٣٤

تعتبر الفترة التالية ( ١٩٣٤ - ١٩٤٨ ) من حكم الإمام يحيى فى اليمن ، فترة استقرار وهدوء بالنسبة للفترات السابقة من حكمه . فقد رأيناه فى سنواته الأولى (١٩٠٤ - ١٩١١) يحارب العثمانيين ليستخلص منهم اعترافًا بوضعه الخاص المتميز فى اليمن . وتللا خروج الترك من اليمن فترة سلاها العنف والاضطراب أيضًا ، فقد كان عليه أن يخوض معارك جديدة من أجل تسوطيد حكمه ، وتأكيد استقلاله فى اليمن .

انتهت هذه المراحل القلقة المضطربة من حياة الإمام السياسية في سنة ١٩٣٤ ، إلى حالة أكثر وضوحًا واستقرارًا فإلى جانب انتهائه من متاعبه مع الأدارسة واقتطاعه أكبر جزء ممكن من إمارتهم وضمها إلى نفوذه ، تمكن من إخضاع الجهات المختلفة في اليمن . وفي المجال الخارجي استطاع الإمام أن يقوم ببعض الجهود التي أكدت استقلاله من ناحية ، وأدت إلى استقرار حدوده وتوضيحها من ناحية أخرى . فقد عقد المعاهدات المختلفة مع بعض الدول وتوضيحها من ناحية أخرى . فقد عقد المعاهدات المختلفة مع بعض الدول كما توصل أخيرًا إلى عقد معاهدتين متناليتين في عام واحد هو عام ١٩٣٤ مع كما توصل أخيرًا إلى عقد معاهدتين متناليتين في عام واحد هو عام ١٩٣٤ مع كل من إنجلترا والمملكة السعودية . وكانت هاتان المعاهدتان خاتمة المطاف كل من إنجلترا والمملكة السعودية . وكانت هاتان المعاهدتان خاتمة المطاف بالنسبة لمشكلات الإمام الجادة العنيفة . حقيقة أنها لم يؤديا إلى سلام أو استقرار دائمين ، وأنها لم يكونا في صالح اليمن ذاته ، إلا أنها أديا إلى تميز واضح بين فترتين من حكم الإمام .

وقد اعتبر مستر رايلى الذى مثل عدن فى عقد معاهدة «صنعاء» (١٩٣٤) أنها نقطة تحول فى العلاقات اليمنية الإنجليزية «ولو إلى حد ما » كها قال . وقد عينت كلا الحكومتين عددًا من الموظفين لتسوية مسألة الحدود ، وكان عملهم الاتصال الدائم بعضهم ببعض لفض المنازعات والمشكلات المحلية التى تنشأ فى هذه الجهات . ولهذا رأت السلطتان فى صنعاء وعدن ، أن العلاقات بين البلدين سارت سيرًا حسنًا لعدة سنو ات ، وأن كلاً منها انصرف إلى الاهتهام بأحوال بلاده الداخلية (١) .

وقد أدت المعاهدة اليمنية السعودية كذلك إلى استقرار الأمور بين الملكين، ولم تنشأ أية مشكلات حدود أو غيرها بين البلدين حتى نهاية حكم الإمام يحيى. فقد عمل الطرفان، بعد توقيع المعاهدة مباشرة، على إنهاء الترتيبات السلازمة لاجتهاع لجنة الحدود المشتركة، وتم تخطيط الحدود في العام التالى (١٩٣٥) بل وتم رسم أول خريطة للحدود اليمنية السعودية ١٩٣٦. ومنذ ذلك الوقت لم تنشأ مشكلات حدود هامة استعصى حلها بمعرفة السلطات المحلية للطرفين. وكانت المشكلة التي يمكن أن تشور، والتي كان الإمام بالذات يتوجس خيفة من وقوعها، هي بناء الحصون في المنطقة المحرمة من هذا النوع. وقد ساعد على ذلك، العلاقة الحسنة بين عبد الله بن الوزير – الذي عقد المعاهدة نيابة عن الإمام، والذي عين حاكمًا لتهامة واتخذ الحديدة مركزًا له، والذي كان المسئول عن الحدود الشهالية – وبين تركى بن ماضى حاكم جيزان في الجانب السعودي من الحدود. وقد هاجم ثلاثة من اليمنيين الملك عبد العريز بن السعود بخناجرهم أثناء طوافه حول الكعبة في موسم الملك عبد العريز بن السعود بخناجرهم أثناء طوافه حول الكعبة في موسم

حج سنة ١٩٣٥ ، إلا أن الأمير سعود ولى العهد ، استطاع أن يقى والده هدذه الضربات ، ويتلقاها هو عما أدى إلى إصابته بعدة ضربات فى ظهره وكتفيه ، وقد استطاع الحرس قتل هؤلاء الثلاثة بالرصاص (١) . ولم تؤثر هذه الحادثة فى العلاقات كما كان متوقعًا ، وخاصة أنها وقعت فى العام التالى لتوقيع المعاهدة مباشرة .

وقد أثبت التحقيد أن المعتدين لم يكونوا مدفوعين من طرف حكومة اليمن ، بل كانوا يطلبون الثأر لبعض أقاربهم الذين قتلوا أثناء الحرب اليمنية السحودية السابقة . وسرعان ما أغفلت هذه الحادثة ، وتبادل أبناء المبلدين الزيارة وذهب اليمنيون إلى مكة للحج . وكان ابن السحود كذلك يرسل المبعوثين إلى الإمام من آن لآخر لدراسة المسائل الهامة بين الطرفين (٢) . وكانت أهم هذه الزيارات تلك التي ذكرها الجرافي في حولياته فقال : « وفي سحنة ١٩٥٩هـ ( ١٩٤٠ ) وصل صنعاء لزيارة الإمام سمو الأمير محمد ابن الملك عبد العزيز بن السعود في حاشية كبيرة ، وكان يرافقه في هذه الرحلة بشير السعداوي مستشار الملك عبد العزيز ، وطاهر رضوان في هذه الرحلة بشير السعداوي مستشار الملك عبد العزيز ، وقد استقبل رجال من كبار موظفي وزارة الخارجية للمملكة السعودية . وقد استقبل رجال المكومة اليمنية هذا الوفد أحسن استقبال ، وكان الغرض من هذه الزيارة تقوية روابط الصداقة والأخوة بين الحكومتين العربيتين والعاهلين العظيمين . ولقد كان لحذه الزيارة شأن عظيم ، إذ دلت على ما يشعر به العاهلان العربيان من ضرورة التضامن والتفاهم ولا سيا في هذه الأوقات "(٣) . ويبدو أن

Philby: Saudi Arabia, pp. 324 \_ 325.

Phtlby: Saudi Arabia, pp. 188 \_ 189. (Y)

<sup>(</sup>٣) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٣٥٢.

الزيارة كانت خاصة بتبادل التفاتهم حسول موقف البلدين أثناء الحسرب العالمية الثانية.

أظهر الإمام - في الفترة التي تلت عقد المعاهدتين مع إنجسلترا والمملكة السعودية سنة ١٩٣٤ - نشاطًا ملحو ظًا في عقد المعاهدات مع مختلف الدول. ويبدو أن سبب هذا النشاط كان الهدوء والتفرغ الذي أحس بها الإمام حينئذ، وكان دافع الإمام لعقد تلك المعاهدات عاملين: أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، فقد اشتملت جميع معاهداته دون استئناء هذين الغرضيين. ويدفعنا هذا إلى القول بأن دافع الإمام - في عقد هذه المعاهدات - كان توطيد مركزه الشخصي دوليًّا، والحصول على اعتراف الدول به وباستقلاله. وكان يدرك أن هذا يثبت أقدامه في الداخل ومن ناحية أخرى كان يهدف إلى تنظيم علاقاته الاقتصادية مع هذه الدول للحصول على احتياجاته.

وتتضح هذه النقاط إذا استعرضنا بإيجاز المعاهدات التي أبرمتها مع الدول الأجنبية في هذه الفترة .

كان أولها - من الناحية الزمنية - معاهدته مع هولندا ، ووقعت في ٢ مارس سنة ١٩٣٣ ( ملحق ١٢ ) . وكذلك عقد معاهدة مع أثيوبيا في ٢ مارس ١٩٣٥ ( ملحق ١٣٠ ) ثم معاهدة أخرى مع فرنسا وقعت في ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦ ( ملحق ١٤ ) . وكانت هذه المعاهدات جميعًا في ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦ ( ملحق ١٤ ) . وكانت هذه المعاهدات جميعًا تحمل في ديباجتها ، فضلاً عن مادتها الأولى ، الاعتراف الصريح بلمستقلال اليمن والإمام يحيى ، وتنص على أن المعاهدة بين ندين متساويين ، وكان هذا هو أهم أغراض الإمام في عقد معاهداته . وكانت هذه المعاهدات تنص كذلك على سيادة السلم والصداقة بين البلدين المتعاهدين . ففي المادة الأولى من معاهدته مع فرنسا مثلا نصت على أن « تعترف حكومة الجمهسورية

الفرنسيية بدون قيد ولا شرط بأن مملكة اليمن دولة حرة ذات سيادة واستقلال "كما جاء في المادة الثانية من نفس المعاهدة أن « يسود سلم ثابت وصداقية دائمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة ملك اليمن وحكومته ورعاياها ١٩٤١ ، وتتكرر هذه المادة في باقي هذه المعاهدات ، فنصت المادة الأولى من معاهدته مع بلجيكا مشلاً ( ملحق ١٥ ) على أن : « يسود بين المملكة البلجيكية وبين المملكة اليمنية سلام عام ومحبة دائمة ٣٠١٠). وهناك نقطة هامة تكمل الناحية السياسية في هذه المعاهدات ، جاء ذكرها في جميع هذه المعاهدات دون استثناء ، وهي الإشارة إلى أنه سيقام علاقات دبلوماسية وسينشأ سفارات وقنصليات في البلدين المتعاقدين دون الإشارة إلى وقت معين لإتمام ذلك . وأهمية هذه المادة تتضح في أنه من المعروف دوليًّا أن يلي عقد المعاهدة الأولى بين بلدين - إن لم يسبق ذلك - إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارات أو مفوضيات أو حتى قنصليات ، ولكن نلاحظ عكس ذلك بالنسبة لليمن ، فلم يترتب على هذه المعاهدات إنشاء سفارات أو قنصليات ، بل اكتفى الإمام بالإشارة إلى إنشائها فيها بعد فقط . وهـذه الظاهرة التي شملت كل هذه المعاهدات تشير دون مواربة إلى موقف الإمام بالنسبة للأجانب عمومًا وأنه كان لا يسمح بإقامة هيئات أو جاليات أجنبية في اليمن بصمفة دائمة ، إذا كان يخشى وجود مثل هذه الهيئات ، ويخاف وجودها في بلاده . وتمثل هذه النقطة التي أشرنا إليها المادة الخامسة من المعاهدة اليمنية الأثيوبية مشلا - مع وجودها في باقى المعاهدات - إذ جاء فيها « سيكون من الفريقين الساميين المتعاقدين في الوقت المناسب وبموافقتهما إنشاء سفارة وقنصليات ، وإلى أن يكون إنشاء العلاقات السياسية والقنصليات هذه ،

<sup>(</sup>١) المدكتور أحمد فخرى : اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ٢٣١ – ٢٣٣ (نص المعاهدة . اليمنية الفرنسية ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ص ٢٣٤ - ٢٣٦ ( نص المعاهدة اليمنية البلجيكية ).

يتفقان على أن يعطى لرعايا كل منهما المقيمين في بلاد الفريق الآخر المساعدة والصيانة اللازمة الازمة الأنا.

أما الناحية الاقتصادية في معاهدات الإمام مع هذه الدول فقد برزت بوضوح أيضاً ، وتمثلت في عدد من المواد في كل معاهدة ، وهي مواد تنظم العلاقات التجارية بين اليمن وبين هذه البلاد، وتوضح كيفية معاملة رعايا وتجارة هذه البلاد المتعاهدة . ومثال ذلك ما جاء في المعاهدة اليمنية الهولندية وهي نصوص مكررة في كل معاهدات الإمام - فقد نصت المادة الثالثة من هذه المعاهدة على أن: « كل من رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين الذين يقصدون التجارة في بـلاد الفريق الآخـــر يكونـون تابعين للقوانين والأحكـام المحلية ، ويستمتعون بنفس المعاملة التي يتمتع بهم رعايا الدولة الأكثر رعاية من كل الوجوه ، وكذلك تعامل سفن كل من الفريقين المتعاهدين وشحناتها في مواني الفريق الآخر بنفس المعاملة التي تتمتع بها سفن الدولة الأكثر رعاية وشحناتها من كل الوجوه » . كما تنص المادة الرابعة من نفس المعاهدة على أن: «حاصلات أرض كل من الفريقين المتعاهدين ومصنوعاتها تعامل في دخولها إلى بالاد الفريق الآخرر ، فيها يتعلق بتعيين مقادير الرسوم والضرائب الجمركية وأخذها بنفس المعاملة التي تعامل بها حاصلات ومصنوعات الدولة الأكثر رعاية ، وكذلك تأكيدا لهذا تعامل حاصلات الأرض والمصنوعات التي تخرج من بلاد أحد الفريقين إلى بلاد الفريق الآخر فيها يتعلق بتعيين مقادير الرسوم والضرائب الجمركية وأخذها بنفس المعاملة التي تعامل بها حاصلات الأرض والمصنوعات التي تخرج إلى بلاد الدولة الأكثر رعاية ١٤٠٠).

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة، جـ ١، ص ١٨٩ - ١٩١ (نص المعاهدة اليمنية الأثيوبية).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع : ص ١٠٩ - ١١١ ( نص المعاهدة اليمنية الهولندية ) .

وهكذا يلاحظ أن هذه المعاهدات تتصف فيها بينها بالتشابه والوحدة من ناحية الشكل والغرض التي ترمى إليه . وقد تحددت مدد هذه المعاهدة كلها بخمس سنوات فقط ما عدا المعاهدة اليمنية الفرنسية فكانت مدة العمل بها عشر سنوات .

### ظاهرة العزلة:

وهذا المضمون المحدد بدرجة كبيرة لهذه المعاهدات يجعلنا نسأل: لماذا ذهب الإمام إلى هذا التحسديد الواضح في معاهداته ؟ وما هي الدوافع والنتائج لهذا التحديد؟ وهل استطاع الإمام أن يحقق أغراضه من التحديد؟ وما الآثار التي ترتبت على هسدا التحديد بالنسبة لسياسة اليمن الخارجية عموماً؟

كانت أغراض الإمام عندما بدأ يتطلع إلى عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية أغراضاً محدودة للغاية ، لذلك جاءت هذه المعاهدات تمثل أغراضه خير تمثيل . وقد أوضحنا هذه الأغراض ، ولكننا نحب أن نشير باهتهام إلى أنه كان يتعمد تحديد هذه الأغراض ، ولا يرغب في توسيع علاقاته الخارجية . وهذا بالتالى يجعلنا نعتقد أن هذه الدول الأربع السابق الإشارة إلى معاهداتها معه هي التي سعت إلى التعساهد ، وهي التي طلبت عقد هذه المعاهدات ، فقام هو بفرض طبيعة سياسته - في المجسال الخارجي - على هذه المعاهدات . ولا نعتقد أن الذي حدث هو العكس ، أي إن الإمام هو الذي سعى للتعاقد مع هذه الدول ، أو كان ذلك بناء على طلبه ، ولكن رغبة هذه الدول ثم موافقتها على شروط الإمسام في عقد المعاهدات . وسنرى أن بعض المعاهدات هي التي أدت إلى إتمام عقد هذه المعاهدات . وسنرى أن بعض المدول قد رفضت هذه الشروط المحسدودة - مثل الولايات المتحسدة الأمريكية - فلم تبرم أية معساهدة مع الإمسام إلا بعد ذلك بكثير .

أنه لم يعقد أية مسماهدة مع الدول العربية المستقلة مثل مصر ، فلم نر له معاهدة إلا مع الـــعراق سنة ١٩٣٠ ، والسعودية سنة ١٩٣٤ ، ولم يبرم معاهدة أخرى حتى وفاته سنة ١٩٤٨ . ويظهر بوضوح سياسة الإمام هذه إذا قارنا بينه وبين جاره الملك ابن السعود ، فنرى الأخير قد توسع كثيراً في علاقاته الخارجية ، وأبرم الكثير من المعاهدات مع الدول المختلفة ، وسمح بوجود الهيئات الدبلوماسية في بلاده ، بل وتبادل التمثيل السياسي مع هذه البلاد ، بعكس الإمام الذي ضيق نطاق علاقاته بالخارج ، ورفض تبادل التمثيل السياسي مع جميع دول العالم ، فلم يكن هناك ممثلين دبلوماسيين دائمين للدول الأجنبية في اليمن ، ولم يرسل هو كذلك ممثلين له إلى الخسارج(١) . وانطبق هذا أيضاً على جارتيه - إنجلترا في عدن والمملكة السعودية في الشيال - بعد أن سيوى مشكلاته معها . وقد أظهر الإمام رأيه هذا عندما رفض اقتراح إنجلترا أثناء المفاوضات التي سبقت عقد المعاهدة بتعيين ممثل لها في صنعاء لمراقبة تنفيذ المعاهدة ، وللتشاور والتفاهم موظفين للحدود لحل المشكلات التي تنشاعليًا دون الحاجة إلى إقامة عثلين دبلوماسيين في صنعاء (٢) . وقد كان الضابط البريطاني المنوط به حل مشكلات الحدود المحلية يزور صنعاء من حين لآخر لمناقشة هذه المسائل مع الإمام ووزرائه هناك<sup>(٣)</sup> .

Journal of The Royal Central Asian Society, Vol. XXVII, (1) 1940, p. 31.

Reilly: Aden and the Yemen, P. 19. (Y)

Journal of The Royal Central Asian Society8 Vol. XXVII, (\*) 1940, p. 31.

يتضح من هذا أن الإمام فرض صورة معينة على سياسة اليمن الخارجية ألا وهي « العزلة » التي عاشها اليمن طوال حكمه الطويل نتيجة طبيعة سياسته المتعمدة في النواحي الخارجية .

وهذه الصفة - وهى « العزلة » - تتطلب منا بحث عدة نقاط هى : هل كان الميل إلى العزلة نتيجة عوامل شخصية خاصة بالإمام كجزء من طبيعته ومزاجه الخاص ؟ أم إنها تمثل طبيعة شعب اليمن ؟ أو إنها كانت تلبية لعوامل عامة وفترة زمنية معينة ؟ وما هى طبيعة هذه العزلة ؟ وما هى نتائجها فى داخل اليمن وخارجها ؟

لا شك أن الإمام كان يتحمل مسئولية عزلة اليمن عن العالم الخارجى . ولكن هل كان الإمام نفسه نتاج ظروف وأوضاع معينة خاصة باليمن ؟ أو بمعنى آخر ، هل كان الإمام يحيى لا يستطيع أن ينهج مثل هذه السياسة فى النواحى الخارجية إذا كان هذا النهج نفسه يتعارض مع طبيعة الشعب الذى يحكمه .

وعند مناقشة هذا الرأى ، نقول إننا نعتقد أن طبيعة حكم بلد ما ، دائماً تكون نتيجة لظروف وأوضاع هذه البلد ، من سياسية واقتصادية واجتهاعية ، ودائماً يكون سلوك الحاكم وسياسته مرتبطين أشد الارتباط بأوضاع البلاد الخاصة ، ويكون في الحقيقة ملبيًّا لحاجاتها في هذه الفترة التاريخية أو تلك . ففي حالة وجود نوع معين من الحكم في بلد ما ، فإن هذا يعبر عن طريقة معيشة شعب هذا البلد ، وعن حاجته لقبضة قوية - في حالة الحكم الفردى مشكل مشلا - لتنقذه من الفوضى الضاربة في بلاده وتعمل على تطويره بشكل مربع . وغالباً يستسلم الشعب راضياً لهذا النوع من الحكم ، وغالباً ما يستمر هدذا الحكم حتى يستنفذ جميع أغراضه ، وهنا - إكمالاً لحديثنا هذا البيقيره وتحل عدا الحكم أو ذاك إلى حكم رجعى ، وتظهر عناصر جديدة تطالب بنغيره وتحل محله .

وهذا الحديث لا ينفى في الحقيقة مسئولية الإمام عن فرض العزلة على اليمن ، لأننا إذا افترضنا أن طبيعة الشعب وظروف فترته التاريخية ساعدت الإمام على اتباع خطة معينة في النواحي الخارجية ، فإن هذا لا يعنى أن يتجمد الإمام عند هذه الخطة ، بل كان عليه أن يعمل على تطوير شعبه وتوجيه طاقاته وإمكانياته إلى ما فيه فائدته ، وخاصة لأن القائد دائماً يمشل الطليعة والقدوة الحسنة بالنسبة لشعبه ، لا أن يتجمد عند موقف معين ويصبح عقبة في سبيل تطوير شعبه وارتقائه . وهنا يجب علينا تفصيل الحديث حتى تتضح المعاني وأثر العوامل المختلفة التي طبعت اليمن في النهاية بطابع العزلة .

اتخذ الإمام موقفاً خماصًا في سياسته الخارجية واستطاع بذلك أن يبعد الميمن عن المجال الدولي ، وكان دافعه هو خوفه الدائم من الأجانب ، وما يتوقع حدوثه إذا سمح بالإقامة الدائمة لهم في اليمن . وقد عبر عن خوفه هذا وعن موقفه من إقامة علاقات خارجية في حديث له مع نزيه العظم ، فقال : « إنه يخشى كثيراً أن يعقد أية اتفاقية مع الأجانب لأن همذه الاتفاقية ستكون في يوم ما من جملة الأسباب التي تحسدو بالأجانب إلى التدخل في شئون اليمن »(١) . وعلى الرغم من أنه رفض وجسود هيئات دبلوماسية أو حتى جاليات بصفة دائمة في بلاده ، فقد سمح بوجود أفراد من جنسيات مختلفة كانوا يفدون لليمن لقضاء أغراض مؤقتة ينصرفون بعدها مباشرة . وكان كانوا يفدون لليمن لقضاء أغراض مؤقتة ينصرفون بعدها مباشرة . وكان وينزلون حين وصولهم إلى صنعاء في منزل يختاره لهم بنفسه ، وكان يعتبرهم ضيوفاً عنده هو . وكانوا يقيمون في صنعاء طوال المدة المسموح لهم بها شبه مأسورين ، فلا يقابلهم أحد إلا بأمر الإمام . وكانوا يعاملون نفس المعاملة

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ ١ ، ص ٢٤٥ .

منلذ دخولهم حدود اليمن حتى يصلوا إلى صنعاء ، إذ يظلون في أيدي عمال الإمام - أي في أيد رسمية - حتى وصولهم إلى الإمام أو حتى خروجهم من اليمن نهائيًا ، وكان هؤلاء الأجانب يقيمون أثناء مرورهم بالمدن الكبرى في منازل الضيافة الحكومية ، أما في القرى فكان رؤساؤها ينزلون في بعض البيوت الخاضعة للحكومة ؛ وكان يرافقهم بعيض الجند بصفة دائمة أثناء وجودهم في اليمن(١١) . وكان موقف الإمام هذا يشمل كل من هو أجنبي عن اليمن ، وكان يعتبر العرب والشرقيين عموماً أجانب أيضاً ، بل كان يتموجس منهم خيفة ، إذ كان يعتقد أن العرب أو الشرقيين الذين يفدون إلى بالاده جواسيساً للدول الأجنبية ، لهذا كان لا يسمح لأحد منهم بدخول اليمن إلا بعد التأكسد من نواياه (٢). ولكن لم يكن هذا الموقف العسام من الأجانب يعني خلو صنعاء منهم بل العكس صحيحاً ، فقد كانت عاصمة اليمن دائهاً تمتلئ بهم بصلورة مستديمة ولكن كما قلنا على شكل أفراد أو وفود يحضرون لأغراض مؤقتة قصيرة الأجل، وينصرفون بعسد قضائها مباشرة. وكثيراً ما كان يجتمع أكثر من وفيد من مختلف البلاد في صنعاء ، إما للمفاوضة وإميا لأغراض تجارية . ولكن نزيه العظم يشير إلى سبب آخر ، كان يدفع الأجانب للحضور إلى اليمن فيقول : « والغاية الحقيقية هي التجسس ، وبديهي أن يتخذ الأجانب جميع الأساليب والوسائل للمجيء إلى صنعاء ، لأن جلالة الإمام لا يسمح للدول الأجنبية بأن ترسيل سفراء أو قناصل أو عثلين دبلوماسيين لليمن، ولذلك ترسل مذه الدول أناساً من رعاياها بين الفينة والفينة ليشاهدوا عن كثب حالة اليمر: »(٣). أي كانت هذه الصور لحضور الأجانب رد فعسل لموقف الإمام منهم.

Journal of The Royal Central Asian Society, Vol. XXVII, (1) 1940, p. 29.

<sup>(</sup>٢) أمين سعيد: ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم ، ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جد ١ ، ص ١٨٣ .

#### العزلة الاقتصادية ومظاهرها:

ولم يقف خوف الإمام من الأجانب عند هذا الحد، أى عند الشكل السياسى، بل كان يخشى وجودهم فى اليمن بشكل عام ولو كان لأغراض اقتصادية. فقد كان الإمام لا يوافق على منح الأجانب عموماً أى امتيازات للبحث والتنقيب عن مصادر الشروة المعدنية فى بلاده، أو القيام بمشاريع اقتصادية و إقامة مؤسسات وشركات داخل اليمن، وإن كان يعلم أن هناك بعض الفوائد ستعود عليه وعلى اليمن نتيجة هذه المجهودات الاقتصادية الأجنبية. وكان يكتفى بالمجهودات اليمنية الخالصة فى هذا المضار، رغم ضاّلة هذه المجهودات الوطنية، ورغم أنه لا يقوم بعمل إيجابي لتشجيعها.

ويروى نزيه العظم حادثة تدل على موقف الإمام هذا ، فيقول " إن بعض الوفود الأجنبية حاولت الحصول على امتياز استثمار مملحة " الصليف " الواقعة على مسافة • ٨ كيلو متراً من شاطئ الحسديدة ، ولكن الإمسام رفض أن يعطى هذا الامتياز لأى منهم . وقد تباحثت مع جلالته في هذا الشأن ، وسألته : لماذا ترفضون يا صاحب الجلالة إعطاء رخصة باستثمار هذه المملحة ، فقال : " ألا تعلم يا بنى أن سبب استعمار الهند والصين وغيرهما من البلاد فقال : " ألا تعلم يا بنى أن سبب استعمار الهند والصين وغيرهما من البلاح وزيت الكاز وغيرهما من المصالح إننى أفضل أن نبقى أنا وشعبى فقراء الملح وزيت الكاز وغيرهما من المصالح إننى أفضل أن نبقى أنا وشعبى فقراء نأكل القصب ( يقصد الحشائش ) ولا أدخل الأجانب أو أمنحهم امتيازات مها كان في إدخالهم البلاد من الفائدة والثروة "(١). ويذكر نزيه العظم نفسه في مناسبة أخرى أنه طلب من الإمام أن يكلف ابنه سيف الإسلام محمد ( ثانى مناسبة أخرى أنه طلب من الإمام أن يكلف ابنه سيف الإسلام محمد ( ثانى سيف الإسلام محمد فعلاً بإرسال كميات من ملح " الصليف " كنهاذج إلى عدن

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ١ ، ص ١٨٣ .

والهند وغيرها للبحث عن أسواق ، إلا أن وفاة سيف الإسلام محمد المبكرة قضت على هذا الاهتمام ، وهكذا انتهى المشروع(١١).

لم يكن موقف الإمام من السياسة الخارجية وخوفه من الأجانب موقفاً منفصلا عن موقف بعض الفئات من شعبه ، فهم كانوا ذوى حساسية كبيرة ضد الأجانب عموماً حتى بالنسبة للإيطاليين الذين كانوا يعتبرون حلفاء الإمام المخلصين . وكان من بينهم من يقيم بصفة دائمة في اليمن ، كما كان منهم الكثير من الفنيين الذين يستعين بهم الإمام ، إلا أن هؤلاء كانوا يشعرون منهم الكثير من الفنيين الذين يستعين بهم الإمام ، إلا أن هؤلاء كانوا يشعرون بخصوف دائم أثناء وجودهم في اليمن ، كما كانوا يشعرون دائماً بالغربة ، بل إنهم كانوا يشكون لحكومتهم في روما خوفهم المستمر من أن تقطع رؤوسهم وبأنهم غير مرغوب فيهم بشكل خيف (٢) . وفي حديث لنزيه العظم أيضاً مع بستاني حديقة المنزل الذي استضافه فيه الإمام أثناء وجوده في صنعاء ، ما يدل دلالة واضحة على تيقظ الشعب اليمني بالنسبة لكل ما هو أجنبي ، واهتهم هذا الشعب سواء الغني أو الفقير بهذه القضية وخاصة بالنسبة للإنجليز (٢) .

ولا شك أن هناك عدة أسباب أدت إلى هذا الخوف ، وأدى هذا بالتالى إلى العزلة كموقف متميز لاتقاء شر الأجانب . وأول هذه الأسباب هى الطبيعة الجبلية لليمن ، فباستثناء الساحل الضيق وما له من اتجاه طبيعى تجاه البحر نجسد أن باقى شعب اليمن يتميز بأنه جبلى الأصل ، وهذه الطبيعة الجبلية تتميز بصفات معينة سواء فى اليمن أو فى غيره ، حقيقة أن سكان الهضبة الوسطى والجنوبية قد ارتبطوا بالأرض ومالوا إلى الاستقرار ، أى تخسلوا عن كثير من الصفات الجبلية التى تحمل فى جوهرها النفور من الغريب أو الجديد ،

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ١ ، ص ٢٤٥ .

Clare Hollingworth 0 the Arabs and the West, p. 116. (Y)

<sup>(</sup>٣) نزيه مؤيد العظم : نفس المرجع ، ص ١٠٥ .

إلا أن سكان الجبال المرتفعة ما زالوا يتمسكون بعاداتهم وتقاليدهم الجبلية . والجبليون في العادة يتعلقون بشدة بحرياتهم المذاتية ، ويبذلون جهدهم للدفاع عنها ، ويكرهون أي تدخل خارجي في ششونهم سواء كان هذا التدخل من جهات إسلامية أو غير إسلامية ، ويفسر هذا موقف اليمن من العثمانيين . وهم أيضاً كثيراً ما يكتفون ذاتيًّا بها تحت أيديهم ، أو أنهم يتعاملون مع السهول المجاورة تعاملا عسدوداً سسواء في صورة حرب وسلب أو في صورة تجارة وسلام . وعادة ما يكون أهل الجبال مقسمين إلى وحدات قبلية إذ إن الجبال لا تسمح بقيام وحسدة اجتماعية أكبر من ذلك . وطبيعة القبيلة ، وطبيعة علاقتها الخارجية معروفة أيضاً بأنها محدودة . والجبل بطبيعته حسدر يتوجس خيفة دائماً نظراً لطبيعة موطنه المحلى غير الممتد أمسام البصر ، فطبيعة المرتفعات توحى دائماً بأنها تخفى وراءها مفاجآت . وهسذا الحديث ينطبق على جميع الجهات الجبلية مثل اليمن واسكتلندا ، لهسذا : لا كان الإمام وشعبه يخافون أي تدخسل ولو من أجل البحث عن البترول أو إقامة الصناعات أو غيره ؟ .

والسبب الثانى ، هو التجارب التاريخية القاسية مع الأجانب ، فلا شك أن اليمنيين قاسوا الكثير خلال حروبهم الطويلة مع العثمانيين ، ثم تلا ذلك علاقاتهم مع إنجلترا وقد اتسمت بالعنف والوحشية فقاسوا مرارة استعمال الطائرات ضدهم . كل هذه التجارب جعلتهم يميلون إلى الانكماش والاكتفاء بأمنهم وحريتهم ، ولو أدى هذا إلى أن يعيشوا حياة فقيرة من الناحية المادية ، وخاصة أن الإمام لم يكن يعطى شعبه فرصة التطلع السلمى المفيد والاتصال العلمى الهادى . وهذا الموقف ينطبق كذلك بالنسبة للعالم العربى ، فقد كان

------

احتكاك الإمام بالمملكة السعودية وحربه معها دافعاً لأن ينفر من العرب عموماً، وخاصة إذا عرفنا أنه كان لا يثق بهم ، إذ كان يعتقد أن من يفد منهم إلى بلاده إنها هو جاسوس للبلاد الأجنبية . وكان الإمام أيضاً يشعر بأن هؤلاء العرب ليسوا بالقوة اللازمة التي ينبغي أن يكونوا عليها حتى يمكنهم تعضيده ضد عدوته التقليدية إنجلترا(۱) . وكانت إيطاليا - حليفته الأولى التي كان يعتمد عليها كثيراً - غير مخلصة له ، وكان يشعر بمحاولاتها للتدخيل في شئونه والضغط عليه ، كها أنها لم تكن تمده بكل ما كان يشعر بالحاجة إليه، كها سبق أن صور ذلك نزيه العظم عندما تحدث عن طبيعة المساعدات كها سبق أن صور ذلك نزيه العظم عندما تحدث عن طبيعة المساعدات

والسبب الثالث، هو المذهب الزيدى، ولا نقصد بذلك طبيعة المذهب حيث إنه مذهب مغلق، فالمذهب الزيدى مذهب مفتوح، ويعتبر أقرب المذاهب الشيعية إلى السنة كما أوضحنا قبل ذلك، ولكننا نقصد أن هذا المذهب الخاص ساعد الإمام على أن يوحى إلى شيعته بأن يشعروا بالتميز والوحدة وسط باقى المذاهب الإسلامية الأخرى وخاصة المذهب السنى. وقد رأينا أن الزيديين الأوائل قد لجأوا إلى اليمن باعتباره حصناً يقيهم عداوة الخلافة الإسلامية الخاصة دافعاً إلى عزلتهم.

والسبب الرابع ، هو حالة اليمن الداخلية منذ تولى الإمام يحيى الإمامة ، فهى حالة قلقة مضطربة ، وقع فيها كثير من الأحداث التى دعت الإمام إلى أن يحترس من وجود أجانب فى اليمن خوفاً من تدخلهم فى شئونه فمن المعروف أن الإمام منذ توليه الإمامة وهو يقوم بحروب عديدة سواء فى الداخل أو فى الخارج ، فحارب العثم نيين والإنجليز والسعوديين ، كما حارب القبائل اليمنية المختلفة . وهو كحاكم يحاول فرض سيطرته على بلاده اصطدم بأكثر من جهة ،

فعندما كان يحارب العثمانيين شعر بأيديهم تدفع القبائل اليمنية ضده ، وتؤلبهم عليه ، وتعمل على إيجاد فرقة داخلية بين الشافعية والزيدية وبعد خروجهم ودخول الإمام في حرب مع إنجلترا ، شعر بدسائسهم كذلك في إثارة بعض القبائل ضده . وكانت هذه المنافسات والثورات تشكل خطراً كبيراً يهدد كيانه هو . وهذا التدخل الدائم غير المباشر ، جعله يفكر جديًّا في محاربة فكرة وجود أجانب بصفة دائمة في بلاده خوفاً من نشاطهم ، وعمل على قطع كل صلة بين شعبه وبين هؤلاء الأجانب . هذا فضلا عن أن سياسة الإمام نحو قبائل اليمن سعبه وبين هؤلاء الأجانب . هذا فضلا عن أن سياسة الإمام نحو قبائل اليمن مواء شافعية أو زيدية – ومحاولاته المستمرة في القضاء على ثوراتها عليه ، كان عاملاً كبيراً في جذب اهتهام الإمام نحو الداخل ، والانصراف عن المجال الخارجين.

والعامل الخامس، هو طول مدة حكم الإمام وتقدمه في السن، فلا شك أنه كان يرى أنه أصبح من الصعب عليه بعد عام ١٩٣٤، أن يغير من طبيعته أو أن يفكر في عمل تطوير جديد لسياسته الخارجية، أو بالأحرى كان يخشى من أى تطوير أو الإقدام على جديد خوفاً من النتائج غير المتوقعة وهو في هذه السن المتقدمة فيهدم بذلك كل مجهوداته السابقة. وبمعنى آخر، وبعملية حسابية سريعة، يمكن أن نفهم أن عمر الإمام بعد أن سمحت له الظروف الداخلية والخارجية بأن يفكر في توسيع نشاطه في المجال الخارجي، لم يكن ليمكنه بأن يطمئن إلى إحداث أى جديد، بل كان يدفعه إلى الاستكانة إلى ليمكنه بأن يطمئن الى إحداث أى جديد، بل كان يدفعه إلى الاستكانة إلى ما أقامه من أوضاع وأشكال بالنسبة لسياسته عامة، وخاصة أنه كان يميل إلى الجمود و يخشى التجديد.

فقد تولى الإمامة سنة ١٩٠٤ ، وكان حينئذ يبلغ من العمر حوالى ستة وثلاثين عاماً ، فإذا أضفنا إلى عمره هذا ثلاثين سنة أخرى أى حتى سنة ١٩٣٤ ، فيصبح عمره ستة وستين عاماً ، وهذا السن من الصعب معه القيام

بالتطوير والتجديد وخاصة إذا كان سن رجل مثل الإمام من حيث النشأة والظروف. وقد استمر الإمام يحكم اليمن حتى عام ١٩٤٨، أى حتى بلغ من العمر ثمانين عاماً، وهذه الفترة ( ١٩٣٤ – ١٩٤٨) التي تجمد فيها الإمام على سياسته الثابتة السابقة كانت كفيلة بأن تطبع اليمن بطابع العزلة التي عرفت عنه في التاريخ الحديث، هذا إذا سلمنا معه أن الفترة الأولى من حكمه، كانت مليئة بالحروب والاضطراب.

كان الإمام يرمى من وراء العزلة المحافظة على استقلاله واستقلال بلاده ، وتأمين نفسه وبلاده من مؤامرات الأجانب ودسائسهم ، وكان يرى أن لدي الكثير من العوامل التي تدفعه إلى اتخاذ هذا الموقف ، كما كان يشعر أن لدى بعض فئات شعبه بعض الخصائص التي يمكن أن يستغلها ويؤكدها ليثبت دعائم العزلة . وهذا ما دفع بعض الذين اضطروا أن يروا الأمور من خارجها إلى القول : « إن الإمام كان يستند أساساً على عداوة الأهالي لكل ما هو أجنبي ، وعلى عدم الأمن المتفشى في البلاد »(١).

ولكن لنا أن نتساءل الآن: هل العزلة هي الوسيلة الطبيعية للمحافظة على الاستقلال؟ وهل مجرد إبعاد الأجانب عن اليمن معناه إبعاد خطرهم؟ وهل العزلة ظاهرة تلاثم العصر الحديث؟

وقبل أن نجيب على هذه الأسئلة علينا أن نوضح أن العوامل السابقة التى ذكرناها -- والتى دفعت الإمام إلى اتخاذ هذا الموقف - ليست تبريرات نذكرها دفاعاً عن الإمام وسياسته هذه ، بل هى تفسيرات فقط أوردناها لنبين الأسباب

<sup>(1)</sup> 

والظروف التي جعلته - من وجهة نظره هـ و - يلتـ زم العزلـة حتى نكون أكثـ ر موضوعية عند الحكم عليه .

فمن المعروف أن العزلة تعنى التخلف والجمود، لا في الأزمنة الحديثة فحسب بل طوال التاريخ أيضاً. فالاتصال بين الدول هو السبيل الوحيد لانتقال الحضارة من مكان إلى آخر، كما أنه الدافع القوى لتطور هذه الدول وتسابقها في مضهار الحضارة. كما أن وسائل الاتصال الحديثة المتعددة قربت المسافات إلى درجة كبيرة بين البقاع المختلفة عما جعل الاعتزال موقفاً يثير السخرية والاشمئزاز، لأنه يظهر الدولة التي تقف هذا الموقف بمظهر الدولة التي لا تعى طبيعة العصر، وتتشبث بتأخرها وتخلفها بحجة المحافظة على الاستقلال.

والعزلة التى تعنى الابتعاد عن التيارات السياسية والحضارية العالمية ، والسلبية التى يقصد منها عدم المشاركة في هذه التيارات ، والتقوقع من أجل تحقيق الاستقلال الخاص بعيداً عن خطر هذه التيارات ، كل هذه الأمور تؤدى في حقيقة الأمر إلى التخلف والجمود ، لا إلى الاستقلال والأمن . وقد ذهب نزيه العظم إلى مهاجمة العزلة من هذه الزاوية - رغم أنه كان يؤيد الإمام في أحاديثه عن العزلة ، وفي كيفية موقفه من الأجانب لخطورتهم - فيقول : « إن نظرية العزلة التى لا يزال أمراؤنا وملوكنا محافظين عليها ظنًا منهم أنها تبعدهم عن الخطر وتحمى بلادهم من التعديات ، أصبحت في هذا العصر نظرية بالية لا تسمن ولا تغنى من جوع .. وبديهي أن الجزيرة ضعيفة بالنسبة إلى الأمم النصف راقية ، وبديهي أنها مطموع فيها من قبل الأجانب والدول المعظمة ، وليعلم سادتنا الأمراء والملوك بأن وسائط الدفاع الأولية التي يملكونها ، لا تصد

غارة الفاتحين عن بالادهم ، ولا ترد هجهات الطائرات والغازات السامة ، فلا يفل الحديد إلا الحديد ، فعليهم أن يعدوا للأمر عدته »(١) . وهكذا يشير نزيه العظم إلى امتعاضه من سياسة العزلة ، وعدم جدواها في مختلف المجالات، وإن خشى أن يوجه الكلام مباشرة إلى الإمام، وأعطاه شكلا عامًّا ، فالإمام بهذه السياسة حرم البلاد من نعمة الاتصال بالدول الأجنبية المتحضرة ، ورفض الاستفادة من خبراتها الفنيسة في تطويسر بـلاده معتمــداً على إمكانيان الضئيلة المحدودة في قضية التطويس، عما أقعد اليمن عامة عن اللحاق بركب الحضارة الحديثة ، وجعله يعاني النقص الشديد في مختلف نسواحي حياته . وقد انطبق أيضاً مسوقف الإمام هذا - أعنى عدم استفادته من الخبرات الأخرى - على الدول العربية الأكثر حضارة بالنسبة لليمن مثل مصر وسمورية . وإذا كان قد استعان ببعض الخبراء العرب مثل وصفى زكريا(٢) ، إلا أن هذه الأمثلية كيانت على شكل فردى ضعيف. وقد يقال إن الإمام استعان بإيطاليا، وأحضر منها الآلات والفنيين ، ولكن لا يجب أن ننسى أن استعانة الإمام بإيطاليا كانت ذات صفة سياسية في المقام الأول ، فقد تحالف مع إيطاليا من أجل أن تعاضده ضد إنجلترا . وكانت خطته بوجه عام هي : « الاستعانة بحكومة إفرنجية

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ ١ ص ٢٣٠ - ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) المقتطف: عدد أول ينايس ١٩٣٧ ( سافر أحمد وصفى زكريا إلى اليمن سنة ١٩٣٦ بناء على طلب الإمام يحيى لمدة ستة أشهس بصفته مستشاراً زراعيًّا وقام بفتح مدرسة زراعية وجلب من مصر والشام و إيطاليا مشاتل وغرس ألوفا منها على اختلاف أنواعها وكتب عدة عجالات ونشرات ورسائل في الموضوعات الزراعية الحديثة عما يفيد اليمنيين ، ولكن الإمام لم يستفد من هذه المجهودات والتوصيات بل أهمل أمرها . وقد كتب عدة مقالات عن اليمن في مجلة المقتطف بعد عودته ) .

على أخرى وهى خطة فى السياسة تجسوز ، وقد تفيد إذا وقف صاحبها عند حد الالمام . ولكن هذه الصفة الأساسية فى سياسة الإمام كانت خطراً عليه ، فقد كانت إيطاليا أيضاً مثل إنجلترا ذات أغراض استعبارية . وبالرغم من أن هذه الخطة قد أفادته من الناحية السياسية إلى حد ما فإنها قد انقلبت عليه ، إذ أن إيطاليا وبريطانيا كانتا تسعيان لتحقيق مصالح خاصة من وراء منافستها فى هذا المجال ، ولذلك نراهما تحاولان تقريب وجهات نظرهما ، وتتفقان فى سنة هذا المجال ، ولذلك نراهما تحاولان تقريب وجهات نظرهما ، وتتفقان فى سنة الاستفادة وعدم التصادم ، وغرض الإمام السياسى من تحالفه مع إيطاليا ، وأغراض إيطاليا الاستعمارية ، ودخولها فى منافسات دبلوماسية مع إنجلترا ، كل ذلك ضيع فوائد التحالف بين اليمن وإيطاليا من الناحية الاقتصادية .

وقد أثرت سياسة تضييق الاتصال بالعالم الخارجي على تجارة البن أيضاً ، فرغم أنه كان المحصول الرئيسي لليمن ، وكان العامل الهامام في زيادة الدخول القادومي ، إلا أنه كان نهباً لاحتكار شركة يونانية في الحديدة ، وذلك نتيجة سياسة العائة والقناعة بأقل العلاقات الممكنة . فقد اعتمد الإمام في تصريف البن على بعض التجار الأجانب المقيمين في الحديدة مثل إخوان « ليفراتو » - وهم جماعة من اليونانين وكانوا يشترون البن من الفلاحين مباشرة ثم يبيعونه للخارج بالأسعار التي يرونها ، وكانوا بذلك يتلاعبون بالأسعار ويحققون أرباحاً باهظة . وقد ساعدهم على ذلك أنهم كانوا همزة الوصل الوحيدة بين منتجى البن داخل اليمن وبين العالم الخارجي ، وذلك لأن رأس مال التجار الوطنيين كان قليلا ، وكانت معرفتهم بالعالم الخارجي وأسواقه محدودة »(٢) . وهكذا أعطى الإمام

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، جـ١، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) نزيه العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ ١ ، ص ٧٩

الفرصة لاحتكار تجارة البن وتحقيق الأرباح ، دون أن يستفيد الدخل القومى اليمنى شيئاً يذكر.

لم يكشف مدى تلاعب هؤلاء التجار، ومدى استفادتهم من سياسة الإمام حيال العسمالم الخارجى، إلا حضور الشركة الروسية إلى اليمن بعد معاهدة ١٩٢٨، حيث عملت على تثبيت الأسعار وتخفيضها مما أحس بفائدته صغار المنتجين.

ونقصد من هذا كله أن الإمام عندما ضيق اتصالاته بالدول الأجنبية أضاع على نفسه وعلى بلاده فرصة الاستفادة من تنافس هؤلاء الأجانب ، ومن عروضهم المختلفة لتطوير بلاده .

هكذا اتضح خطر العزلة وخطر دوامها، إذا سلمنا أنها قد تفيد في فترة معينة عصدودة في تاريخ دولة ما . ولكن كان من الصعب الخروج من هذه العزلة بشكل فجائى فج فتفتح أبواب البلاد للاستغلال والنفوذ الأجنبى دون حذر ودراسة لحاجات البلاد ، ودون التدرج في إقامة علاقات دبلوماسية . ونحن نؤمن أنه لا بد من الاستعداد قبل الخسروج من هذه العزلة ، من ناحية نشر التعليم والوعى القومى حتى يكون ذلك حصناً يقى البلاد نطورة علاقات خارجية ، وفتح البلاد للاستغلال الأجنبى الاقتصادى . ويوضح الريحاني هذه النقطة فيقول « إن في العزلة قوة نأسف على دوامها ، ولكننا نأسف على زوالها إذا كان التعليم الوطنى لا يحل على دوامها ، ولكننا نأسف على زوالها إذا كان التعليم الوطنى لا يحل على دوامها ، فيكون فيه قوة جديدة لأهل اليمن تضاعف ما فقدوه ، ولا بد مع على من تحسين الصلات وتمكينها بين الحضرة الإمامية وسائر العرب »(۱) .

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : ملوك العرب ، جد ١ ، ص ١٦٤ .

الآمنة التي يمكن أن يخرج إليها الإمام من عزلته ، ألا وهي البلاد العربية ، أو على الأقل يشير بأن عليه أن يبدأ بتمكين علاقاته بها عندما يفكر في الخروج من هذه العزلة حتى تكون بداية طيبة وخروجًا آمنًا إلى العالم الخارجي ، وحتى يستفيد من خبرات وتجارب العالم العربي في الميدان الدولي ، فلا يتخبط في علاقاته الجديدة مع الدول الأجنبية ، فيقع تحت نفوذها سواء السياسي أو الاقتصادي .

# مظاهر التنافس الدولى في اليمن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية (١٩٣٤ - ١٩٤٥)

ويقودنا الحديث عن سياسة الإمام الخارجية وسياسة العزلة التي الخذها، إلى بحث طبيعة علاقته مع إيطاليا وبريطانيا. وكانت العسلاقة اليمنية الإيطالية الإيطالية البريطانية، اليمنية الإيطالية البريطانية البريطانية مثلا كان يؤدى ومعنى هذا أن أى تحسن في العلاقات الإيطالية البريطانية مثلا كان يؤدى مباشرة إلى تقليل التدخل الإيطالي في شئون اليمن وبالعكس<sup>(۱)</sup>. وتتضح خطورة هذه المنافسة على سياسة الإمام ؛ إذا عرفنا أن هذا التنافس استمر طوال فترة حكم الإمام ، وكانت إيطاليا في تلك الفترة الأخيرة قد بلغت شأنًا كبيرًا في المجال الاستعارى ، واتضح هذا في تحديها لعصبة الأمم وقيامها بالحرب ضد الحبشة في أكتوبر سنة ١٩٣٥ . وقد أثارت هذه الحرب الرعب في العالم العربي أجمع وخاصة الجزيرة العربية ، وزادت من نحاوف الإمام يحيى ، وخاصة لأن جميع التعليقات المعاصرة كانت تشير إلى أن اليمن سيكون الهدف الثاني لإيطاليا بعد الحبشة أثناء توسعها الاستعارى . ولم تكن أحداث الحرب الإيطالية الحبشية أو التعليق عليها الاستعارى . ولم تكن أحداث الحرب الإيطالية الحبشية أو التعليق عليها

قد انتهى بعد ، عندما انتهت مدة العشر سنوات الخاصة بالعمل بالمعاهدة الإيطالية اليمنية التي عقدت في سبتمبر ١٩٢٦ . وهذا حاول الإيطاليون تجديدها إلا أن الإمام تردد طويلاً ، ودارت مفاوضات استمرت عامًا كاملاً فلم يتم تجديدها إلا في أكتوبر سنة ١٩٣٧ ، بعد أن زارت بعثة إيطالية اليمن للتفاوض مع الإمام(١). وكان تردد الإمام وتسويفه ، وإلحاح الإيطاليين وضغطهم لتجديد المعاهدة ، وخاصة وهم في هذه اللحظة المنتصرة ، وهم أيضًا يمثلون إحدى الدول الكبرى في ذلك الوقت ، كان هذا كله دافعًا لهم على أن يرسلوا السنيور غاسباريني - بطل المعاهدة الأولى - للتفاوض لتجديد المعاهدة . وكان غاسباريني قد نقل من منصبه في أرتيريا ، وعين في مجلس الشيوخ تقديرًا له ، فحضر إلى صنعاء في صيف ١٩٣٧ يحمل كثيراً من الهدايا ، وكان بينها دبابتان حربيتان للجيش اليمني و ٢٠ ألف بندقية وأربعة مدافع لقاومة الطائرات وآلات لا سلكية (٢) . ومن البديهي أن نتوقع أنه صاحب هذه المحاولات وعودًا كثيرة بالإمدادات الحربية والفنية ، كما حدث تلويح بقوة إيطاليا وعظمتها ، وبقدرتها الكبيرة على مساندة الإمام في قضيته مع إنجلترا ، لهذا كله رضخ الإمام ووافق على تجديد المعاهدة . وقد سبق هذا التجديد أيضًا مناورة دبلوماسية قام بها وزير إيطاليا المفوض في جدة ، إذ قابل الملك أبن السعود في مايو سنة ١٩٣٦ ، وأخبره رسميًّا بنجاح حملة الحبشة ، وقدم له هدية كبرة عبارة عن ست طائرات لستة من الطيارين السعوديين الذين أتموا تعليمهم حديثًا ، كما أكد لابن السعود أن إيطاليا ليس لديها أية أغراض عدوانيسة تجساه الجسزيرة العسربية . وقسد أخسره أيضًا أن إيطاليسا تنسوى تجسديد معاهداتها مع الإمام يحيى ، كما دافع عن موقف إيطاليا من عصبة الأمم وتحديها لها ، بأن عصبة الأمم عصبة إنجليزية (٣). وهذه المناورة

(4)

Lenczowski: The Middle East in the World Affairs, p. 458. (1)

<sup>(</sup>٢) أمين سعيد: اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ٢٠٤.

Phiby: Arabian High land, p. 82.

سبقت محاولة إيطاليا مع الإمام ، إذ من المعروف أن الملك السعودي كان يعارض النفوذ الإيطالي في اليمن ، ودائمًا كان يحذر الإمام من تغلغل هــــذا النفوذ، وكذلك كان العالم العربي يعبر كثيرًا عن خوف مع مطامع إيطاليا ف اليمن . والواقع أن تجديد المعاهدة الإيطالية اليمنية كان يعتبر قمة النفوذ الإيطالي في اليمن ، وقد تبع تجديد المعاهدة إرسال الكثير من الفنيين والأطباء . وكان لهم قدر كبير هناك(١) ، بالرغم من أنهه كانوا مكروهين من الشعب اليمني بسبب عجرفتهم(٢). وقد أثار هذا الفوز الإيطالي الكبر إنجالترا ، وكانت الدعاية العدوانية بين البلدين قد بلغت أشدها في هذه الجهات ، لذلك رأت إنجلترا أن تغير سياستها ، وعملت على تقريب وجهات النظر مع إيطاليا . فانتهزت فرصة تغير الوزارة الإنجليزية في أبريل سينة ١٩٣٧ وبدأت المفاوضات بين البلدين لتسوية الخلافات بينهما ، وقد نجحت في ذلك وعقدت اتفاقية معها في ١٦ أبريل سنة ١٩٣٨ (٣). وقد اختص ملحق هذه الاتفاقية الثالث باليمن والمملكة السعودية ، وجاء فيه أن الحكومتين توافق على ألا تعقد أي اتفاق كما لا تقومان بأي عمل من شأنه أن يمس بأي شكل من الأشكال استقلال أو سلامة المملكة العربية السعودية أو اليمن، وألا تسعى أي منهم للحصول على مركز عماز ذي صفة سياسية في هاتين الدولتين . وقيد ذكرتا كذلك أن من مصلحتها ألا تبسيط أي دولة أخرى أي نفوذ خاص أو فرض مركز ممتاز لها في هاتين الدولتين . وقد اتفقتا أيضًا على أن من مصلحتها أن يسود السلام بين المملكة العربية السعودية واليمن ، وألا تتدخل أى دولة في حالة وقوع نزاع بين الدولتين المذكورتين . وقد حرصت الدولتان كـذلك على الاتفاق فيها بينهما على أوضاع جنوب الجزيرة العربية (أي المحميات وحضرموت) وعلى مصالحها فيها، فتعهدت بريطانيا بألا تقوم بإنشاء تحصينات أو أعمال عسكرية ذات صبغة هجومية ، وألا تجند الأهالي إلا

Survey, 1939 1946, p. 354, (\)

Freya Stark 0 The Arab Islanp, 34, (Y)

Survey, 1939 1946, p.348, (٣)

للمحافظة على النظام والدفاع المحلى ، وتتعهد أيضًا بأن تحتفظ بالاستقلال الذاتي للزعماء العرب الذين تحت حمايتها . وقد صرحت الحكومة الإيطالية من جهتها بأنها لن تحاول الحصول على نفوذ سياسي في هذه المنطقة ، كما تعهدت بريطانيا بأن تضمن للمواطنين الإيطاليين والرعايا القاطنين في هذه الجهات حرية الإقامة والتجارة وفقًا لـلأحكام المرعية (١). وهكذا استطاعت الـدولتان الأوربيتان تسوية نزاعها الطويل الخاص بالجزيرة العربية . وقد استطاعت بريطانيا أن تكسب الكثير من وراء هذه الاتفاقية ، ولم تمنح إيطاليا أي حقوق أو مكاسب في نفس الوقت . فهي في الحقيقة لم تتعهد بشيء يخلل بنفوذها أو يتعارض مع سياستها في الجيزيرة ، بل لقد ترجمت سياستها القائمة فعيلا في الجيزيرة في شيكل نصوص في هيذه الاتفاقية ، دون أن تنقص شيئًا من نفوذها فهي مشلاً لا تريد كسب نفوذ جديد في الجزيرة العربية ولكن يهمها الاحتفاظ بها لها فعلاً وخاصة في جنوبها ، كما يهمها أيضًا أن توقف إيطاليا نشاطها لكسب أي نفوذ سياسي في الجزيرة وهي عندما حرمت على نفسها وعلى إيطاليا السعى للحصول على مكاسب سياسية في الجزيرة ، كانت في الحقيقة تحارب المساعى الإيطالية بطريق غير مباشر دون أن تمس سياستها ومصالحها.

ويجب أن نتصور أن ما جاء بخصوص عدم إقامة تحصينات في المحميات أو تجنيد الأهالي هو تضييق على حريتها في العمل في هذه المناطق، فهي لا تنوى فعلاً إقامة تحصينات هجومية، كما أنها لا تعتمد على الأهالي فتجندهم لأغراض هجومية أيضًا، وحتى إذا رغبت في ذلك فإنه يمكنها إقامة هذه التحصينات باعتبار أنها ذات صفة دفاعية، أو تجند الأهالي بحجة استخدامهم في حفظ النظام والدفاع المحلى، وهذا كله يبيحه لها نص الاتفاقية نفسها. ولم تؤثر هذه الاتفاقية كذلك على سياسة إنجلترا العامة في البحر الأحمد،

وعلى ما تتخذه هناك من تداسر حربة وذلك بحجة أنها تداسر دفاعية. ويتضمح هذا من رد الوزير المدنى لوزارة الحسربية على سمؤال وجه إليه في مجلس العميوم عن أثر هيذه الاتفاقية في التدايير الخاصية بأعمال الدفاع في مالطة وبور سعيد والبحسر الأحسر ، فقال إنه لم يوقف أي تدبير من تدابير وزارة الحربية الخاصة بأعمال الدفاع الجديدة في مالطة وبور سمعيد والبحر الأحمر عقب عقد الاتفاق(١). وفضلاً عن أن إنجملترا لم تخسر شيئًا نتيجة عقيد هذه الاتفاقية ، وخاصية في البحر الأحمر والجنزيرة العبريبة - بالرغم من أن كثيرًا من سياسة بريطانيا اعتبروا أن هذه الاتفاقية هي تهدئة عامة لابطياليا من جانب بريطانيا ، وأنه لا يجب الارتباط مها لأنها تحط من قدر يربطانيا - فإن إنجيلترا قد كسيت الكثير. فقد ضمنت فعيلا توقف الدعابة العدائية التي كانت تذبعها المحطة الإيطالية «باري» (BARI) التي كانت تذيع باللغة العربية ، فقد نصت الاتفاقية على الامتناع عن تبادل الدعاية العدائية (٢). وفوز يربطانيا في هذا المجال ذو اعتبار كبير؟ إذ إن عطة « بارى » هـــذه كانت تمــثل خطرًا كبرًا على نفوذها في الشرق العسربي الذي كان مها للتأثر بأي دعاية ضد إنجالترا ، نتيجة تاريخه التقليدي معها وكرهه لها.

وكما ذكرنا قبل ذلك كان التحالف اليمنى الإيطالى - من وجهة النظر الإيطالية - يمثل جزءًا من التنافس الاستعارى بين إيطاليا وبريطانيا، فإننا نجد أن أيطاليا تؤيد وجهة النظر البريطانية - بعد عقد الاتفاقية (سنة ١٩٣٨) - بالنسبة لأحداث الحدود اليمنية العدنية المعروفة بأحداث «شبوة». فقد علقت الصحف الإيطالية حينئذ على احتلال الإمام لبعض أجزاء منطقة الحدود الشرقية الجنوبية بقولها: «إنه من الغريب أن يلجأ

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٩٥٦٤ في ٢/٣/ ١٩٣٩ ( محرم ١٣٥٨) ص ٨٠

Lenczowski 0 The Middle East in the World Affairs, p. 458,

الإمام يحيى إلى نقض معاهدة ١٩٣٤ بينه وبين إنجلترا التى عقدت لمدة أربعين سنة ، بسبب الخلاف حول ملكية بعض مناطق الحدود » و ذكرت « الأهرام » كذلك عن جريدة إيطالية ، أن الجريدة الأخيرة بعسد أن أشارت إلى نشاط بعض الموظفين الإنجليز في هذه الجهات اليمنية ، ذكرت أنه بموجب اتفاق ١٦ أبريل سنة ١٩٣٨ تعهدت حكومة لندن لإيطاليا بألا تقوم في اليمن بأى عمل من شأنه أن يعود بالضرر على استقلال هذه البلاد وسلامة أراضيها (١) . وكأن هذه الجريدة تقصد أن نشاط موظفى بريطانيا هذا نشاط شريف مشروع ، وأن بريطانيا لا يمكن أن تعتدى لوجود اتفاق سنة ١٩٣٨ بينها وبين إيطاليا .

كانت اتفاقية ١٦ أبريل سنة ١٩٣٨ – التى لم تعرضها بريطانيا على مجلس عمومها إلا متأخرًا حيث أقرها في سبتمبر سنة ١٩٣٨ – تسوية عامة للمشكلات المعلقة بين بريطانيا وإيطاليا في ذلك الوقت ، الذي تكثفت فيها سحب الحرب بين دول أوروبا ، وليست خاصة بمنطقة البحر الأحمر والجزيرة العربية. ولكن يمكن أن نعتبر أن الملحق الثالث لهذه الاتفاقية الخاص بهذه المنطقة رد فعل مباشر لتجديد إيطاليا لمعاهدتها مع اليمن ، التى بلغت بنفوذ إيطاليا إلى ذروته هناك . ولكن رغم هذا كله ، فقد ظل الإمام معاديًا لإنجلترا في ظاهر الأمر ، وظل على سياسته التقليدية الخاصة بميله إلى أعداثها كيدًا لها، واستمر في إظهار ميله نحو بلاد المحور . ففي سنة ١٩٣٧ أرسل أحد أبنائه إلى «طوكيو » ليشارك في افتتاح مسجد جديد هناك (٢). وكان الميل نحو دول المحور ظاهرة عامة اجتاحت دول الشرق العربي عامة ، إذ كانت تمثل لدى المحور ظاهرة عامة اجتاحت دول الشرق العربي عامة ، وبرز هذا مثلاً في العرب المنقذ النظيف الذي ليس له ماض استعارى معهم ، وبرز هذا مثلاً في ميل ثورة رشيد عالى الكيلاني في العراق إلى ألمانيا .

<sup>(</sup>١) الأهرام: عدد ١٩٥٧٤ في ١٩/٣/ ١٩٣٩ ( ٢١ عرم ١٣٤٥هـ) ص٧.

Lenczowskis: The Middle East in the World Affairs, p. 459, (Y)

تجددت المنازعات بين إنجملترا والإمام حمول منطقمة «شمبوة» وذلك في أواخسر سينة ١٩٣٨ . وقد نقسل الجسرافي عن الهمداني ، أنه قال إن : « شبوة » مدينة لحمير فيها بين « بيحان » و « حضرموت » وأحد جبل الملح بها والآخر لأهل مأرب ، ولما اعتدت « حمير » و « مذحج » خرج أهل شبوة منها فسكنوا حضرموت ، وبه سميت « شــبام » وكان الأصـل في ذلك « شـباه » فأبدلت « الميم من الهاء » . ويستطرد الجرافي في حديثه هو فيقول : « إنها بلاد يمنية ، وأهلها يمنيون . ولا يمترى في ذلك أحد. وقد امتد إليها أيدى أثمة اليمن كما لا يجهله التاريخ ، وهي داخلة في جغرافية اليمن الطبيعية »(١). وقد كانت « شبوة » مدينة هامة في عصر السبئين ، ومن المكن أن تكون « سابوتا » عند الجغرافيين القسدماء ، أو « شيبا » عاصمة الملكة « بلقيس » ملكة سبأ ، التي قامت بزيارة الملك سليهان في أورشليم . وفي هذه المدينة آثار سبئية كثيرة تحت رمال القرون الطويلة ، ويتحدث بدوها كثيرًا عن وجود أحجار منقوشة كثيرة هناك ، وهي تنتظر الكشف والتنقيب ، حتى يمكن دراسة تاريخ وحضارة هذه البقاع في أيام سليمان . وقد منع الأجانب والباحثون من زيارتها حتى ذلك الوقت للتنازع القائم بخصوصها بين الإمام وسلطات عدن . وقد استطاع الرحالة الألماني « هانز هلفرتز » التقاط بعض الصور لمعالمها إلا أن الإمام قبض عليه وسجنه ثم أطلق سراحه بعد ذلك. وكذلك زارها فيلبى في سنة ١٩٣٦ إلا أنه اصطدم بسلطات عدن ، وهو يعتبر المكتشف الحقيقي لها ، وأول من رسم معالمها الهامة . وقد زار بعض المهندسين الأمريكيين « شبوة » بعد ذلك بحثًا عن البترول ، وقد أثار هـذا اهتهام الإمام ولفت نظره إليها ، فأرسـل بعض جنوده إليها مما حرك بالتالي سلطات عدن . وقد تقدم الكابتن « هاملتون » بفرقة من جنوده العرب إليها مما جعل الإمام يأمر جنده بالتقهقر منعا للحرب فانسحب هاملتون

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٥٣ .

كذلك ولم يمكث بها طويلاً ، واختار مدينة «عياد» على حدود «شبوة » مركزًا عسكريًّا له لتوفر الماء فيها . وقد أدى هذا التحفز الواضح بين السلطتين ، إلى أن انتهى الأمر بشبوة أن ظلت كها هى مركزًا لتجمع بدوى بسيط نظرًا لندرة مياهها ، وبقيت آثارها القديمة مدفونة ، وكذلك أصبح الأمر بالنسبة لثروتها البترولية المتوقع اكتشافها هناك(۱) .

وقد بدأ التنازع بين الطرفين حرول شربوة بعد أن بدأت إنجملترا تنظم شئون محمية عدن وإدارتها بعد معاهدتها مع الإمام سينة ١٩٣٤ ، وعندما عينت هارولد انجرامس Ingrams أول مستشار دائم لها في محمية عدن الشرقية سسنة ١٩٣٧ ، بعد أن اطمأنت إلى توقف هجوم الإمام ولو نسسبيًّا على المحميات بناء على نصوص المعاهدة ، فقد بدأ انجر امس يؤكد نفوذ إنجلترا في منطقة نفوذه - على طريقة الإنجليز - فتدخيل بين قبائل حضرموت المتنازعة فيها بينها ونجح في فض منازعاتها . إلا أن النشاط الإنجليزي هـــذا ، قـد دفع الإمام إلى توسـيع منطقة نفوذه في هـذه المحميات ، وبدأ يؤلب قبائل هذه الجهة ومشايخ واحات شبوة . والحقيقة أن حاكم عدن لم يزر هذه الجهات مطلقًا بالرغم من أن المقيم البريطاني في عدن أكد في سنة ١٩٣٦: « أن شبوة قطعًا جزء من محمية عدن وإن لم تدرها حكومة عدد قط » . وفي نهاية نوفمبر سينة ١٩٣٨ أرسل حاكم عدن قوة من رجال القبائل تحت قيادة الكابتن « هاملتون » وأجـبر القائد اليمني أن يقبـل شروط انسحاب مشرف(٢). حسب تعبير إنجلترا. ويذكر الجرافي سببًا آخر لهذا النزاع حول شبوة فيقول : « إن بعيض ضباط عدن دخلوا مدينة شبوة متنكرين ، ودخيل آخرون إلى محسل « العبر » وأغروا مشايخ البلاد بالانتهاء إلى حسكومة عدن ، وتوعدوا أهل البلاد بالطائرات ، ثم شيغلوا بالقوة موقع « العر » الذي فيه

Meule: Aden to the Hadhramout, pp. 99 - 100. (1)

Survey ... 1939 \_ 1946, dpp. 348 \_9, (Y)

آبار ينتفع بها المارون والأهلون ». وقد احتج الإمام يحيى ببلاغ رسمى جاء فيه: « بكل استغراب وتحير عظيم ، ألقى إلى مسامع الحكومة اليمنية ما أذاعته محطة الراديو بلندن في يوم الاثنين ٢٤ ربيع الثانى سسنة ١٣٥٨ هـ الموافق ٢١ حزيران (يونية ) ١٩٣٩ ، عن واقعة شبوة وموقع العبر وملحقاتها ، التي يتألف من مجموعها جانب من البلاد الشرقية الشهالية ، والتي ما زالت يمنية محضة منذ آلاف السنين لم تمسها أيد غير اليمنيين ». وقد انتهت حوادث شبوة هذه ببقائها منطقة محرمة بين الطرفين المتنازعين (١٠) والمؤكد أن سبب اهتهام بريطانيا بشبوة ومواجهتها للإمام في هذه المنطقة والمؤكد أن سبب اهتهام بريطانيا بشبوة ومواجهتها للإمام في هذه المنطقة حريصة على الوصول إلى حل نهائي بالنسبة لشبوة بعد حوادث نوفمبر المعنقة على الوصول إلى حل نهائي بالنسبة لشبوة بعد حوادث نوفمبر انجال الإمام - في لندن في أوائل سينة ١٩٣٩ لحضور « مؤتمر لندن » أنجال الإمام - في لندن في أوائل سينة ١٩٣٩ لحضور « مؤتمر لندن » مع وفد الحكومات العربية لبحث قضية فلسطين ، وتفاوضت معه لإيجاد تقارب جديد بين البلدين ، ولحل مشكلة شبوة ، ولكن المباحثات لم تصل إلى نتيجة (٢) .

وعلى كل حال لقد ظلت إيطاليا صاحبة المقام الأول في اليمن وخاصة بعد تجديد معاهدتها مع الإمام سنة ١٩٣٧. وكان الأطباء هم أقوى الشخصيات الإيطالية نفوذًا وقوة بين الإيطاليين المقيمين هناك من مهندسين وفنيين. وقد ظل الأمر هكذا حتى بعد نشوب الحرب واشتراك إيطاليا فيها سنة ١٩٣٩ وقد لحق بالإيطاليين هناك قليل من ضباط الجيش الإيطالي الذين فروا من أثيوبيا بعد هزيمتهم فيها (٣). وقد كانت المستشفيات الإيطالية هي

<sup>(</sup>١) الجرافي: المقتطف من تاريخ اليمن، ص ٢٥٠ - ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) أمين سعيد: اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ٨٤.

Clare Hollingworth: The Arabs and the West, p. 116.

المراكز الرئيسية للدعاية الفاشية ، وكانت توجد في المدن الهامة ذات المراكز الاستراتيجية مثل تعز عاصمة الجنوب ، والحديدة عاصمة تهامة ، بل وفي صنعاء نفسها حيث استقرت بعثة طبية كان عددها حوالي اثني عشر أو أكثر ، وكانت تمثل أكبر جماعة أجنبية في المدينة . وكان النفسوذ الإيطالي والدعاية الإيطالية في اليمن تضايق الإنجليز كثيراً ، وقسد حاولت القسلة الإنجليزية بالنسبة للإيطاليين - المقيمة داخل بلاد الإمام القيام بعمل دعائي يائس في اليمن سنة ، ١٩٤ ، وحاولت إفهام اليمنيين أنه يجب على البعثة الطبية الإيطالية الإيطالية وكانوا يعتقدون أن الجلفاء قد خسروا الحرب ، استجابة للدعاية الإيطالية وكانوا يعتقدون أن الجلفاء قد خسروا الحرب ، وخاصة لأن الإيطاليون في بداية الحرب كانوا في الجانب الرابح « ويمسكون بأيديهم أغلب الورق ، (١) .

أعلنت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر سنة ١٩٣٩، وظلت إيطاليا على الحياد حتى اشتركت فيها إلى جانب ألمانيا في ١٠ يونية سنة ١٩٤٠. وكانت إيطاليا منذ تجديد معاهدتها مع الإمام – وبالرغم من اتفاقيتها مع إنجلترا سنة إيطاليا منذ تجديد معاهدة على تقوية ميناء «عصب» وتنميته ، فأصبح مستودعاً ضخاً للأسلحة والذخائر وقد أشيع قبل قيام الحرب العالمية الثانية ، أن هذه الاستعدادات الإيطالية تعتبر تمهيداً لغزو اليمن . وتلى اشتراك إيطاليا في الحرب سقوط الصومال البريطاني في أيديها في أغسطس سنة ١٩٤٠ ، مما جعل مستقبل عندن نفسها في خطر . ولكن انتصارات إيطاليا في أفريقيا ، ونشاط دعايتها العدائية على حدود محمية عدن لم يؤد إلى شيء لصالحها في جنوب الجزيرة العربية ، إذ انهارت إمبراطوريتهم في أفريقيا قبل أن يحققوا أغراضهم في هذه المنطقة .

وقد فر بعض الفاشيين المتحمسين إلى اليمن مع قليــــل من الألمان الذين هربوا من إيران أو العربية السعودية ، إلا أنهم لم يقوموا بعمل فعال ، إذ كان الإمام حريص على ألا ينجرف في تيار الصراع بين القـــوي الكبرى ، فقــدم لهم « مجرد ملجأ غير مريح وبدون اكتراث »(١) . وكان الإمام قريد أعلن الحياد منذ بداية الحرب ، ولكن هزيمة قبوات « روميل » نهائيًا في « معركة العلمين » قللت من ميله نحو المحور ، وجعلته يرضخ لضغط إنجلترا عليه ، فأمر في ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٣ بالقبض على الإيطاليين والألمان الفارين إلى بلاده ، كما اعتقل جميع رعايا بلاد المحور هناك (٤٠ إيطاليًا وألمانيين) وأوقف عمل محطتي الإذاعة اللتين كانتا تعملان في بلاده باسم المحور وقد تلا هـذا أن قام الإمام بقطع كل علاقاته مع سلطات المحور . ولما كان الإمام لم يعلن الحرب على ألمانيا واليابان مثل باقى البلاد العربية ، فإنه لم يشارك في مؤتمر سان فرنسيسكو ، ولكنه انضم إلى الأمم المتحدة بعد ذلك في سنة ١٩٤٧ ، تحت تأثير المملكة السعودية (٢) . وكان موقف الإمام من الحرب عامة ، نتيجة لعزلته التقليدية ، وعدم رغبته في المشاركة الفعلية في التيارات الخارجية بوجه عهام ، يعتبر موقفه هذا أيضياً ، صورة مكررة من موقفه في الحرب العالمية الأولى. وقد أدت أحداث الحرب العالمية الثانية إلى خروجه من عزلته التقليدية ولو بصورة ضعيفة للغاية ، فدخل جامعة الدول العربية سنة ١٩٤٥ ، واشترك في الأمم المتحدة سنة ١٩٤٧ ، وزارته أول بعثمة أمر يكية رسمية في أبريل سنة ١٩٤٦ برئاسة الكولونيل وليم أدى Eddy وعقدت معه معاهدة تجارة وصداقة . وقد تبع هذه الزيارة إقامة علاقات ديلوماسية منظمة بينه وبين الولايات المتحدة في ١١ مايو سنة ١٩٤٦ ، ومنحته أمريكا قرضاً بمليون دولار لشراء معدات حسربية منها في ٢٤ ينهاير

Survey. 1939-1946, p. 354. (\)

Lenczowski: the Middle East in the World Affairs, p. 459. (Y)

سنة ١٩٤٨ . وفي يولية التالي ، زار الأمير سيف الإسلام عبد الله - أحد أبناء الإمام - الولايات المتحدة ، وأجرى عدة محادثات مع عدد من رجسال الصناعة هناك(١). وهذا التقارب اليمني الأمريكي وإن جاء متأخراً ، إلا أن الإمام كان يقصد من ورائه البحث عن معضد ومساند جديد ، ويبحث عن علاقات اقتصادية وسياسية أخرى تحل محل علاقاته السابقة مع دول المحور تلك الدول التي اختفت مؤقتا من المسرح الدولي نتيجة انهزامها في الحرب. وكانت أمريكا قد بدأت تأخذ - أثناء فترة ما بين الحربين - طريقها إلى المجال الدولي ، بعد خروجها من عزلتها التقليدية ، وكانت قد أقامت علاقات سياسية واقتصادية مع باقى بلاد الشرق العربى ، قبل أن تصل إلى الإمام يحيى . وترجع علاقة الأمريكيين بسالإمام إلى سنة ١٩٣٠ ، عندما زاره المستر شاولس كرين - المليونير الأمريكي اللي طاف بكثير من دول الشرق العربي – ومهندس المناجم المستر كبارل تويتشل ، البذي طاف بباليمن بحثاً عن موارده المعدنية وخاصة البترول ، وقيد بني هذا المهندس عيدة جسور في توقفت أعمال تو يتشل الـذي انتقل إلى المملكة العربيـة السعوديـة للبحث عن البترول أيضاً - لم تقم أية علاقات بين الإمام والولايات المتحدة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية كما رأينا.

## علاقة الإمام بسائر الدول العربية:

وهنا يبرز سؤال هام وهو: ما هو الموقف العربى للإمام يحيى ؟ أو بالأحرى ما هى علاقات الإمام يحيى بالعالم العرب وما موقفه من قضايا العرب ؟ وما هو مفهوم القومية عنده ؟

Lenczowski: The Middle East in the World Affairs, p. 459. (1)

Fisher: The Middle East, p. 544. (Y)

ومن الصعب الإجابة على هذه الأسئلة إلا بعد استعراض مواقف الإمام ودراسة تاريخه من هذه الناحية ، منذ توليه الإمامة سنة ١٩٠٤ ، حتى دخوله الجامعة العربية سنة ١٩٤٥ .

رأينا الإمام يشور ضد الحكم العثانى منذ توليه الإمامة سنة ١٩٠٤ ، ولكننا لا نستطيع أن نقول إن ثوراته تلك كانت ذات دافع قومى . حقيقة لقد اشتهر اليمن بأنه « مقبرة الترك » ، ولكن الصراع لم يكن ضراعاً ذا طابع قومى عربى ، وبناء على أفكار قومية يدافع عنها الإمام ، فقد كانت مطالب الإمام أثناء ثوراته ضدهم ذات طابع شخصى محلى ديني محض ، دون الارتباط بقضية عامة ، بالرغم من أن ثورات الإمام قد ارتبطت زمنيًّا بحركات قومية ذات مفهومات واضحة في شيال بلاد العرب . وقد ترجم صلح دعان سنة ١٩١١ ملطالب والأغراض التي ثار من أجلها الإمام ، ولم يظهر فيها مطلب قومي أو دعوة قومية يمكن الرجوع إليها . ويتضح هذا أيضاً في كتابات الإمام وأقواله التي سبق الإشارة إليها ، ويتضح منها أنها كانت تسيطر على الإمام أفكار التي سبق الإشارة إليها ، ويتضح منها أنها كانت تسيطر على الإمام أفكار الاعتراف بوضعه الخاص .

ولكن هذا المفهوم الإسسلامي ، والمواقف العملية الخاصة ، لا تنفى وجود علاقات بين الإمسام يحيى وبين القوميين العرب في الشام ومصر واستامبول نفسها . إذ كان هؤلاء القوميون يفكرون في الخلاص على أيدى الإمام يحيى أو ابن السعود (١) . وكان الاعتقاد السائد بين هؤلاء الشباب ،

<sup>(</sup>۱) كان الشريف حسين حتى قبيل الحرب العسالمية الأولى - من وجهة نظر القوميين العرب - ما زال مواليا للعثمانيين ومنفذا لسياستهم في الجزيرة العربية . أما الدور الذي أخذه ضد العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولى ، فقد كان بعد إعلان هذه الحرب - أي متأخراً بالنسبة للفترة التي نقصدها هنا - وبعد أن اتصلل ابنه فيصل بالقوميين في دمشق ، وبعد اتصال الحسين بالإنجليز في القاهرة .

أن أفكارهم القومية السائدة بينهم لا بدلها من قوة مسلحة ، وأن هذه القوة موجودة لدى هذين الزعيمين العربين ، ولذلك بدأوا الاتصال بهما . وقد أرسلوا إلى الإمام يحيى ضابطا عربيا يدعى « أحمد المجاهد » - من أصل يمني وكان يعمل بالجيش العثماني ، ثم طرد منه لنشاطه القومي - يحمل رسالة من عبد الكريم الخليل رئيس « المنتدى الأدبى العربي » في استامبول يسأله ، عن مدى استعداده بالاشتغال بالقضية العربية . وقد عاد هذا الضابط من اليمن يحمل رد الإمام ، وقد وعد فيه بالعمل على إحياء مجد العرب والإسلام، وأنه مستعمد لنجدة إخوانه المذين يعملون معه أينها كانوا. وقمد حذف من كتاب الإمام ما كان متعلقاً بمخاطبتهم كجمعية عربية ، وأصبح الكتاب يصلح لأن يكون منشوراً يستحث الأمة العربية على التمسك بأهداف التضامن ، وأرسل للنشر في جريدة المؤيد المصرية ، فأصبح بمثابة بيان نشره الإمام يحيى في الأقطار العربية « وهو أول منشور نشر للدعوة العامة في الصحف من رجل عربي صاحب سلطة فعلية ١١٥١). ولكن يبدو أن الإمام كان يرمى من وراء الاتصال بالقوميين العرب حينئل إلى الاستفادة من نشاطهم ضد العثمانيين وإلى تثبيت مركزه كزعيم عربى في داخل اليمن وخارجه لخدمة قضيته الخاصة في بلاده . وقد قام هؤلاء بخدمة جليلة للإمام بعد ذلك ، إذ نبهوه إلى المؤامرة التي يدبرها الاتحاديدون ، والتي ترمي إلى تولية أحد منافسيه - ويسمى الضحياني - الإمامة على أن يكون مواليًا لهم . وقد أرسل الضحياني وفداً إلى الآستانة للاتفاق على خطة المؤامرة ، وكان من غريب المصادفة أن كان أحمد المجاهد الذي يحمل رسالة الإمام يركب في نفس الباخرة التي يركبها هـ ذا الوفد ، واستطاع بلباقته وحسن تصرفه أن يكسب ثقة الوفد . فقد ذكر لهم أنه من اليمن ، وأنه من ضباط الجيش العثماني دون أن يلكر لهم خروجه منه ، وعرض عليهم أن يكون مترجاً لهم

<sup>(</sup>١) أحمد عزت الأعظمي : القضية العربية ، جـ ٢ ، ص ٥ - ٧ .

لمعرفته التامة بالتركية ، فأطلعوه على مهمتهم وعلى تفاصيل خطتهم الحربية للقضاء على المستولين هناك . للقضاء على الإمام يحيى ، والتى أتوا للآستانة لعرضها على المستولين هناك . وهكذا عرف عبد الكريم الخليل المؤامرة بالتفصيل . فكتب في الحال إلى الإمام يحيى يخبره بأسرار الخطة ، وأرسل الكتاب أيضاً مع أحمد المجاهد (۱) . ولكنتا نرى أن هذه العلاقات لا تتعارض مع ما ذهبنا إليه من أن الإمام كان يحارب العثما نيين بدافع محلى مذهبي أكثر منه قومي .

استمر التفكير الديني متغلباً على التفكير العربي عند الإمام حتى بعد استقلاله وخروج الترك من البلاد العربية كلها . وقد اتضح هذا في حديث له مع أمين الريحاني في العشرينيات الأولى من هذا القرن ، إذ أظهر الإمام ميله إلى الوحدة الإسلامية ، وحاول الريحاني إقناعه بأن : « الجامعة القومية أصح أساساً وأسهل تحقيقاً من الجامعة الدينية ، وأن من أعز العرب أعز الإسلام ، وإننا نحن المسيحيين في سوريا مثل العرب المسلمين ، فتجمعنا القومية ولا يجمعنا الدين "(۲) . إلا أن الإمام ظل عند رأيه ، وأظهر ميله إلى الوحدة الإسلامية . وإلى وترجع هذه الميول إلى نشأة الإمام وثقافته وتاريخ أسرته الديني من ناحية ، وإلى عدم تبلور الأفكار القومية العربية عنده بلورة كاملة واضحة من ناحية ثانية ، وأثر هذا في موقف الإمام من العالم العربي خلال حكمه الطويل . فإذا أضفنا ظاهرة العزلة العامة التي غلف الإمام بها اليمن ، ثم قلة ثقته بالدول العربية ، وخوفه من العرب الذين يفدون إلى اليمن لاعتقاده أنهم جواسيس يعملون لحساب الدول الأجنبية ، أو حتى لا ينقلون إلى بلاده أفكاراً تقدمية ، أمكننا فهم سبب بعده عن البلدان العربية .

<sup>(</sup>١) أحمد عزت الأعظمي: القضية العربية ، جـ ٢ ، ص ٨ - ٩ .

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني: ملوك العرب، جـ ١ ص ١٣٢ - ١٣٣

وقد سبق الحرب اليمنية السعودية سنة ١٩٣٤ ، عقد معاهدة يمنية عراقية سنة ١٩٣٠ ، ولكنها في الواقع محدودة في الغاية ، من حيث موادها أو غاياتها ، فلم تشر مثلا إلى إقامة علاقات اقتصادية أو أي تنظيمات أخرى بين بلدين عربيين ، بل اقتصرت موادها على تسبادل الاعتراف وسيادة الصداقة بينهما فقط(١). (ملحق ١٦).

وقد استمرت هذه المعاهدة القصيرة المحدودة هي كل ما يربط اليمن بالعراق حتى انضم الإمام إلى معاهدة « الأخوة العربية والتحالف » ( ملحق ١٧ ) التي سبق عقدها بين العراق والمملكة العربية السعودية في بغداد في ١٠ عرم سنة ١٣٥٥ هـ ( ٢ أبريل ١٩٣٦ ) وقد حررت وثيقة الانضهام هذه - ويقال إنها كانت بخط الإمام - في صنعاء في ١٧ صفر سنة ١٣٥٦ هـ ( مايو ١٩٣٧ ) (٢).

وقد تبع الانضهام إلى الحلف عقد معاهدة تسليم المجرمين بين العراق واليمن في أول أبريل سنة ١٩٤٦ (٣). ويعتبر دخول اليمن في التحالف السعودي العراقي خطوة كبيرة بالنسبة لعزلة اليمن التقليدية ، وهو في حد ذاته ذات صبغة تنظيمية خاصة بتنظيم العلاقات بين اليمن وكل من العراق والعربية السعودية وفضلا عن هذه المواد الهامة المنظمة للعلاقات ، فإن ميثاق انضهام اليمن نص في خاتمته إلى أنه «قابل لمن أراد الدخول فيه من الدول العربية المستقلة » . وإننا إذا اعتبرنا أن هذا التحالف دليل على استعداد الإمام للخروج من عزلته بالنسبة للدول العربية وإقامة علاقات ودية نخلصة ، نجد أن الحذر والتقيد، الواضحين في نص هذه الوثيقة ، يناقض الاعتبار الأول ويقلل من قيمته .

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ١ ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسن: قلب اليمن ص ١٩٦ – ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ص ٢٠١ - ٢٠٤.

وقد بدا أن الإمام يريد الخروج إلى العالم العربى والاستعانة به في تطوير أحواله الداخلية قبل إعلان انضهام اليمن إلى المعاهدة العراقية السعودية بقليل. فأرسل بعثة عسكرية عبارة عن عشرة من الشباب في أواخر عام ١٩٣٦، إلى بغداد للالتحاق بالمدرسة الحربية العراقية ، وقد أتحت دراستها هناك في يولية سنة ١٩٣٨ وكانت هذه المجموعة هي نواة الجيش اليمني الحديث بالرغم مما لاقاه أفرادها من عنت وتشتيت بعد عودتهم .

وكذلك ذهبت إلى العراق بعثة علمية التحقت بمدار المعلمين في بغداد ، وكانت الحكومة العراقية تتحمل نفقات هذه البعثات التي استمر إرسالها حتى إعلان الحرب العالمية الثانية حيث توقف ذهاما إلى هناك لصعوبة المواصلات. ولم يستفد اليمن كثيراً من هذه البعثات وغيرها - مثل التي كانت تأتي بشكل فردي أو جماعي إلى المعاهد المصرية ، وخماصة الأزهر - لموقف الإمام الحذر الخائف من الإصلاح بوجه عام ، ولأن هؤلاء العائدين كانوا يحملون أفكاراً جديدة ، كان الإمام يعارضها ويحارب أصحابها . كما أرسلت الحكومة العراقية في سنة ١٩٤٠ بعثة عسكرية برئاسة اللواء الركن إسهاعيل صفوت لتنظيم وتدريب الجيش اليمني (٢) . وقد ذكرنا قبل ذلك أنه كان يستقدم بعض الخبراء العرب في الشئون المختلفة لم يستفد منهم أيضاً ، مثل أحمد وصفى زكريا ، الذي زار اليمن سنة ١٩٣٦ ، ومكث بها حوالي ستة أشهر قدم خلالها كثيراً من الاستشارات النزراعية . ولكن كها ذكرنا ، كانت هدفه العلاقات ذات صفة فردية ، وليست ذات طابع رسمي منظم . وكان هذا يتمشى تماماً مع نظرة الإمام نحو العالم الخارجي عامة والعالم العربي خاصة ، فكانت هذه الاتصالات تعبر عن مزيج من التمسك بالعزلة ، ومن الرغبة في الاستعانة بالدول الأجنبية ، وتدل على تردد الإمام وحذره بين هذين المتضادين.

<sup>(</sup>١) محمد حسن : قلب اليمن ، ص ٣ ( وهو أحد أفراد هذه البعثة الع يحرية العراقية ، ويوضح في كتابه أغراض البعثة وأعمالها ) .

تلى الحرب العالمية الثانية انضام الإمام إلى جامعة الدول العربية سنة المدول العربية سنة على ١٩٤٥ ، وكانت خطوة متقدمة دون شك بالنسبة لموقف الإمام العام ، على الرغم مما عاب موقفه حينئذ من حذر وتردد . فقد تأخر ممثلوه عن حضور الجلسات التحضيرية التي عقد فيها الميثاق نفسه ، كما أنه لم يعط لممثله في هذه الجلسات الحق في عقد الميثاق ، أو التصديق على ما يتخذ من قرارات .

فقد دعا النحاس باشا رئيس الوزراء في مصر حينتذ في خطبة له في مجلس الشيوخ في ٣٠ مارس سنة ١٩٤٣ ، إلى ضرورة اتخاذ خطوات رسمية الإجراء مشاورات مع الدول العربية كل منها على حدة ، لمعرفة آرائها في توحيد جهودها ، وإنشاء تحالف أو تقارب بينها . وبدأت المباحثات مع وفد العراق في ٣١ يرونية سنسة ١٩٤٣ ، ومع وفد إمارة شرق الأردن في ٢٧ أغسطس من نفس السنة ، ومع وفد المملكة السعودية في ١١ أكتوبر ، ومع السوف السورى في ٢٦ أكتسوب سنسة ١٩٤٣ ، ومع الوف اللبنساني ف ٩ يناير سنة ١٩٤٤ . وأخيراً دارت المشاورات مع مبعوث اليمن السيد « حسين الكبسى » ناظر الأوقاف العلمية في ٦ فبراير سنة ١٩٤٤ واستغرقت جلستين : « وقد بحث فيهما موضوع التعاون بين البلاد العربية من جميع نواحيه ؟ وانتهت المشاورات بين الجانبين مؤكدة حرص القطرين (مصر-اليمن) الشقيقين على التعاون مع باقى البلاد العربية ، والعمل على تقوية الروابط وتوثيق الصلات بينها ، وتم التفاهم بين الجانبين على الطريقة التي يمكن أن يتحقق بها هذا التعاون المرجو لخيرها جميعاً »(٢). وقد تقرر بعد هذه المشاورات التمهيدية موعد لانعقاد لجنة تحضيرية من عملي هذه الدول لوضع مبادئ الميشاق ونصوصه تحدد في يوم ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٤٤ وكان السيد حسين الكبسى قد وصل الإسكندرية في أوائل سبتمبر ، واتصل بالحكومة المصرية ،

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٢٤٤٦، في ٢٥/ ٩/ ١٩٤٤، ص ٣.

ثم أرسل إلى صنعاء بعض البيانات الخاصة بسياسة الوحدة العربية لعرضها على الإمام وأخذ رأيه فيها ، فوصل رد الإمام في ١٣ سبتمبر ١٩٤٤ . إلا أنه حتى يوم انعقاد اللجنة التحضيرية في ٢٥ سبتمبر ، كان أمر تمثيل المملكة العربية السعودية واليمن ما زال موضع البحث والمداولة ، وانعقدت الجلسة الأولى في الموعد المحدد دون أن يحضر ممشلا هاتين الدولتين(١). وقسد دفع هذا باقي الوفود العربية إلى إرسال برقيتين إلى كل من الملك ابن السعود والإمام بحيى لاستعجال حضور عثليها ، فسرد كل منها بتعيين عثلمه في اللجنة . وقيد جياء في برقيبة الإمام إلى النحياس ردًّا على برقيتيه: « أمرنيا السيد حسين الكبسي بالحضور في المؤتمر التمهيدي مندوباً عنا بصفته مستمعاً ونسأل الله التسوفيق ال(٢). وقسد حضر السيد الكبسى جلسسات المؤتمر، ولم ينزد في خطبته في أول الجلسة على أنبه قيدم نفسيه ، وأنه سيكون مستمعياً فقط لسد الفراغ الذي أشار إليه مندوب والدول العربية المجتمعة في برقيتهم للإمام. وموقف الإمام هذا من ممثله يدل بسوضوح على حذره وتردده بالنسبة للدخول في مثل هذا الارتباط الكبير ، فهو من نساحية لم يكن يوافق على منح ممثله حق المناقشة والمداولة حتى لا يتورط - عن طريق ممثله - في الارتباط بمبادئ ما . ومن ناحية ثانية ، فإنه لم يعط ممثله حق التمثيل المطلق حتى يطلعه هدا الأخير على ما يدور من مناقشات واتجاهات داخل المؤتمر . ومن ناحيسة ثالثة ، كان يجب أن يكون المتصرف الوحيد بالنسبة لأمر هام كهذا فلا بسد من الرجوع إليه في كل شيء. والدليل على ذلك أنه على الرغم من موافقة جميع الوفود العربية في الجلسة الثمامنة والأخيرة للمدوتمر في ٧ أكتموبر سنمة ١٩٤٤ على بمروتموكمول الجامعة ( وهي الوفود السورية واللبنانية والمصرية والعراقية والأردنية )

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٢١٥٤٧ ، في ٢/ ٩/٤٤/٩ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٢١٥٤٩ ، في ٢٨/ ٩/ ١٩٤٤ ، ص ٣.

إلا أن وفدى المملكة العسربية السعودية واليمن قد أرجا إبداء رأيها إلى ما بعد عرض البروتوكول على ملكيها ، هذا بالرغم من أن الإمام قد أذن للسيد الكبسى بالاشتراك في المداولات ، فحضر الجلسة الأخيرة بصفته عضواً مشتركاً في المداولات لا مستمعاً فقط . وقد أعلن الميثاق في ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٤ (١٠).

وقد تقرر بعد ذلك إبرام الميثاق في القاهرة في ٢٦ مارس ١٩٤٥ ، إلا أن عثل اليمن لم يحضر هذه الجلسة أيضاً ، فتقرر إرسال صورة من الميثاق إلى اليمن لم يحضر هذه الجلسة أيضاً ، فتقرر إرسال صورة من الميثاق إلى اليمن لتوقيعها وإعادتها إلى مصر لحفظها في وزارة الخارجية المصرية . وقد تلقى النقراشي باشا رئيس الوزارة المصرية حينشذ برقية من الحكومة اليمنية تتضمن موافقتها على الميثاق ، وتأييدها للقرارات التي يصدرها المؤتمر(٢) .

وقد دعت الجامعة العربية بعد ذلك أعضاءها لعقد اجتماع في ٤ يونية سنة ١٩٤٥ خاص بالنظر في حوادث سوريا ولبنان حينئذ، فحضر جميع الأعضاء في الموعد المحدود ما عدا عمل اليمن، عما اضطر الأمين العام للجامعة أن يرسل برقية للإمام يحيى يخبره بها اتخذته الدول الأعضاء من خطوات من أجل سوريا ولبنان، وما بذلته هذه الدول من جهود مشتركة، فاكتفى الإمام يحيى بالرد عليه ببرقية شكر وتأييد. كها أرسل الإمام كذلك للجامعة العربية في القاهرة برقية يخبرها بأنه اختار نجله الأمير عبد الله لتمثيل اليمن في اجتماع مجلس الجامعة، إلا أن الأمير عبد الله لم يحضر هذه الاجتماعات لوصوله متأخراً بعد إصدار

<sup>(</sup>١) الأهرام: في ٨/ ١٠/ ١٩٤٥، ص٣.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٢١٥٩٨، في ٢٣/ ٢/ ١٩٤٥، ص ٢.

القرارات وحتى بعد سفر الوفود . وقد عبر الأمين العام للجامعة العربية للصحفيين عن سبب تأخر وصول ممثل اليمن لحضور هذه الجلسات ، بأن هذا يسرجع إلى صعوبة المواصلات حيث إن الأمير عبد الله ممثل اليمن ، سيركب الطائرة من « قمران » وهي جزر تواجه الساحل اليمني وتقيم فيها إنجلترا محجراً صحيًا للحجاج(١) .

وهكذا انضم الإمام يحيى إلى الجامعة العربية ، ويمثل هذا الانضهام موقفه تجاه العالم العربى المشوب بالكثير من مظاهر التردد والخوف ويرجع هذا التردد بطبيعة الحال إلى موقفه الانعزالي العام ، وخوفه من الدخول في علاقات خارجية بوجه عام .

وكيفيا كان الأمر فقد أصبح لليمن مكان عربى ودولى معترف به ، وأصبح لليمن مقعد مثل باقى الدول المستقلة فى الأمم المتحدة وفى جامعة الدول العربية . ولا شك أن دخول اليمن جامعة الدول العربية كان من الممكن أن يعتبر نقطة تحول فى تاريخ اليمن ، إذ إن هذا قد منح الإمام مساندة هيئة دولية كانت تنقصه من أجل تحقيق مطالبه . وقد تبلا ذلك توقيع ميشاق الصداقة المصرية اليمنية ( ٢٢ أغسطس سنة ٢٩٦ ) فى خلال الدورة الثالثة للجامعة حيث جرت مفاوضات بين مصر واليمن انتهت بالموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين ، ولكن لم تقم هذه العلاقات عمليا إلا فى عهد الإمام أحد سنة ١٩٥١).

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٢١٦٦٣، في ٧/ ٦/ ١٩٤٥، ص ٣.

#### onverted by Hiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الفصل الثاني مظاهر سياسة الإمام الداخلية

## النظم الإدارية:

يعتبر الإمام يحيى مؤسس الدولة اليمنية الحديثة(١١) ، وأول حاكم لها بعد استقلالها ، ولهذا ارتبط تساريخ اليمن الحديث بتساريخ حيساة الإمسام ، واعتبر التاريخان أمراً وإحداً طوال النصف الأول من القرن العشرين. وترتبط نشأة الدول عادة بنشأة مؤسسها والظروف التاريخية التي أحاطت بهذه النشأة ، فمحاولات المؤسس ومجهوداته تخضع لظروفه وظروف شعبه ، وإلى اللحظات والمؤثرات التاريخية التي احتك ما هذا المؤسس وشعبه معاً. وقد عرضنا طوال البحث أحداث وأطوار اليمن منذ كان ولاية عثمانية حتى حقق استقلاله ، وحتى أصبح عضواً في الجامعة العربية وهيئة الأمم. وهذا التطور العام ، وهذه الأحداث التاريخية ، تعتبر إلى حد كبير مسئولة عن النهاية التي وصل إليها ، وعن الطابع الذي شكل صورته ، إذ لا يمكن عزل صورة اليمن في عهد الإمام يحيى عن المؤثرات أو الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الصورة المعينة. ونحن إذ نؤمن بأثر شخصية الحاكم - وخاصة المؤسس - في تشكيل تاريخ دولته ، فإننا نومن بأثر الظروف المختلفة التي أخضعت هذا الحاكم لها ، وجعلته يلجأ إلى أساليب ووسائل معينة تنتهي به في آخر الأمر إلى تشكيل الدولة سياسيًّا واقتصاديًا واجتماعيًا بها يلائم هذه الظروف والملابسات التي صاحبت حياته . وقد يسمح التاريخ للحاكم باللجوء إلى أساليب ووسائل معينة في الحكم في لحظة معينة ولفترة معينة ، ولكنه لا يسمح للحاكم أيضاً ، أن تستمر أساليبه

<sup>(</sup>١) وهي الجمهورية العربية اليمنية حالياً ، والمقصود « بالحديثة » هنا هو الإشارة إلى الحدود السياسية التي عرفت بها اليمن حديثاً وخاصة منذ إعلان استقلالها عقب الحرب العالمية الأولى .

ووسائله هذه إلى أمد غير محدود ، إذ إن موقف الحاكم إزاء أحداث معينة ينشأ عنه بالضرورة مواقف وعناصر جديدة تحتاج إلى موقف جديد ، ولذلك يجب أن تتناسب وسائله وأساليبه مع المواقف والعناصر الناشئة وإلا أصبحت وسائل وأساليب الحاكم متخلفة جامدة ، ويصبح الحاكم نفسه متخلفاً جامداً لا يصلح لحكم شعبه المتطور ، ويبدو وكأنه حجر عثرة في سبيل تطور هذا الشعب .

وعلى هـذا فالارتباط بين تاريخي الإمام واليمن ، يحتاج منا أن تبرز بعض النقاط حتى يتضح بصورة جلية دور الإمام في تاريخ اليمن الحديث. يقال دائماً إن حكم الإمام يحيى أدى إلى عزلة اليمن وتخلفه ، وينسب إلى الإمام صفة الرجعية والجمود، وأنه مسئول عن تأخر اليمن حتى بالنسبة لباقي البلاد العربية. ولا يمكن الأخذ بهذه الصفات والنعوت على علاتها بل يجب توضيح جذورها وكشف أسبابها . وقد قال عنه أمين سعيد إنه: « يعد من غلاة المحافظين في آرا ثه الاجتباعية ، وهو من أنصار القديم ودعاته والمتمسكين به مع الميل إلى الاستفادة من المخترعات الحديثة دعاتها . ولا يؤمن بمبدأ القومية ولا يراه جديرًا بالاهتهام ، ويفضل عليه المبدأ الديني ويراه أدعى إلى القبول والنجاح ١٥١١. وهذه الآراء على الرغم من أننا نؤمن ببعض ما جاء فيها، إلا أننا نعتبرها آراء وصفية فقط دون تعمق أو تحليل. وقد تكرر وصف الإمام بالرجعية والجمود في كتابات الصحف الإنجليزية التي عرضناها عند تناول الحرب اليمنية السعودية . وكذلك وصف الإمام بأنه حاكم مطلق ، فتقول : Freya Stark أنه كان يحكم اليمن حكيًا مطلقًا ، وتقول إنها عندما تقول مطلقًا فإنها تعنى ذلك لأنه: «كان يقبض على شـــعون شعبه الروحية والدنيوية بين يديه كها أنه قاد جيوشهم في المعارك وأرواحهم

<sup>(</sup>١) أمين سعيد: ملوك المسلمين المعاصرين ودولهم ، ص ١٨٩ .

في الصلة طوال جيلين ، وأنه كان يعني بأمورهم السلاة وحياتهم الخاصة وتجارتهم وملبسهم ورحلاتهم فوصلت يداه إلى كل مكان ، وهو مقدس وخاصة في الأجسزاء الجبلية من بلاده حيث يؤمن الناس بقدسيته ١١٠٠ . كما أكد Scoff أوتقراطية الحكم في اليمن في عهد الإمام يحيى ، فقال: « إن الملكية في اليمن تعدمن أكثر الملكيات أوتقراطية في العالم(٢)، ولا شك ف أن حكم الإمام كان مطلقًا ؛ إذ كان يمسك بين يلديه بزمام الأمور في بلاده ، ويركز السلطة كلها في يديه ، ولا يسمح بالتصرف في صغائر الأمسور إلا بعلمه وموافقته ، وكان لا يوافسق على وجسود شكل دستوري لحكم اليمن ، بل يتعمد أن تكون السلطة كلها في يده هو دون الوزراء والأمراء أو الإداريين عمومًا ، ولم يكن لملك اليمن « حكومة » ولكن له « بالاطّا » فهو ملك أوتوقراطي . وكان الإمام يعين « وزراء » ولكن هساده الألقاب التي يخلعها عليهم ليست في الغالب سوى ألقاب شرف ، ولا شيء غير ذلك . وكان أغلبهم من أولاده وخاصة في أواخسر أيامه ، وكان أحد أولاده وزيرًا للمواصلات، ولسنا في حاجة إلى القسول بأن حركة التنقل في اليمن كانت محدودة إلى أقصى حد، وتقوم في الغالب على ظهور البغال والإبل، ولم يكن هناك طرقًا معبدة ، ولم يهتم الإمام طوال عهده بتعبيد الطرق . أما البريد فإنه كان في صورة بدائية ، كما أن التلغراف لا يدع مجالاً للاهتمام بشانه . وكان من أهم مبادئ الإمام في المذهب الزيدي أنه في الظروف الاستثنائية إذا ما جد الجد، واقتضى الأمر اتخاذ قرارت هامة ، يجمع الإمام مجلساً يضم وجهاء البلاد وعلماءها ، وذوى الرأى فيها ، بمن عرفوا بالخسيرة والحنكة وبعمد النظر وأصالة الرأى ، لكي يبحثوا الموقف من كل نواحيه ، ولكي يشتركوا معه في تحمل المسئولية.

<sup>(1)</sup> 

Freya Stark: The Arab Island, p. 26,

Journal of the Royal Central Asian Soc, Vol, XXVII, 1940, p, 22, (Y)

ولكن جسرت عادة الإمام يحيى أن يعمسل في أغلب الأحيسان ما يتراءي له ، ولم يؤثر عنمه أنه جمع مجلساً لبحث شميئون الدولة إلا عند إعملان الانســحاب من « الضـالع » عندما طلب الإنجــليز منه ذلك ، حتى لا يتحمل المسئولية بمفرده . فالحكومة هي الإمام ، والإمام هو الحكومة ، وهو يصـــدرقراراته في كل أمر من أمور الدولة ، جـل أو هان أولاً بأول ، وكان من العبث محاولة العثور على وزارات للوزراء ، ونقصه الدواوين ودرجاتها البيروقراطية ، إلا ما ندر أو ما يشبه المكاتب الخاصية ببعض الشيئون ، مشل تقديم المعلومات أو القيام بحسابات الإمام وهذا ما دعى إلى القول « أما مراكزهم فهي وسمائد الديوان التي يجلسون عليها في حضرة مليكهم ، وأما سكرتاريوهم فيؤخدذون من بين الكتاب الدين يتجمعون في أبهاء « المقام » ( قصر الملك ) وغرف الانتظار فيه »(١) . وكانت صورة الحكم في أجزاء اليمن المختلفة صورة مصغرة من حكم الإمام نفسه ؟ إذ كان أمراء الوحدات الإدارية الكبرى يتبعون نفس النظام القائم في العاصمة المركزية ، وكان عدد هذه الوحدات حينلذ خمسة وهي : تعز ، وحجة ، والحديدة، وإب، وصنعاء، ( وبلغ عددها الآن ثمانية ) . وكانت كل وحدة إدارية منها تسمى لواء ، وكان اللواء ينقسم إلى أقضية ( جمع قضاء ويقابل عندنا المركز ) ، ونواح ( قرى ) وهذا النظام استمرار للتقسيم الإدارى في العهد العثماني . وكان سيوف الإسلام أو أنجال الإمام وخاصة في العشر سنوات الأخيرة من حكمه ، هم الله ين يديرون الألوية ، ويعاونهم عدد من ( العمال ) الموظفين ومديسري النواحي: « وكان لهؤلاء الأمراء صلاحيات غير محسدودة ، فهم أمراء الجيش المرابط في مناطقهم ، وأمراء الشرطة ، والجباة ، وحكام الشرع ، ومأموري الخيزائن ، والمسئولون عن كل شيء أمام جلالة الإمام والدهم ، وهم يقلدون جلالة الإمام في مظهره ، وطريقة حكمهم للرعايا ، وحلهم

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيي ( ترجمة طه فوزي ) ص ١٠٢ – ١٠٣ .

وترحالهم ، وحتى في طريقة إصدار الرسائل والتحارير والأوامر الإدارية والجباية ومقابلة الناس »(١).

وكم قلنا إنه نظرًا لحرص الإمام على الانفراد بالتصرف فى كل شيء ، فكان على جميع الحكام والعمال أن يرجعوا فى قراراتهم وأحكامهم - ولا سيما ما يقتضى منها الصرف من بيت المال - إلى « الحضرة الشريفة » أى إلى الإمام ، فهو الذى يشرف مباشرة على الصرف من بيت مال المسلمين مهم كان نوعه ، ويشرف حتى على أمور الموظفين الصغار: « فالمستحق لرفع درجته ولو كان نصف دينار مثلاً لا بد أن تصدر به إرادة ملكية خاصة ، وعلى هذا نقيس جميع مصروفات مرافق الدولة »(٢).

من هذا يتضح أن نظام الحكم في اليمن كان ذا شكل خاص مطلق في طبيعته ، إذ كان الإمام يقبض على زمام الأمور كلها بين يديه ، ويتصرف في كل شيء بإرادته ، ولهذا شكل نظام الحكم بالصورة التي تتفق مع آرائه ، وتنفذ أغراضه . وكان إلى جانب سيطرته على كل شيء وتصريفه لكل الأمور يستعين ببعض الكفاءات التي حوله ، ولكن في صورة محدودة تبلورت في الاستشارة فقط ، وفي تنفيذ أغراضه ، وإرادته كها كان هؤلاء مسئولين أمامه فقط ويستمدون سلطاتهم منه . ويرجع هذا النظام الخاص الذي خالف الصور الدستورية الأخرى القائمة في البلاد العربية على الأقل إلى عاملين : غلبة الطابع الديني والقبلي عند الإمام ، وملاءمة هذا النظام للظروف التاريخية التي عاشها وعمل على بقائها كها هي ، ويمكن مناقشة وتوضيح أثرهما .

فمن ناحية العامل الأول، فقد رأينا أن الإمام قد نشأ نشأة دينية بحتة ،

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، جـ ١، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) محمد حسن: قلب اليمن ، ص ١١٠ - ١١١ ( وكان سيف الإسلام أحمد أميرًا لتعنز . وأمير الحديدة هو سيف الإسلام عبد الله مع توليه وزارتي المعارف والدفاع . وأمير إب هو سيف الإسلام الحسن . وأمير صنعاء هو سيف الإسلام الحسين ) .

فهو لم يدرس إلا التاريخ الإسلامي والنظم والشرائع الإسلامية ، ولم يحدث في حياته قط أن تعلم علومًا حديثة ، أو سافر خارج بلاده ليطالع حضارات البلاد الأخرى . وكان إذا سمع عن صورة الحياة والنظم خارج بلاده كان يقف منها موقفًا عدائيًّا أو موقفًا حذرًا على الأقل . وإلى جانب هذا، فنحن نعرف أنه كان يعتنق المذهب الزيدي ، بل إنه نشأ وسط أعلى طبقات الزيدية فكان ابن إمامها ، وأصبح هو بعد ذلك الإمام نفسه . وهذا المندهب يفترض في الإمام كها عرفنا أربعة عشر شرطًا منها أن يكون عالما عجمدًا.

وانحصر العلم عند الإمام في النواحي الإسلامية ، فكان يتمسك بصور الحياة الإسلامية الأولى في حياته وفي طريقة حكمه حتى قيل عنه وهسذا ما كان يسمعي إليه - إنه : « خلاصة الخلاصة »(۱) . وقد قيل إنه كان لديه مكتبة ضخمة ولكنها كانت ذات طابع ديني . ونظرًا للنشأة الدينية وللزعامة الدينية فإن الشكل الوحيد للحكم الذي كان يتمسك به هو الشكل الإسلامي الأولى ، وهو ينحصر في وجود النبي أو الخليفة وحوله كبار المسلمين يستشيرهم ، ويكونون أدواته التنفيذية في نفس الوقت على أن يكون له الرأى الأولى في كل شيء . وكان يؤكد هذه الصورة عند الإمام ويجعله أشك بتعاليمه وسنته بحذافيرها دون تغيير أو تطوير حتى لا يعد ذلك خروجًا على أوامر جده الأكبر . وعمل الإمام على تثبيت هذه الصورة عند في عبد النه يوكدها بوجه خاص عند الزيدين ، وهم عصبة الإمام وأسباب قوته . وكان يؤكدها بوجه خاص عند الزيدين ، وهم عصبة الإمام وأسباب قوته . وكان يشجع التعصب المذهبي عند بعض الزيديين ، وخاصة إذا كان ذلك لخدمة يشجع التعصب المذهبي عند بعض الزيديين ، وخاصة إذا كان ذلك لخدمة يشجع التعصب المذهبي عند بعض الزيديين ، وخاصة إذا كان ذلك لخدمة يشجع التعصب المذهبي عند بعض الزيديين ، وخاصة إذا كان ذلك لخدمة يشجع التعصب المذهبي عند بعض الزيديين ، وخاصة إذا كان ذلك لخدمة يشجع التعصب المذهبي عند بعض الزيديين ، وخاصة إذا كان ذلك لخدمة يشجع التعصب المذهبي عند بعض الزيديين ، وخاصة إذا كان ذلك لخدمة عصرة وهؤلاء كانوا يكرهون منه الخروج على هذه الصورة الإسلامية

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب جدا، ص ١٥٩.

التي لا يعرفون غيرها ، والتي لا يرغبون في تطويرها لتتلاءم مع مقتضيات العصر الحديث . وموقف هؤلاء منه يرجع إلى أن الزيديين قد تربوا منذ الأئمة الأوائل على تقديس أئمتهم ، وهو ما ينطبق أيضًا على الإمام يحيى ، فكان الناس يأتون إليه من أماكن بعيدة للتبرك به والتهاس الشفاء عنده . وقد كان الإمام مع تركيزه الساطة كلها في يده ، يعمل على الاتصال بالأهالي مباشرة: « فكان يجلس في فصل الصيف في أحد أفنية « المقام » (القصر) تحت ظل شجرة كبيرة يحيط به رجال دولته وجنوده حيث يقصده الناس لعرض شكاواهم ومظلماتهم فيستمع إلى الجميع ، ويجيب عليهم جميعًا كذلك ١١٠٠ . وكان أتباعه - وخاصة المتعصبون منهم - يكرهون من الإمام عدم التقيد الضيق بالأساليب الإسلامية الأولى ، بل وكانوا يمتعضون من استعمال الآلات الحديثة ، فقد حاول الإمام ذات مرة أن يركب سيارة ليذهب بها إلى المسجد لحضور صلاة الجمعة ، فاعترض البعض وأجبروه على عدم استعالما . فمن المعروف أنه : « أنه كان لدى الإمام سيارة أتته كهدية، وبعد أن فحصها وتعجب من صنعها ، أمر بإيداعها في أحد المخازن ، ولكنه تحت إلحاح راغب بك وزير خارجيته ، قرر استعمال السيارة للذهاب بها إلى المسجد، وعندما ظهرت على باب « المقام » ( القصر ) تجمعت حواما الجاهير استغرابًا ودهشة ، ولكن عندما ظهر الإمام وهم بركوبها ، برز له جماعة من كبار أتباعه المتعصبين وقال أحدهم للإمام: « أتجرؤ يا أمير المؤمنين على ركوب هـذه الآلة الجهنمية الممقوتة » فأجاب الإمام - وكان لا يرغب في إثارة قالاقل دينية - قائلاً: « أنا . . حتى ولا أفكر في ذلك » ثم وضمع سيفه الذهبي على رقبته وهو مسك به بيديه كالميزان على الطريقة البدوية وتوجمه على قدميم نحمو المسجد "(٢). وكان الإمام يرمى من وراء همذا

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى ص ٦٧ - ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٦٩ - ٧٠ .

السلوك عدم التصادم بالشعور السائد عند بعض أتباعه ، بل وتقويته ، وذلك بالتظاهر بالرضوخ لهم.

ولم يكن موقف الإمام من الدين هو الأسساس الوحيد لنظام الحكم في اليمن ، فقد كان هناك الشكل الاجتماعي للمجتمع اليمني ، وهو الذي يغلب عليه شكل القبيلة باعتبارها الوحدة الاجتهاعية له . وقد كان نظام حياة القبيلة ونظام الحكم فيها شكلاً عامًّا يسود اليمن كله . وقد كان يمثل أمام الإمام نظام الحكم العملي المطبق فعلا . فكان على رأس القبيلة الشيخ وهو صاحب السلطة النزمنية والدينية فيها ، وهمو أجل أفرادهما قدرًا ، وصماحب الكلمة العليا بينهم . وكان إلى جانب شيخ القبيلة أكابر رجالها ، وهم يمثلون حاشية الشيخ وبلاطه ، أو بمعنى آخر مستشاريه ومنفذى إرادته في نفس الوقت ، وكان يلى ذلك باقى أفراد القبيلة وهم رعية الشيخ . وكان هذا النظام الهرمي المعترف به هو أساس نظام حكم الإمام من ناحية الشكل مع وجود الفوارق في السلطات والأجهزة الإدارية . فكان الإمام يبدو وكأنه شيخ قبيلة كبير ، ويعتبر نفسه مسئولاً عن إدارتها وسياستها بالأسلوب الذي يوافقها ، والذي تألف بالفعل لأن هذه القبيلة الكبيرة تنقسم إلى قبائل أصغر ، وبتعبير قبلي إلى عشائر وبطون وأفخاذ . وهذه المقارنة التي ذهبنا إليها بين النظام عند القبيلة ونظام حكم الإمام نقصد منه ، أولاً: توضيح أن نظام الحكم عند الإمام كان امتدادًا لأفكاره القبلية ، وثانيًا : أن المقارنة توضح تناسب حكم الإمام يحيى مع النظم التي وجدها سائدة عند شعبه في هذه الفترة . وأنه حافظ على الأوضاع القائمة - مهم كانت- دون تطويرها . وهذه النظم القبلية كانت تلفظ أنفاسها حينت أو كادت ، وكانت تغطى وراءها نظامًا إقطاعيًّا عريضًا . ولكن الإمام كان يحافظ على الروح القبلية لما فيها من عقائد ونظم اجتماعية تجبر الأهالي على الخضوع لأوضاع بالية فاسدة ، تحت شعار المحافظة على التقاليد المتوارثة.

ومن هذا يتضح نظام حكم الإمام يحيى ، والأسس التى قيام عليها هيذا النظام وقد ظهر أثر هذا النظام في مختلف قطاعات الحياة اليمنية الاجتهاعية والإدارية . فمثلاً كان الإمام لا يسمح بوجود آلات موسيقية غير موسيقى الجيش لأنه يؤمن أن الموسيقى نوع من اللهو والعبث ، أما الموسيقى العسكرية فكان ولوعًا بها كثيرًا : « لأنها تنشط الجند وتخلق فيهم روح النظام والحماس والشحاعة » كها قال . ويتضح هذا من حديث لراغب بك مع نزيه العظم عندما وأى عنده « عود » يستعمله ابنه ، وقد قال راغب بك كذلك : « وهذا العود الذي تواه عندي هو عود قديم جلبه ابني معه من الخارج وعندما يعزف عليه يسجن نفسه في غرفة بعيدة عن الطريق ويغلق الأبواب والنوافذ حتى لا يسمعه أحد » (١) . ويتضح غلبة التقاليد الإسلامية أيضا في باقى نواحى الحياة الاجتهاعية ، إذ تمسك الإمام بالألقاب الإسلامية المختلفة ، وخاصة في عصور التأخر مشل « القاضى العسلامة » و « الفقيه وخاصة في عصور التأخر مشل « القاضى العسلامة » و « الفقيه الفهامة » وغيرها (٢) .

وكذلك كان الحال بالنسبة للنظم المالية والإدارية ، فقد أبقى الإمام الألقاب القديمة لحكامه وموظفيه ، فكان حكام الأقاليم مثلاً يسمون «العمال» كما حرص على لفظ « الزكاة» وجمعها ، واستخدم لفظ « بيت المال » وهذه الأسماء كلها تنتسب إلى العصور الوسطى .

وكان يأخذ أعشار الأرض عينًا ، أما الثهار فتثمن ويدفع أصحابها «العشر» نقدًا ، وإلى جانب ذلك كان الإمام يأخذ « زكاة » المواشى والدواجن والدواب وزكاة التجارة والمخازن ، وكذلك زكاة رمضان وزكاة حلى

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة، جـ١، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) المقتطف: مجلد ٩١، جدع، عدد أول نوفمبر ١٩٣٧ / ٧ شعبان ١٣٥٦هـ.

النساء من ذهب وفضة ، وفوق ذلك كان يأخذ إعانة الجهاد عند الحاجة . هذا إلى جانب الرسم المفروض على اليهود وكان يعتبرهم « أهل ذمة » وكانوا يدفعون الجزية ، وهى ثلاث درجات : فكان يفرض ثلاثة ريالات فى السنة على الغنى منهم ، وريالين على المتوسط الحال ، وريالا ونصف على الفقير . وكانت كل هذه الضرائب فى اليمن تدعى زكاة ، وكانت تقسم إلى قسمين : ما يدفع من الجنس وهو العشور ، وما يدفع نقسدًا . وكان كل ما يجمع من « العشور » و « الأموال » يحفظ فى بيت المال وله فروع فى كل الأقضية ، ويحفظ دائمًا فى هذه المستود عات كثير من الحبوب وغيرها من لوازم العيش التى لا يصرف منها شىء إلا بأمر الإمام ، وكانت الجهارك والرسوم المفروضة على القوافل تؤلف جانبًا آخر من دخل الإمام .

من هذا يتضح أثر العامل الأول على شكل نظام الحكم فى اليمن فى عهد الإمام يحيى ، أما أثر العامل الثانى – وهو الظروف التاريخية – فيمكن بيان أثرها على تطور النظيم الداخلية إلى ما فيه خير البلاد .

رأينا أن الإمام بدأ حياته السياسية بالدخول في حرب عنيفة مع الأتراك، وكان كل منها مشغول بالحرب أو بالاستعداد للحرب، وكان هذا يستهلك طاقة الشعب وثرواته دون أن يجد الوقت للالتفات إلى زراعته وتجارته. وهذا ما دفع نزيه العظم إلى القول عن أثر العثمانيين ونظامهم وحروبهم في تأخر اليمن: «أن اليمانيين منذ القدم أهل جد ونشاط، وإذا رأيناهم اليوم متأخرين عن غيرهم من الأمم فلا شك أن ذلك يعود إلى الإمبراطورية العثمانية التي أهملت شأن اليمن كما أهملت غيره من الأقطار العربية كل الإهمال. وكانت تعتبر بلاد اليمن مستعمرة حقيرة، وتعامل أهلها معاملة سيئة ولم يكن

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، جد١، ص ١٥٤ - ١٥٥.

لها غير جباية الضرائب وإرسالها إلى العاصمة العثمانية إشباعًا لبطن عاهلها ورجاله. وإذا طاف المرء ببلاد اليمن من أقصاها إلى أقصاها ، لا يجد للدولة العثمانية أثرًا من آثار المدينة غير الحصون والقلاع وبعض المستشفيات العشمانية والأسلاك البرقية ومدرسة أو مدرستين صناعيتين . وكان رجال تركيا لا يرسلون إلى اليمن إلا كل مغضوب عليه من الموظفين الملكيين والعسكريين ، غير ناظرين إلى المقدرة العلمية والأهلية والشخصية ، فكان هؤلاء الموظفون غير ناظرين إلى المقدرة العلمية والأهلية والشخصية ، فكان هؤلاء الموظفون يسيئون استعال وظائفهم ، ويرتكبون الموبقات والمحرمات ويتناولون الهدايا والرشوات وهذا عما أثار خواطر اليهانيين وجعلهم في احتراب دائم مع الحكومة العثمانية » (١) . ورغم صحة هذا الحديث في جملته إلا أنه يحمل طابع المبالغة ومهاجمة الحكم العثماني للدفاع عن حكم الإمام يحيى – وقد اشتهر نزيه العظم بذلك . والحقيقة أن العثمانيين قاموا ببعض الإصلاحات بقدر ما سمحت لهم ظروفهم وهذا ما أوضحناه قبل ذلك .

وكان هانز هلفرتز الألماني له وجهة نظر أخرى ، ويرجع سبب الاضطراب في اليمن أيام الحكم العثماني إلى تعلق اليمنيين بفكرة الإمامة بوجه عام ، وأن المذهب الزيدى بطبيعته كان يتيح الفرصة لتنازع رجالات المذهب على الإمامة ، وأن كل قبيلة مهما صغرت أو كبرت كانت تحاول الحصول على الاستقلال بأية صورة وبأى قدر ، وأن هذا الاضطراب والتحلل الذي كان يسود الحياة اليمنية هو الذي أجبر الإمام فيها بعد على استعمال الوسائل العنيفة لتثبيت حكمه (٢). وعلى كل حال لقد اجتمعت الظروف المختلفة سواء النابعة من الداخل أو الآتية من الخارج على أن يبدأ الإمام حياته السياسية

<sup>(</sup>١) نزيه العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جد١ ، ص ٥٥ - ٥٦ .

بالحرب، واستمر في ثوراته حتى سنة ١٩١١ عندما عقد صلح دعان مع الأتراك، ولكن هذا الصلح لم يكن يعنى نهاية الخصومة أو هدوء الحال. وبعد الحرب العالمية الأولى وخروج الترك دخل الإمام كذلك في حروب مستمرة مع كثير من الجهات والعناصر التي سبق أن أشرنا إليها، وهذه الحروب لم تهدأ أوارها نسبيًّا حتى عام ١٩٣٤. وكان هذا يعنى بالضرورة استمرار استهلاك طاقة الشعب وثرواته في سبيل تدعيم الدولة الجديدة وتحقيق استقلالها، فظل الشعب يئن تحت وطأة الحرب القاسية.

وقد عبر صاحب استراحة صغيرة في الطريق بين « إب » و « يريم » لأمين الريحاني عن حالة الاضطراب السائدة في اليمن عندما طلب الريحاني منه – في أثناء رحلته من عدن إلى صنعاء برًّا – بعض اللبن فقال له الرجل: «لا غنم عندنا ولا بقر ولا ماعز ، ولو كان عندنا فليس من يرعاها ، شبابنا في عسكر الإمام ، وأولادنا هاربون من التجنيد ، و « العمال » أخذوا أغنامنا كلها زكاة وضرائب لبيت المال » . وهذا الحديث يبرز بوضوح الفقر الشديد والحالة القلقة وسوء نظام الحكم التي صاحبت فترة حكم الإمام بعد الاستقلال .

ونحن وإن كنا نقول إن حروب الإمام استمرت طوال عهده ، فإنها نعنى ذلك ، بالرغم من أننا قد قسمنا عهده إلى فترتين من حيث حدة هذه الحرب وقسوتها . وتتضح صفة الاستمرار فى العهد الثانى فى ناحيتين : الأولى فى محاولاته المستمرة فى تدعيم نفوذه وحكمه فى الداخل ، ومن ناحية ثانية ، فى أن معاهدة سنة ١٩٣٤ مع إنجلترا لم تكن إلا هدنة بين الطرفين ، إذ إنها لم تحل مشكلة الحدود . وقد يبرز استعداده الدائم وتحفزه بالنسبة للأوضاع الداخلية ، رواية الجرافى عن زيارة بعض زعاء قبائل تهامة للإمام سنة ١٩٤٠ للتعبير عن خضوعهم وولائهم . فيقول: «وفى شعبان من هذه السنة ( ١٩٥٩ مع ١٩٤٠ م) وصل إلى صنعاء لزيارة الإمام وفد كبير يضم أعيان تهامة وذوى الرأى فيها ، ويرافقهم سيف الإسلام عبد الله ، وكان حينئذ أمير لواء الحديدة،

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، جـ١، ص ١١١.

وقد نزل الوفد بدار الضيافة ، وكان لهذه الزيارة مغزى عظيم فى تأكيد روابط الأخوة بين الجبال والتهائم اليمنية »(١). والجرافى نفسه – وقد عرف بميوله نحو الإمام – يفطن لأهمية هذه الزيارة ، فوصفها بأنها لتأكيد روابط الأخوة رغم أنها كانت تتم بعد حروب ومصادمات ، أو تحت التهديد على الأقل . ويلاحظ أن هذه الزيارات كانت تتكرر ، فقد ذكر الجرافى نفسه ، الزيارة التي تحت قبل ذلك ، بعد انتهاء الحرب اليمنية السعودية ، وكان سيف الإسلام أحمد هو الذى صاحب تلك الزيارة .

وعلى كل حال ، فإنه يمكن تقسيم عهد الإمام من حيث الأحداث العنيفة التي لاقته إلى فترتين : فترة حرب (حتى سنة ١٩٣٤) وفترة استعداد لأي حسرب ( من ١٩٣٤ - ١٩٤٨) وكمانت الفترة الثانية طبعًا تتميز عن الأولى بالهدوء والاستقرار النسبى . ونحن إذا افترضنا أن الفترة الأولى كانت مليئة بالأحداث التي شغلت الإمام عن القيام بالإصلاحات الداخلية - رغم أن هذا افتراضًا فقط إذ لم يكن العيب في وجود المساغل بل كان في سوء النظام الذي وضع للدولة - فإننا نرى أن الفترة الأخبرة ذات أهمية كبيرة له من عدة نواح . وتتلخص في أن الإمام عند بدايتها ، كان إلى حد كبير قد وضع بوجه عام أسس الدولة الجديدة ، وكان عليه أن يعمل على تطوير هذه الأسس بما فيه خير البلاد بشيء من السرعة حتى يعوض ما فاته ، وكان عليه أن يعيد النظر - في ضوء الظروف الجديدة - في الأوضاع والأساليب التي أوجدتها حالة الحرب لعدم تناسبها أو قدرتها على الاستمرار ، وكان عليه أن يهتم بكل شيء أهمله قبل ذلك مثل الزراعة والتجارة وطرق المواصلات والنظم المالية وغيرها من شئون دولته . ونحن نرجع أهمية هذه الفترة (١٩٣٤ - ١٩٤٨) كذلك إلى أنها مستولة عن تخلف اليمن وتجمده وعزلته ، لأننا إذا كنا نقدر أثر الحروب التي خاصها الإمام في أحسوال بلاده الداخليسة وأوضاعها

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٥٥.

العامة ، فإننا كذلك نقدر أهمية الفترة الثانية من حيث إمكان القيام كان بالأعمال المفيدة والتطوير اللازم خلالها . ( ولكن يبدو أن الإمام كان قد أصبح كبير السنن ومن الصبعب عليه حينتذ أن يؤمن بضرورة التغيير والتطوير بما يخالف ما جاهد من أجله خلال السنوات الثلاثين الماضية من حكمه ) .

فالإمام كان في هذه الفترة وفي هذا السن ما زال يعيش الماضى ويجتر حروبه وأعياله سواء في الداخل أو الخارج ، وما زال يؤمن بها أرساه وبصحته ، فكان من الصعب أن نتوقع منه أعيالاً وإصلاحات سريعة مفيدة تتطلب في حد ذاتها همة الشباب .

وقد انعكست آثار هذه العوامل المختلفة في مظاهر الحيساة في اليمن، فإلى جانب أثرها الواضح الذي عرضناه في السياسة الخارجية، فقد تأثرت مختلف نواحي الحياة الداخلية بهذه العوامل أيضًا. فقد ظل التعليم متخلفًا، واقتصر في أغلبه على التعليم الأولى الديني في المساجد والمدارس الصغيرة، وتولى العلماء والفقهاء تعليم النشء، وكان أغلب ذلك كله على نفقة الأهالى. وإن كان الإمام كما ذكرنا قبل ذلك - قد أنشأ القليل من المدارس العلمية - صناعية وزراعية وأرسل بعض البعثات إلى الخارج، إلا أن التعليم ظل متخلفًا طوال حياته وقاصرًا - إلى جانب التعليم الأولى الديني - على تخريج وإعداد الموظفين للدولة سواء الفنيين أو غيرهم، وقد أرجع الريحاني تخلف التعليم في اليمن وعدم اهتهام الإمام به إلى أمرين: «أولها رغبة الإمام في عدم تعميمه اليمن وعدم اهتهام الإمام به إلى أمرين: «أولها رغبة الإمام في عدم تعميمه وهدو وأعداؤه في احستراب، فكيف له أن يهتم بالمدارس (!؟)»(١).

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، جد١، ص ١٥٩.

تمت زيارة الريحاني ، فهي لا تنطبق على باقى فترة حكمه حيث كان من الممكن العمل على نشر التعليم .

وقد اتضح التخلف كذلك في اهتام الإمام بالشئون الصحية ، فبالرغم من أن إيطاليا قد قامت بإنشاء عدد من المستشفيات بناء على طلب الإمام ، إلا أنها - كما رأينا - كانت قليلة يغلفها الإهمال . كما رأينا كذلك أنه قد أرسل قليلا من الشباب ليدرسوا الطب في مصر وإيطاليا ، إلا أن هذه المجهودات كلها كانت ضعيفة ولا تتناسب مع احتياجات شعبه . فقد وصف طبيب إيطالي لنزيه العظم حالة شعب اليمن الصحية بقوله : « . . ولا شك أنهم أقوياء جدًا ، وأجسامهم تقاوم جميع الأمراض مقاومة عنيفة ، لأنه لا طب عندهم ولا دواء منذ القددم ، والأمراض المتفشية في اليمن تفشيًّا مربعاً هي الجدري وحمى التيفود والملاريا ، والأهالي فقراء ولا يحصلون على قوتهم الضروري إلا بشق الأنفس ، وهم يتزوجون نساء متعددة ولكن وفيات أطفالهم تبلغ ثمانية في المائة »(١) .

وتأثرت الزراعة كذلك بالعوامل السياسية فتأخرت رغم أنها الحرفة الرئيسية لشعب اليمن ، ورغم صلاحية أجزاء واسعة للزراعة هنساك ، ورغم وفرة الميساه . ومن المعروف أن الزراعة في اليمن تعتمد أساساً على الأمطار ، لذلك كان على الإمام أن : « يتغلب على عوامل القحط بالرجسوع إلى وسائط الري وخزن المياه بإعادة تشييد السلود التي برع بها اليهانيون منذ أقسدم الأزمنة ، وخزن ميساه الأمطار فيها بطريقة حديثة »(٢) . وكان يمكن للإمسام أن يستعين بالمهندسين والشركات من الدول العربية وهما متوافران ولكنه لم يفعل ، وهذا يدفعنا إلى خالفة نزيه العظم في إلقائه تبعة تأخو

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ ١ ، ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد حسن: قلب اليمن ، ص ٨٤ .

الزراعة على الشعب وعلى كسله وتواكله ، إذ لا بد لإنهاض الزراعة من تعاون المحكومة مع الشعب ، لأن بعض وسائل الاهتام بالزراعة ورفع شأنها تحتاج إلى بجهود ومال كبيرين لا يمكن للأفراد وحدهم القيام بها . ونزيه العظم يقص رواية ذات دلالة كبيرة لتأكيد ما ذهب إليه ، فيقول إنه كان في زيارة للقاضى حسين مطهر حاكم الجوف عندما حضر أحد أشراف الإقليم ؛ وصاحب الغيل المعروف «بغيل مراد» فسأله العظم عن بلاده وأحواله فقال : « إننا ولله الحمد على أحسن حال ، ولكن بلادنا فقيرة وجهال ، ولا نعرف كيف نستفيد من أرضنا » فقال له العظم ثانية إن بلادهم تصلح لزراعة القطن ، وهي زراعة أرضنا » فقال له العظم ثانية إن بلادهم تصلح لزراعة القطن ، ولا نملك من رابحة ولكنهم لا يهتمون بها ، فأعاد الرجل قوله بأنهم فقراء : « ولا نملك من الموسائل الزراعية ما يساعدنا على تنمية زراعة القطن وغيره من المزروعات » . وقد سألي العظم القاضى حسين عن حقيقة هذا الرجل وعن صدق كلامه بعد انصرافه فأجاب القاضى بقوله : « كلا ليس هذا الرجل بالفقير ، فهو يملك أرضاً واسعة وعنده الخدم والحشم ، ولكن كغيره من شيوخ القبائل كسول وكسول جدًا ، ويفضل أن ينام على الطوى على أن يبذل جهوداً في الكد والعمل المنتج »(۱).

ويكمل العظم روايته ، فيؤيد القاضى فى رأيه فى البدو ، وذكر أنه شاهد كثيراً من البقاع فى اليمن أثناء رحلاته ، صالحة للزراعة لو أعطيت قليلا من العناية ، ولكننا عند رأينا من أنه لا بد من تضافر جهود الحكومة والشعب فى الاهتهام بالزراعة لضخامة المشروعات التى تحتاجها الزراعة فى اليمن ، والتى لا يمكن للأفراد القيام بها بمفردهم .

----

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ٢٣٤.

ويمكن بوجه عام متابعة مظاهر التخلف والجمود في مختلف نواحي الحياة اليمنية في عهد الإمام يحيى بشكل كبير. وهذا ما يدفع الريحاني إلى أن يقول: « وكأنك في السياحة في تلك البلاد السعيدة (؟!) تعود فجأة إلى القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) لا مدارس ، ولا جرائد ، ولا مطابع ، ولا أدوية ، ولا أطباء ، ولا مستشفيات في اليمن. إن الإمام هو كل شيء، هو العالم، والطبيب، والمحامي ، والكاهن »(١) . وهذا القول فيه أكثر من دلالة . فمن ناحية فإن الحياة هناك ما زالت تحتفظ بطابعها القديم ويتمسكون به جدًّا . ومن ناحية أخرى يتضح أن الإمام هو كل شيء ، وهذه حقيقة واضحة ، وهذا عما يزيد من مسئولية الإمام ، وأنه كان عليه أن يعمل على تطوير حياة شعبه ، وعلى تلبية حاجياته ، ولكن الإمام لم يستطع التغيير ، وكان يعيش الماضي دائماً ويتبع الأساليب القديمة ، وقد وضح هذا في كثير من المظاهر التي ذكرناها وغيرها ، فالإمام مثلا حتى نهاية حياته الطويلة ، لم يقم بتغيير النظم المالية والإدارية التي وضعها العثمانيون . فإذا عرفنا مثلا أن : « حكومة اليمن لم تعن إلى هذا اليوم ( أواخر أيام الإمام ) بطبع أوراق خاصة بمعاملاتها وهي لا تزال تستعمل دفاتر الدولة العثمانية وأوراقها ال(٢). فإن معنى هذا أن هذه النظم ظلت على حالها حوالي أربعين عاماً ، وأن الإمام لم يقم حتى بتجديد هذه الأمور البسيطة ، بل وبما يزيد السخرية ما يقال بأن تلك الدفاتر لم تستعمل استعمالا صحيحاً بل استعمل ظهر الورق الأبيض فقط. وكذلك الحال في تدريب الجيش بالرغم من أن الجيش كان موضع عناية الإمام واهتمامه فيقول محمد حسن: إن « تدريب هــذا الجيش كما شهدناه في بدء زيارتنا لليمن ، هو القيام بمسيرات

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب، جـ١، ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ٦٥.

وإتقان بعض الإيعازات والحركات التركية ، التي كانت موجودة في الدولة العثمانية ، ويدير هذا الجيش بقية من الرجال العثمانيين والعسكريين الذين آثروا البقاء في اليمن تحت ظل الدولة الإمامية الحديثة ، وهم ما زالوا حتى الآن يحملون الشارات والرتب العثمانية ويرتدون اللباس العثماني آ(1) . ويذكر بعد ذلك نظام التجنيد ، وحياة الجند ، ونظام الجيش نفسه ، وكلها تبرز حقيقة واحدة هي : بقاء النظم القديمة البالية على ما كانت عليه بىالرغم من اعتماد الإمام على الجيش وإهتمامه به ، وبالرغم من مرور فترة طويلة على خروج الترك . ولكن يجب الإشارة إلى أهمية خطوة الإمام ، وهي استدعاؤه البعثة العسكرية العراقية لتدريب جيشه ، وعلى الرغم من أنها جاءت متأخرة فهذه الصفة وغيرها من الصفات ، مثل البطء الشديد ، والحذر ، والتردد والتريث الذي يشبه الخمول ، قد صبغت كل أعمال الإمام .

ويبدو أن الإمام كان لا يؤمن إلا بالعنف والحرب باعتبارهما الوسيلة الوحيدة لتحقيق أغراضه ، مثل الاستقلال أو المحافظة عليه ، ويظهر هذا من حديث بين نزيه العظم (كانت آخر زيارة للعظم لليمن سنة ١٩٣٦ تقريبا) وبين الإمام يطلب فيه الأول أن يسرد الإمام على الدعايات التى تنشرها الصحف ، ولكن الإمام كان لا يريد ذلك ، بل يرى أن السرد سيأخذ وقته ويشغله عن الأمور الهامة ، فقال العظم : « ولكن يا مولاى إن للجرائد تأثيرا لا يستهان به في الدعايات » فقال العظم : « أيوجد في البلاد العربية بلد فيها جرائد أكثر من مصر » فقال العظم إن بها الكثير من الجرائد المتقنة وإنها تفوق الجرائد في البلاد العربية وبعض البلاد الأوروبية ، فقال الإمام : « وهل حققت هذه الجرائد الكثيرة المتقنة لمصر استقللها »

<sup>(</sup>١) محمد حسن : قلب اليمن ، ص : ١٣٦ ( زارت البعثة العراقية العسكرية اليمن في أوائل سنة ١٩٤٠ ) .

فقال العظم: كلا ولكنها أثارت الرأى العام في أوروبا بأن هناك قضية مصرية وأن هذه القضية لم تحل بعد ولا تزال موضع مشادة عنيفة بين مصر والإنجليز » فقال الإمام « حسناً .. حسناً » ، ونهض فنهض العظم (١) . وهذا معناه عدم اقتناع الإمام بكلام « العظم » وعدم اقتناعه عامة بأسلوب الصحافة في تحقيق الاستقلال ، أو حتى بأثر الصحافة في نشر الوعى . وقد ظهر كذلك أثر الظروف التاريخية الأولى في موقفه من العالم الخارجي عموماً ، وظلت هذه الآثار تهيمن على تفكير الإمام بالنسبة للأجانب طوال فترة حكمه ، فقد رأينا أنه رفض منح امتياز استغلال علجة « الصليف » إلى أي شركة أجنبية لأن مثل هذه الامتيازات تعتبر بداية تدخل الأجانب في شئون البلاد ، وضرب لذلك مثلا ما حدث في الصين والهند . ورأيناه كذلك يتردد في دخول الجامعة العربية ، ويقف منها موقف الحذر المشاهد، لأنه خاف أن تكون حركة إنجليزية ترمى إلى التدخل في شئون البلاد العربية ، أو توحيدها تحت سيطرتهم عن طريق السيطرة على جامعة الدول العربية . وكان يفسر ذلك بأن النحاس باشا أشار في خطبته المشهورة في مجلس الشيوخ المصرى في ٣٠ مارس سنة ١٩٤٣ إلى تصريحات المستر « إيدن » وزير خارجية إنجلترا بخصوص ترحيب وتأييد بريطانيا بكل حركة تجمع بين العرب ، لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية والسياسية بينهم ، وأنه - أي النحاس باشا - يفكر منذ صدور هذه التصريحات في كيفية اتخاذ التدابير اللازمة لتقريب وجهات نظر الحكومات العربية ، ومعرفة رأيها في التعاون في الأوحه المختلفة (٢).

## ظاهرة الرهائن:

ونحب أن نشير أخيراً إلى ظاهرة « الرهائن » باعتبارها ظاهرة بارزة في اليمن ، وباعتبارها وسيلة لجأ إليها الإمام لفرض سيادته ، وضهان إخلاص

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٢١٤٤٦، في ٢٥/ ٩/٤١٤، ص.١.

وطاعة القبائل والجهات المختلفة اليمنية . ولا شك أن هذه الظاهرة ظاهرة قبلية قديمة ، كانت القبائل تلجأ إليها فيها بينها عند قيام الحروب ، أو عقد الاتفاقيات ، إلا أن هذه الظاهرة قد استمرت طوال عهد الإمام يحيى بالرغم من تغير الظروف التى دعت إليها ، لإيهانه بها ولاعتبارها طريقة حكيمة فى فرض نفوذه فى اليمن . ونحن إذ نشير إليها ، فإننا نقصد تأكيد حقيقة هامة ، وهى أن الإمام ظل طوال عهده يتبع الأساليب والوسائل القديمة ، وأن هذا هو ما صبغ حكمه عامة بالجمود والتأخر ، هذا إلى جانب توضيح طريقة حكمه . وقد كانت ظاهرة الرهائن موضع مناقشات كثيرة ، وتعرض الإمام بسببها للهجوم العنيف ، لذلك نحب أن نعرضها أولا قبل الحكم عليها .

رأينا أن سيادة الإمام بعد أن خرج الأتراك من اليمن كانت لا تمتد إلا على العناصر الزيدية فقط، إلا أنه أخذ يوسع نطاق نفوذه في الجهات المختلفة . وكان أثناء ذلك يصطدم بعناصر لا تعترف بسيادته عليها ، فكان يلجأ إلى القوة لإخضاعها ، وتبع هذا أنه كان يأخذ رهينة من شيوخ القبائل أو أصحاب النفوذ في الجهات المختلفة ، وهي دائها ما تكون الابن أو الأخ أو أقرب الناس إلى الشخص الذي يرغب الإمام في إخضاعه له . وكان يحتفظ بهذه الرهينة في صنعاء أو الحديدة أو أي مدينة بعيدة عن مركز أو وطن الشخص نفسه . وكان يعتقد أنه بهذا يضمن ولاء هؤلاء الشيوخ والرؤساء وحسن سلوكهم ، لأنه كان من غير المعقول أن تقوم هذه الشخصيات المعارضة بأية أعهال عدائية ضد الإمام ، وهي تعرف أن لديه ابناً أو أخاً أو قريباً عزيزاً يمكنه أن ينتقم منه ، ويعني هذا أن يدفع الشخص الرهين ثمن أفعال أبيه أو أخيه ضد الإمام . ويقال إن أغلبهم : «كان من الأحداث الذين تتراوح أعهارهم بين العاشرة ويقال إن أغلبهم : «كان من الأحداث الذين تتراوح أعهارهم بين العاشرة والثامنة عشرة . ويمثلون كل القبائل ، وهذه القبائل تستبدلهم كل بضعة أشهر والثامنة عشرة . ويمثلون كل القبائل ، وهذه القبائل تستبدلهم كل بضعة أشهر بغيرهم من الصبية »(١) . ولكن يبدو أن تغيير شخصية الرهينة لم يكن هو

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزي ) ص ٨٤ .

المتبع دائهاً ، إذ يقول هانز هلفرتز: « إذا كان أحد هؤلاء الرهائن - الذين يكونون غالباً صغار السن - سعيد الحظ فإنه يقضى حياته بالقرب من الملك، فيمكنه بذلك أن يخلق لنفسه مستقبلا باهراً الألك . وقد اختلف الكتَّاب في عدد هؤلاء الصبية وفي طريقة حياتهم ومعاملتهم ، فيقول سلفاتور أبونتي إن عددهم بلغ أكثر من ألف ، منهم ثمانها ثة في صنعاء ، وما تتان في الحديدة ، وكلهم من الأحداث. ويقيم هؤلاء الرهائن في مدينة صنعاء في « القصر » وهو حصن العاصمة اليمنية المنيع ، وهذا الحصن قلعة عظيمة تكسبها مداخلها الملتوية وجدرانها العالية الخالية من الفتحات منظراً قاسياً خيفاً. وقد وضع لهم نظام وسط بين نظام الجنود ، ونظام الأيتام ، ونظام المسجونين ، فهم يشتركون أحياناً في الاستعراضات العسكرية ، ويسبرون في صفوف الجيش بدون أن يحملوا سلاحاً . وفي اليمن يخجل الشاب كل الخجل إذا ما ظهر أمام الجمهور بدون أن يحمل على الأقل خنجراً في خصره . والقبائل التي أخذت منها هذه الرهائن هي التي تتولى الإنفاق على طعامهم وملبسهم . وكذلك تفعل أسر المسجونين في الجرائم العادية ، فهي التي ترسل إليهم المأكل والملبس : « ألا يكفي أن تقدم لهم الحكومة من عندها المسكن والقيود ( ! ؟ ) ا(٢) . أما محمد حسن ، فيقول : « إن الإمام خصص بيتاً سمى « بيت الرهائن » ووضع فيه ما يقرب من • • ٤ فتى وغلام من أولاد المتنفذين في المملكة أو من أولاد الشيسوخ ، ويوضيعون تحت حراسة الجند »(٣) . أما هانز هلفرتز فيقول : «إن هؤلاء الرهائن يعتقلون، إما في العاصمة ، وإما في مدينة أخرى ، غالباً ما تكون بعيدة عن مركزه ، وهم يتركون أحراراً في حركاتهم داخل المدينة المختارة ، ولكن عليهم ألا يغادروها .

Hans Helfritz: The Yemen, A Secret Journey, pp. 129-130. (1)

<sup>(</sup>٢) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى ( ترجمة طه فوزي ) ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) محمد حسن: قلب اليمن، ص ١١٩ – ١٢٠.

وقد قدر عدد هؤلاء الذين يعتبرون سجناء الدولة في سنة ١٩٣٤ ، بحوالي أربعة آلاف رهينة »(١). واختلاف العدد مسألة غير هامة إذ كان لا يمكن حصرهم أو معرفتهم بالضبط ، أما عن حياتهم ومعاملتهم فيبدو أن المعاملة تختلف من شخص لآخر حسب أهميته وخطورته ، ولكن يلاحظ أنهم جميعاً كانوا تحت الحراسة والمراقبة سواء في البيوت التي يوضعون فيها ، أو إذا تركوا طلقاء في المدينة . وظاهرة تجولهم داخل المدن التي يوضعون فيها ليست ظاهرة غريبة إذ كان السجين العادى في بعض الحالات – ولطائفة خاصة من السجناء – كان السجين العادى في بعض الحالات – ولطائفة خاصة من السجناء ويسمح لهم بالتجوال داخل المدينة وهم مقيدون بالحديد ، ليحصلوا على أرزاقهم ويعودوا بعدها إلى سجونهم » .

وهذه الظاهرة كانت دائماً موضع استغراب ، وأحياناً اشمئزاز من يرونها أو يسمعت يسمعون عنها ، وهذا ما حدث بالفعل لأمين الريحاني إذ يقول : «سمعت بالرهائن (عندما كان) في «لحج » فاستغربتها واستنكرتها ، وكدت أنكر صحة ما سمعت ، إلا أن أغرب الأمور هي أقربها في بعض الأحايين إلى الحقيقة ، فالإمام يحيى يتقاضى من كل موظف من موظفى حكومته الكبار الملكيين والعسكريين رهينة واحدة ، ابناً أو أخاً أو نسيباً عزيزاً يبقيه في حوزته كفالة الإخلاص والاستقامة في الخدمة وضهانة الصدق والوفاء في التابعية . وهؤلاء الرهائن عند الإمام على ما قيل أربعة آلاف يقيمون ، في المدن المختلفة ، كلَّ بعيد عن أهله ومسقط رأسه فتعلم الحكومة بعضهم وتأسر البعض ، وتمنح الآخرين بكفالة أحد وجهاء المدينة حرية الجولان فيها »(٣) .

والحقيقة أن وجود هذه الظاهرة في اليمن في القرن العشرين تثير الدهشة ،

Hans Helfritz: The Yemen, A Secret Journey, pp. 129-130. (1)

<sup>(</sup>٢) محمد حسن : قلب اليمن ، ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : ملوك العرب جـ ١ ، ص ١٠٨ - ١٠٩ .

فهي ظاهرة عاشت في العصور القديمة والمتوسطة ، ولكنها لا تلاثم العصور الحديشة . ورغم أنه من المعروف أن بلدان العالم لا تسير في مراحل حضارية واحدة ، وأن الظروف التاريخية الخاصة تنشأ عنها في العادة مظاهر اجتماعية معينة رغم اختلاف الأزمنة ، إلا أن وجود ظاهرة الرهائن في اليمن يجعلنا نقول إن الإمام كان يعيش ظروفاً تاريخية قديمة ، ويتبع نظهاً سياسية بالية بالرغم من أنه حكم اليمن في النصف الأول من القرن العشرين. ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عنها أو الهجوم عليها ، بل إننا نحب أن نتناولها بشكل موضوعي يلائم ظروف وأوضاع اليمن الخاصة حينذاك . فمن ناحية ، نحن لا نسلم بها قاله عمد حسن عن فائدة هذا الأسلوب في الحسكم ، إذ إنه يقول: « فأنت ترى أن ما يفعله بيت الرهائن في اليمن من نتائج تتمثل في الأمن والهـــدوء والاستقرار ما لا يفعله أي قانون دستوري في المالك الشرقية التي منيت بالقلاقل والفتن والاضطراب »(١). فنحن نرى أنه إذا كان هناك فتن واضطرابات في باقى البلاد العربية التي يشير إليها ، والتي تتبع النظم الدستورية ، فإن هذا ليس ناتجاً عن النظم المدستورية بل هو ناتج من عدم استقرار هذه النظم ورسوخها ، وأن علاج هذه الفتن هو التوسع في تطبيق النظم الدستورية وتثبيتها ، وليس ذم هذه النظم وتفضيل طريقة الرهائن عليها. فطريقة الرهائن: « ليست الطريقة المثلي التي من الممكن اتباعها لتكوين وحدة روحية متينة في اليمن ، بل إنها على العكس تحيى الأحقاد وتجدد الخلافات القائمة (٢). ونحن نميل إلى هذا الرأى الأخير ، إذ يجب أن نتذكر أن أهم أسباب نفور شيوخ المحميات من حكم الإمام يحيى وميلهم إلى الإنجليز ، هـو خوفهم الشــديد من أن يأخذ الإمام الـرهائن منهم ، وقد اتضح ذلك من نص حديث سلطان الحواشب (إحدى المحميات) مع نزيه العظم الذي سبق أن ذكرناه .

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني: ملوك العرب جد ١، ص ١٠٨ - ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سلفاتور أبونتي : مملكة الإمام يحيى (ترجمة طه فوزي ) ص ٨٣ - ٨٤ .

ونحن إذا أردنا ألا ننكر أن الإمام قد استطاع أن يضع أسس دولة - مهما كان كيانها ونظامها - في بلد عاشت مدة طويلة في اضطرابات وفتن ، وإذا افترضنا أن العثمانيين لم يخلفوا له إلا تركة مثقلة ، وأنه لم يكن أمامه إلا أن يتبع أسلوباً أوتوقراطيًّا دقيقاً حتى يحقق آماله ، فإننا لا نؤمن بأن تسود وسائله ونظمه الخاصة فترات حكمه كلها . فتحقيق الاستقلال السياسي - من وجود تطور اجتماعي واقتصادي وإداري حتبي تتكامل هذه النواحي كلها فتضمن بذلك بقاء الشكل السياسي دون زعزعة أو انهيار ، فمثلا إذا وضعنا في الاعتبار ، أن نظام الرهائن - كما قيل - « لم يكن شيئاً في حد ذاته »(١) ، أو أنه: « الطريقة الوحيدة التي تستطيع حكومة - تقوم على الشعور الديني - أن تستعملها لكي تكون في مأمن من دسائس أقليات تخالفها في العقيدة الدينية » إلا أنه في حد ذاته ليس الطريقة المثلي لاستمرار الولاء والخضوع ، ولا يجب أن يستمر باعتباره طريقة في الحكم ، بل كان يجب أن يتطور في شكله حتى ينتهي تماماً أو يجل محله نظاماً آخر بعد انتهاء الظروف الخاصة التي أوجبت وجوده ، إذ كيف يخضع شعب لحكومة يشعر أنها تأسر أبناءه ليستمر خضوعه لها ؟ وأخيراً نشير إلى خطأ رأى سلفاتور أبونتي السابق في أن الإمام كان يفرق بين الزيود والشوافع عند أخذ الرهائن ، فقد أخذها من الجميع دون استثناء ، بل لا نبالغ إذا قلنا إنه كان يأخذ الرهائن من القبائل الزيدية أكثر منهم من القبائل الشافعية ، لأنه كان يدرك تماماً قوة هؤلاء ويعرف مدى خطورتهم.

<sup>(</sup>۱) قال بعض الســـادة اليمنيين الرسميين في مصر بأن المقصــود من نظــام الرهائن هو ترغيب النشء من الرهائن في حـكم الإمام وذلك عند تربية هؤلاء بالقرب من الحكومة.

#### نهاية حكم الإمام:

أدت أعمال الإمام المختلفة التي ظهرت طوال عهده الطويل إلى خلق روح التذمر بين عناصر الشعب. وقامت بعض العناصر الوطنية المخلصة تطالب بالحد من سلطة الإمام ؛ واتباع النظم الدستورية ، والقيام بالإصلاحات الاجتهاعية والاقتصادية اللازمة . ولكن الإمام يحيى كان يقف من كل هذه المطالب موقفاً جامداً معارضاً . وحارب دعاتها حرباً شديداً ، مما أدى بالكثير من هؤلاء إلى المرب إلى الخارج - وخاصة إلى عدن والقاهرة - بعيداً عن قبضة الإمام. وتمكن هؤلاء - وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية - من إنشاء حزب « الأحرار اليمنيين » كما أصـــدروا جريدة « صوت اليمن » لنشر دعوتهم وتوضيح أغراضهم ، وقد وضعوا فيها بعد دستوراً لهم تضمن كل مطالبهم ، عرف باسم « الميثاق المقدس » وأعلنوا التمسك به والعمال على تنفيذه ، وأخذت حركة المعارضة في الازدياد ، حتى اضطر ابن الإمام ، سيف الإسلام إبراهيم ، إلى الهرب إلى عدن وإعلان انضامه إلى حزب الأحرار هناك ، بعد أن رفض والده الاستماع إلى نصائحه ، وسجنه عندما أعلن معارضته لنظم الحكم السائدة في اليمن . وقد تمكن إبراهيم من الهرب من السجن ولقب نفسه في عدن باسم « سيف الحق » إبراهيم - بدلا من « سيف الإسلام » الذي يلقب به أبناء الإمام - تعبيراً عن تمرده على تقاليد أسرته . وقد أزعج الإمام اشتداد حركة المعارضة في عدن ، فولى ابنه سيف الإسلام أحمد أمر لواء « تعر » ليكون على مقربة من محمية عدن ، وليتمكن من القضاء على عناص المعارضة هناك بالاتفاق مع سلطات عدن الإنجليزية . وكان اشتداد حركة اليمنيين الأحرار في عدن مشار إزعاج لحكام الجزيرة العربية ، وخاصة ابن السعود يخاف أن تتسع هذه القلاقل أبعد من الحدود اليمنية، ويخاف أن يكون لها آثار أبعد في بعد»(١).

وقد وصف بعض المؤرخين الذين كانوا يدافعون عن حكم الإمام يجيى - مثل الجرافي - هذه الفترة فقال: «قامت دعاية مغرضة بمدينة عدن ضد هذا الملك العظيم الذي أوجد اليمن ، والذي كان أول زعيم عربي طالب باستقلال العرب . وتظاهر ناشرو هذه الدعاية ضد الإمام وطريقة حكمه للبلاد باسم الإصلاح . وقد بدأ بنشر هذه الدعاية جماعة من اليمنيين المقيمين بعدن ، الذين سموا أنفسهم «حزب الأحرار» وانضم إليهم آخرون ، وأنشأوا لهم جريدة سموها «صوت اليمن» وأعانتهم في دعايتهم هذه جريدة كانت تنشر في مصر اسمها جريدة «الصداقة» . وقد أخذت كلتا الجريدتين في نشر كل ما يشوه سمعة اليمن ، وسياسة الحكومة اليمنية المتوكلية ، وغررا بها زخرفاه من الأقوال كثيراً من الناس الذين اعتقدوا أنهم يطالبون حقيقة بالإصلاح »(١) .

وإلى جانب عدم اتفاقنا مع الجرافي في رأيه فإننا نحب أن نشير إلى حقيقة هامة ، وهي أنه لا بد من ظهور فئة معارضة لأي نظام حكم في أي يقعة من بقاع العالم على مر التاريخ مهم كانت صلاحية هذا الحكم ، وهذا هو أساس تطور النظم السياسية في التاريخ . وكان بعض الحكام يسمحون للمعارضة بالظهور ، حتى يعرفوا مطالب الرعية واحتياجاتها ، وحتى يوائموا بين نظمهم وبين التطورات الدقيقة الخفية أولا بأول ، وبذلك تختفي المصادمات العنيفة المفاجئة بين الحاكم وبين تلك المعارضة عندما تسع ويشتد ساعدها . ولكن الإمام لم يسمح بظهور معارضة ، إيهاناً منه بصلاحية نظمه وأوضاعه التي أقرها في الماضي وتمسك بها ، ولإيهانه أن المعارضين الدنين ظهروا في عهده

اكتفينا هنا بإشارة قصيرة إلى حركة المعارضة التى ظهرت ضد حكم الإمام يحيى ولكن عذرنا فى ذلك أننا نعد بحثاً خاصًا مستقلا مستفيضاً عن « الحركة الوطنية اليمنية » من حيث نشأتها وتطورها وأبرز ملامحها وأثرها فى تاريخ اليمن الحديث والمعاصر .

<sup>(</sup>١) الجرافي: المقتطب من تاريخ اليمن ، ص ١٥٧ .

كانوا ينساقون وراء الدعايات الأجنبية ذات الأطماع الاستعمارية فى بلاده، وطخوفه الشديد أن تنهار مجهوداته إذا مست النظم التى وضعها بالتغيير أو التطوير. وقد وصف محمد حسن المعارضة فى اليمن بقوله: « لا توجد فى اليمن معارضة تستطيع أن تظهر رأيها كما هو المألوف فى العراق ومصر والممالك الأخرى، فلا جرائد ولا أحزاب ولا هيئات ولا نواد ولا تشكيلات سياسية ولا جعيات ثقافية »(۱).

وأدى ازدياد وطأة المعارضة وموقف الإمام منها إلى قيام صدام مسلح كان الإمام يحيى نفسه ضحية له . ففى ديسمبر سنة ١٩٤٧ اشتد المرض بالإمام ، وتولى عبد الله السوزيس زمام الأمور ، فأسرع البعض بتهنئته ونشرت بعض الصحف المصرية - نقلا عن أخبار عدن - نبأ وفاة الإمام وتولى ابن الوزيس الحكم : « وكذبت الرياض في الحال في ١٦ ينايس سنة ١٩٤٨ ما نشر في القاهرة وبغداد عن إغتبال الإمام ، وقيام حكومة ديمقراطية ، وأن السيد ابن الوزير أصبح رئيساً للوزارة وأصبح الأمير إبراهيم رئيساً للجمهورية »(٢) وعجلت هذه الكنيرة بالحوادث وكانت من أكبر أسباب ثورة ١٩٤٨ ؛ إذ أدت إلى الكذبية الكبيرة بالحوادث وكانت من أكبر أسباب ثورة ١٩٤٨ ؛ إذ أدت إلى شفى الإمام من مرضه ، فخاف رجال المعارضة الذين في صنعاء على أنفسهم وخاصة لأن الإمام شرع في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليهم ، فاستدعى ولى عهده سيف الإسلام أحمد للحضور من تعز إلى صنعاء . وهنا دبر الثوار أمرهم : عهده سيف الإسلام أحمد للحضور من تعز إلى صنعاء . وهنا دبر الثوار أمرهم : « فاجتمعوا في صنعاء ، وحضر الاجتماع الفضيل الورتلاني ( من الجزائر ) وكان هد وصل اليمن ، ودخله باسم العمل في إدارة الشركة التجارية اليمنية ، وكذلك

<sup>(</sup>١) محمد حسن: قلب اليمن، ص ١٠٨.

الضابط العراقي الرئيس جمال جميل ، وكان قد بقى باليمن لتدريب الجيش الدفاعي(١). وقرروا قتل الإمام غيلة عند خروجه إلى مزارعه حسول صنعاء للنزهة ، وندبوا لهــذا الشيخ على ناصر القردعي ومعه خمسة عشر رجــلا ، واغتيل الإمام ومن كان معه في السيارة (٢) . وقد أسرع ابن الوزير بعد ذلك فاستولى على الحكم ، وأعلن في اليوم التالي لمقتل الإمام مبايعته بالإمامة ، وأن الأهالي انتخبوه: « إمامًا شرعيًّا ، وملكًا دستوريًّا منفذًا لدستور الأمة ، كما أعرب عن استعداده للاسترشاد بآراء جامعة الدول العربية في حدود ميثاقها»(٣). وهذا ما جاء في الكتب الكثيرة التي أرسلها ابن الوزير لرؤساء الدول العربية وملوكها ، وإلى أمانة جامعة الدول العربية . وقد طلب ابن الوزير كذلك من جامعة الدول العربية إرسال الطائرات - فضلاً عن التأييد -لإقرار الحال واستتباب الأمن في اليمن . ويلاحظ كذلك أن رجال الثورة أذاعوا أن الإمام مات موتة طبيعية وبالسكتة القلبية ، ولكن الحقيقة عرفت بعد ذلك . وقد طلب رجال الشورة من الأمين العام لجامعة الدول العربية زيارة اليمن حيث يشاهد - كها جاء في برقية حسين الكيسي وزير خارجيــة ابن الوزيـر- «بنـاء جديـدًا على قواعــد جديـدة ، تضعهـا حكومـة ديموقراطية في ظل ملك ديموقراطي ١(٤). ولكن الأمانة العامة فضلت أن ترسل بعثة تمهيدية تمثلها للاطلاع على الأحوال هناك بعد الانقلاب، وتمهد لزيارة وف ل جامعة الدول العربية لليمن . وقد قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية : « إيفاد لجنة تضم ستة أعضاء يمثلون الدول العربية برياسة عبد الرحن عزام الأمين العام إلى صنعاء إجابة لدعوة ملك اليمن الجديد،

<sup>(</sup>١) عضو البعثة العسكرية العراقية ثم بقي في اليمن بعد رجوعها .

<sup>(</sup>٢) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) الأهرام: العدد ٢٢٥٠٢ ، في ٢٢/ ١٩٤٨ ص ١ .

<sup>(</sup>٤) الأهرام نفس العدد والصفحة .

لل ما قد يكون هناك من مشكلات » (١). وقد قامت البعثة الخاصة التمهيدية بالفعل بزيارة صنعاء ، فاستقلت طائرة خاصة إلى هناك لاستطلاع الأحوال ، ونزلت الطائرة بجدة لأخذ الوقود الكافى للذهاب إلى صنعاء والرجوع منها ، وقد وصلت البعثة إلى صنعاء ورأت هدوء الحال هناك ، وأبرق حسين الكبسى إلى أمانة الجامعة العربية بوصولها ، وشكر الأمانة على هذا الاهتمام . إلا أن هذا الهدوء لم يستمر طويلاً إذ بدأ سيف الإسلام أحمد يعمل على استرجاع العرش ، فخرج من تعسز عقب إعسلان الانقلاب مباشرة إلى «حجة »(١) . وعمل على جمع القبائل حوله مستغلاً فقرها وحاجتها ، وأغراها بالغنائم الموفيرة ، فأباح لها نهب المدن المختلفة وخاصة صنعاء بها فيها من مخسازن وقصور خاصة بالحكومة ، وأحرز سيف الإسلام أحمد نجاحًا في زحفه حتى حاصر صنعاء وأصبح مركز الحكم الجديد حرجًا للغاية ، ولم يعد نفوذه يتعدى طويلة موالية للثورة .

وقد وجدت الحكومة الجديدة الصدد من الدول العربية ، كما لاقت دعواتها للمساعدة آذانًا صهاء ، فلم يصلها أى تأييد أو معونة ، بالرغم من أن إرسال بعثة تمهيدية من الجامعة العربية ، والتفكير في إرسال وفد خاص لليمن كان يعتبر اعترافًا ضمنيًّا بالوضع القائم هناك . وقد وقف الملك ابن السعود من الانقلاب موقفًا عدائيًّا صريحًا ، فلم يرد أولاً على البرقية التي أرسلها ابن الوزير له عقب قيام الشورة ، كما قابل وفد ابن الوزير الذي زار الرياض طلبًا للمساعدة بفتور شديد . وقد كان ابن السعود يهمه الأمر كثيرًا ، ويخاف انتشار هذه الأفكار والأعمال الثورية في بقاع الجزيرة ، لذلك وقف

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٣٠٥٠٣ في ٢٢/ ٢/ ١٩٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٢٠٥٢ في ٢٠/ ١٩٤٨ ، ص ١

هذا الموقف العدائى . وقد ظهر ذكاء ابن السعود وسياسته فى أنه سمح لوفد ابن الدوزير أن يتكلم أمامه كثيرًا فى اجتهاع عام ، وأن يشرح أعهاله وأغراضه حتى انتهى من حديثه وعرف منه كل شىء ، عندئذ صرخ فى وجه أعضلت الوفد غاضبًا: «كيف تستطيعون الحضور إلى وتطلبون معونتى وأنا صديق سيدكم » ثم أشار بأصبعه إليهم وقال: «أنتم أيها الناس قتلة . . وقد أتيتم إلى كضيوف عندى ، وأسمعتمونى ما عندكم ، وأنا لا أستطيع إلا أن أقول لكم: اتركو ابلادى »(١) . أما وفد جامعة الدول العربية فلم يصل إلا إلى جدة ، إذ استدعاه الملك عبد العزيز إلى الرياض وأبقاه هناك للماطلة . وقد أفهم الملك الوفد بأن : الوضع قد التهب فى اليمن بعدما بدأ ولى العهد يعمل للاستيلاء على الحكم ، وأن مطار صنعاء قد حرقه البدو وبعض العناصر الفوضوية ، لذلك فضل الوفد أن ينتظر ليرى ما يستقر عليه الأم أخرًا(٢) .

وكان الملك عبد العزيز يلعب بذلك دورًا خطيرًا في تاريخ اليمن في تلك الفترة. فقد نجحت خطته في تعطيسل وفد جامعة الدول العربية عن مواصلة سيره إلى « صنعاء » حتى لا يقوى بذلك ساعد الثورة. وأرسلت « صنعاء » وفدها إلى الرياض لتستعجل سيفر وفد الجامعة إليها، ولكن خاب مسيعاه – ووفد صنعاء هذا هو الذي طرده الملك عبد العيزيز بعد مقابلته – وعمل الملك كذلك بالاتفاق مع القاهرة وعهان على ألا يقابل وفد «صنعاء » أمين الجامعة في الرياض بحجة مرض الأمين ، ففشل الوفد في توضيح أغراض الثورة ومطالبها ، هذا فضلاً عن مساعدته لسيف الإسلام أحمد بالمال والسلاح. وفي أثناء ذلك استطاعت قوات سيف الإسلام أحمد أن تدخل صنعاء في ١٢ مارس سنة ١٩٤٨ وأخضعت ابن الوزير وأعوانه وقبضت

Philby: Saudi Arabia, p. 101. (\)

Philby: Arabian, Jubilee, p. 191.

عليهم وأرسلتهم مكبلين إلى « حجة » المقر المؤقت للملك الجديد الإمام أحمد ، وتم إعدامهم هناك . أما « سيف الحق إبراهيم » فقد سجن فى قصر صغير بجوار قصر الإمام فى « حجة » ولكنه مات مسمومًا بعد حوالى ٣ أشهر .

ونحب أن نشير إلى أمرين هامين بخصوص هذه الثورة وخاصة أنها تعتبر نهاية لحكم الإمام يحيى ونهاية لحياته .

الأمر الأول هو معرفة موقف الجهات المختلفة الخارجية من هذه الثورة ، ونقصد بالذات معرفة موقف البلاد العربية وإنجلترا لأن الأمر كان يهمهم بشكل مباشر . تبلور موقف الحكومات العربية من هذه الثورة في صورة معينة ، هي الصد والحذر ، وذلك لخوفها من انتشار روح الثورة خارج حدود اليمن ، ولأن عناصر الثورة لم تكن بالقوة بحيث تستطيع أن تقنع الحكومات العربية بأهميتها ورسوخها وبقدرتها على المحافظة على الأمن داخل اليمن ، ولأن هذه الأحداث قد انتهت بسرعة على يد قوات ولى عهد الإمام يحيى ، فلم تلبث حكومة الثورة في الحكم إلا حوالى شهر .

وقد اتضح الموقف العربي بجلاء في موقف ابن السعود العدائي الذي شرحناه قبل ذلك، وفي موقف جامعة الدول العربية التي فضلت اتخاذ خطوات تدريجية د ون الاندفاع لاتخاذ موقف معين. وكان موقف الجامعة يعكس بوضوح موقف الحكومات العربية من الثورة اليمنية، ويعبر عن رغبتها في القضاء عليها خوفًا من انتشار عدواها إلى باقي أجزاء الوطن العربي. وعلى كل حال لم تلق الثورة إلا تأييدًا أدبيًّا قليلاً من ناحية الجهاعات الشعبية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقد ذهب بعضهم إلى العربية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقد ذهب بعضهم إلى صدنعاء قبل الانقلاب بقليل (۱). أما إنجلترا فقد كانت تميل في الحقيقة إلى أن تقف موقفًا حدارًا من الثورة. فهي من ناحية كانت تكره الإمام

\_\_\_\_\_\_

يحيى لموقفه العدائي ودعايته ضدها لخدمة مصالحه على الرغم من أنه قد عقد معها معاهدة ١٩٣٤ . ولذلك كان يهمها إزاحته من طريقها ، وجعلت من عدن ملجأ أمينًا للعناصر المعادية للإمام، فتركز فيها نشاط تلك العناصر بالرغم من أنها كانت رسميًا تطالبهم بألا يقوموا بأى نشاط سياسي معاد للإمام حيث إنها حليفة له ، كما تقضى معاهدة سنة ١٩٣٤ . وكان قصد إنجلترا من وراء إيوائهم في عدن هو مساومة الإمام باستمرار والتلويح بهم كورقة رابحة في أيديها . وكانت إنجلترا كذلك تجبر هؤلاء عند الضرورة على وقف نشاطهم ، أو على الخروج من عدن إذا اقتضت الحاجة ، أو إذا هاجموا الاستعمار الإنجليزي بعدن . ويقال إن حاكم عدن قد تبادل المكاتبات مع الأمير إبراهيم عند فراره إلى عدن ، وأن الحاكم قد طلب من الأمير بألا يقوم بأي نشاط سياسي ضد الإمام ، وأن الأمير إبراهيم قد تعهد بهذا فعلاً ، ولكن كان هذا كله شكلاً رسميًّا فقط ، فمن المعروف أن كلا الطرفين لم يراعيا ما تعهدا به(١١). ومن ناحية ثانية ، كانت إنجالترا تخاف أن تتهم بمساعدة الثورة حتى لا يقال عنها إنها تحاول التدخل في شئون اليمن الداخلية ، وبـذلك تثير ثائرة القوى الأخرري المعنية بأمر اليمن ، ولكنها في نفس الوقت أرسلت بارجة حربية رست أمام الحديدة . ومن ناحية ثالثة ، كانت إنجلترا ترقب الأحداث بيقظة شديدة ، لأنه كان يهمها معرفة موقف حكام اليمن الجدد منها . وكان رجال الثورة على درجة من الوعى فلم يرغبوا في إثارة العداء معها بعد قيامهم بالثورة مباشرة . فأرسل حسين الكبسى وزير الخارجية برقية إلى حاكم عدن قال فيها: « إن الحكومة اليمنية يسرها أن تعتمد من هذه اللحظة على صداقة بريطانيا المؤسسة على علاقمات الجوار الوديّة ، وإنى لأفضل أن تكون بيننا وبين بريطانيا هذه العلاقات الوديَّة ، على أن تكون مع أية دولة غربية أخرى ، وأن اليمن الحرة ستقدر حسن نياتكم حق التقدير ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٢٢٥٠٤ في ٢٢/٣/ ١٩٤٨ ، ص ١ .

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٢٠ ٢٧٥٢ في ٢٠ / ١٩٤٨) ، ص ٤٠ .

والأمر الثانى الذى نحب أن نشير إليه هو: ما هى دلالة الشورة في تاريخ اليمن الحسديث ؟ وما هي وتعقيبنا عليهسا ؟ وما هي نتيجتها وآثارها ؟

-0.2-

لا شك أن الثورة كانت حدثًا كبيرًا في حد ذاته في تاريخ اليمن ، فهى تعبر عن طبيعة الشعب هناك ، وموقفه من حكم الإمام يحيى ، وتوضح أن النظم التى وضعها الإمام كانت غير صالحة ولا يمكن أن تستمر . ولكننا إذا كنا نعتبر أن الثورة هي عمل يؤدي إلى تغير أنظمة الحكم وأشخاصه ، فإننا يمكن أن نعتبر أن هذه الثورة - بالمفهوم الذي أشرنا إليه - كان أمرًا متوقعًا ، وكان الكثير من العناصر الداخلية والقوى الخارجية تنتظر وقوعه إن عاجلاً أو آجلاً . ولكننا أيضاً نحب أن نؤكد حقيقة هامة ، وهي أن حادثة الاغتيال لم تكن الشيء المتوقع حدوثه ، بل كان الشيء الوحيد المتوقع هو حدوث تغير ما ، وأن التغيير كان أمرًا ضروريًا تقتضيه مصلحة اليمن .

ولكن أحداث ثورة ١٩٤٨ وإمكانياتها الضعيفة ، والظروف الداخلية والخارجية التي أحاطت بها ، جعلتها تبدو كأنها انقلاب وسرعان ما فشل . فلم تستطع الثورة أن تعبر عن نفسها أو أن توضح أغراضها ، ولم تؤد إلى تغيير يذكر ، وإن ظلت في نفس الوقت الشرارة الأولى ذات الدلالات الواضحة والأثر الكبير في تاريخ اليمن الحديث . حقيقة تمكنت الثورة من قتل الإمام ، والإعلان عن وجود كيانات وطنية حرة ، ولكنها لم تتمكن نظرًا لعمرها القصير - من أن تغير شيئًا من الأوضاع ، فبمقارنة سريعة بين عهد الإمام يحيى وعهد الإمام أحمد يبدو أن الانقلاب كان حدثًا عارضًا في تاريخ اليمن ، إذ عادت عجلة الأحداث هناك إلى ما كانت عليه ، ومسار

الإمام أحمد على نفس السياسة التي رسمها الإمام يجيى . وسبب ذلك أن التطور التاريخي لحكم الإمام يحيى الطويل زمنيًا ، قد أدى إلى رسوخ نظم وأوضاع معينة ، ولذلك فإننا نرى أنه كان يجب العمل على تطوير هذه النظم والأوضاع نفسها داخل الإطار التاريخي الخاص الذي عاشه اليمن ، على أن يحدث هذا كله في خطوات سريعة مناسبة ، ولكنها حيازمة في نفس البوقت ، إذ إن الأمور التي وجدها الإمام والتي أوجدها هو وعمل على تثبيتها ، كانت قد أصبحت أوضاعًا قائمة بذاتها ، وبالتالي كان لا يمكن حلها أو التخلص منها مباشرة ، بل كان لا بد من تطوير يشمل هذه النواحي كلها حتى يمكن التخلص منها . وليس المقصود بالتطور هنا هو أنه كان هناك أمل في تطوير حكم الإمام يحيي أو أنه يصلح لذلك ، بل المقصود هو أن يعمل الوطنيون على استغلال تناقضات هذا الحكم لتوسيع القماعدة الوطنية - من الناحية الكمية والكيفية - حتى لا تبدو الشورة حينـذاك وكأنها صراع بين أسرتين - أي صراع شخصي - على الحكم ، وهما أسرة حميد الدين وأسرة ابن الوزير ، إذ لم يكن لابن الوزير قاعدة شعبية عريضة ، غير هـؤلاء القلة من أبناء اليمن - مثل النعمان والـزبيرى -اللذين آمنوا بالطريق الإصلاحي لإنقاذ بلادهم، فالتفوا حول ابن الوزيس باعتباره أكثر ميلاً للإصلاح ومستنيرًا بالنسبة للإمام يحيى .

وعلى كل حال ، فقد نجح الإمام أحمد في استرداد عرش أبيه ، ولكنه سار في نفس الطريق الذي سار عليه والده ، وبنفس الأسلوب . فكان عهده امتدادًا لعهد أبيه ، وهذا يدل على مدى أثر الإمام يحيى في تاريخ اليمن الحديث.



#### الخاتمة (١):

هكذا بدأ عهد الإمام يحيى . . وهكذا انتهى . . وقد استمر فترة طويلة .

وقد رأينا أن الإمام اتبع نظام حكم غريب لا يتلاءم مع مقتضيات العصر أو احتياجات شعبه ، فأدى هذا بالتالى إلى تخلف اليمن وانعزاله عن التيارات الحضارية العالمية المتطورة باستمرار . وقد يقال إن عناصر المجتمع اليمنى وظروفه التاريخية والسياسية وغيرها قد ألزمت الإمام بنظم معينة كان من الصعب عليه تغيرها ، ولكننا نرفض هذا الحديث ، فإن العناصر المختلفة تحمل متناقضاتها في داخلها ، وتعمل دائماً على التطور نتيجة تفاعل تراكماتها المستمر . ولكن الإمام لم يستجب لحتمية التاريخ ، وبذل جهده في المحافظة على كل ما وجده من نظم وأوضاع وحارب كل تطوير وتجديد ، أو كل مطالبة بذلك – ولهذا كان الإمام يحيى نفسه ضحية سياسته وأفكاره – وعاش أثر تلك السياسة في تاريخ اليمن طويلاً هناك بعد وفاته ، واستمرت الأسس التي تدعم وجودها أو التي وضعها باقية تسيطر على أحداث اليمن .

وفى نفس الوقت استمرت قوى المعارضة فى تزايد ونمو – وهى عناصر تختلف فيها بينها من حيث الطبقة التى تنتمى إليها المصالح التى تدافع عنها أو المطالب التى تنادى بها – وقامت أكثر من محاولة لتغيير نظم الحكم والإطاحة بأسرة حميد الدين – وهى أسرة الإمام يحيى – عن الحكم ، وكان أهمها انقلاب عام ١٩٥٥ الله المناس السبوعا فقط ، تمكن الإمام أحمد بعده من القبض على رجاله وأعدم زعيم الانقلاب وهو « أحمد الثلايا » . واستمرت هذه المحاولات بعد ذلك حتى قامت ثورة ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٧ ، وأعلنت انتهاء حكم المجمهورى فى اليمن .

وكما قلنا إن قتل الإمام يحيى لم يؤد إلى إحداث التغيير المطلوب - نظرًا لبقاء العناصر والنظم التى حرص عليها الإمام كما هى - فإن إعلان الجمهورية في اليمن لا يعتبر إلا نقطة انطلاق فقط في طريق طويل شاق . فلا شك أن بناء اليمن الحديث - بعد التأخر الذى عاناه - يحتاج بجهودًا ثوريًا بطوليًا كبيرًا للتمكن من رفع مستشهى الحياة هناك ، ومواجهة المشكلات المتراكمة التى حرص الأئمة على المحافظة عليها حتى يتمكنوا في النهاية من البقاء على السطح ، يرفعهم التخلف والمتناقضات والتحكم في مقدرات الشعب . ولا تقتصر المشكلات التى تواجه زعاء الثورة على النواحي المادية والحضارية فحسب ، بل إنها ذات طابع معنوى أيضًا . وهي تتمثل في حاجة اليمن إلى الموحدة الوظنية ورفع مستوى الوعي الوطني وذلك بقيادة حكومة ثورية وبالاستعانة بقوى المثقفين ، حتى يشعر البعض المتمرد من القبائل الجبلية - التي تستر وراء الاستقلال الذاتي أو الاختلاف المذهبي أو حتى التي يدفعها فقرها المادي إلى التمرد - بأهمية الإندماج والمشاركة في بناء أركان الجمهورية الفتية .

ولا شك أيضًا فى أن الحكومة اليمنية تحتاج أثناء عملية البناء إلى تعاون دولى ، وخاصة من الجهات العربية ، وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة ، التى أخذت - فى شكل بطولى واضح - زمام المبادرة ، ووضعت كل إمكانياتها فى خدمة الجمهورية العربية اليمنية منذ قيام الثورة .



# الملاحق

(١) وهى مرتبة حسبها ورد الإشارة إليها فى الرسالة . وقد حرصنا على جمع هذه المجموعة من الخطابات والمعاهدات لأهميتها ولإكال الفائدة . وهى تشمل - بوجه خاص - المعاهدات التى عقدها الإمام يحيى مع الدول المختلفة .

### كتاب الإمام يحيى

## إلى وفد مكة من قبل السلطان العثماني (۱) ۱۸ شعبان ۱۳۲۵ (أكتوبر سنة ۱۹۰۷)

شرح الإمام في خطابه الطويل هذا وجهة نظره في كيفية استقرار الأحوال في اليمن . وهاجم فيه الولاة والموظفين العثمانيين باعتبارهم مصدر الفساد والاضطراب ، واتهمهم بالخروج على أوامر الدين ، ولكنه كان يعلن ولاءه للسلطان العثماني وخضوعه له وبين فيه أيضًا ضرورة الاعتراف بوضعه الخاص حتى يتمكن من مراقبة تطبيق الشريعة والسهر على حمايتها . ويتضمح في الخطاب الصبغة الدينية بشمكل كبير ، كما أنه يعبر خير تعبير عن أسلوب ذلك العهد في اليمن . وقد أشرنا إليه في الرسالة عند الكلام عن المجهودات السلمية لإنهاء المنازعات بين الإمام يحيى والسلطات العثمانية ( راجع ص ٧٤ ) .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه . والصلاة والسلام على القائل من كتم علمًا ألجمه الله بلجام من نار . وعلى آله المطهرين من الأرجاس ، المصطفين على كافة الناس ، وعلى صحابته الراشدين ، أولى العفة والعزيمة في الدين .

<sup>(</sup>١) الواسعى . تاريخ اليمن ، ص ٢١١ - ٢١٨ .

أما بعد ، فإنه وصل إلينا كتاب جليل من علماء مهابط التنزيل ومعارج ميكائيل وجبرائيل ، السيد الجليل عبد الله بن عباس ، ورفقائه العلماء التسعة الأكياس : وأفرغ الله عليهم سحائب السرضوان والتسليم . وأوضح بحميد سعيهم الصراط المستقيم وصرف عنهم كل شيطان رجيم ، ونزههم عن خدمة ضمير كل جبار أثيم ، ووفقهم إلى مطابقة مراده ومر اد سلطان الإسلام وحامى حمى الدين القويم . متضمنا للنصيحة ، معرفا بهادهم الإسلام من تكالب ذوى الملل القبيحة ، ملوحا بها لم يكن من مواد ، ومن حاد الله ورسوله ، ومعرفا بها هو المسلوف من حق وقدر سلطان الإسلام أيد الله به الدين ، ونصره على الكفرة والمشركين . فنقول :

الحمد لله الذى قيض لنا من يفهم الخطاب، ويعرف الخطأ من الصواب، ويدرك مدارك الأحكام. ويحكم الشرع الذى ارتضاه لنا العلام. وها نحن نقدم نفثة مصدور، وزفرة محرور. اعلموا حماكم الله تعالى أن الله، ولله الحمد، اختار لنا دينًا قويبًا هو أشرف الأديان، فبعث الله به أفضل الرسل سيد ولد عدنان. وأكمل له ذلك الدين، فقال: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ ثم قبض الله رسوله إليه، وقد أوضح المنهج وأزال العوج عن خير القرون، فها زال الإسلام ينمو ويرتفع، والضلال ينقص ويتضع. وكان كلها حدثت بدعة أزيلت، أو مظلمة ارتفعت، حتى تولى ذو الملك العضوض، فتناقص ذلك التهام، وتكاثر الفساد من عام لعام. واختلف على الدين الولاة، ومدت إلى جانب أعناقها لإبتلاع الإسلام العداة. ولمعت نيران الشر، وظهر الفحشاء والمنكر. وكان ما كان من مغلوب وغالب، ومطلوب وطالب. ومكن الله الدولة العثمانية من الحهاية للدين، وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين.

وكانت بلاد اليمن بيد أسلافنا من آل الأكرمين من المائة الثالثة إلى التاريخ (١) ، ولم ينفك قائم الحق عنها إما متوليًّا لجميعها أو بعضها ، كما هو معروف في تواريخ اليمن . وكانت المعارك مستمرة بين أسلافنا ومن ناوأهم

<sup>(</sup>١) يقصد إلى الآن (أى تاريخ كتابة الخطاب).

لرغبة أهل اليمن في ولاية ساداتهم وأولاد نبيهم رضى الله عنهم ، واعتقادهم وجوب توليهم ونصرتهم ، وكما يعرفونه من أحوالهم وأن لا إرادة لهم غير الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر المخوف، وإقامة الشريعة وتعديل الماثل، وإرشاد الجاهل ، وتقريب المؤمنين ، وإبعاد الظالمين . ثم لما توجمه أحمد مختار باشا من الحضرة السلطانية إلى اليمن ، وكان قائهًا ذلك الوقت الإمام محسن ابن أحمد وكان بينه وبين المأمورين ملاحم. ثم بعث الإمام شرف الدين ولا زال ظلم المأمورين يتضاعف من عام إلى عام وتنوعهم في المعاصى وارتكاب الشهوات ظاهرًا بلا حياء ولا احتشام . ولما ظهر شيء أو زاد كثرت البغضاء في قلوب أهل اليمن للمأمورين ، فالإيمان يمان والحكمة يمانية ، حتى قام والدنا رضى الله عنه ، وقد ضرب ضلال المأمورين بجرانه . وتطاردت أفراس شهواتهم في حلبة الفجور وميدانه ، فكانت بينه وبين المأمورين ما كان حتى مضى لسبيله ، ولحق بحزب جده الأمين وجيله . فانتصبنا لذلك المقام ، حين نفر أهل اليمن من مأموري السلطنة على الدوام . ولم نقم والله لدرهم ولا دينار ولا لطلب علو ولا فخار . ولكنه أكرهنا على ذلك قوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ ونحوها من صرائح الكتاب والسنة.

ثم كان بين أهل اليمن و المأمورين ما كان ، وكان منا غاية الإحسان لا تباع سلطان الإسلام ، كما قد عرف ممن له بها كان أى إلمام . وعقد الصلح بيننا وبين المأمورين مؤكدًا بذمة الله وذمة رسوله مع إغفال النظر عن إمنكان الغدر وخفر الذمم .

فلم يرغمنا إلا محررات من الحاج أحمد فيضى باشا ، مشعرًا بها تقشعر منه الجلود من نقضه تلك العقود ، وخفره لتلك الذمم والعهود . فراجعناه ونصحناه وأعلمنا ه بما في خفر ذمة الله من التعرض للوبال والاستعجال للنكال ، فها زاده إلا شدة وثقة بها كانت في يده غير الله من العدد والعدة ، وكان

ما كان من إخسراب الدور وسفك الدماء وذهاب الأموال ، ولم يكن منا إلا مجرد الدفاع المأمور به شرعًا ، ثم أردنا لسكون والانشغال بما أماته المأمورون من إحياء العلم الشريف وإقامة شريعة الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعليم الناس معالم الدين ، وإرسال المعلمين إلى القرى لتعليم أهلها الصلوات ، فلم يشعرنا إلا تجاوز يوسف باشا الحدود ، وتبنيـد الأبنـاد وتجنيـد الجنود، وإدخالـه إلى طرف بلاد حاشـد وإلى مـا هو بأيدينا فلم يسعنا السكون فكان ما كان . نعم والمأمورون لم يزالوا يثيرون غضب السلطان على أهل اليمن ، ويستنجدون منه الأجناد المترادفة والأموال اللمتكاثرة ويشسيرون باستئصال أهل البيت النبوي والدين المصطفوى . وينسبونا عندهم إلى الخسوارج والرافضة وربها يخرجوننا عن دائرة الملة المحمدية ولا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه خير القرون والسلف الصالحون ، وإنا لنبرأ إلى الله من الخوارج والروافض وأهل البدع المحدثة ، والمأمورون يعرفون ذلك منا لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه من حب جمع الأموال والتسلق لأخذها من غير الوجه الحلال ، ولم يتم ذلك إلا باستمرار القتال ، والتنقل من حال إلى حال فتراهم يحسبون على الأموال الميرية كثيرًا ما يغتصبونها ولا يعطون أهلها شيئًا وهم مع ذلك على اللذات و الشهوات عاكفون وعلى التفنن في الفجور يتنافس منهم المتنافسسون فتنكرهم المساجد والجوامع ، ويجحدهم شهر الصوم الذي هو لكل خيرج امع . وتعرفهم الكئوس والأقداح، وتصافيهم أرباب القدوح المللح. وكل هذا بين واضح سترونه عيانًا إن لم يضرب عنكم الحجاب ، وتوصد الأبواب . ومع ذلك تراهم يصادقون لرابطة عداوتنا كل ضال ، حتى أنهم ليقربون الباطنية الكفرة ويعطونهم كثيرًا من الأموال . ولا وأيم الله ، ما هذا دينونتهم الجامعة غير عدواتهم آل محمد ، مع أن مصادقتهم لمثل الباطنية فيها يزيدنا إلى الناس

حبًا وين يدهم إلى الناس كراهة وبغضًا ، واسألوا أهل الإنصاف عن جميع ما حررناه . ولقد أكثر المأمورون على سلطان الإسلام تنزويدات الكلام ، حتى خيلوا إليه أن محاربتنا أقدم من محاربة الكفار الطغام وشغلوه بمحاربة آل النبى المختار . وفي خلال المدة السابقة أرسل سلطان الإسلام ، أيد الله به شريعة سيد الأنام ، هيئة بعد هيئة ، ومفتشين بعد مفتشين ، وكلها خرج أحد منهم تلقاه المأمورون بالإحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بمرادهم ، وحالوا بينه وبين ما هو مأمور بإمضائه . وسيكون ذلك أو نوع منه معكم أو قد كان ، حتى لقد أرسلنا كتبًا عديدة إلى الباب العالى من طرق شتى لم يعد لنا جواب رأسًا لاحتفال المأمورين بردها عن ذلك الباب .

وأما الأحكام الشرعية فيا كأنهم أمروا بغير هدمها ويحو اسمها، وطمس رسمها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عودًا على بدء، النصيحة مقبولة إن شاء الله تعالى، غير أنّا نحب أن تطلعوا على ما دار بيننا وبين الوالى أحمد فيضى ومن كاتب إلينا من المأمورين لتعرفوا مسلكنا فى الإنصاف. وبعدنا عن الميل والاعتساف. وستعرفون حقيقة الحال وها نحن ننشدكم الله والإسلام، وهل تجدون ناسخاً للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخوف؟ أم هل تجدون من محرم للدفاع على الأموال والأعراض والنفوس والبنات والبنين؟ أم هل من مانع لقتال من أضاع أركان الإسلام؟ أم هل من تثريب على من اقتفى الأثر بآيات قرناء القرآن والحجة على الأمة فى كل عصر وأوان، الذين أوجب الله عبتهم على كل بنى الإنسان؟ أم هل من ناسخ لآيات: ﴿ ومن لم يحكم بها أنزل الله ﴾ . وإنا نحدركم من دسائس المأمورين فإن لهم طرقاً إلى جلب أمثالكم إلى اتباع مقاصدهم، كها انتخبوا لخدمة أفكارهم أناساً من أهل اليمن، وجعلوا لهم آلمة فى كل مكان حتى بلغ بهم الحال إلى أن أرسلوهم للوفادة للباب العالى للتعبير عنهم بها علم وهم كها يفعلونه إذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش فهم

يمرون عليه فى كل يوم بأماكن الأمراء ، ويدلسون بأقوال لا يعبأون ولا يبالون بظهور الكذب فيها والافتراء . ثم ابحثوا عن العلة الباعثة فإن من عرف الداء عرف الدواء .

وإنا نمد إلى الله أكف الابتهال أن يجعل على أيديكم جبر كسر اليمن الميمون ، وأن يقذف في قلب سلطان الإسلام الرأفة والرحمة باستدراك حشاشة أهله فهم مؤمنون .

وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حرر في ١٨ شعبان المعظم سنة ١٣٢٥ هـ.

- ٢ -

# نص شروط الاتفاق (۱) الذى تم بين الإمام يحيى واللواء أحمد عزت باشا ( المعروف باتفاق « دعان » ) أول شهر ذى القعدة عام ١٣٢٩هـ (١٩١١ م )

يعتبر هذا الاتفاق ترضية للطرفين المتنازعين - الإمسام والعثمانيين - وهو نتيجة مجهودات حربية وسلمية طويلة ، وقد اعترف العثمانيين فيه للإمام بالشخصية الخاصة وبعض النفوذ الديني باعتباره زعيماً لطائفة دينية معينة والاتفاق في جملته عبارة عن مواد تنظيمية لتحديد العلاقة بين الإمام والعثمانيين ، ولتحديد اختصاصات الولاة وللوظفين العثمانيين ، ولتوضيح مدى سيطرة العاصمة العثمانية على وللية اليمن . ونصت مواد الاتفاق كذلك على نظم الحكم هناك ، وطريقة جمع الضرائب ، وسير العمل في المحاكم المختلفة ، ومراعاة وطريقة جمع الضرائب ، وسير العمل في المحاكم المختلفة ، ومراعاة الشريعة الإسلامية في المسائل المختلفة ، وغير ذلك من الأمور الإدارية . ( راجع ص ١٣٦ ) .

١ - ينتخب الإمام حكاماً لمذهب الزيدية ، وتبلغ الولاية ذلك ، وهذه تخبر الآستانة لتصدق المشيخة على ذلك الانتخاب .

٢ - تشكل محكمة استئنافية للنظر في الشكوى التي يعرضها الإمام.

٣ - يكون مركز هذه المحكمة صنعاء ، وينتخب الإمام رئيسها وأعضاءها وتصدق على تعيينهم الحكومة .

<sup>(</sup>١) الواسعى . تاريخ اليمن ، ص ٢٣٦ ، ٢٣٩ .

ودعان : قرية صغيرة تقع فوق قمة جبل شهال غربي مدينة عمران .

- ٤ يرسل الحكم بالقصاص إلى الآستانة للتصديق عليه من المشيخة وصدور الإرادة السنية به ، وذلك بعد أن يسعى الحاكم في التراضى ولا يفلح ، ولا ينفذ الحكم إلا بعد التصديق وصدور الإرادة بشرط أن لا يتجاوز أربعة أسهر .
- إذا أساء أحد المامورين ( الحكام والعال ) الاستعال في الوظيفة
   يحق للإمام أن يبين ذلك للولاية .
- ٦ يحق للحكومة أن تعين حكاماً للشرع من غير اليها نيين في البلاد التي يسكنها الذين يتمذهبون بالمذهب الشافعي والحنفي .
- ٧ تتشكل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر في دعاوى
   المذاهب المختلفة .
- ٨ تعين الحكومة « محافظين » تحت اسم « مباشرين » للمحاكم السيارة التي تتجول في القرى للفصل في الدعاوى الشرعية ، وذلك دفعاً للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والإياب إلى مراكز الحكومة .
  - ٩ تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام .
  - ١٠ الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيها عدا الجبال .
- 11 صدور عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب الأميرية التي سلفت .
- ۱۲ عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي «أرحب» و «خولان » لفقرهم وخراب بلادهم وارتباطهم التام بالحكومة .
  - ١٣ تؤخذ التكاليف الأميرية بحسب الشرع .
- 15 إذا حصلت الشكوى من جباة الأموال الأميرية لحكام الشرع أو للحكومة فعلى هذه أن تشترك مع الحكام في التحقيق ، وتنفذ الحكم الذي يحكم به عليهم .

- ١٥ يحق للزيدية تقديم الهدايا إما توًا وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام.
  - ١٦ على الإمام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة .
  - ١٧ عدم جباية الأموال من جبل الشرق(١) لمدة عشر سنوات.
- ۱۸ يخلى الإمام سبيل الرهائن الموجودين عنده من أهالى صنعاء وما جاورها وحراز وعمران .
- ١٩ يمكن لمأموري الحكومة وأتباع الإمام أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط أن لا يخلوا بالسكينة والأمن .
- ٢٠ يجب على الفريقين أن لا يتعديا الحدود المعينة لهما بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق على هذه الشروط.
- وإكمالا لهذه الشروط عين الإمام حكاماً وكتاباً للمراكز والنواحي ونظاراً للوقف الداخلي والخارجي وللوصايا.

<sup>(</sup>١) مخلاف من مخاليف آنس وأهله في غاية الفقر وبيوتهم تخربت مما حصل من المحاربة .

# 

على سعيد باشا هو قبائد القوات العثمانية التي زحفت جنوبا إلى المحميات أثناء الحرب العالمية الأولى ، وحاولت مهاجمة عدن وفشلت؛ مما اضطرها إلى الاستقرار في لحج وما حولها من المحميات ، حتى دعا الأمر إلى الانسحاب عند إعالان الهدنة العامة وانهزام الإمبراطورية العشانية في الحرب العالمية الأولى ، أما أحمد توفيق باشا فهو قبائد عثماني آخر للقوات العثمانية التي بقيت في اليمن. وأهمية الخطاب تتمثل في عدة نواح: أولها: أنه يحدد الأراضي التي استولى عليها على سعمد باشا وظلَّت تحت قبضته حتى انسحب منها . وثانيها : أن الخطاب يحمل رد على سعيد باشا على التهم الموجهة إليه بأنه سلم ما في حوزته للإنجليز ، ويعدد المجهودات والمتاعب التي واجهها هو وقواته في هذه الحرب، ويرد التهم إلى قائليها الذين في صنعاء - وهم الإمام ، والوالي والقادة العثمانيين - وأنهم لم يشاركوا في هذه الحملة بمجهود يذكر إلا إلقاء التهم وإطلاق الإشاعات. وثالثها: أن الخطاب يحمل نداء إلى الإمام أو من يهمه أمر المحميات بالحضور إلى الجنوب الستلام ما تحت يده ، ويشير تصريحاً وتلميحاً إلى تقاعد هؤلاء ف محاربة الإنجليز . وقد كان الأحرار اليمنيون في القاهرة يرون أن هذا الخطاب ( والخطاب التالي ) وثيقتان هامتان تدينان الإمام يحيى بالتقاعد عن تلبية هذا النداء ، وعدم انتهازه الفرصة السترجاع المحميات ، وطرد الإنجليز من الجنوب العربي كله ، وضم هذه البقاع إلى اليمن الأم ، كما كان الحال قبل دخول الإنجليز المنطقة . ( راجم ص ۲۲۳).

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحيج وعدن ، ص ٢٥١ - ٢٥٤ .

« إن القلاع المهمة والأراضى التى استرددناها من الإنجليز مثل قلعة باب المندب والشيخ سعيد وسواحل المخاوذ باب وكذا النواحى التسع الموجودة الآن تحت أشغالنا وتأثيرنا وهي:

لحج، والصبيحة، والحواشب، والضالع، ويافع العليا والسفلى، وبلاد الفضلى، تلك النواحى باعتبارها أوسع من لواء تعز في داخل جنوبى اليمن، وعلى الساحل من باب المندب إلى شقرة ما عدا شبه جزيرة عدن، فجميع هذه الأراضى المذكورة في قبضتنا ونحن المحافظون عليها. وأما البلدان التي تعود تابعيتها إلينا حضرصوت، وبلاد الصومال حتى بلاد الدناكل، وقد عقدت مقاولاتهم بتابعيتنا وأوراق المقاومة المعقودة محفوظة بأيدينا تحت أساء كل من الأمراء والمشايخ وعقال وأهالى البلدان المذكورة. أما المواقع والخطط الحربية والنقط المهمة الموجودة فيها قواتنا العسكرية، وعليها المدار والمقابلة لباب عدن والشيخ عثمان فهى كما سيأتى:

(الدرب، وبير ناصر، ودار هيثم المسمى دار المشايخ، والمجهالة، وكدمة الأصلع، وبير جابر، والمحاط، وبها أن حكومتنا المتبوعة قد قبلت أساسات الصلح مع حكومة إنكلترة وحلفائها، وعقدت الهدنة بتاريخ ١٨ تشرين أول سنة ١٣٣٤ رومى، وبعد أن أرست مراكب الإنكليز وحلفائهم فى مراسى دار السعادة بالصورة الودية، وسويت أمور وضع المهادنة، فبهذه الصورة التي هي عن قواعد الهدنة المبلغة رسميًّا من حكومة إنكلترة حصل هيجان عظيم بين العساكر والأهالي وفي داخل الخطط الحربية فتلافيت الأمر مسرعاً لأجل تسكين ذلك الهيجان، ولكي نفهم من قريب نوايا العدو، وكان ضروريًّا أن تلاقيت مع والي وقومندان عدن لأجل هذا الغرض، ولتأمين المخابرة بين اليمن ودار السعادة لا لغرض آخر يـوجب الشك وسوء الظن. وكها ظهر لي بين اليمن ودار السعادة لا لغرض آخر يـوجب الشك وسوء الظن. وكها ظهر لي بين اليمن ودار السعادة لا لغرض آخر يـوجب الشك وسوء الظن. وكها ظهر لي من جواب سيادة الإمام بتعبير كلمة (لقد ساءنا) قاصداً بهذا التعبير تقبيحي،

وما حمله على ذلك إلا مقاصدكم وأغراضكم الخصوصية لبعض أسباب كاشتراككم مع والى ولاية اليمن بنشرياتكم و إشاعاتكم غير اللائقة والمخالفة للحقيقة ، قاصدين بذلك إهانتي عند عموم أهالى اليمن المحترمين ، الذين ليس لهم وقوف على الحقيقة لسوء تفسيركم لها .

ولكنى قانع وقائل إن كل ذلك ليس له عندى أهمية بمثقال الذرة ، لما لى من سوابق الخدم ، خصوصاً في هذه التربة المقدسة اليهائية ، وما قمت به من المحافظة والمدافعة والثبات والمحاربة المتواصلة ضد العدو في باب المندب وباب عدن منذ أربع سنوات ، وكل ذلك بمساعدة ومظاهرة رؤساء مجاهدى وأهالى لواء تعز ، لما بذلوا من أرواحهم وأموالهم خدمة للدين والوطن .

أما حضرة الإمام ، ووالى الولاية ، وجنابكم ، فلم يكن لكم نصيب فى شيء من المعونة المادية أو الفعلية نحونا سوى الكلام لا غير ، مع حرماننا من كل شيء .

ويشهد على ذلك كل من أرباب الشرف وأصحاب الوجدان، من عموم أهالى اليمن من ذكر وأنثى حتى الصبيان. وفوق كل شيء، فالتواريخ والوثائق ستبين ذلك بالصراحة. والحاصل أن لليمن مفتاحين مهمين، هما لحج وباب المندب، اللذين هما من أهم ما يكون لسلامة ومحافظة عموم اليمن، فكل من له علاقة وصلاحية من الدوات فليشرف سريعًا للاستلام. أما نحن فقد أمرت حكومتنا المتبوعة المفخمة بإجازتنا، وختمت وظيفتنا، فلسنا مأذونين بالبقاء بصفة محاربين في هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني. وقد كفانا ما لقيناه نحن العساكر العثمانيين والفدائيون في هذه المدة الطائلة من المتاعب المضنية للأجساد، والمفاداة بأرواحنا العزيزة ضد العدو وتحت قذائف الطيارات والمدافع ( والمحكاين ) وبين الرمال والخبوت من غير ماء في أيام الصيف

الجهنمى ونحن معرضون للحميات لشدة الرطوبة في داخل الخنادق أيام الشتاء من جهة ، ومن الجهة الأخرى كل هذه الدماء التي أرقناها والأرواح التي أزهقناها في هذا السبيل ، إنها هي للمحافظة على عرض وشرف ووجدان أهل اليمن المقسدس الذي هدو من ضمن الحرمين الشريفين من تجاوز الأعداء . والحالة هذه مع كوني لا زلت ولم أزل مضحيّا بروحي ليلاً ونهارًا في سبيل الدين والوطن ، وبحسب الوظيفة مع الحرمان الكلي ، ففوق كل هذا ير موننا من بعيد بها يسهل على طباعهم ، ولكنه عندنا من أغلظ القول ، مشيعين فيي حزم وإصرار أني لمقابل بعض المنافع الحسيسة سأعيد لحجا وما حوليها للأعداء . وإصرار أني لمقابل بعض المنافع الحسيسة سأعيد لحجا وما حوليها للأعداء . يكون عمن له حمية وطنية قهرمانية ، بالوفود إلى باب المندب وإلى لحج لاستلامها قبل فوات الوقت . ومع أني لا أقبل أصلا أن أكافأ بالتهم المهينة التي يقصدون بإذاعتها وافترائها أن يلصقوها بي ، ولمن المفتريات مردودة ومعادة لمذيعيها بإذاعتها وافترائها أن يلصقوها بي ، ولمن المفتريات مردودة ومعادة لمذيعيها وقائليها وناشريها بتهامها » .

قائد منطقة الحركات بلحج أمير اللواء على ســعيد

۲ تشرین ثانی سنة ۱۹۳۶ رومی

- 1 -

## الخطاب الموجه من اللواء سعيد باشا إلى اللواء حسين باشا بصنعاء ١٢ نوفمبر سنة ١٩١٨

اللواء حسين باشا قائد عثمانى آخر باليمن ، وكان بصنعاء حينئذ ، وهذا الخطاب يشبه الخطاب السابق ، ويحمل نفس الدلالات والأغراض . ولكن يلاحظ هنا أن على سعيد باشا يكثر من الإشادة بالجهود التي بذلها هو وجنده ، ويحمل اليمنيين عامة والإمام خاصة مسئولية المحافظة على بلادهم وحدودهم . ويذكر أنه وقواته تحملوا هذه المسئولية مدة أربع سنوات أثناء اشتعال الحرب العامة وأن هذا هو واجب عرب اليمن الآن .

وهو يستغرب في هذا الخطاب أمر القيادة العثمانية بصنعاء الذي يقضى بضرورة البقاء في المحميات وعدم تسليمها للإنجليز ، إذ إنه يرى أن حكم ذلك يرجع إلى السلطنة العثمانية في استانبول فقط ، وإلى ظروف الحرب العالمية الأولى العامة ، بل ويشير إلى أمر هام في نفس الوقت - وهو أن واجب القيادة والشعب اليمنى هو مساعدة الجيوش العثمانية في اليمن على الوصول إلى أهاليهم وأوطائهم سالمين . ( راجع ص ٢٢٣).

حضرة أمير اللواء حسين باشا المتعاقد بصنعاء .

إن إشعاركم بخصوص وقوع بعض مظاهرات وطنية في صنعاء كما وقع

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٥٤ - ٢٥٥ .

فى بداية الحرب العمومية ، وفى حرب طرابلس الغرب ، وإن تأمينات حضرة الإمام القوية فى غاية الوطنية والديانة لهو موجب للسرور .

إن مثــل هـذه المظاهـرات لم تبد لحـد الآن فعلياتها التـامة بالمـال والرجال لمصلحة الحكومة الســنية . بتمنى أن نسـمع ونرى تحقيق وقوعها بعد الآن ، وإجرائها فعلاً وتمامًا من أصحاب البلاد الحقيقيين ، أريد أن أؤمل بعـد هــذه المظاهـرات ، أن أولاد اليمن لا يكونون متفـرجين ، كما كان الـواقع منذ أربع ســنين ، ولسان حالهم يقول نحـن نرتاح وعســاكر الترك يحافظون على حـدود بلادنا ، بل يسعى كل صــغير وكبير منهم ويتقـدم بالغيرة التى لا تعـرف الملل إلى إيفاء واجباتهم الدينية والوطنية . أما نحن الأغـراب ، فجهادنا المملوء بالشرف في الدفاع داخل الخنادق مع الحرمان التام من الوسائل قد ختم . ومن الآن فإن دور الجهاد حـربيًا وسياسيًّا وإداريًّا لإخواننا العرب ، فالـوظيفة الإنسانية الأولى التي تترتب على عموم أولاد اليمن ، أن يقوموا بالمعـونة من كل الـوجوه للعثمانيين في إيصــالهم إلى أوطانهم وأمهـاتهم ســالمين ، وأن يبذلـوا المروءة والسـعى في ذلك شـكرًا ومكافأة للعثمانيين للمحافظة على وطنهم إلى الرخهة والسـعى في ذلك شـكرًا ومكافأة للعثمانيين للمحافظة على وطنهم إلى الرن ، واستشـهاد الآلاف منهم في سـبيل دفع العـدو من أن يسـتولى على شبر من أرضهم .

وأؤمل أن يعترف بذلك حضرة الإمام فقبل كل أحد، إن الواجبات القطعية للأحوال العمومية ، والأوامر الصريحة من مركز السلطنة ، يستلزم مع الأسف وداع العثمانيين لإخوانهم العرب المحترمين بعيون دامعة . ولم يبق محل هناك للتفسير والتأويل . وإنى أنتظر وصول كتابكم الذى ذكرتموه ، ولكنى أستغرب التوصية لنا بالثبات من جنابكم . فالتمدح بالنفس عيب . وإنما التلغرافات الواردة من كل الجهات أجرتنى على القول بأنه لا ينكر أحد ما لقيناه في اليمن مدة أربع سنين من دروس الثبات والغيرة والشجاعة ،

وما بعثناه في هذا الفيلق الذي كان في حالة العجز والجمود في بداية الحرب، من روح الحركة والفتح والاسترداد للبلاد، وجعلناه مثالاً لمن يقتدى به . ويعترف لى بذلك المخالفون أهل الحسد، وإنى وإن كنت أشكر كلمات جنابكم، وكلمات حضرة الإمام اللطيفة ، ولكنى أحتج على مسئل تلك التواصى من الذين لا عمل لهم ولا أمل منذ أربع سنين سوى إملاء رؤوسهم ومعدهم ببخار العرق (الخمر) وملء صناديقهم بذهب هو ثمن دماء أولاد العثمانيين ، إن العساكر جميعًا بلحج مراض (مرضى) ومسببو مصائبهم بصنعاء ، فإذا أمكن انتظارنا في لحج للأمر الأخرير من حكومتنا ، فسنجتهد يا حضرة الباشا المحترم » .

قائد منطقة الحركات بلحج أمير اللواء على سسعيد

۱۲ تشرین ثان سنة ۱۳۳۶ رومی

-0-

### المعاهدة اليمنية الإيطالية<sup>(۱)</sup> ٢ سبتمبر سنة ١٩١٨

ترجع أهمية هذه المعاهدة إلى أنها أول معاهدة يعقدها الإمام يحيى مع دولة أجنبية ، وإلى أنها أول اعتراف دولى باستقلال اليمن وبأن الإمام ملكًا مستقلاً . وتعتبر المعاهدة كذلك تتويجًا لمجهودات إيطاليا الدبلوماسية في المنطقة ، وفي مجال منافستها الاستعمارية مع إنجلترا بالذات .

وقد أدى هذا التعاهد إلى أن إيطاليا تمتعت بالحظوة والنفوذ في اليمن طوال عهد الإمام يحيى - بل حتى نهاية حكم أسرته . وحرصت المعاهدة على تنظيم العلاقات بين الدولتين ، كما نصت على أن تقدم إيطاليا كل مساعدة إقتصادية وفنية لليمن ، وأن تقوم بينهما علاقات تجارية . وكانت مدة سريان المعاهدة عشر سنوات وجددت فعلاً عند نهاية هذه المدة . ونظرًا لأهميتها وللظروف التي لابستها حينئذ ، فقد نشر نصها في صحف القاهرة وبغداد ودمشق في آن واحد . وقد تبادلت الدولتان التصديق عليها في ٢٢ ديسمبر ١٩٢٦ . وقد راجعنا هذا النص على ما نشر بالأهرام يومئذ . (راجع ص ٢٩١) .

مادة ١: تعترف حكومة جلالة ملك إيطاليا باستقلال حكومة اليمن وملكها جلالة الإمام يحيى الاستقلال المطلق الكامل. ومع هذا فلا تداخل (تتدخل) حكومة إيطاليا المشار إليها في علكة جلالة ملك اليمن الإمام بأى أمر من الأمور التي تناقض ما في الفقرة الأولى من هذه المادة.

<sup>(</sup>١) الواسعى: تاريخ اليمن ، ص ٥٥٥ – ٣٤٨

- مادة ٢: تتعهد الدولتان بتسهيل التبادل في التجارة بين بلادسها.
- مادة ٣: حكومة جلالة ملك اليمن تصرح بأنها ترغب أن تجلب طلباتها من إيطاليا، وذلك في الأشياء والآلات الفنية التي تساعد بجلب الفائدة في نمو اقتصاد اليمن ونفعه، وكذلك في الأشخاص الفنيين. والحكومة الإيطالية تصرح بأنها تبذل جهدها حتى يصير إرسال الأشخاص والآلات الفنية والأشياء بأنسب وجه في الأنواع والأثبان والرواتب.
- مادة ٤ : ما ذكر في المادة الثانية والثالثة لا يمنع حرية الطرفين في التجارة والمطلوبات .
- مادة ٥: ليس الأحد من تجار المملكتين أن يجلب ويتجر فيها تمنعه إحدى الدولتين في بالادها ، ولكل من الدولتين أن تصادر ما جلب إلى بالادها عما تمنع جلبه والتجارة فيه بعد الإشعار .
- مادة ٦: هذه المعاهدة لا يكون معمولاً بها إلا من حين تصل إلى جلالة ملك اليمن الإمام يحيى مصدقة من جلالة ملك إيطاليا .
- مادة ٧ : تكون هذه المعاهدة جارية ومعمول بها لمدة عشر سنوات من بعد تصديقها ، كها في المادة السادسة ، وقبل انقضاء مدة هذه المعاهدة بستة أشهر إذا أراد الطرفان تبديلها بغيرها أو تمديدها ، كانت المذاكرة في ذلك .
- مادة ٨: ولما حرر في هذه المواد فجلالة ملك اليمن الإمام يحيى وسعادة كفاليرى غاسباريني بالوكالة عن ملك إيطاليا قد أمضيا هذه المعاهدة المحررة من نسختين متطابقتين باللغة العربية والإيطالية. ولعدم وجود من يعرف الترجمة عن اللغة الإيطالية معرفة تامة لدن جلالة ملك اليمسن، ولأن المفاوضة التي تمت

بين الطرفين بعقد الودية التجارية كان التفاهم فيها باللغة العربية ، ولأن سعادة كفاليرى غاسبارينى قد تأكد أن النص العربى هو مطابق للنص الإيطالى تمامًا ، لذلك اتفقنا بأنه إذا نشأت شكوك أو اختلاف فى تفسير النصين العربى والإيطالى ، فالطرفان يعتمدان النص العسربى وتفسيره بأصول اللغة العربية واعتبار هذا شرطًا .



- 7 -

# معاهدة مكة المكرمة<sup>(۱)</sup> بين الملك عبد العزيز آل السعود وبين الحسن الإدريسي ۱۶ ربيع الآخر سنة ١٣٤٥هـ (٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٦م)

توضيح هذه المعاهدة نوع العيلاقات التي كان من الممكن أن تنشأ بين الوحدات السياسية في الجزيرة العربية حتى النصف الأول من القرن العشرين. وهي معاهدة حماية في المقام الأول أدت إليها الظروف التاريخية الخاصة بالمنطقة ، وكانت نتيجة مباشرة لضعف الإمارة الإدريسية المذاتي بعد وفاة مؤسسها السيد محمد الإدريسي ، ومحاولة الإمام يحيى الاستيلاء على الإمارة بالقوة ، مما دفع الأدارسة إلى الالتجاء إلى ابن السعود ، وتنص المعاهدة على أن يتمتع الأدارسة باستقلالهم الذاتي في إدارة إمارتهم ، على أن يكونوا تحت حماية الملك عبد العزيز ال السعود ، ويتضح في المعاهدة بعض القيود التي فرضت على الإمارة وخاصة في الشئون الخارجية .

وتعتبر المعاهدة نقطة انطلاق النزاع بين المملكة اليمنية والمملكة السعودية . الذي انتهى بحرب عام ١٩٣٤ بين الدولتين ، كما تعتبر المعاهدة بداية اندماج عسير في المملكة السعودية. (راجع ص ٣٢٣).

« رغبة فى توحيد الكلمة ، وحفظًا لكيان البلاد العربية ، وتقوية الروابط بين أمراء الجزيرة العربية ، قد اتفق صاحب جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وصاحب السيادة إمام عسير السيد الحسن بن على الإدريسى على عقد الاتفاقية الآتية :

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ٢٧ ، الجزء ١٠ ، ص ٧٩٨ - ٦٩٩ .

المادة الأولى: يعترف سيادة الإمام السيد الحسن بن على الإدريسى بأن الحدود القديمة الموضحة في اتفاقية ١٠ صفر سنة ١٣٣٩ هـ المنعقدة بين سلطان نجد و بين الإمام السيد محمد بن على الإدريسى ، والتى كانت خاضعة للأدارسة في ذلك التاريخ ، تحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بموجب هذه الاتفاقية .

المادة الثانية: لا يجوز لإمام عسير أن يدخل في مفاوضات سياسية مع أى حكومة ، وكذلك لا يجوز أن يمنح أى امتياز اقتصادى إلا بعد الموافقة على ذلك من صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها .

المادة الثالثة: لا يجوز لإمام عسير إشهار الحرب، وإسرام الصلح، إلا بموافقة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها.

المادة الرابعة : لا يجوز لإمام عسير التنازل عن جزء من أراضي عسير المبينة في المادة الأولى .

المادة الخامسة: يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ، بحكم إمام عسير الحالى على الأراضى المبينة في المادة الأولى مدى حياته ومن بعده لمن يتفق عليه الأدارسة وأهل العقد والحل التابعين لإمامته.

المادة السادسة: يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بأن إدرة بلاد عسير الداخلية والنظر في شئون عشائرها ، من نصب وعزل وغير ذلك من الشئون الداخلية ، من حقوق إمام عسير ، على أن تكون الأحكام وفق الشرع والعدل كما هي في الحكومتين .

المادة السابعة: يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها، بدفع كل تعدد داخلى أو خارجى يقع على أراضى عسير المبينة في المادة الأولى وذلك بالاتفاق بين الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعى المصلحة.

المادة الثامنة: يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والقيام بواجبها.

المادة التاسعة: تكون هذه المعاهدة معمولاً بها بعد التصديق عليها من الطرفين الساميين.

المادة العاشرة: دونت هذه الاتفاقية باللغة العربية من صورتين تحفظ كل صورة لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين.

المادة الحادية عشر: تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة مكة المكرمة .

وقعت هـذه المعاهـدة في ١٤ ربيع الآخـر ١٣٤٥ هــ الموافق ٢١ أكتوبـر ١٩٢٦م.



- V -

# معاهدة جدة (۱) بين بريطانيا والملك عبد العزيز آل السعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ۲۱ ربيع الأول سنة ١٣٤٦هـ (١٧ سبتمبر سنة ١٩٢٧م)

كان الغرض من عقد هذه المعاهدة هو الاعتراف باستقلال المملكة العربية السعودية واستقلال ملكها وهي تلغى في نفس الوقت معاهدة الحياية التي عقدت سنة ١٩١٥ بين بريطانيا وبين عبد العزيز آل سعود أمير نجد حينئذ، ويتضح هذا من نص المادة (٩). ويلاحظ أن بريطانيا حرصت فيها على تحقيق جميع مصالحها، مثل قيام العلاقات الودية بين البلدين، وتسهيل تأدية فريضة الحج للمسلمين الذين تحت حكم بريطانيا أو حمايتها، وتعهد ابن السعود بالحرص على العلاقات الودية مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العياني، الذين لهم معاهدات خاصة مع بريطانيا والرجوع إلى النص الإنجليزي للمعاهدة إذا اقتضات الحاجة والرجع ص ٣٣٤).

المادة الأولى: الاعتراف بالاستقلال المطلق لم الك صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها .

المادة الثانية: سيادة السلم والصداقة بينها ، والمحافظة على حسن

<sup>(</sup>۱) المنبار: المجلسد ۲۸، الجزء ۸، ص ۲۰۲ – ۲۰۲ (العدد الصادر في ۳۰ ربيع الآخر ۱۳٤٦ هـ الموافق ۲۱ أكتبوبر سسنة ۱۹۲۷) ونقلتها جريدة المنبار عن جسريدة «أم القرى» السعودية الصادرة في مكة في ۲۷ ربيع الأول سنة ۱۳۶٦هـ.

العلاقات ، وعدم استعمال بلد كل منهما قاعدة عدوانية ضد الأخرى ، أو للأعمال غير المشروعة .

المادة الثالثة: تسهيل أداء الحج للرعايا البريطانيين ، والأشخاص المتمتعين بالحاية البريطانية من المسلمين .

المادة الرابعة: تسليم مخلفات الحجاج إلى المعتمد البريطاني لمن لا يوجد من يخلفه معه.

المادة الخامسة: الاعتراف بجنسية رعايا كل منها عندما يوجدون في بلاد الآخر ، على أن تراعى قواعد القانون الدولى .

المادة السادسة: يتعهد ملك الحجاز ونجد بعلاقات الود والسلم مع الكويت والبحرين ومشايخ قطر والساحل العمانى ، الذين لهم معاهدات خاصة مع صاحب الجلالة البريطانية .

المادة السابعة: التعهد بالتعاون بكل الوسائل المكنة على إبطال تجارة الرقيق .

المادة الثامنة: إبرام هذه المعاهدة ، وتعتبر نافذة من تاريخ تبادل الإبرام ويعمل بها لمدة ٧ سنوات . وتبقى نافذة إذا لم يعلن أحد الفريقين قبل انتهاء ٧ سنوات بستة أشهر رغبته في إبطالها ، وتعتبر باطلة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان أحدهما إبطالها للآخر .

المادة التاسعة: المعاهدة المعقودة بينها ف ٢٦/ ١٢/ ١٩١٥ ملغاة من تاريخ إبرام المعاهدة.

المادة العاشرة: دونت باللغتين العربية والإنجليزية ، وعند الاختلاف يرجع إلى النص الإنجليزي .

المادة الحادية عشر: تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة جدة .

وقعت في جدة يوم الجمعة ١٨ ذى القعدة ١٣٤٥ هـ ( ٢٠ مايو سنة ١٩٢٧ م) وتبودل الإبرام في ٢١ ربيع الأول سينة ١٤٣٦ هـ ( ١٧ سيبتمبر سينة ١٩٢٧ م).



#### - **\lambda** -

#### معاهدة صنعاء(١)

## بين المملكة المتوكلية اليمنية والاتحاد السوفيتي ١١ جمادي الأول سنة ١٣٤٧هـ (أول نوفمبر ١٩٢٧م)

أحدثت هذه المعاهدة دويًا كبيرًا في الأوساط الدولية والعربية عند عقدها ؛ لأنها كانت أول معاهدة تعقدها بلد عربي مع الاتحاد السوفيتي ، في وقت كان الشرق العربي مغلقاً أمام السوفيت نظرًا لوقوع معظم بلدانه تحت الاستعارين الإنجليزي والفرنسي . وقد انتهز الاتحاد السوفيتي الفرصة فأسرع إلى الاتصال بالإمام يحيي والملك عبد العزيز ، لأنها كانيا الحاكمين العربيين المستقلين حينتذ ، كما استغل الإمام يحيي الفرصة أيضًا ، فعقد هذه المعاهدة لتقوية جانبه في نزاعه مع إنجلترا ، ولإجبارهم على التفاهم معه . وتحمل المعاهدة طابع التودد والتعاطف ، وتشير في مقدمتها إلى أنها بيداية لعلاقات أقوى وأعمق . وتنص المعاهدة – إلى جيانب الاعتراف باستقلال اليمن وباستقلال ملكها الإمام يحيي – تنص على تنظيم العلاقات التجارية وباستقلال ملكها الإمام يحيي – تنص على تنظيم العلاقات التجارية بين البلدين ، وعلى ترتيب إقامة رعايا كل منها في بلد الآخر . ( راجع بين البلدين ، وعلى ترتيب إقامة رعايا كل منها في بلد الآخر . ( راجع

بناء على الاستصواب والاستنساب المتقابل من كل من حكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية من طرف، ومن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن الإمام يحيى ابن الإمام محمد حميد الدين وحكومته من طرف آخر،

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة ، جـ١ ، ص ١٨٧ - ١٨٩ .

J C. Hurewitz, : Diplomacy in the Near and Middle East, Vol, II, pp. 177 \_ 178.

ورغبة الطرفين في تأسيس المناسبات الرسمية الاعتيادية ، وفتح الصلات الاقتصادية بين بلاديها ، وترقيتها وبنائها على أساس الصدق في تنظيم العلاقات الودية بين الحكومتين وشعوبها ، والاعتراف بالتساوى بين الطرفين في كافة الحقوق وأحكامها العامة المرعية بين الدول والملل .

قد اتفق الطرفان المشار إليها على عقد معاهدة الود والصداقة والتجارة هذه ، واعتبارها كمقدمة لما تستدعيه وتقتضيه الظروف المستقبلة عند ترقى الصلات الاقتصادية بين البلدين وتوسعها من إجراء المذكرات والسعى من الحكومتين المشار إليها في تنظيم الاتفاقات اللازمة كمثل تجارة وغيرها ، مما يرتضيه الطرفان ، فقررا الآن ما هو آت:

المادة الأولى: تعترف حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية بالاستقلال الكامل المطلق لحكومة اليمن ولملكها صاحب الجلالة الإمام يحيى ابن الإمام محمد حيد الدين. ويقدر صاحب الجلالة ملك اليمن وحكومته صورة الاحترام الخالص والحسيات الجميلة التي تضمرها حكومة اتحاد الجمهويات السوفيتية الاشتراكية لدولة اليمن وشعبها وسائر الشعوب الشرقية، ووفاقًا لهذا فقد تأسس بين الطرفين المتعاهدين المناسبات الرسمية بموجب المقدمة المحررة آنفًا.

المادة الثانية: يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل المبادلات التجارية بين الدولتين، ووفقًا لهذا التعهد يكون لكل من رعايا الدولتين في بلاد الدولة الأخرى بعد الحصول على الإذن منها الدخول والإقامة طبق نظمها، والعمل بالتجارة وإجراء معاملاتها التي تقتضيها على شريطة أن يكون فصل القضايا التي تحدث لكل من رعايا الطرفين في المحاكم المحلية للدولة التي يوجدون فيها وفق نظمها، وأن ما كان عمنوع الاتجار به في قوانين إحدى الدولتين فلكل منها منع أو مصادرة ما وجد في بلدها من ذلك. ويتعهد

الطرفان المتعاقدان أن يساعدا بتطبيق كل تسهيل موافق للنظم المحلية في معاملات رعايا الدولتين في التجارة في الختص بالضرائب والرسوم الجمركية .

المادة الثالثة: توضع هذه المعاهدة في مسوضع التطبيق وإجراء من الحكومتين بعد إمضائها وتصديقها على مقتضى الأصول الرسمية المعتادة من طرف حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية اعتبارًا من يوم وصول التصريح الرسمى من الحكومة المشسار إليها إلى جلالة ملك اليمن الإمام يحيى.

المادة الرابعة: معاهدة الود والصداقة والتجارة هذه معمول بها وموضوعة في موضع العمل والتطبيق مدة عشر سنوات اعتبارًا من التاريخ الذي ذكر في المادة الثالثة، وعند انقضاء المدة المذكورة يمكن تمديدها أو تبديلها بغيرها راجعًا إلى رغبات الطرفين المتعاقدين وما سيتفقان عليه في المستقبل.

المادة الخامسة: تسمى هذه المعاهدة معاهدة صنعاء ، وهي تشتمل على مقدمة وخاتمة وخمس مواد ، هذه المادة إحداها ، وقد نظمت في نسختين باللغة العربية لتداولها بين الطرفين المتعاقدين .

الخاتصة: لكى تكون هذه المعاهدة مهيأة لاكتسابها صفة التصديق النهائى، حسبها نصت عليه المادة الثالثة والرابعة، قد أمضيت في صنعاء عاصمة اليمن من طرف معتمد حكومة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية حضره آسناخوف بالنيابة عن حكومته المشار إليها، ومن طرف الإمام حضرة القاضى محمد راغب المندوب عن جلالة ملك اليمن الإمام المشار إليه، بعد اتفاقهها على ما حوته من العبارات والمعانى الدالة عليها اتفاقا تامًا كاملاً، وتحريرها في ١٧ جمادى الأولى ١٣٤٧هـ الموافق أول نوفمبر سنة ١٩٢٨م.

#### - ۱۹ - معاهدة ( العرو )<sup>(۱)</sup> معاهدة ( العرو )<sup>(۱)</sup> بين المملكة المتوكلية والمملكة العربية السعودية ( وقعت في ۱۵ ديسمبر ۱۹۳۱ ، ووفق عليها في يناير ۱۹۳۲)

تعتبر هذه المعاهدة محاولة لإنهاء النزاع الذي نشب بين الإمام يحيى والملك عبد العزيز بعد أن أعلن الأخير حمايته على الأدارسة في عسير . وقام هذا النزاع بسبب الاختلاف بين الملكين حول ملكية جبل «عرو» في عسير على الحدود اليمنة السعودية . وقد انتهى النزاع بتنازل الملك عبد العزيز عن ملكية هذا الجبل للإمام يحيى . والمعاهدة تقليدية في جوهرها فهى تنص على حسن الجوار والمحافظة على العلاقات الودية بينها ، كما تنظم إقامة رعايا كل منها في الأخرى ، وتسليم هؤلاء لحكومتهم إذا اقتضت الضرورة ، وغير ذلك من المسائل التي تهم بلدين متجاورين تربطها علاقات طيبة . (راجع ص ٣٤٦).

حسب الأمر من سيادة الإمام الأعظم يجيى بن محمد حميد الدين ، وجلالة الملك المعظم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ، قد اجتمعنا من طرف الملكين لعقدة اتفاقية بين الحكومتين بموجب المواد المبينة أدناه .

المادة الأولى: أن يكون على الدولتين المحافظة على الصداقة وحسن الجوار وتوثيق عرى المحبة وعدم إدخال الضرر ببلاد كل منهما على الآخر.

المادة الثانية: يكون على كل من المدولتين تسليم المجرمين السياسيين وغير السياسيين المحدثين بعدهذه الاتفاقية، كل حكومة عند طلب حكومته له.

<sup>(</sup>١) وزارة الخارجية السعودية : بيان عن العلاقات اليمنية السعودية ( الكتاب الأخضر ) ص ٢٢ - ٢٢ .

Survey of International Affairs, 1934, p. 313.

المادة الثالثة: يكون على كل من الدولتين معاملة رعايا الدولة الأخرى في بلادها في جميع الحقوق طبق الأحكام الشرعية.

المادة الرابعة: يكون على كل من الدولتين الضبط والتسليم لرعايا الدولة الأخرى في كل الحقوق الشرعية فيها أشكل ولم ينهه الأمراء ولا العمال فمرجعه إلى الملك والإمام.

المادة الخامسة: على كل من الدولتين عدم قبول من يفر من طاعة دولته كبيرًا أو صغيرًا مستخدمًا أو غير مستخدم و إرجاعه إلى دولته حالاً.

المادة السادسة: إذا حدث حادث من أحد رعايا الحكومتين في بلاد الأخرى فعلى المحدث أن يحاكم في المحاكم التي وقع فيها الحادث.

المادة السابعة: منع الأمراء والعمال عن التداخل بالرعايا مما يحدث القلق ويوقع سوء التفاهم بين الدولتين .

المادة الثامنة: أن كل من يسكن من رعايا الطرفين في بلاد الآخر بعد هذه الاتفاقية وتطلبه حكومته فإنه يساق إلى حكومته حالا.

هذا ما حصل به التراضى بين المندوبين على أن يكون العمل بهذه الثهان مواد بعد مصادقة وموافقة الملكين المعظمين عليها ( وتحرر ما ذكر أعلاه من صورتين بين كل فريق صورة بتاريخ اليوم الخامس من شهر شعبان سنة ١٣٥٠هـ - ١٥ ديسمبر سنة ١٩٣١).

صدق على هذه المعاهدة وأصبحت سارية المفعول في ١٥ رمضان ١٣٥٠هـ (يناير سنة ١٩٣٢).

# معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل بين اليمن وبريطانيا<sup>(۱)</sup> ۱۱ فبراير ۱۹۳۶

تأخر عقد هذه المعاهدة طويلاً نظرًا للظروف الخاصة بالعلاقات اليمنية البريطانية ، فمنذ نهاية الحرب العالمية الأولى والدولتان على خلاف ؛ مما أعطى إيطاليا والاتحاد السوفيتى الفرصة إلى أن يسبقا بريطانيا في عقد معاهدتيها مع الإمام يحيى . وتعتبر المعاهدة أول اعتراف رسمى من جانب بريطانيا باستقلال اليمن ، وباستقلال ملكها الإمام يحيى .

وقد أخرت بريطانيا إبرام هذه المعاهدة إلى سبتمبر سنة ١٩٣٤، وذلك حتى ينفذ الإمام يحيى مطالبها كلها، وهى الإفراج عن الأسرى المذين قبض عليهم الإمام من أهالى المحميات، والجلاء عن أجزاء المحميات التى احتلها الإمام أثناء الفترات السابقة.

ويلاحظ أن إنجلترا هى التى أحرزت الكثير من وراء عقد هذه المعاهدة ، فهى تنص على تأجيل البت فى مسألة الحدود ، وإلزام الإمام بمراعاة علاقات الدود وحسن الجوار ، وجعل مدة العمل بالمعاهدة أربعين عامًا - وهى مدة طويلة تلفت النظر . وقد تحدثنا عن المعاهدة كثيرًا في الرسالة وعن مقدماتها وعواملها ونتائجها ، وذلك نظرًا لأهميتها ولآثارها فيها بعد . (راجع ص ٣٧٢) .

<sup>(</sup>۱) نزیه مؤید العظم: رحلة فی بلاد العربیة السعیدة، جدا، ص ۲۱۲ – ۲۱۲ . Hurewitz,: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol, II, pp. 196 \_ 197.

المقدمة: بها أن لجلالة ملك اليمن حضرة الإمام من جهة ، وملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والمالك البريطانية خلف البحار وقيصر الهند من الجهة الأخرى ، رغبة في الوصول إلى معاهدة على أسساس الصداقة والتعاون لمنفعة الفريقين ، قد قررا عقد هذه المعاهدة ، وعينا بصفة المندوبين المفوضين .

عن جلالة ملك اليمن حضرة الإمام حضرة صاحب السعادة القاضى محمد راغب بن رفيق .

وعن جلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والمالك البريطانية خلف البحار وقيصر الهند وأيرلندا الشهالية حضرة صاحب السعادة اللفتيننت كولونيل برنارد راودون ريلى س . ى . أوب المحسترم اللذين بعد تبليغ أوراق تفويضها وتحقيق صحتها على شكل حسن اتفقا على ما يأتى :

المادة الأولى: يعترف جلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والمالك البريطانية خلف البحار وقيصر الهند باستقلال جلالة ملك اليمن حضرة الإمام ومملكته استقلالاً كاملاً مطلقاً في جميع الأمور مهما كان نوعها.

المادة الثانية: يسود السلم والصداقة بين الفريقين المتعاهدين الساميين اللذين يتعهدان بالمحافظة على حسن العلائق ( العلاقات ) بينها من جميع الوجوه.

المادة الثالثة: يؤجل البت في مسألة الحدود اليمنية إلى أن تتم مفاوضات تجرى بينها قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة بها يوافق الفريقان المتعاهدان الساميان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل بدون إحداث أي منازعة أو مخالفة.

وإلى أن تتم المفاوضات المشار إليها في الفقرة السالفة الذكر فالفريقان المتعاقدان الساميان يوافقان على بقاء الوضع القائم بالنسبة للحدود كما هي

عليه عند تاريخ توقيع هذه المعاهدة ، وأن يمنعا بكل ما لديها من الوسائل أى تعد من قواتها في الحدود المذكورة ، وأى تدخل من أتباعها أو من جانبها في شئون الأهالي القاطنين في الجانب الآخر من الحدود المذكورة .

المادة الحالية نافذة المفعول ، وبناء على الموافقة المتبادلة ، ما يلزم من المعاهدة الحالية نافذة المفعول ، وبناء على الموافقة المتبادلة ، ما يلزم من المعاهدات لتنظيم الأمور التجارية والاقتصادية على أساس المبادئ الدولية العامة .

#### المادة الخامسة:

- ١ رعايا كل من الفريقين المتعاهدين الساميين الذين يرغبون فى التجارة فى أقاليم الفريق الآخر يكونون تابعين للقوانين والأحكام المحلية ، ويتمتعون بنفس المعاملة التى يتمتع بها رعايا الدولة الأكثر رعاية .
- ٢ كذلك سفن كل من الفريقين المتعاقدين الساميين وشحناتها تتمتع فى موانى الفريق الآخر بنفس المعاملة التى تتمتع بها سفن الدولة الأكثر رعاية وشحناتها ، وتعامل ركاب تلك السفن فى موانى بلاد الفريق الآخر بنفس ما يعامل به من كان فى سفن الدولة الأكثر رعاية هنالك .
- ٣ تنفيذا لأغراض هذه المادة فإن ما يتعلق بجلالة ملك بريطانيا العظمى
   وأيرلندا والمالك البريطانية خلف البحار وقيصر الهند.
- (أ) كلمة (أقاليم) ينبغى أن يعد معناها مملكة بريطانيا العظمى المتحدة وأيرلندا الشهالية والهند وجميع مستعمرات جلالته والبلاد المحمية وجميع البلاد المنتدب عليها من قبل حكومة جلالته في المملكة المتحدة.

(ب) كلمة (رعايا) ينبغى أن يعد معناها جميع رعايا جلالته أينها سكنوا، وجميع أهالى البلاد التي تحت حماية جلالته، وكذلك جميع الشركات المؤسسة في أي بلد من بلاد جلالته تعتبر من رعايا جلالته.

(ج) كلمة (سفن) ينبغى أن يعد معناها جميع السفن التجارية المسجلة في أي بلد من بلاد اتحاد الشعوب الريطانية.

المادة السادسة: هذه المعاهدة تكون أساسًا لكل الاتفاقيات التى ستعقد بعد ذلك بين الفريقين المتعاهدين الساميين حاليًا ومستقبلاً بقصد تقوية الود والصداقة، ويتعهد الفريقان المتعاهدان الساميان بعدم تقديم المساعدة لأى عمل موجه ضد الود والصداقة المخلصة القائمة بينها أو التسترعليه.

المادة السابعة: يصدق على هذه المعاهدة بأسرع وقت ممكن بعد التوقيع، وتتبادل وثائق التصديق في صنعاء، ويعمل بها من تاريخ تبادل التصديق، وتبقى معمولاً بها لمدة أربعين سنة. وتقريرًا لذلك وقع المندوبان المفوضان المشار إليها إمضاءهما على المعاهدة الحاضرة، وقد كتبت هذه المعاهدة من نسختين باللغتين الإنجليزية والعربية، وإذا نشأت شكوك في تفسير شيء من هذه المواد فالفريقان المتعاهدان الساميان يعتمدان النص العربي.

حررت في صنعاء اليمن في يوم ٢٦ من شهـر شوال سنة ١٣٥٢هـ الموافق ١١ فبراير سنة ١٩٣٤م. - 11 -

#### معاهدة الطائف(١)

#### بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية ٦ صفر سنة١٣٥٣هـ (١٩ مايو سنة ١٩٣٤م)

أنهت هذه المعاهدة المنازعات التي كانت قائمة بين اليمن والمملكة السعودية بسبب الاختلاف على ملكية بعض مناطق الحدود، وغيرها من المسائل المعلقة التي تنشب عادة بين بلدين تجاورت حدودهما وتشابكت مصالحها.

وتعتبر المعاهدة نتيجة مباشرة للحرب التى دارت رحاها للدة سبعة سابيع ، والتى نصت المعاهدة فى مادتها الأولى على وقفها . وقد اتصفت المعاهدة حينئذ بأنها « أنشودة من أناشيد الوحدة العربية » . وهى رغم المبالغة فى هذا الوصف - معاهدة شاملة ، احتوت على كثير من التفصيلات مثل : تحديد نقاط الحدود والقبائل ، أو القرى التى يمر بها خط الحدود ، وكذلك تنظيم العلاقات بين حكام هذه المناطق ، وغير ذلك من الأمور الخاصة بتنظيم العلاقات بين جارتين عربيتين ، ولذلك كله فهى تعتبر أطول معاهدة بين جارتين عربيتين ، وللحظ أن هذه المعاهدة نصت على ضم منطقتى عسير ونجران إلى المملكة العربية السعودية كها أنها منطقتى عسير ونجران إلى المملكة العربية السعودية كها أنها

<sup>(</sup>۱) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة، جـ ۱ ، ص ١٩٢ – ٢٠٢ ( ونظرًا لأهميتها واهتهام العالم العربي حينتذ بأحداث الحرب اليمنية السعودية، فقد نشرت جميع الجرائد العربية في عواصم العالم العربي نص هذه المعاهدة، انظر الأهرام في ٢٠ / ٢ / ١٩٣٤ ، ص ٢ ).

توضح نوع العلاقات والصلات التى ربطت بين البلدين . وقد ألحق بالمعهد نص آخر عرف « بعهد التحكيم » يبين كيفية إنهاء المشاكل التى يمكن أن تشور بين البلدين – وخاصة مشاكل الحدود – عن طريق التحكيم ، حتى لا تودى هذه المشاكل إلى قيام الحرب بين البلدين مرة أخرى . وقد نالت هذه المعاهدة اهتهامنا كثيرًا في الرسالة . (راجع ص ٤٠٦) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

نحن الإمام يحيى بن محمد حيد الدين ملك المملكة اليانية ، بها أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية ، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ، ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلاديها ، ووقعها مندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة ، وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخسين بعد الثلاثها ثة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيها يلى :

#### معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين الملكة اليمانية وبين الملكة العربية السعودية

حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة.

وحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى .

رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيها بينهما وبين حكومتيهما وشعبيها ، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها .

ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينها وبين حكومتيها وبلاديها على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة:

وحبًا فى تثبيت الحدود بين بلاديها وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط الصداقة الإسلامية فيما بينها وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بالديها وشعيبها.

ورغبة فى أن يكونا عضدًا واحدًا أمام الملهات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيها بينهها ، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهها وهما:

عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير .

وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكى الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء .

وقد منح جلالة الملكين لمندوبيها الآنفى الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منها فوجداها موافقة للأصول، قررا باسم مليكيها الاتفاق على المواد الآتية:

المادة الأولى: تنتهى حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين جلالة

الملكين وبلاديها وشعبيها حالة سلم دائم وصداقة وطيدة ، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها . ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينها ، وبأن يسود علاقتها روح الإنحاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات ، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتها الصادقة في الوفاق ، والاتفاق سرًّا وعلنًا ، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقها وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيها إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضاء الخالق وعز قومها ودينها .

المادة الثانية : يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لل التحر باستقلال كل من المملكتين إستقلالاً تامًّا مطلقًا وبملكيته عليها ، فيعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد المدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين ، باستقلال المملكة العربية السعودية استقلالاً تامًّا مطلقًا ، وبالملكية على المملكة العربية السعودية ، ويعترف حضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل السعود ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال عملكة اليمن استقلالا تامًّا ، وبالملكية على عملكة اليمن . ويسقط كل منها أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة . إن جلالة الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليهانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في نجران وبلاديام ، كما أن جلالة الإمام عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها.

المادة الثالثة: يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التى تكون بها الصلات والمراجعات بها فيها حفظ مصالح الطرفين وبها لا ضرر فيه على أيها ، على أن يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل عما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أى الفريقين أن يمنح الآخر أكثر عما يقابله بمثله .

المادة الرابعة: خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيها يلى ، ويعتبر هذا الخط خطًا فاصلاً قطعيًا بين البلاد التي تخضع لكل منهها:

يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين «ميدى » و « الموسم » على ساحل البحر الأعر إلى جبال تهامة في الجهة الشموقية ، ثم يرجع شمالاً إلى أن ينتهي إلى الحمدود الغربيمة الشمالية التي بين « بني جماعة » ومن يقابلهم من جهة الغرب والشيال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود « نقعة » و « وعار » التابعتين «مروان » و « عقبة رفادة » ، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحسدود بين من عسدا « يام » من « همدان بن زيد وائلي » وغيره وبين « يام » فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال فهدو من المملكة اليانية ، وكل ما هو عن يسار الخط المذكور فهـو من المملكة العربية السعودية ، فها هو في جهـة اليمين المذكـورة هـو «ميدى » و « حسرض » وبعض قبيسلة « الحسرث » و « المير » وجبسال «الظاهر» و « شــذا » و « الضيعـة » وبعض « العبادل » وجميع بلاد وجبال « رازح » و « منسبه » مع « عرو آل مشيخ » وجميع بلاد وجبسال « بني جماعة » و « سحار الشام يباد » وما يليها ومحل « مريضعة » من سحار الشام

وعموم «سحار» و «نقعة» و «وعار» وعموم «واثلة» وكذا الفرع مع « عقبة نهـوقة » وعمـوم من عـدا « يـام » و « وادعـة ظهـران » من « همـدان ابن زيد » هؤلاء المذكورون وبالدهم بحدودها المعلومة ، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها عما لم يدكر اسمه ، مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًّا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة ١٣٥٢ هـ ، كل ذلك همو في جهمة اليمين فهو من المملكة اليهانية ، وما همو في جهة اليسمار المذكورة وهو «الموسسم» و «وعلان» وأكثر «الحسرث» و «الخسوبة» و « الجابري » وأكثر « العبادل » وجميع « فيفا » و « بني مالك » و « بني حسريض » و « آل تليد » و « قحطان » و « ظهران وادعة » وجميع « وادعة ظهران » مع مضيق « مروان » و « عقبة رفادة » وما خلفها من جهة الشرق والشهال من « يام » و « نجران » و « الخضن » و « زور وادعة » وسائر من هو في نجران من « واثلة » وكل ما هو تحت « عقبة نهوقة » إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق ، هؤلاء المذكروون وبلادهم بحدودها المعلومة ، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها عما لم يذكر اسمه عما كان مرتبطًا ارتباطاً فعليًّا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة ١٣٥٢ هـ، كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية ، وما ذكر من يام ونجران و « الحضن » و « زور وادعة » وسائر من هو في نجران من وائلة ، فهو بناء على ماكان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز في « يام » والحكم من جلالة الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية ، وحيث إن « الحضن » و « زور وادعة » ومن هو من وائلة في نجــران هم من وائلة ، ولم يكن دخــولهم في المملكة العــربية السعودية إلا لما ذكر ، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخسوانهم والسلة من التمتع بالصلات والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به . ثم يمتد هذا

الخط من نهاية الحدوود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا «يام » من «همدان بن زيد » وسائر قبائل اليمن ، فللمملكة اليهانية كل الأطراف والبلاد اليهانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات ، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شهال وجنوب وشرق وغرب فهو الجهات ، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شهال وجنوب وشرق وغرب الميل باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة ، وكثيرًا ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين . أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه ، فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل .

المادة الخامسة: نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنها يتعهدان تعهدًا متقابلاً بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خسسة كيلو مترات من كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.

المادة الساميين المتعاقدين بأن يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسحب جنده فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.

المادة السابعة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع كل منها أهالى المملكة الأخرى فى كل منها أهالى المملكة الأخرى فى كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادى من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخيذه بالتحقيق الشرعى من بعد إبرام هذه المعاهدة وضهان ما تلف

وبها يلزم بالشرع فيها وقع مع جناية قتل أو جرح ، بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان . ويظل العمل بهذه المادة ساريا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر .

المادة الثامنة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقابلاً بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينها وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينها من اختلاف ، سواء كان سببه منشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها ، أم كان ناشئًا عن أى سبب آخر بالمراجعات الودية . وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة ، يتعهد كل منها بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرافق بهذه المعاهدة ، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا منها أو بعضًا متماً للكل فيها .

المادة التاسعة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية ، استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأى عمل عدوانى أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر ، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خاطئ من حكومة الفريق الآخر وهى:

ان كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوبة منها اتخاذ التدابير ، فبعد التحقيق الشرعى وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذى يقضى على فعله ويمنع وقوع أمثاله .

٢ – وإن كان الساعى في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوبة منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم على عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه

من الهرب وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم الساح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى ، وإن تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته .

٣ - وإن كان الساعى فى عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة ، فإن الحكومة المطلوب منها والتى يوجد الشخص على أراضيها ، تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها ، وعده شخصًا غير مرغوب فيه ، ويمنع من العودة إليها فى المستقبل .

المادة العاشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده، فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاد الفار منها، وفي حالة إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.

المادة الحادية عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من الداخل بأى وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التى تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.

المادة الثانية عشرة: يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهمة من الجهات الصائرة إلى الفريق الأخر بموجب هذه المعاهدة رعيمة لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أى شخص، أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا بموافقة ذلك الفريق، وبأن

تكون معاملة رعايا كل من الفريقين فى بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.

المادة الثائثة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل، عن سائر الإجرام، والأعهال العدائية، التى يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أى في بلاد الفريق الذى منه إصدار العفو) كها أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجأوا أو انحازوا أو بأى شكل من الأشكال انضرة والي الفريق الآخر، من كل جناية، ومال أخلوا منذ لجأوا إلى الفريق الآخر إلى عددهم كائنًا ما كان ما بلغ، وبعدم الساح بإجراء أى نوع من الإيذاء أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء، أو الانحياز أو الشكل الذى انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أى الفريقين بوقوع شيء خالف لمذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين، الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي عن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر، حتى لا يحصل أى حيف ولا نزاع، وما يقرره المندوبان يكون نافدًا.

المادة الرابعة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعايا الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم ، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضيعين لأحكام مملكتهم ، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أى شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها أو أى نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها .

المادة الخامسة عشرة: يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة ، أو الاتفاق معه على أى أمر يخسل بمصلحة الفريق الآخر أو يضسر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعسرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.

المادة السادسة عشرة: يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعها روابط الإخوة الإسلامية، والعنصرية العربية، أن أمتها أمة واحدة، وأنها لا يريدان بأحد شرًا، وأنها يعملان جهدهما لأجل ترقية شئون أمتها في ظل الطمأنينة والسكون، وأن يبذلا وسعها في سائر المواقف لما فيه الخير للاديها وأمتها غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة.

المادة السابعة عشرة: في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:

أولاً: الوقوف على الحياد التام سرًّا وعلنًا.

ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.

ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجع الطرق لضهان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع الضرر عنها والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدى الخارجي.

المادة الثامنة عشرة: في حالة حصول فتن واعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منها تعهدًا متقابلاً بما يأتي:

أولاً: اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثاثرين من الاستفادة من أراضيه .

ثانيًا: منع التجاء اللاجئين إلى بلاده ، وتسليمهم أو طردهم إذا لجأوا إليها كما هو موضح ( في المادة التاسعة والعاشرة أعلاه ).

ثالثًا: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم .

-000-

رابعًا: منع الإمدادات، والأرزاق، والمؤن والذخائر، عن المعتدين أو الثائرين..

المادة التاسعة عشرة: يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتها في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزويد الاتصال بين بلاديها وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينها. وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد اتفاق جمركي، يصون مصالح بلاديها الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كاملة لمصالح الفريقين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.

المادة العشرون: يعلن كل من الفريقين السامين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء، وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينا يوجد في ذلك العمل الشخصي في كل من الطرفين، في مكان واحد، فإنها يتراجعان فيا بينها لتوحيد خطتها، للعمل العائد لمصلحة البلدين، التي هي كلمة واحدة، ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة كانت في أي حق له كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو إضراره لسلوك هذه الطريقة.

المادة الحادية والعشرون: يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها ف ٥ شعبان سنة ١٣٥٠ هـ على كل حال اعتبارًا من تاريخ هذه المعاهدة.

المادة الثانية والعشرون: تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك،

وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع . وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة ، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها ، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل .

المادة الثائثة والعشرون: تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه. (٦ صفر سنة ١٣٥٣هـ – ١٩/٥/١٩٣٤) (عن اليمن عبد الله بن أحمد الوزير)، (وعن السعودية الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود).

### عهد التحكيم بين مملكة اليمن وبين المملكة العربية السعودية

بها أن حضرة صاحبى الجلالة الإمامين الملك يحيى ملك اليمن. والملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ، قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسهاة بمعاهدة « الطائف » على أن يحيلا إلى التحكيم أى نزاع أو اختلاف ، ينشأ عن العلاقات بينها وبين حكومتيها وبلاديها متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله ، فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبيئة في المواد الآتية:

المادة الأولى: يتعهد كلَّ من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع عليها على التحكيم خلال شهر واحد من خلال استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.

المادة الثانية: يجرى التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب باتفاق الفريقين المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ، ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين ، وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منها شخصًا ، فإن قبل أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعًا ، وإن لم يكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة أيها يكون وازعًا ، مع العلم بأن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطوفين ، فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لميئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية ، وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين ، تجرى المراجعات فيها بعد إلى أن يحصل الاتفاق على المقبولين من الطرفين ، تجرى المراجعات فيها بعد إلى أن يحصل الاتفاق على المقبولين من الطرفين ، تجرى المراجعات فيها بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك .

المادة الثالثة: يجب أن يتم اختيار لجنة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر، وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة ، وعلى هيئة المحكمين أن تعطى حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه . ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ، ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ، ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه . ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم ، وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك .

المادة الرابعة : أجور محكمي كل فريق عليه ، وأجور رئيس هية التحكيم مناصفة بينهما ، وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى .

المادة الخامسة: ويعتبر هذا العهد جزءًا متماً لمعاهدة « الطائف » الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل سارى المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة.

وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخسين بعد الثلاثيائة والألف.

( وقعه كذلك ابن الوزير ، وخالد بن عبد العزيز ) .



# المعاهدةاليمنية الهولندية (۱۱ ۱۵ ذي القعدة سنة ۱۳۵۱هـ (۱۲ مارس ۱۹۳۳م)

تعتبر هذه المعاهدة نموذجًا لعدد من المعاهدات القليلة التى عقدها الإمام يحيى طوال عهده الطويل. وهى جميعًا تنص على الاعتراف بدولة اليمن وباستقلال ملكها الإمام يحيى - ولو ضمنيًّا - في ديباجة كل منها وعلى سيادة السلم والصداقة بين كل منها.

وإلى جانب ذلك فهى تقضى بتبادل التجارة بين البلدين، وتنظم إقامة رعايا كل منها فى بلد الأخرى، وتبين كيفية معاملة تلك التجارة وهؤلاء الرعايا فى كل منها، وهذه المعاهدة – وأمثالها – لا تزيد على أنها مفتاح لنوع من العلاقات المحددة بين البلدين، وبداية لتبادل التجارة بينها. وإلى جانب ذلك فهناك ملاحظة هامة، وهى النه هذه المعاهدة – وأمثالها كذلك – تنص على أنه سيكون هناك أن هذه المعاهدة – وأمثالها كذلك – تنص على أنه سيكون هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين، ولكن لم تقم هذه العلاقات طوال عهد الإمام؛ إذ من المعروف أنه لم يسمح بإقامة علاقة دبلوماسية أو تبادل الممثلين الدبلوماسيين مع أية دولة أجنبية. ومدة سريان هذه المعاهدة كانت خس سنوات فقط، وأن تجدد إذا رغب الطرفان، وهذه هي عادة الإمام، وهذا يدل على مدى التحديد الذي يرمي إليه عند عقد المعاهدات، وإلى مدى الحدر الذي يواجه به العالم الخارجي عند عند عند ألم إقامة العلاقات بيننها. (راجع ٢١٤).

حضرة صاحب الجلالة ملك (قطعة) اليمن المستقلة وحاكمها المطلق الإمام يحيى ابن الإمام محمد بن يحيى حميد الدين المعظم.

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد فخرى : اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ٢٢٥ - ٢٢٧ .

وحضرة صاحبة الجلالة المعظمة ملكة بلاد هولندة المستقلة وحاكمتها المطلقة و يلهلمين المبجلة .

رغبة منها في تأسيس روابط الصداقة بين الدولتين وتوثيق عراها على قاعدة القوانين الدولية العامة قد قررا عقد معاهدة صداقة ولهذا عين:

من طرف جلالة ملك اليمن الإمام يحيى حضرة الكاتب الأول لعرش الدولة اليمنية صاحب السعادة القاضى محمد راغب بن رفيق.

ومن طرف جلالة ملكة هولندة حضرة مفوض جلالتها بجدة صاحب السعادة المسيو. ك. أدريانة ، مندوبين مفوضين عنها ، وقد اتفقا على المواد الآتية:

المادة الأولى: يسود بين دولة اليمن ودولة هولنده وبين رعايا كلتا الدولتين سلام لا يمس وصداقة خالصة مطلقة .

المادة الثانية: سيكون من كل من الفريقين الساميين المتعاهدين المناء العلاقات السياسية والقنصلية بينها في الوقت الذي سيقرران تعيينه وعند ذلك يتمتع الممثلون السياسيون والقنصليون من كل منها في بلاد الأخرى بالمعاملة المقررة بمبادئ القانون الدولي العامة بشرط أن تكون هذه المعاملة متساوية.

المادة الثالثة: كل من رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين اللذين يقصدون التجارة في بلاد الفريق الآخر يكونون تابعين للقوانين والأحكام المحلية ويتمتعون بنفس المعاملة التي يتمتع بها رعايا الدولة الأكثر رعاية من كل الوجوه. وكذلك تعامل سفن كل من الفريقين المتعاهدين وشحناتها في المواني

الفريق الآخر بنفس المعاملة التي تتمتع بها سفن الدولة الأكثر رعاية وشحناتها من كل الوجوه.

المادة الرابعة: حاصلات أرض كل من الفريقين المتعاهدين ومصنوعاتها تعامل في دخولها إلى بلاد الفريق الآخر فيها يتعلق بتعيين مقادير الرسوم والضرائب الجمركية وأخدها بنفس المعاملة التي تعامل بها حاصلات ومصنوعات الدولة الأكثر رعاية، وكذلك تأكيدًا لهذا تعامل حاصلات الأرض والمصنوعات التي تخرج من بلاد أحد الفريقين إلى بلاد حاصلات الأرض والمعنوعات التي تخرج من بلاد أحد الفريقين إلى بلاد الفريق الآخر فيها يتعلق بتعيين مقادير الرسوم والضرائب الجمركية وأخذها بنفس المعاملة التي تعامل بها حاصلات الأرض والمصنوعات التي تخرج إلى بلاد الدولة الأكثر رعاية.

المادة الخامسة: لقد دونت هذه المعاهدة في نسختين أصليتين مساويتين باللغة العربية واللغة الهولندية ، وإذا نشأت شكوك في تفسير مادة من المواد ، أو تفسير قسم من أي مادة كانت ، فالطرفان يعتمدان النص العسربي . ومن حيث إنها كانت في ملحقات مملكة هولندة في خارج أوروبا بعض قوانين وأحكام خالفة لقوانين وأحكام بلاد هولندة في أوروبا ، فقد اتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على أن تطبيق هذه المعاهدة فيها يخص دولة هولندة سيكون مقتصرًا على بلاد مملكة هولندة الأوروباوية وسيكون إبرامها وتبادل الوثائق بأقرب وقت ، وتصير نافذة المفعول بمجرد تبادل الوثائق المورب وقت ، وتصير نافذة المفعول بمجرد تبادل الوثائق المبرمة .

وقد اتفق الفريقان المتعاهدان على عقد هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ تبادل الوثائق المبرمة على أنه إذا أراد أحد الفريقين المتعاهدين إلغاء هذه المعاهدة بعد انقضاء مدتها يجب أن يشعر الفريق الآخر بمراده قبل انتهاء المدة بستة أشهر وإلا استمرت هذه المعاهدة ، ولا تلغى إلا بعد مضى (م ٣٦ - تكوين المن المديث)

ستة أشهر من حين إشعار أحد الفريقين للآخر بإرادته إلغاءها . وتبييناً لهذا قد صار توقيع هذه المعاهدة من حضرتى مفوضى الفريقين المشار إليها ووضعا أختامها عليها.

حرر بصنعاء اليمن بتاريخه ١٥ ذى القعدة سنة ١٣٥١هـ الموافق ١٢ مارس سنة ١٩٣٣م.

كورنليس ادريانة

محمد راغب بن رفيق



#### -14-

# المعاهدة اليمنية الأثيوبية (۱) ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٥٥هـ (٢٢ مارس سنة ١٩٣٥م)

تعتبر هذا المعاهدة نموذجاً آخر مثل المعاهدة اليمنية الهولندية . وهي تنص على سيادة السلام والصداقة بين البلدين وعلى تبادل التجارة وتوسيع قاعدتها ، كما تنظم إقامة رعايا كل منها في البلد الأخرى . وتبرز المعاهدة أيضاً الحرص على علاقات الود والصداقة ، وعلى أن تعامل كل منها تجارة ورعايا البلد الأخرى معاملة تجارة ورعايا البلد الأخرى معاملة تجارة ورعايا الدولة الأكثر رعاية . ونصت المعاهدة على إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل الدبلوماسيين بينها ، ولكن لم يحدث شيء من هذا طوال عهد الإمام يحيى . ويلاحظ أن مدة العمل بهذه المعاهدة خمس سنوات فقط أيضاً ، على أن تجدد إذا لم ترغب إحدى الدولتين في إنهاء العمل بها ( راجع ص ٢١٤) .

إن حضرة صاحب الجللة ملك أثيوبية قداماى هيلاسلاس الأول المعظم ، وحضرة صاحب الجلالة ملك وحاكم اليمن المطلق الإمام يحيى ابن الإمام محمد بن يحيى حميد الدين المبجل .

رغبة منهما فى تأسيس روابط الصداقة والمحبة بين الدولتين الغاليتين ، وتوثيق عراها على قاعدة القوانين الدولية العامة قد قررا عقد معاهدة صداقة وتجارة ولهذا الغرض عين :

من طرف حضرة صاحب الجلالة إمبراطور أثيوبية: حضرة صاحب السعادة سافى تزوز مسيقل، وصاحب العزة ليج اندراكه ماساى.

<sup>(</sup>۱) نزيه مؤيد العظم: رحلة فى بلاد العربية السعيدة ، جدا ، ص١٨٩ - ١٩١ ، الدكتور أحمد فخرى: اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ٢٢٨ - ٢٣٠ .

من طرف حضرة الجلالة ملك اليمن الإمام: حضرة صاحب السعادة القاضى محمد راغب بن رفيق .

مندوبين مفوضين من الدولتين المشار إليهما . وقد اتفقوا بعد تثبت وثائق اعتمادهم ، على المواد الآتية :

المادة الأولى: يفتح بين الإمبراطورية الأثيوبية والمملكة اليهانية سلام دائم وصداقة تامة مطلقة.

المادة الثانية : يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على تقوية علاقتها الودية والتجارية وعلى أن يسهلا تبادل المنتجات بينها .

المادة الثالثة: لكل من رعايا الإمبراطورية الأثيوبية والمملكة اليمنية الحرية في الدخول والإقامة للتجارة في بلاد الفريق الآخر من المتعاقدين الساميين اللذين اتفقاعلى أن يعاملوهم وتجارتهم بالأحكام المحلية، ويتمتعوا بها يتمتع به رعايا الدولة الأكثر رعاية.

المادة الرابعة: من المتفق عليه أن رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين يكونون فى كل أمورهم ومعاملاتهم خاضعين للقوانين والمحاكم المتبعة عادة فى البلاد المقيمين بها.

المادة الخامسة: سيكون من الفريقين الساميين المتعاقدين فى الوقت المناسب وبموافقتها إنشاء سفارة وقنصليات، وإلى أن يكون إنشاء العلاقات السياسية والقنصلية هذه يتفقان على أن يعطى لرعايا كل منها المقيمين فى بلاد الفريق الآخر المساعدة والصيانة اللازمة.

المادة السادسة: بهذه المعاهدة لا يسمح الفريقان الساميان المتعاقدان لأى حركة ضد صداقتها الصميمة، ويجتهدان في التقرب أكثر مما هما عليه الآن

في المعاونة وفي ازدياد علاقتها ، وعلى روح هذه المعاهدة تبنى الاتفاقات والمعاهدات التي سيكون عقدها في المستقبل بينها .

المادة السابعة: تكون مدة هذه المعاهدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ تبادل حجج التصديق بينها ، وتتجدد بنفسها كل مرة خمس سنوات أخر ، إن لم ترفض المعاملة بها إحدى الدولتين المتعاقدتين قبل ستة أشهر من انتهائها .

وتبادل حجج التصديق يكون في صنعاء في أقرب مدة ممكنة ، وبهذه المعاهدة يلغي كل ما قبلها .

وتقريراً لذلك وقع المفوضون المشار إليهم إمضاءاتهم على المعاهدة هذه ، ووضعوا أختامهم عليها ، ولهذه المعاهدة نسختان باللغتين الإمهارية والعربية ، وحيث إن أصل ومنبع اللسانين المشار إليها متحد ، فعند اللزوم للتفسير يعتبر النص العربى .

وحرر في صنعاء اليمن في ١٧ ذي الحجة سنة ١٣٥٣ الموافق ٢٢ مارس سنة ١٩٣٥ .

محمد راعب بن رفیق لیج اندرکه ماسای سافی تزوز مسیقل

# المعاهدة اليمنية الفرنسية (۱) ٣ صفر سنة ١٣٥٥هـ (٢٥ أبريل سنة ١٩٣٦م)

هذه المعاهدة هي أول اعتراف رسمى فرنسى باستقلال اليمن وباستقلال ملكها الإمسام يحيى ، ولذلك نصبت مادتها الأولى على ذلك . وإلى جانب هذا نصت المعاهدة على سيادة السلم والصداقة بين البلدين ، وعلى تبادل التجارة بينها والنظر في عقد اتفاقيات خاصة بالمسائل الاقتصادية فيها بعد ، وعلى أن تعامل كل منها تجارة ورعايا الدولة الأكثر رعاية ، ونصت المسادة الشائشة منها على تبادل المثلين الدبلوماسيين بين ونصت المسادة الشائشة منها على تبادل المثلين الدبلوماسيين بين البلدين ، ولكن لم يجدث ذلك إلا متأخراً بعد وفاة الإمام يحيى .

ويلاحظ هنا أمران، أولها أن مدة العمل بهذه المعاهدة هي عشر سنوات - وهي أطول نسبيًّا من المعاهدات الأخرى - ولكننا نرى أن ذلك قد يرجع إلى حرص فرنسا على ألا تقل مدة العمل بمعاهدتها مع الإمام عن مدة معاهدتي كل من إيطاليا والاتحاد السوفيتي مع الإمام . وثانيها ، أنه بالرغم من التنافس الاستعارى التقليدي بين إنجلترا وفرنسا ، إلا أن الأخيرة لن تعقد معاهدتها مع الإمام يحيى إلا متأخراً - بالنسبة لإيطاليا والاتحاد السوفيتي رغم وجود نفس الظروف المهيأة - وبعد أن عقدت إنجلترا معاهداتها مع الإمام يحيى . وقد يرجع ذلك إلى أن إنجلترا كانت تعتبر الجزيرة العربية مجال نفوذ خاص لها - في فترة ما بين الحربين على الأقل - وكانت فرنسا لا تمانع في ذلك حينئل ، فترة ما بين الحربين على الأقل - وكانت فرنسا لا تمانع في ذلك حينئل ، بل ويقال إن إنجلترا حرصت على الإشارة إلى هذا التخصيص أثناء مؤتمر الصلح الذي عقد عقب نهاية الحرب العالمية الأولى . ورغم عقد مقد المعاهدة (اليمنية الفرنسية) فقد ظلت علاقة البلدين بعضها

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد فخرى: اليمن ماضيها وحاضرها، ص ٢٣١ - ٢٣٣.

ببعض محدودة للغاية حتى نهاية حكم الإمام يجبى ، ولم تستفد قرنسا من وراثها كثيراً ، ويرجع ذلك إلى سياسة الإمام يحيى الخارجية عامة . ( راجع ص ٤١٦ ) .

حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى ابن الإمام محمد بن يحيى حميد الدين ملك اليمن .

ورئيس الجمهورية الفرنسية

رغبة منها في توطيد روابط الصداقة التي تجمعها ، وتسهيلا للعلاقات بين الدولتين ، قد قررا لهذا الغرض عقد معاهدة بواسطة مندوبيها المفوضين عنها والموقعين أدناه اللذين بعد أن تبادلا أوراق اعتمادهما ، ووجداها مطابقة للأصول ، اتفقا على الأحكام الآتية :

المادة الأولى: تعترف حكومة الجمهورية الفرنسية بدون قيد ولا شرط بأن علكة اليمن دولة حرة ذات سيادة واستقلال.

المادة الثانية: يسود سلم ثابت وصداقة دائمة بين حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة ملك اليمن وحكومته ورعاياهما بدون أى استثناء للأشخاص والأماكن.

المادة الثالثة: يفوض أو يعين كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لدى الفريق الآخر وموافقته، في وقت يصير الاتفاق على تحديده، عمثلين ووكلاء سياسيين أو قنصليين ينتخبهم، ويتمتع هؤلاء في بلاد مقرهم على أن يكون ذلك بطريقة المقابلة بالمثل بجميع الحقوق والامتيازات المصطلح عليها دوليا، وبالمعاملة الممنوحة لممثلي ووكلاء أولى الأمم بالتفضيل.

المادة الرابعة: إن رعايا الفريقين الساميين المتعاقدين الفين يقصدون بلاد الفريق الآخر للتجارة أو الصناعة أو أى ضرض مباح، يتمتعون في ظل

القوانين والأنظمة السارية المفعول في تلك البلاد بمطلق السلامة والصيانة فيها يتعلق بأشخاصهم وأموالهم ، كها أنهم يتمتعون أيضاً بالمعاملة الممنوحة لرعايا أولى الأمم بالتفضيل .

المادة الخامسة: تتمتع سفن وشحنات كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في مرافق الفريق الآخر بالمعاملة الممنوحة إلى سفن وشحنات أولى الأمم بالتفضيل، على أن هذا الحكم لا يطبق على النقليات التي تجرى بين مرافئ واقعة في بلاد خاضعة لسلطة نفس أحد الفريقين الساميين المتعاقدين.

المادة السادسة: لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين حق النظر في الفرصة المناسبة لهما فيها بعد لعقد اتفاقيات خاصة لترتيب جميع الأمور التي تهم علاقاتها المتبادلة، والتي لم يشر إليها في هذه المعاهدة كمثل الأمور الاقتصادية.

المادة السابعة: وسيتفاوض أيضاً الفريقان الساميان المتعاقدان فيها بعد إذا قضت الحاجة بعقد اتفاقيات خاصة تتعلق بتعيين العلاقات بين عملكة اليمن من جهة ودول سوريا ولبنان من جهة أخرى ، حيث إن أحكام هذه المعاهدة لا تسرى على هذه العلاقات.

المادة الثامنة: سيجرى إبرام هذه المعاهدة، ويجرى تبادل قرارات إبرامها في صنعاء في أقرب وقت مكن، وتصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات الإبرام، ولمدة عشر سنوات اعتباراً من هذا التاريخ الأخير وإذا لم يعلن أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للفريق الآخر عزمه قبل ستة أشهر من انتهاء السنوات العشر على إلغاء هذه المعاهدة ؛ فإنها تعتبر مجددة بطبيعتها لمدة عشر سنوات أخرى.

المادة التاسعة: لقد جرى توقيع هذه المعاهدة في صنعاء اليمن على نسختين أصليتين باللغتين الفرنسية والعربية ، ولكل منهما قوة واحدة وقيمة واحدة ، وعند وقوع خلاف في التفسير فالمعتبر النسخة العربية .

تحريراً في ثالث صفر المظفر سنة ألف وثلاثمائة وخمس وخمسين هجرية الموافق خامس وعشرين أبريل سنة ألف وتسعمائة وست وثلاثين ميلادية .

مخره مغره مغره

#### -10-

# المعاهدةاليمنية البلجيكية(١)

### ۲۳ رمضان سنة ۱۳۵۵هـ (۷ دیسمبر سنة ۱۹۳۳م)

تعتبر هذه المعاهدة إحدى المعاهدات المتشابهة التي عقدها الإمام يحيى مع بعض الدول الأوروبية ، ويلاحظ أن هذه المعاهدات - الهولندية والفرنسية والبلجيكية - عقدت في أوقات متقاربة ، كما أنها لدول تقع كلها في منطقة غرب أوروبا .

وتدل هذه الملاحظة على تهيؤ الظروف الخارجية والداخلية الخاصة باليمن نسبيًا لعقد هذه المعاهدات، ويدل على هذا، أنها كانت محدودة في جوهرها من ناحية، وعلى أنها كانت تنصب في أغلبها على النواحى التجارية من ناحية أخرى. وتنص هذه المعاهدة على سيادة السلم والصداقة بين البلدين، وعلى تبادل التجارة بينها، وعلى أن تعامل كل منها تجارة ورعايا الدولة الأخرى معاملة تجارة ورعايا الدولة الأكثر رعاية. وأشارت المعاهدة كذلك على أنه سينظر فيها بعد في إقامة علاقات دبلوماسية وفي تبادل الدبلوماسيين بينها، ولكن لم يحدث ذلك أثناء حكم الإمام يحيى. ويتأكد هنا أيضاً رغبة الإمام في تحديد علاقاته مع الدول الأجنبية، وحذره عند إقامة هذه العلاقات، تحديد علاقاته مع الدول الأجنبية، وحذره عند إقامة هذه العلاقات، المختلفة، وهي مدة خس سنوات فقط، على أن ينظر في تجديدها أو المختلفة، وهي مدة خس سنوات فقط، على أن ينظر في تجديدها أو إنهائها عند نهاية هذه المدة. (راجع ص ٢١٦).

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد فخرى: اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ٢٣٤ - ٢٣٦.

صاحب الجلالة ليوبولد الشالث ملك البلجيكا عاملا من جانبه ، ومن جانبه على جانب حضرة صاحب الفخامة الملكية غرانداوشس لوكسمبورغي وبناء على الاتفاق بينها .

وصاحب الجلالة ملك البلاد اليمنية المستقلة وحاكمها المطلق الإمام يحيى ابن الإمام محمد بن يحيى حميد الدين .

رغبة منها فى تأسيس الروابط الودية وتقوية المناسبات التجارية بين الاتحاد البلجيكى واللوكسمبورغى الاقتصادى وبين المملكة اليمنية ، قررا عقد معاهدة تجارية وعينا لأجلها مفوضين من جانبيها:

من صاحب الجلالة ملك بلجيكا: صاحب السعادة المندوب المفوض ليوتنان كولونيل المسيو شريف إبراهيم ديوبي المحترم.

ومن صاحب الجلالة ملك اليمن: صاحب السعادة القاضى عز الإسلام عمد راغب بن رفيق المحترم.

اللذان بعد تعاطى وثائق الصلاحية الكاملة لكل منهما وجداها موافقة لأصولها فاتفقا على المواد الآتية:

المادة الأولى: يسود بين المملكة البلجيكية وبين المملكة اليهانية سلام عام ومحبة دائمة .

المادة الثانية: بلجيكا واليمن سيؤسسان في الوقت الذي سيقرانه بينهما آتيًا المناسبات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين والدبلوماسيين والقنصليين فيعاملون في كلتا الجهتين بالمعاملة الموافقة الأساسيات الحقوق الدولية العامة المعمول بها.

المادة الثالثة : التبعية البلجيكية والتبعية اليمنية يتعاطون التجـــارة فى اليمن وفي بلجيكا بالمقابلة وبكل أمنية ومع تابعيتهم للقوانين والنظامات

المحلية سيستفيدون من كل الوجدوه بالمعاملة التي تطبق على تبعة الملة الأكبر رعاية:

وكذلك سفن المتعاهدين الساميين وشحناتها في موانى المملكتين تعامل من كل الوجوه بالمعاملة التي تطبق على سفن وشحنات الملة الأكثر رعاية.

المادة الرابعة: المحصولات الأرضية والصناعية في المملكتين عند إدخالها إلى بلاديها بالمقابلة تعامل كل الوجوه في رسوم الدخالية والأجور المنضمة وصورة جبايتها بعين المعاملة التي تطبق على محصولات الملة الأكثر رعاية في إدخالاتها . والمحصولات الأرضية والصناعية في المملكتين عند إخراجها من بلاديها بالمقابلة تعامل أيضاً من كل الوجوه في رسوم الإخراجات والأجور المنضمة وصورة جبايتها بعين المعاملة التي تطبق على المحصولات الإخراجية العائدة إلى الملة الأكثر رعاية في إخراجاتها .

المادة الخامسة: أحكام المادتين الثالثة والرابعة المندرجتين في هذه المعاهدة لا تطبق في قونغو البلجيكية وكذلك في أملاك رواندا – أوريندي التي تحت انتداب الدولة البلجيكية.

المادة السادسة: المعاهدة هذه التي سيجرى تصديقها عقدت لمدة خمس سنوات اعتباراً من يـوم تبادل وثائق الإبرام وتنفيذ أحكامها اعتباراً من التاريخ المذكور. وإذا أراد أحـد المتعاهدين إلغاء أحكام المعاهدة الحاضرة عند ختام مدتها فعليه أن يخبر الطرف الثاني قبل انقضاء مدتها بستة أشهر، وإذا لم يكن منه الإخبار بـذلك، استمر اعتبارها لستة أشهر أخـرى إلى أن يخبر أحد الطرفين إلى الطرف الثاني بتصميمه على إعطاء النهاية لأحكام المعاهدة.

وهـذه المعاهـدة دونت في نسختين أصليتين متساويتين باللغـة الفرنسـة

واللغة العربية ؛ وإذا نشأت شكوك في تفسير مادة من مواد المعاهدة أو قسم منها فالطرفان يعتمدان النص العربي .

تقريراً لـلأحكام المندرجة أعلى هذا قد أمضى المفوضان المذكور اسميهما أولا في هذه المعاهدة ووضعا ختميهما عليها .

حررت في صنعاء اليمن في ٢٣ رمضان سنة ١٣٦٥ الموافق ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٦ .

شريف إبراهيم الديوبي

محمد راغب بن رفيق

#### -17-

# المعاهدة اليمنية العراقية (١) ٢٢ ذي الحجة سنة ١٣٤٩هـ (١٩٦٠م)

هى أول معاهدة عقدها الإمام يحيى مع دولة عربية ، كما أنها أقصر معاهدة عقدها بوجه عام . وهذا كله يلفت الانتباه ، وإنا نعتقد أن سبب تقاربه مع العراق هو أنه كان على عرش العراق ملك هاشمى ، وكان الإمام يعتز كثيراً بأنه من نسل الرسول . كما نعتقد أن سبب قصرها هى طبيعة الإمام الحذرة ، وموقفه العام بالنسبة للعالم الخارجى . وتشمل المعاهدة ثلاث مواد فقط ، وتقتصر على اعتراف كل منها بالأخرى ( مادة ١ ) ، وعلى سيادة السلم والصلداقة بين البلدين ( مادة ٢ ) . ( راجع من ٤٤٦) .

رغبة في تأسيس علاقات صداقة ودية بين عملكتي اليمن والعراق ، تمهيداً لتنفيذ سعى وأمنية زعاء الأمة الإسلامية لتوحيد كلمة الأمة العربية :

قرر كل من صاحبى الجلالة ملك العراق فيصل الأول ابن الملك حسين. وملك اليمن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ، إجراء معاهدة ، وعينا مفوضين منها لعقدها وهما:

عن جلالة ملك العراق صاحب السعادة طه باشا الهاشمي.

وعن صاحب الجلالة ملك اليمن صاحب الفضيلة القاضى عبد الله العمرى اللذان بعد أن اتفقا على وثائق تفويضها ، اتفقا على ما يأتى:

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة، جـ ١، ص٢٠٩.

المادة الأولى : يعترف صاحب الجلالة ملك اليمن بالمملكة العراقية ، ويعترف صاحب الجلالة ملك العراق بالمملكة اليمنية .

المادة الثانية : يسود سلم دائم وصداقة وطيدة بين المملكتين المتعاقدتين .

المادة الثالثة : حررت هذه المعاهدة من نسختين باللغة العربية ، وتصير نافذة من تاريخ تناولها بعد إبرامها من قبل الملكين المتعاقدين ، ويجرى التبادل في المحل الذي يتفق عليه الفريقان .

حررت في صنعاء في ٢٢ ذي الحجة سنة ١٣٤٩ هـ.

عبد الله بن حسين العمرى

طه باشا الهاشمي

# وثيقة انضمام الإمام يحيى إلى معاهدة

« الأخوة العربية والتحالف »

بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية<sup>(١)</sup>

١٧ صفر ١٨٥٦ هـ ( مايو ١٩٣٧ م )

بالرغم عما عرف عن الإمام يحيى من تقوقع وانعزالية ، فإن انضهامه إلى معاهدة الأخوة والتحالف يعتبر خطوة تلفت النظر بالنسبة لسياسته الخارجية بوجه عام . وهذه المعاهدة وانضهام الإمام إليها تعتبر حلفا مبكرا بين الملكيات العربية الثلاث – السعودية والعراقية واليمنية – وتعاون وثيق بينهم . ويلاحظ أن الإمام يحيى لم ينضم إلى معاهدة الأخوة السعودية والعراقية نفسها ، بل إنه اختار بعض موادها فقط ، وأعلن انضهامه إلى المعاهدة على أساسها ، وهذا سبب كتابة المواد في هذا الانضهام بدلا من الاكتفاء بإعلان الانضهام فحسب . ويقال إن الإمام يحيى كتب هذه الوثيقة بخط يده . ويلاحظ فحسب . ويقال إن الإمام يحيى كتب هذه الوثيقة بخط يده . ويلاحظ الملكيات الثالث للمحافظة على نظمها القائمة أكثر من أى شيء المحرورة التشاور فيها يهمهم من الأمور ، وبضرورة اللجوء إلى طريقة التعاون بين الحكومات الشلاث ، وتقضى بضرورة التشاور فيها يهمهم من الأمور ، وبضرورة اللجوء إلى طريقة التحكيم عند نشوب أى نزاع بينهم .

<sup>(</sup>١) محمد حسن: قلب اليمن ، ص ١٩٦ - ٢٠٠ .

وتنص أيضاً على أنه إذا حدث اعتداء عسكرى على أحد الأطراف، فعلى الباقى أن يتقدما بالمعونة اللازمة لرد الاعتداء، أما إذا حدث خلاف بين دولة أجنبية وبين أحد الأطراف فعلى باقى الأطراف التدخل لحل النزاع بكافة الطرق السلمية. ويلاحظ أن المعاهدة نصت كذلك على التشاور والتعاون بكافة الطرق والوسائل بين الأطراف الشلاث إذا قامت فتنة أو ثار تمرد داخل إحداها، ونظمت المعاهدة كيفية التعاون ومديد المساعدة حتى يمكن القضاء على الاضطراب الداخلي. وإلى جانب ذلك، فهذه المعاهدة قد أجازت أن يمثل أحد أطرافها باقى الأطراف في النواحي الدبلوماسية والقنصلية، وخاصة في البلاد التي ليس لأحدهم ممثلون فيها، مع رعاية مصالح رعاياها، دون أن يمس ذلك أو يخل بحرية أو بحقوق هذه الدولة في المجال الدولي.

ويجب الإشارة إلى أن المعاهدة قد أتاحت الفرصة لأعضائها لتبادل البعثات الفنية - سواء ثقافية أو عسكرية - أو إرسال البعثات للتعليم إلى إحداها - وقد يكون هذا دافع الإمام فى إرسال بعثة دراسية للعراق قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية ، وإحضار بعثة عسكرية عراقية إلى اليمن لتدريب الجيش الإمامي . وكانت مدة العمل بالمعاهدة عشر سنوات ، وتجدد إذا رأى المتعاقدون ذلك . ( راجع ص ٢٤٦) .

نحن ملك اليمن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين غفر الله له آمين.

نصرح بعد إنعام نظرنا في معاهدة الأخوة العربية والتحالف المنعقدة بين صاحب الجلالة ملك العراق وصاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية الموقع عليها في بغداد في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام من العام الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية . وبناء على الروابط الإسلامية والوحدة القومية التي تربطنا بجلالتهما ، وحيث إنا نشعر كما يشعر جلالتهما والوحدة القومية التي تربطنا بجلالتهما ، وحيث إنا نشعر كما يشعر جلالتهما )

بالحاجة الماسة للتعاون فيها بيننا وبينها ، والتفاهم فى الشئون التى تهم مصلحة علكتيها ومملكتنا ، وبغية المحافظة على سلامة بلادنا وبلاديها ، قد انضممنا إلى معاهدة « الأخوة العربية والتحالف » الآنفة الذكر مع درج المواد التى اشتركنا ووافقنا عليها نصًّا ومعنى وتخصيصاً وتماماً ، والمواد المذكورة كما يلى :

المادة الأولى: يتعهد كل من الفرقاء الساميين المتعاهدين تعهداً متقابلا بأن لا يقوم بأى تفاهم أو اتفاق مع فريق آخر على أمر ضد مصلحة أحد الفرقاء المتعاقدين الساميين أو مملكته أو مصالحها إذا كان من شأنه تعريض سلامة مملكته أو مصالحها للأخطار أو الأضرار، وسيتشاور الفرقاء السامون المتعاقدون فيها بينهم كلما اقتضى الحال لتنفيذ الأغراض المختصة بالروابط الإسلامية والقومية العربية التى رمت إليها مقدمة معاهدة الحلف.

المادة الثانية: يتعهد الفرقاء السامون المتعاقدون بأن يحسموا ما عساه يحدث من الاختلافات التى تقع بينهم بطرق المفاوضة إلى طريق التحكيم التى تنص عليها المادة الثامنة من معاهدة الطائف المعقودة بين المملكة اليانية وبين المملكة العربية السعودية في السادس من شهر صفر الخير سنة الثلاث والخمسين بعد الثلاثمائة والألف.

المادة الثالثة : إذا أدى نزاع بين أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة يترتب عليها خطر يـؤول إلى الحرب ، يوحد الفرقاء السامون المتعاقدون حينه مساعيهم لتسوية ذلك النزاع بالوسائل السلمية وبالمفاوضة الودية .

المادة الرابعة: في حالة وقوع اعتداء على أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين من جانب دولة أخرى بالرغم من المساعى المبذولة وفق أحكام المادة الثالثة، وكذلك في حالة وقوع اعتداء مفاجئ لا يتسع معه الوقت لتطبيق أحكام المادة

الثالثة المذكورة ، حينئذ يتحتم على الفرقاء الساميين المتعاقدين أن يتشاوروا في ماهية التدابير التي يجوز القيام بها بقصد توحيد مساعيهم بالطرق النافعة والمفيدة لرد الاعتداء المذكور ، ويعتبر من أعمال التعدى:

- ١ إعلان الحرب.
- ٢ استيلاء دولة على إحدى دول الحلف بقوة مسلحة ولو بدون إعلان حرب.
- ٣ هجوم دولة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية على بلاد إحدى دول
   الحلف أو بواخره أو طياراته ولو بدون إعلان حرب .
  - ٤ -- إعانة أو إسعاف المعتدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

المادة الخامسة: في حالة حدوث اختلاف أو اضطراب أو فتنة في بلاد أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهم تعهداً متقابلا بها يلي:

- ١ اتخاذ كل ما يمكن من التدابير:
- ( أ ) لعدم تمكين المتمردين من الاستفادة من أراضيه ضد مصلحة الفريقين المتعاقدين الساميين الآخرين .
- ( ب ) ولمنع رعاياها من الاشتراك في الاحتلال أو الاضطراب أو الفتنة أو مساعدة المتمردين أو تشجيعهم .
- (ج) ولمنع إيصال أى نوع من المساعدات إلى المتمردين من بالديها مباشرة أو بالواسطة .
- ٢ عند التجاء المتمردين لأراضى أحد الفرقاء المتعاقدين السامين على الفريق المذكور أن يجردهم من السلاح، ويبعدهم حالا لمنطقة لا يمكنهم أن يأتوا منها بأى ضرر لبلاد الفريق الآخر حتى يبت في مصيرهم بين الفرقاء الساميين المتعاقدين.

٣ - إذا اقتضى الأمر اتخاذ تدابير مشتركة لقمع الاحتىلال أو الاضطراب أو الفتنة ، يتشاور حينئذ الفرقاء السامون في طريقة التعاون الموافق الواجب اتباعها لهذا الغرض .

المادة السادسة: يجوز أن يقوم الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لكل من الفرقاء المتعاقدين الساميين بتمثيل مصالح الفريق الآخر عندما يرغب ويطلب ذلك في البلاد الأجنبية التي ليس فيها عمثلون لـذلك الفريق، وليس في هذا ما يمس بأى صورة من الصور بحرية ذلك الفريق في تعيين عمثلين مستقلين له إذا أراد ذلك.

المادة السابعة: من المتفق عليه لدى الفرقاء المتعاقدين الساميين أنه ليس في هذا ما يمس أو يخل بحقوق وحرية وتعهدات حكومات الفرقاء الساميين المتعاقدين مع الدول والحكومات الأخرى والهيئات الدولية وبعلاقاتها معها.

المادة الثامنة: إذا قام أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين باعتداء منه على دولة أخرى فللفريقين الساميين المتعاقدين الآخرين إنهاء أحكام هذه المعاهدة معه بدون سبق إنذار ، على أن هذا الإنهاء لا يؤثر على الصداقة والمحبة التى تربط عمالك الفرقاء الساميين ، ولا يخل بالمعاهدات الأخرى والاتفاقيات المعروفة المعقودة والجارية بينهم .

المادة التاسعة: إذا أراد وطلب أحد الفرقاء الساميين بعثة فنية من الفريقين الآخرين لتقويم ثقافة إسلامية عربية أو عسكرية ، أو أراد إرسال بعثة إلى مملكة الفريقين الآخرين للتدريس والتعلم بعد المراجعة في هذا فله ذلك .

المادة العاشرة: يعتبر هذا الانضهام إلى معاهدة الحلف نافذًا من تاريخ إقراره من قبل حكومتى العسراق والمملكة العربية السمعودية، ويبقى مرعيًّا إلى أن تنتهى السمنوات العشر التي اعتبرت من تاريخ تنفيذ المعاهدات الآنفة

من قبل الحكومتين المشار إليهما ، وتعتبر متجددة لمدة عشر سنوات أخرى إذا لم يخبر أحد الفرقاء الساميين المتعاقدين الفريقين المتعاقدين الساميين والآخرين برغبته في إنهائها قبل سنة من تاريخ انتهاء أجلها .

خاتصة: هذه المواد العشر المصرح بها التى أمضيناها ووقعنا ختمنا عليها طبق المقدمة المندرجة أعلا هذا تقريرًا لانضها منا إلى معاهدة « الأخروة العربية والتحالف، وهي موافقة للمواد المندرجة في المعاهدة المسار إليها الأصلية ما عدا بعض موادها التي لا تتعلق بشئون عملكتنا الخاصة، وهذا التحالف قابل لمن أراد الدخول فيه من الدول المستقلة. وبالله نستعين ﴿ فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحين ﴾.

حاشية: وسيكون تقديم نسخة مختومة وبمضاة طبق هذا التقرير إلى حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية لإلحاقها بنسخة معاهدة الحلف الأصلية الثانية الموجودة لدى جلالته.





# المراجع العربية

#### الوثائق:

وزارة الخارجية السمودية : بيان عن العلاقات بين المملكة السعودية والإمام يحيى حميد الدين .

(يسمى: الكتاب الأخضر السعودي).

مكة - مطبعة أم القرى ( ١٣٥٣ هـ - ١٩٣٤ م ) .

الكتب:

أحمد فخرى ( الدكتور ) : اليمن ماضيها وحاضرها .

القاهرة - مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية - ١٩٥٧ .

أحمد فضل بن على محسن العبدلى: هدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن.

القاهرة - المطبعة السلفية ، ١٣١٥ - ١٩٣٢ .

أحمد عسرت الأعظمى: القضية العربية ؛ أسبابها ومقدماتها وتطورها ونتائجها . جزء ٢ .

بغداد - مطبعة الشعب - الطبعة الأولى - ١٣٤٩ - ١٩٣١ .

أمين الريحاني: ملوك العرب ( جزء أول ) .

بيروت - دار الريحاني للطبع والنشر - الطبعة الثالثة ، ١٩٥١ .

تاريخ نجد الحديث وملحقاته.

بيروت - دار الريحاني للطبع والنشر - الطبعة الثانية ، ١٩٥٤ .

أمين محمد سعيد: ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم.

القاهرة - مطيعة الحلبي - ١٩٣٣.

اليمن ، تاريخه السياسي منذ استقلالة في القرن الثالث الهجرى .

القاهرة - دار إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى ، ١٩٥٩ .

توفيق برو: العرب والترك في العهد الدستوري ( ١٩٠٨ - ١٩١٤).

رسالة ماجستير غير منشورة ومحفوظة في مكتبة معهد الدراسات العربية العالية (١٩٦٠) ( نشرت الآن وأصبحت من مطبوعات المعهد ) .

جورج أنطونيوس: يقظة العرب ( ترجمة حيدر الركابي ) .

دمشق - مطبعة الترقى - ١٩٤٦ .

جمال حمدان: دراسات في العالم العربي.

القاهرة – مطبعة النهضة – ١٩٥٨ .

حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين.

القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- الطبعة الثانية - ١٩٤٦.

حسين بن أحمد العرشى: بلوغ المرام فى شرح مسلك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام.

القاهرة - مطبعة البرتيري - طبعة ١٩٣٩ .

ساطع الحصري: محاضرات في نشوء الفكرة القومية .

القاهرة - مطبعة الرسالة - الطبعة الأولى - ١٩٥١.

سلفاتور أبونتى: مملكة الإمام يحيى ، رحلة فى بلاد العربية السعيدة . (ترجمة طه فوزى عن الإيطالية ) .

القاهرة – مطبعة السعادة ؟ ١٣٦٦ – ١٩٤٧ .

الشهرستاني أبو الفتح بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر : (٣٦٧ - ٥٤٨ ) الملل والنحل ، جـزء ١ .

القاهرة - الطبعة الأولى - ١٣١٧ - ١٨٠٩.

صلاح الدين المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية ( جزءان ) .

بيروت - دار مكتبة الحياة - الطبعة الأولى - ١٩٥٧.

محمد حسن: قلب اليمن.

بغداد - مطبعة المعارف - الطبعة الأولى - ١٩٤٧ .

محمد بن أحمد عيسى العقيلي: من تاريخ المخلاف السليماني .

الرياض - مطابع الرياض - ١٩٥٨ . جزءان .

عبد الواسع بن يحيى الواسعى اليهانى: تاريخ اليمن ( المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ).

القاهرة – المطبعة السلفية – ١٩٢٧ – ١٣٤٦هـ.

عبد الله عبد الكريم الجراف: المقتطف من تاريخ اليمن.

القاهرة - مطبعة الحلبي - ١٩٥١.

نجم الدين عمارة بن أبي الحسن اليمني: تاريخ اليمن .

لندن - مطبعة كلبرت - ١٣٠٩ (١٨٩١).

نزيه مؤيد العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة.

القاهرة - مطبعة الحلبي ( لم يذكر تاريخ الطبعة ) .

والتر لاكور: الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط (ترجمة لجنة).

بروت - الطبعة الأولى - ١٩٥٩.

#### الدوريسات:

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: حلقات الدراسات الاجتهاعية - الدورة الخامسة ١٩٥٦ مايو ١٩٥٦ .

#### المجلات:

المقتطف: المجلد ٥٩ الجزء٣.

المجلد ٨٤ الجزء٥.

المجلد ٩٠ الجزء ٢٠١٠.

المجلد ٩١ الجزء٢،٤.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المنسار: المجلد ١٥ الجزء ٢،٢.

المجلد ١٦ الجزء ٤،٥،٢.

المجلد ٢٦ الجزء ٧.

المجلد ٢٧ الجزء ١٠.

المجلد ٢٨ الجزء ٨.

المجلد ٣٣ الجزء ٥.

المجلد ٣٤ الجزء ١.

# الجسرائد:

الأهسرام: عسام ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۳، ۱۹۲۵، ۱۹۲۲، ۱۹۲۸، ۱۹۲۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸،

المؤيد: عام ١٩٠٩، ١٩١٠، ١٩١١، ١٩١٣.

اللواء: عام ١٩١٢.

#### \* \* \*

# 

Hurewitz, J. C.: Diplomacy in the Near and Midde East, Vol. I, 11. U.S.A. Princeton, 1956. First Pub.

#### الكتب

Berreby, J.J.: La Péninsule Arabique, Payot. Paris, 1958.

Brémond, E.: Yémen et Saudia. Charles - Lavauzelle & Cie, Paris, lére Ed., 1937.

Burry, G. W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen. Macmillan & Co., London, 1915.

Earle, E. M.: Turkey. The Great Powers and the Baghdad Railway. Macmillan, New York, First Ed., 1935.

Fisher, S. N.: The Middle East. A History. Routledge & Kegan Paul Ltd., London, First Ed., 1960.

Fisher, W. B.: The Middle East, A Physical, Social, and Regional, Methuen & Co., London. First Pub., 1950.

Helfritz, H.: The Yemen, A Secret Journey, Allen & Unwin, London, Translated by M. Heron \_ First Pub. in English 1958 (in Germany 1956).

Hogarth, D. G.: The Nearer East. H. Frowde, London, 1905.

Arabia.

Calrendon Pr. Oxford, 1922, First ed.

Hollingorth, C.: The Arabs and the West. Methuen & Co. Ltd., London. First Ed., 1952.

Jacob, H.: Kings of Arabia. Mills & Boon, London. 1923.

Lenczowski, G.: The Middle East, in World Affairs. U.S.A. (Cornell) Second edition, 1956.

Philby, H. St. J. B.: Arabia.

Ernest Benn Ltd., London. 1930 First Ed.

Arabian Highlands.

First Pub. Ocford, 1952 (The Middle East Institute).

Arabian Jubliee.

Robert Hale Ltd., London, 1952. First Pub.

Saudi Arabia.

Ernest Benn Ltd., London, 1955. First Pub.

Reilly, B.: Aden and The Yemen.
Her Majesty's Stationery Office, London, 1960.

Rihani, Ameen: Arabian Peak and Desert, Travels in Yemen Constable & Co. Ltd., London. 1930.

Sanger, Richard H.: The Arabian Peninsula. Corn ell Univ. Pr., New York, 1954. First Pub.

Seton-Williams, M. V.: Britain and the Arab States. Luzac & Co., London. 1948.

Stark, Freya: The Arab Island.

A. A. Knopf, New York, First Ed., 1945.

Van der Meulen, D.: Aden to the Hadheramout. Joan Murry, Londo, 1947, Second Ed.

Wavel, A. J. B.: A Modern Pilgrim in Mecca. Constable & Co. Ltd. London. 1954. Second Ed.

Wilson, A. T.: The Persian Gulf.
Allen & Unwin, London. 1954. Second Ed.

#### الدوريسات

Survery of International Affairs: Royal Institute of International Affairs.

Year 1925 Vol. I.

Survery of International Affairs: Year 1928. Survery of International Affairs: Year 1930. Survery of International Affairs: Year 1934.

Survey of International Affairs: Year 1939 - 1946.

#### المجلات

Correspiondance d'Orient, Revue économique, Politique, Littéraire. Vol. I, 1911 \_ (15 Février 1911).

Journal of The Royal Central Asian Socety: The Royal Central Asian Soc. Vol. XXVII. Part 1.

Revue de Monde Musulman: Mission Scientifique de Maroc.

Revue de Monde Musulman: Vol. IV, No. 1. Revue de Monde Musulman: Vol. IX, No. 9. Revue de Monde Musulman: Vol. XXVV, No. 12.



# ملاحظات خاصة بالمراجع

تميز هذا الموضوع بقلة مراجعه بوجمه عام ؛ ولكن رغم ذلك فقد اتصفت أغلب المراجع بصفات خاصة أعطت لكل منها مظاهر قوتها أو ضعفها على السواء . فبعض المراجع تميز بأنه لمؤرخين يمنيين مثل كتاب الواسعي ، وكتاب الجراف ، ولكن أهميتها لم ترجعا إلى أنها يمنيين فحسب - بل لأنها اتخذا خطة الدفاع عن الإمام ونظمه خطة لها. وقد استفدت كثيراً من وجهة النظر هذه - شبه الرسمية تقريبا بل والزيدية أيضا - لأنها أوضحا وجهة نظرهما في تاريخ اليمن القريب. والبعض الآخر من المراجع كان عبارة عن كتب رحالة، ومثل هذه الكتابات تهتم بصفة خاصة بالأحوال الاجتماعية والعمرانية في فترة معينة لا تزيد عن العام على الأكثر ، وهذا يبعدها أساسا عن أنها كتب تاريخية بالمعنى المعروف. ومثال ذلك كتب الريحاني ( ملوك العرب ) والعظم ومحمد حسن . ويلاحظ أن هذه المراجع اختلفت فيها بينها تبعاً لعمق نظرة الكاتب ونوع ثقافته . وإلى جانب ذلك فقد كانت بعض المراجع خاصة بتاريخ اليمن أو بفترة منه مثل كتاب jacob أو .... bremond و سلفاتور ابونتي ، أما البعض الآخر - وهـذا أغلبها - فكان يعالج أساساً موضوعات أخرى مثل تاريخ الشرق الأوسط أو تاريخ الجزيرة العربية أو خاص بالإمبراطورية العثمانية ولكنها إلى جانب ذلك اهتمت بتاريخ اليمن أو بعضاً منه مثل كتاب .... Lenzowsi أو حافظة وهبة أو كتب Philby الأربعة .

وهذه الأمور كلها تطلبت كثيراً من الحذر واليقظة ، كما احتاجت الجهد والوقت ، وذلك حتى يمكن استخلاص المادة التاريخية اللازمة ، وحتى يمكن

ربط أجزاء البحث بعضه ببعض . وأحب هنا أن أشير بإيجاز إلى بعض المراجع بصفة خاصة على سبيل المثال لا الحصر .

سار الواسعى والجرافى فى كتابيها على طريقة المؤرخين المسلمين الأوائل، فقد استعملا التاريخ الهجرى، كما ذكرا الأحداث مرتبة عاما وراء آخر. وقد شمل كتاب الجرافى كل عهد الإمام يحيى حتى مقتله، أما كتاب الواسعى فقد توقفت أحداثه عند عام ١٣٤٦ه. وقد اتضح تحيزهما إلى جانب الإمام بشكل كبير، وهذا ما دفعنى إلى أن أقول عنها إنها شبه رسميين، أما زيديتها فقد اتضحت فى أسلوبها واهتمامهما بذكر تاريخ الأئمة الزيديين فى اليمن. فالواسعى مثلا يبدأ كتابه بذكر الأئمة الشيعة منذ الإمام على بن أبى طالب ثم يخصص الحديث عن الزيديين بالذات وتاريخهم فى اليمن - وذلك كله بشكل موجز - حتى عهد الإمام يحيى فيبدأ فى التوسع والتفصيل.

أما مقدمة كتابه فتوضح اتجاهه بشكل كبير فقد استهلها بالآتى:

«الحمد لله الذى خص قطر اليمن الميمون بالإيان دون سائر الأقطار ، فالإيان
يان والحكمة يهانية بقول المصطفى المختار ، وجلل هذا القطر بالشرف المنيف
والكرم المدرار ، وفضل أهله بالإيهان وملوكهم بالعدل على سائر الأمصار ،
أحمده أن جعلنى من أهله .... » ويتضح تميزهما إلى جانب الإمام في مدحها
المدائم ونظمه وذمها لكل معارضى الإمام وأعدائه ، فالجرافي مثلا ينعت
العناصر اليمنية الثائرة في عهد الإمام بأقسى النعوت ويتهمها بالتمرد والخروج
دون أن يذكر أسباب الشورات أو يحللها بل يركز كل اهتهامه على ذكر انتصار
جيوش الإمام «الظافرة» أما الواسعى فقد هاجم الإدريسى . عندما بدأ الخلاف
يدب بينه وبين الإمام يحيى .

ويعتبر كتاب الريحاني (ملوك العرب) من أهم المراجع العربية التي

تناولت تاريخ الجزيرة العربية في العشرينيات من هذا القرن. وكان الريحاني (توفي سنة ١٩٤٠) مؤرخاً وأديباً ورحالة ، طاف بأنحاء الجزيرة العربية واتصل بملوكها ورؤسائها وشيوخها ، كما اتصل أيضا بكثير من الشخصيات العادية في الجزيرة ليعرف آراءها ومواقفها من أحداث عصرها ، لذلك كان كتابه معبراً عن الواقع ، يتصف بالعمق والإخلاص والموضوعية . ورغم أن الكتاب بجزئيه عبارة عن وصف لرحلته في أنحاء الجزيرة ، إلا أن الريحاني حاول فيه تقصى تاريخ المناطق التي زراها ، وهذا مما رفع من شأن الكتاب . وكان الريحاني يحلل وينقد كل ما يراه أو يسمعه في نزاهة تامة ووعي كبير ، وهذا يرجع إلى عمق ثقافته وكثرة رحلاته . وقد احتلت زيارته لليمن القسم الثاني من الجزء الأول من كتابه .

أما كتابى العظم ومحمد حسن فلم يكونا على درجة نزاهة كتاب الريحانى أو عمق نظراته بل كانا على العكس يتصفان بالتحيز إلى جانب الإمام ويدافعان عن كل أعماله ونظمه دون استثناء . فيلاحظ مثلا أن العظم عندما يتناول ظاهرة عزلة اليمن بالنقد لم يوجه حديثه أو نصحه بالأحرى إلى الإمام يحيى بل وجه حديثه إلى ملوك ورؤساء العرب عامة وحثهم على الأخذ بالحضارة الغربية وأساليبها . أما محمد حسن فيهاجم مثلا النظم الدستورية السائدة فى البلاد العربية عندما مدح نظم الإمام الأوتقراطية وقال عنها إنها حققت الأمن والسلام لليمن . وقد قام العظم بزيارة اليمن ثلاث مرات ، الأولى عام والسلام لليمن . وقد قام العظم بزيارة اليمن ثلاث مرات ، الأولى عام ينشرها فى الجرائد والمجلات العربية عقب كل زيارة ، إلى جانب ما أضافه بعد ذلك عند إخراج كتابه وخاصة الجزء الخاص بالمعاهدات التي كان الإمام قد ذلك عند إخراج كتابه وخاصة الجزء الخاص بالمعاهدات التي كان الإمام قد

ويلاحظ أن هذه الكتب الثلاث سالفة الذكر تكمل بعضها البعض من الناحية الزمنية ، وهذا مما أكمل فائدتها بوجه عام .

ورغم الملاحظات التى أبديتها فإن هذه المراجع قد أمدتنى بالمادة الوفيرة المتنوعة . ومن المعروف أن محمد حسن هو عضو البعثة العسكرية العراقية التى ذهبت إلى اليمن لتدريب الجيش سنة ١٩٣٩ ، فكان يرى الأمور عن كثب ، وذكر كثيراً من الحقائق بالرغم من تحيزه الذى أشرت إليه .

أما الكتاب الأخضر السعودى فكان في الحقيقة وثيقة هامة ، أنار كثيراً تطور الخلاف الذي أدى إلى نشوب الحربين اليمن والمملكة العربية السعودية . ورغم أهميته هذه فقد كنت حذراً عند الرجوع إليه ، فهو مها بلغت دقته يعبر عن وجهة النظر السعودية في الخلاف ، أو هذا ما اعتقدته أنا على الأقل . وقد تمنيت مخلصاً أن يكون اليمن قد أصدر كتابا مثله حتى أستطيع المقارنة والتمحيص ولكنه لم يفعل .

أما كتاب العبدلى - أحد أبناء سلاطين لحج - فهو محاولة لا بأس بها لكتابة تاريخ لحج وما يعرف حالياً بالمحميات. ورغم ما يتميز به الكتاب من دفاع عن أسرته الحاكمة ، فقد كان للعبدلى آراء صائبة فى أحداث هذه المنطقة وخاصة التى عاصرها. وقد أوضح الكتاب عدة نقاط كنت فى حاجة إليها مثل حالة جنوب الجزيرة العربية أثناء الحرب العالمية الأولى ، وزحف الترك إلى لحج لهاجمة الإنجليز فى عدن ، وقد اهتم الكتاب كذلك ببيان الخطوات التى اتخذها الترك فى اليمن عند خروجهم من المنطقة عامة وتسليمهم الحكم لسلإمام ، وتحدث عن الخلاف بين الإمام والإنجليز والحرب بينها عقب الحرب العالمية الأولى .

أما المراجع الإنجليزية عامة فقد تناولت تاريخ اليمن من وجهة نظر (م ٣٨ - تكوين المجن الحديث) إنجليزية ، فقد دافعت عن حقوق إنجلترا في عدن ومحمياتها ، واعتبرت هجوم الإمام على المحميات اعتداء على حقوقها هناك . ولكن رغم هذا فقد كانت هذه المراجع موضوعية في نواح أخرى ، مماكان له فائدة كبيرة بالنسبة للبحث . ويعتبر كتاب Jacob وبجلة Survey of International Affairs من أهم المراجع الإنجليزية . وهذان المرجعان يكملان بعضها البعض من الناحية الزمنية ، فقد انتهت أحداث الأول في أوائل العشرينيات من هذا القرن ، بينها بدأ الثانى من عام ١٩٢٥ . وكانت المقالات الخاصة باليمن في هذه المجلة خير معين لي من ناحية تسلسل الأحداث منذ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى أواخر عهد الإمام يحيى .

أما جيكوب فكان يشغل منصب المعاون الأول للمقيم البريطاني في عدن ثم وكيلا سياسبًا لمرتفعات عدن . وفي أثناء الحرب العالمية الأولى شغل منصب المستشار الخاص بشئون جنوب غرب الجزيرة العربية لدى المندوبين الساميين بالقاهرة وهما السير ويجنالد وينجت والفيكونت اللنبي وهذه الوظائف التي شغلها - إلى جانب تحدث بالعربية ومعرفته لعادات البلاد وتقاليدها - رفعت كثيراً من أهمية هذا الكتاب . ويلاحظ أن جيكوب كان يحمل القرآن دائماً معه أثناء إقامته في منطقة عدن ومحمياتها ، كما كان يحفظ كثيراً من الأمثال العربية والمحلية ويستخدمها في كتاباته وأقوال ويعتبر كتابه وثيقة تاريخية هامة لتاريخ طبعه أيضاً . ومن المعروف أن جيكوب هذا هو صاحب البعثة المعروفة باسمه طبعه أيضاً . ومن المعروف أن جيكوب هذا هو صاحب البعثة المعروفة باسمه ألتي ذهبت إلى اليمن عقب الحرب العالمية الأولى . وقد أوضح جيكوب في كتابه أحوال هذه المنطقة المضطربة حين ذاك ، والعلاقات بين العناصر المختلفة الموجودة هناك ، وتكلم عن الإمام يحيى بكثير من الأمانة . ومن الطريف أن

أذكر أنه قد قيل عنه - تصويراً لاهتهامه بالإمام يحيى واليمن - إن علاقته باليمن تشبه علاقة فيليبي بالسعودية ولورانس بالحجاز .

أما كتب فيلبى فمن المعروف أنها اهتمت أساساً بالتاريخ السعودى ، ولكنها أفادت كثيراً في توضيح العلاقات اليمنية السعودية وتطور الخلاف بينهها . وقد اهتم فيلبى كذلك بتاريخ وأوضاع جهات عسير ونجران ، وهى الجهات التي دار حولها الخلاف .

وهانز هلفرتز رحالة ألمانى دخل اليمن دون إذن الإمام لمشاهدة آثار اليمن لأن الإمام كان لا يشجع مثل هذه الزيارات ، ولكن الإمام قبض عليه وسجنه فترة من الزمن . وكتابه يعتبر من المراجع الهامة فقد تناول شخصية الإمام وحكمه وأعهاله بالتحليل والنقد دون قسوة أو تحيز بالرغم من موقف الإمام منه . فمن آرائه مثلا أنه لا يجب الحكم على الإمام من وجهة النظر الأوروبية ، لأن أوروبا على درجة كبيرة من الحضارة ، بل يجب دراسة أحوال الإمام وظروفه عن كثب أولا قبل الحكم عليه .

وأحب أخيراً أن أذكر حقيقة هامة ، وهى أن الجرائد والمجلات المصرية قد أجبرتنى على الرجوع إليها والاهتهام بها ، وذلك لا لأنها أمدتنى بالمادة التاريخية اللازمة والتى أحسست بالحاجة إليها في بعض المراحل فحسب - بل لقيمة هذه المادة ودسامتها . وقد استعنت بالجرائد والمجلات التى ذكرتها قبل ذلك فقط لاعتدالها التى عرفت به في تاريخ الصحافة المصرية ، وذلك بالرغم من أن جريدة المنار قد مالت إلى الجانب السعودى أثناء النزاع اليمنى السعودى . وكانت جريدة الأهرام هى أكثر هذه الجرائد أهمية وصدقاً واعتدالا ، فلم تنحز إلى جانب العثمانيين ضد الإمام ، كها لم تفعل ذلك أيضاً أثناء النزاع اليمنى

السعودى ، بعكس جريدة المؤيد التى أظهرت عطفها على المسائل العربية عامة وقضية اليمن بالنات . وإنى أذكر - على سبيل المثال - أن جريدة الأهرام قالت فى أحد أعدادها الصادر فى حوالى عام ١٩١١ إن كثيراً من أخبار اليمن مشكوك فيها لأن العثمانيين متعمدون طمس الحقائق وإصدار البلاغات الكاذبة ، وكانت فى نفس الوقت تحاول تحرى الحقيقة من جانبها وهذا مما رفع شأنها بالنسبة للموضوع .

وإنى إذ أقصر الحديث عن بعض المراجع فقط فإنى لا أغمط أهمية باقى المراجع ، فقد تكاملت جميعها دون استثناء في تكوين الصورة الأخيرة لهذه الرسالة.

| erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
|                                                                       |  |
| =المهارس===                                                           |  |
|                                                                       |  |



## الكشاف العيام

(1)أدريانه: ٥٦٠،٥، ٢٥٥ اب: ۱٦٤ ، ۲۱۳ ، ۷۷۰ ، ۸۳۴ الإدريس (محمد): ٧٠، ٦١، ٦٠، ٥٥ إبراهيم باشا: ٢٣٠ 1.4 - 1.4 ( ).0 ( A9 - AY إبراهيم بك خليل: ١٩٢ . 179. 178 - 177. 118. 117 إبسراهيم (سيف الحق): ٤٩٨، ٤٩٦، 177, 178 - 171, 104, 104 197 - 140 : 147 - 149 : 147 0.7.0.7 ابن الرشيد: ۲۰۰ – ۲۰۲ 1911 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 این رفاده : ۳۸۳ ، ۳۸۳ P • Y > / ( Y > P / Y > / Y Y - YYY > آیا: ۱۲۳ ، ۱۲۷ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، ۱۸۱، 177,777,777,737 - 137, 4770, Y77 - Y04, Y0Y, Y00 VF7 3 \* YY 3 / YY 4 / XYY - XYY 3 **2.7.701.700.700** أبو عريش : ۸۸ ، ۲۷۹ آبو هادي: ٣٦٣ X77, 337, 357, · V7, 7V7, 04.164,610,010 این : ۲۸٦ الاتحاد السوفيتي: ٣٥٠ – ٣٥٢، ٣٥٤، آرحب: ۲۸، ۱۷ ه الأزمر: ٨٩ 077,08.00VV الأستانة : انظر استانبول . الأجمود: ۲۷۰ استانبول: ٤٩ ، ٥٠ ، ٨٤ ، ٨٨ ، ١٢٧ ، أحمد (سلطان لحج): ١٣٩ ، ١٨٣ 181 , 178 , 177 , 171 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , 181 , أحد (الإمام): ٤، ٥٣٥، ٢٥٦، ٧٥٧ 1986 1886 1886 1886 1896 { • \ , ٣٩٧ , ٣٩٦ , ٣٦٩ , ٣٦٧ 014,017,870,878,770 773,173,383,593,483 إسهاعيل بن القاسم: ٣٠ 0+3-0.8.0.7-0.. اسهاعیل حقی: ۱۳۶ آحدالإدريس: ۸۹،۸۸ إسباعيل صفوت: ٤٦٧ أحمد بن القاسم: ٣٠ أسمرة: ٣٠٢ أحمد توفيق باشا : ٥١٩ أسناخوف : ٥٣٧ أحد الثلابا: ٢٠٥ اطنه: ١٧٦ أحمد عزت باشا : ٥١٦،٨٧ أغاخان: ٢٣ أحمد الغتيني : 322 اقدام: ۱۳۲ آحد فيضى باشا: ٣٥، ٧٥ - ٧٧، ٨٣ آل تليد: ٥٤٩ 018,017,1.0,10 آل خالد: ٣٧٦ أحد المجاهد: 373 آل رشيد: ۲۰، ۵۳ ، ۲۰۲ ، ۲۵۳ أحمد مختار (باشا): ۵۱۲،٤۱،۳۲ آل سلمة : ٣٧٦ الإحساء: ٢٤٨، ٢٤٨ آل شعلان: ۲۰۳،۲٤٥ إحسان بك ١٥٣ ، ١٥٦ ، ١٦٨ ، ١٦٨

بئر العزب : ٣٠٣ أل عايض: ٣٤٢، ٢٥٣، ٢٤٥ OEV بئرناصر: ٥٢٠ آل على: ٣٢١ بارى: ٥٥٥ باقم: ۲۸۳، ۲۹۳، ۲۲۱ آل القطيب: ٣٢٠ - ٣٢٢ آلمانيــــا: ۲۲، ۱۹۲، ۲۱۰، ۲۳۲، باکیل: ۱۲۸، ۱۶۳ 271,207 بالمرستون: ٥٦ البحرين: ۵۸، ۵۳۲ ، ۳۳۰ المع: ٢٧٩ امری: ۳۲۱ بدر: ۳۲۸ الأمم المتحدة: ٤٧١، ٤٧١ البدر ( الإمام ) : ٤ أمين الحسيني : ٤٠٤، ٥٠٤ برط: ۳۵۷ الأناضول: ٢٣٠ برع: ۲۸۰ انجلترا: انظر بريطانيا. برقة: ٨٩ آندروریان: ۲۰۸ بریطانیا: ۲۲ ، ۵۳ ، ۵۵ – ۲۰ ، ۱۶۹ ، آنس: ۹۸،۸۲،۷۸ 111-111, 191, 191, 191 Y . Y . 3 . Y . O . Y . E . Y . Y ايدن: ٤٩٠ 717 - X17, 177, 777, 377-إيطاليا: ۲۸، ۲۷، ۷۵، ۷۷، ۲۸، ۱۲۸، . 189. 184. 188. 181. 18. - YOO . YOY - YO + . YTV . YYV 140 - 144 : 141 - 144 : 139 VOY , / FY , OFY - AFY , VY , PA1 . 191 . 177 . 777 . 307 . ۵۷۲, ۲۷۲, ۲۸۲, 3۸۲ – ۹۸۲, 007, 197, 197, 197, 197, 797-397, 797, 007, 507, -17-717,777,777, 777-71-117,317-917,177,777, , TOY , TO . . TTX , TTV , TTY 707,007, AA7, F+3 - P+3, 307, 157, 757, 757, 057-097, 5.3 - 173, 073, .73, . 219. 113. 113. 179. 170 . 289, 280 - 287, 27V, 27T 103-103, 173, 1743, 170, 103-153743,7.0,7.0, 077,080,077 170,770,070,030,730, الإيان: ٣٠٤ (**ب**) بسریم: ۵۰، ۵۰، ۹۸، ۱۷۶، ۲۰۷، الباب العالى: ٩٣ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٣٩، \*\*\*\*\*\*\*\*\* Y17, 1AT, 181 - 189, 187 البصرة: ٩٤ باب المندب: ٩٩ ، ١٧٧ ، ٣٠٢ ، بغداد: ۴۹۸ ، ۲۲۵ 077 -07 · بلاد البستان: ٧٤ بلاد الشعيب: ٢٧١ 377-771,177,977,477 ىلجىكا: ٥٧٠، ٧١٥ 722 بني جماعة: ٥٤٨ يئر جاير: ٥٢٠

بنى حريض: ٥٤٩ 2 . 9 . 7 AT . 7 9 V بني صليل: ۲۲ بنی عبد: ۳۳٥ (°) بنی قیس: ۳۳٤ تلا: ١٧٤ بنے مالك : ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، ٩ ٥ (5) بنی مروان : ۳۳۶ الجابري: ٥٤٩ بنی نشر: ۳۳٤ الجاح: ٣٣٦ بونابرت: ٥٥ الجامعة الإسلامية: ٩٤ بيت السلامي: ١١٩ الجامعية العربية: ٤٦٣، ٤٦٨، ٧٠٠، 011- 849, 840 بيت الفقيه : ٣٤، ٣٣٦ جبل صبر:۲۱۲ سحان: ۲۱۹، ۷۵۶ بىروت: ١٥٣، ١٧٤ جبل عصر: ٧٥ البيشة: ٢٣٩ جبل عيال يزيد: ٣٢٥ جله: ۲۱۲ السضاء: ۲۸۷، ۲۹۶، ۲۸۷ جبيلا: ٢٤٨ (T) جـــده: ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۵، تحسین باشا : ۱۰۵،۸٦،۸٥ 0 20 , 0 7 2 , 0 7 7 , 0 . . تربه: ۲۵۰ - ۲۵۳، ۲۹۳ الجزائر: ٤٩٨ ترکی بن ماضی :۳٤٩، ۳٤٥ جلال نوري بك: ١٤٦ تعز: ۲۱، ۳۳، ۳۷، ۷۵، ۷۸، ۳۰۲، جليلة: ٣٢٧ 3 • 7 • 7 • 7 • 7 17 • 077 • 777 • جمال الدين الأفغاني: ٤٤ (011, 294, 297, 270, 271 جمال جميل: ٤٩٩ 041,04. جملة: ١٥٤ تنومة: ٣٤٢ جميل مردم : ٤٠٤ تهامة: ۱۸، ۷۱ - ۲۲ ، ۲۸، ۷۱ تمامة الجوف: ۲۲، ۲۲۵، ۲۳۴ : 1V1 . 1. T . 9A . 0V . TT جون ترك : ١٤٧ 111, 7.7, 777, 207 - 177, جيبوتي: ۲۲۸، ۲۱٤، ۲۲۸ جيزان ( جازان ): ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٧١ ، 141, 541, 141, 141, 141, P . T . VTT . KTT . T3T . OFT . **AFT AVT , (AT , YAT , FPT ,** 871,770,709 APT- . . 3 . 3 / 3 . 7 7 3 . 3 7 3 . **(**\_\_) 173,173,173,713,810, حائل: ٥٣، ٢٥، ٢٥٠ ، ١٥٢ 130 حاشد: ۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۶۳، توفيق بك: ١٣٤ 751,377,077 توفيق الشيشكلي: ٤٠٤ حافظ إسهاعيل: ٨٣ التيمسس: ١٤٠ ، ٢٧٩ ، ٢٧٩ ، ٢٩٦ ، حالى: ١٨٢

حضرمسوت: ۱۷، ۳۰، ۱۵۷، ۲۸۳، الحبيش: ١٠٥ الحجساز: ۲۱۰، ۲٤۷، ۲٤۷، ۲۵۳، ۲۵۳، 04. AVT, PTO, TO, TTO, TTO الحضن: ٥٤٩ حجله: ۲۰۳ الحقوة : ٢٧٩ الحجيلة: ٢٦١، ٢٦١ حدالباسل: ٤٠٧ الحجرية : ١٧ حمد الشويعر: ٣٧٦، ٣٧٧ حجة: ۹۸، ۳۳۰، ۷۷۵، ۰۰۰، ۹۸ الحمره: ۲۸۰ حجور ۳۳۵، ۱۹۵، ۹۸، ۳۳۵ حيد الدين: ۲ ، ٤ ، ۲ ، ٥ • ٥ ، ٦ • ٥ الحديدة: ١٧٠، ١٥٤، ١٧٧، ١٧٨، حير: ٧٤٤ ٧٥٤ 107 - 117, 717, 017, VIY, الحواشب: ۲۱۳، ۲۸۸، ۲۸۸، ۳۳۲، . YA - YYA . YY7 - 1V1 04. 197, 787, V.Y, 077, FTT, حوث: ۲۸ ، ۷۶ . E . . . T 9 9 . T 7 2 . T 0 T الحوشبي: ۲۸۵ 3 + 3 > 7 + 5 > 7 | 13 > 7 | 3 - 0 | 3 > الحوطة: ٢١٥، ٢١٣ , £Y0, £1., ££1, £Y1, £1A الحيمة: ٣٤ 0 . T . EAT (ż) حراز: ۲۰۳،۷۲۱، ۳۲۹، ۳۲۹، ۸۱۸ خالد بن عبد العزيز : ٥٥٦ ٥٥٦ ، ٥٥٨ الحرث: ٥٤٨، ٥٤٥ خالدبن محمد: ٣٨٢ حرض: ٥٤٨ الخرمة: ٢٥٠، ٢٥٢ حسن الإدريسي : ٢٧٩ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ خر: ۱۹۷، ۱۹۱ A.T. P.T. 33T, 31T, FFT, الخميسين: ٣٣٤ 04. 044 444 444 الخوبة: ٥٤٩ حسن على: ٣٢٠ خوخة: ٢٢٨ حسين (سيف الإسلام): ٤٥٩ خولان: ۲۰، ۲۸، ۱۹۰، ۲۵۳، ۱۷۰ حسين بن على ( الشريف ) : ٥٤ ، ٥٥ ، (2) . 179 . 177 . 19 . 171 . 171 دار هیشم : ۲۰ · 3/ : 00/ : 5V/ : 10/ : 5A/ : الدرب : ۲۰ه درسم : ۱۳۲ 737 , 737 - 707 , 877-137, الدريحة: ٢١١ 307,708 الدريهمة : ٣٣٦ حسين بن عوف : ١٦٧ دعان: ۲۱، ۱۲۷، ۱۱۶، ۹۳، ۸۷، ۱۲۲، حسين حلمي (باشا): ٣٦،٣٥ ، ١٣٤ . 174. 17. . 184. 14. . 144 حسين الكبسسي: ٤٦٨ ، ٤٧٠ ، ٤٩٩ ، AF1 , TA1 , 0A1 , T. T , TTY , 0.7.0..

حسين مطهر: ٤٨٧

017, 287, 277, 777

زور وادعة: ٤٩٥ دمام: ۱۷ زيدبن على: ٢٩ دمشق: ٥٢٦ الزيدية: ٢٨٠ الدناكل: ٢٠٥ دهمة: ٣٥٧ (س) سالم (الشيخ): ١٨٠ (i) سانجر: ۲۲ ذباب: ٥٢٠ سافى تزوزو مسقل : ٥٦٣ ، ٥٦٥ دّمار: ۲۸، ۸۲، ۹۸، ۹۸ سحار الشام: ٤٨ ، ٥٤٩ ، ذو حسين: ٣٨، ١١٨، ١٣٨ ، ٢٥٧ سعود بن الرشيد : ٦١ ذو محمد: ۱۲۸، ۱۲۸ ، ۳۵۷ سعمود بن عبد العريز: ٣٧٨، ٣٧٨، دی توت : ۳۷۷ 787, 797, 773 (c) سقطرة: ٢٨٥ رازح: ۱۹۲، ۸۵۰ سليان (باشا): ١٠٩، ١٦٨، ١٨٦، رأس عصر: ۱۱۹ 144.144 راغب بك: ٢٣٦، ٤٧٨، ٤٨٠ ، ٤٨٠ سليم الجزائري (باشا): ١٣٩، ١٣٩ الرامدة: ٢١١ سنحان: ۸۲ رؤوف (باشا): ۲۲ السنوسية : ٨٩ رایلی: ۳۸۷، ۳۸۸، ۴۰۸، ۴۳۸، السودان: ۸۹ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ 051 السودة: ١٩٢ رجام: ۸۲ 🍐 سوريا: ۲۸۵ رجب (أفندي): ١٥٤ سوق سبل: ۲۸۰ رشيد عالى الكيلاني: ٤٥٦ سوق الخميس: ٣٨ رشيد الملوحي: ٤٠٤ (ش) رضا (باشا): ۷۶: ۲۲۰ شارلس كراين : ٤٦٢ الشام: ٤٠، ٥٩، ٣٢٤ رواندا - أوريندي: ٥٧٢ شبام: ۳۳، ۲۵۷ رومل: ۲۲۱ شبوة: ١٩، ٤٥٧ - ٥٥٩ الرياض: ٣٥٨، ٣٤٢، ٦٠، ٥٤، ٣٥٨، ٣٥٨، شذا: ۸٤٥ 0 . . . 291. 2 . . الشراعي: ١٦٨ ریمه: ۲۹۲،۳۳ شرف الدين ( الإمام ) : ٧٠ ، ١٢ ه (i) شریف آبی عریش: ۳۱ زىيد: ۳۷،۳۸،۷۲۲،33۳،۵۷۳ شريف إبراهيم ديوبي: ٥٧١، ٥٧٣ الزبيرى: ٥٠٥ شعيان : ١١٩ زمان: ۹۵ الشعيب: ٢٧١ الزهراء: ۲۸۰ شفيق: ١٦٦ زهران: ۲۰۳، ۱۷۰

- T97, TAX, TAV, TAO, TVO شقرة: ٢٠٥ شكرى القوتلي: ٤٢٢ 1,5 1,5 1,5 1,4 5 1,4 5 1, 4 5 1 A73, 473, 773, 773, P73, شكيب أرسلان: ٤٠٤، ٥٠٤ . 237 . 277 . 207 . 227 . 22. شمر: ۲۰۰، ۲۰۷، ۲۶۷، ۷۵۲، ۲۰۰ . £97 . £91 . £A7 . £V0 . £79 شهاب: ۳۲۸ 193-710,710,910, شهارة: ۳۳، ۲۸، ۱٤۰، ۲۰۳ 770,070,070,070,077 شو: ۲۲٤ 750,076,074,074 الشيخ سعيد: ۲۰۷،۷٤،۱۷، ۲۰۷،۲۰۵ صوت اليمن : ٩٧ الشيخ عثمان: ٥٧، ٢١٥، ٢١٥، ٢٠٥ الصومال: ٢٠٥ (*ص*) (ض) صامطة: ٣٧٧ الضالع: ۲۸۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۸۲، صيبا: ۱۷۲، ۱۲۳، ۸۹، ۸۸، ۲۰ 1 XXY , 3 PY , 7 YY , 6 YY , YYY , 977, 477, 777, 073, . 70 470 الضحى: ۲۸۰ الصبيحة: ٥٢٠، ٢٨٨، ٢٨٨، ٥٢٥ الضحياني: ١٥٨ الصداقة: ٤٩٧ ضفور: ۳۸ صرواح: ٣٥٦ الضيعة : ٥٤٨ صعده (صعدا): ۲۹، ۲۹، ۳۰، ۲۴، (**也**) **2795,777,777,397** الطائف: ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۳، ۳۳۳، **ለ**ናኘ፣ ሃሊግ ፣ ∨**ዖ**ግ ፣ ሊ**ዖ**ግ 173, 773, 877, 877, 871, 873, A73, A صلف: ۱۹، ۳۰، ۲۸۰، ۲۸۱ ، ۹۹۰ 001,022 صمویل هرر: ۳۲۲ طاهر رجب : ۱۰۶ صنعاء: ۱۷، ۳۸، ۳۶ – ۲۱، ۲۷، ۳۸، ۲۱، طاهر الشنيتي: ١٨٠ . VV - V0 . VT . 7A . 77 . 7Y طــرابلس: ۱٤١، ۱٤١، ١٤٤، ١٤٤، 111, P11 - 171, 371, 071, 0 7 2 371, 271, 180, 187, 189, 188 طلعت (ىك):۱۰۳، ۱۰۱، ۹۹ 101,171 - 771,1V1,3V1, طه الهاشمي: ٧٤، ٥٧٥، 31, 191, 7.7, 7.7, 777, طوكيو: ٤٥٦ 377 , 777 - 777 , 007 , طويلة: ٩٨ VOY- 157, 757 - 057, 557, (ظ) 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 17 . 0 17 . الظاهر: ٤٨٥ 7173 X173 1773 7773 3773 (2) , 400, 450, 454, 454, 440 العبادلة: ۲۷۷، ۳۷۸، ۵٤۹، ۱۹۵۰ 007, 407, 777, +77, 177, عبال: ۱۲۰

عبدالله الوزير: ٣٥٦، ٣٥٢، ٤٠٢، عبد 173,173,AP3, ++0,1+0, 000,007,067,000 عبدالله يحيى البدري: ١١٢ عبد المجيد بك: ١٣٤ عبد المحسن الحسني: ١١٢، ١١٠ العر: ٥٨١، ٥٥٩ العيسى: ٢٨٠ عبيدة: ٣٥٦ عدن: ۱۷، ۲۰، ۲۹، ۳۰، ۲۸، ۱۵، 10 - A0 . 131 . Yol . 70 : 199: 19A: 1VE: 1VT: 178 7.7,3.7-7.7, 1.77 717-717,077, 777, 777, 777 - 377, 777 - 277, 107, ( TV ) . Y 7 9 . Y 7 7 - Y 7 2 . Y 0 1 147 . 347 - 447 . 447 . 747 . 747 . 3AY - FAY, PY, 3PY - YPY, . 770, 777, 777, 777, 077, **۷77) 177, 777, 787- 887** · £٣ · . £ 19 . £ 1 \ . £ 1 \ . £ + V V73, 733, V03, A03, 173, YP3, AP3, T. O. P10-170 العدين : ۲۱۲ العراق: ٤٠ ، ٥٣ ، ١٩٨ ، ٣٥٣ ، ٢٩٨ ، 137, P. 3, 1 13, 173, 103, 473 - A73,340,740,440 01. العسسرو: ۸۰۳، ۲۰۹، ۲۲۱–۲۲۳، 054, 554, 654, 654, 654, 3VX, 8VX 047,642,440 عرو آل مشيخ: ٥٤٨ عزت باشا: ١١٥، ١١٥ - ١٢٢ ، ١٢٤، · 171 - 170 · 179 - 177 · 170 131-731,031-131,501, X11, P11, 1771, 177

عزيز المصري: ١٦٨، ١٣٠، ١٦٨

عبد الحميد الشاني: ٤٢ - ٤٦ ، ٤٩ ، 171,119,10,01 عبد الحميد الزهراوي: ١٠٢ عبد الحميد سعيد: ٤٠٢ عبد الرحمن بن سعود: ٥٤ عبد الرحن عزام: ٤٩٩ عبد العبزيز أل سعبود : ٥٤ ، ٦٠ ، ٦١ ، 101 AP1 . . . . - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 17 , 037- V37 , P37 -107, 407, 307, 177, 277, 187 , 177 , 777 , 877 , 373 A 137,037,737,837,937, 307, A07, P07, 177-177,  $\zeta$   $\nabla \Lambda \xi - \nabla \Lambda I$   $\zeta$   $\nabla \nabla \Lambda - \nabla \nabla \Upsilon$ 197,097, 497-1.3, 7.3 7.3, P.3, 013, V/3-773, 173, 173, 173, V73, Y03, . 079, 0.7 - 0. . . 297, 279 ,027,020,077,070,077 007 عبد الكريم ( السلطان ): ٢١٤، ٢١٣ عبد الكريم الخليل: ٤٦٥، ٤٦٤ عبد الكريم فضل: ٣٢٥ عبد الله ( سيف الإسلام ) : ٤٦٢ ، ٢٧٠٠ 143,743 عبدالله باشا: ١٢٨،٣٦ عبـــدالله بن حسين العمـــرى: ١٢٩، 340,045 عبد الله بن رواحه: ۷۸ عبدالله بن عباس : ۱۱٥ عبد الله بن عيدروس : ٢١٦ عبدالله بن يافع: ٢١٨، ٢١٧ عبد الله الحسين: ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٥٠ عبدالله الحمزي: ٣٥٦ عبد الله العرشي: ٣٣، ٣٤، ٢٧٦، 797

عسير: ۱۷، ۳۲، ۲۰، ۸۸، ۹۸، ۹۱، عمسران: ۲۲، ۲۷، ۷۷، ۹۸، ۲۲۱، 011,184,184 19 , PP , W. I , T. I , A. I , عمر طوسون : ٤٠٣ . 179. 178. 177. 118. 1.9 عمر الصعده: ٣٢٨ 4 179 . 17A . 177-171 . 10V 171,771,371,171,171, العوالق: ٢٨٦ العوذلي: ٢٩٤ ، ٣٦٧ ، ٣٨٥ ، ٣٨٧ عباد: ۸۵٤ PYY, 337, 037, V3Y, • 0Y, عياضه: ١٩ 0 Y Y , A Y Y - TAY , 0 P Y , P · T (き) · 17, 737, 337, A07, 057-غاسبارینی: ۳۰۲-۳۰۲، ۳۰۲، P. 7 . P / 7 . 7 0 3 . 7 7 0 . 7 7 0 غالب (ىك): ١٣٤ . 04 . 079 . 273 - 277 . 2 . . غرانداوشيس: ٧٧١ 170,330 غلفقة: ٣٣٦، ٢١ عشارة: ٣٣ غليوم الثاني : ١٢٨ العشري: ١٦٧ غمدأن: ٢٣٤ غيل مراد: ٤٨٧ عصب: ۱۷٤ ، ۲۱ (ف) العصبات: 320 فؤاد (الملك): ٤٠١ عصمت باشا: ۱۳۰ فرحان بن مشهور : ٣٨٣ عفيف الصلح بك: ٤٠٤ فرسای: ۲۲۷، ۲۲۵ عقبة رفادة: ٥٤٨، ٩٤٥ الفرع: ٣٥٧ عقبة نهوقة : ٥٤٩ فرنسا: ۲۱، ۲۱، ۱۹۸، ۲۱۲، ۲۱۰، علوي بن حسن الجفري: ٣٢٥ A77, 5 + 3 - P + 3, 1 / 3, 1 / 3, على الإدريسى: ٢٨١، ٢٧٨ 074,077,577 على بن أحمد: ٢٠٧، ٢٠٤ فريد (باشا): ١٣٤ على بن الحسين: ٢٥٢ - ٢٥٤ فضل: ۲۸۵، ۲۸۰ على بن مانع: ٢٨٧ الفضيل الورتلاني : ٤٩٨ على بن محمد الجفري: ٢٠٤ فهد بن زعير : ٣٦٥ على رضا العلوى: ٣١٣، ٣١٤ فيصل بن ترکي : ۳۸۱، ۳۸۹ على الكمراني: ٢٠٤ فيصل بن الحسين: ١٧١، ١٧١، ٢٤٧، على سعيلد باشيا: ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١٩١ ، YOE 117-717,077, P77,777, فيصل بن سعد: ٣٨٢ . 790 . 798 . 777 . 777 . 777 فيصل بن عبد العسزييز : ٣٧٨ ، ٣٨١ ، 910,770,770,079 727, 797, 313 على ناصر القردعي: ٤٩٩ فيصل الدويش: ٣٨٣ عیان: ۲۸۳، ۲۰۱، ۲۸۳ عیان

فيفا: ٥٤٩

فيلبي: ٤٥٧ A.Y- 17, .YY, 077, 177, (ق) PYY, YYY, YYY, 0AY, FAY, القابل: ٧٥ القاطف: ٦١ 993, 910 - 770,070 لطفی فکری (بك): ۱۳۲ القامرة: ٤٩٨، ٥٠١، ٥٢٦ القحيري (القحيراء): ٢٦١، ١٢٣، اللحيية: ۲۰۲،۲۰۳،۱۹۲،۳۳) YVY, Y79, Y70, Y71, Y7Y Y . Y . . YY . . YY . . YO . Y . Y قحطان: ٥٤٩ , TY, VIY, 6YY, 1XY, 7IY, 444 القسطنطينية: انظر استانبول. قسطنطين يني: ٣٣٩ اللت: ١٢٢ القصيم: ٥٣ ، ٢٠ لیج اندراکه ماسای: ۵۲۳، ۵۹۰ قطر: ۵۳۲، ۵۳۳ ليو بولد الثالث : ٧١ه قطيبي: ٣٢١ القطيب: ٢٧١ (م) قعطه : ۳۲۱، ۲۶۸، ۲۱۰، ۲۰۳، مأرب: ٤٥٧، ٣٨ مالطه: ٥٥٥ 777,777,777 قفلة شمر: ٧٥ مياوية: ۲۱۲،۲۱۰،۲۰۳،۱۷ PYY, NOY, POY, VYY, قفلة عذر: ٣٣٥، ٧٣، ٧٢، ٦٧ القياعرة: ٢٠٤ 444 مبارك بن الصباح: ٢٠١ قمران : ۲۸۰ ، ۳۳۱ ، ۴۰۸ ، ۲۷۱ قملان: ١١٩ متنه: ١١٩ قنفذة: ۱۷۱، ۱۷۲، ۲۵۳ ، ۲۸۲ المتوكل إسهاعيل: ٣٠ المجهالة: ٥٢٠ فيصل الأول: ٥٧٤ المحاط: ٢٠٥ (4) محسن بن أحمد: ١١٥ كابنيست (الكونت): ٥٩ محسن بن على (السلطان): ٢٩١، ٢٩٠ كارل تويتشل: ٤٦٢ محمد (سيف الإسلام): ٤٤١، ٤٤٦ كامل (بك): ۸۷ كدمة الأصلع: ٥٢٠ محمد بن عبد العزيز: ٣٨٢ ، ٤٣٢ محمدین ماضی: ۲۳۱ الكفرة : ٨٩ آ محمد توفيق: ١٦٧ ، ٢٣٣ کوکیان: ۳۳ محمد حسن: ٤٩٨ الكونغو البلجيكية: ٥٧٢ محمد راغب بك: ١٦٧ ، ٥٣٧ ، ١٥٥١ الكويت: ۲۰۱،۲۰۲،۲۰۲،۰۳۲، . DV ) . D T D . O T E . D T ) . D T . كيرزون: ٥٩ ٥٧٣ محمد الرشيد: ٥٣ (J)محمدزيد: ٢٦٤ لبنان: ۲۸٥ الم : ۳۰ ، ۵۷ ، ۵۷ ، ۵۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، محمد عبدالله: ١٠٢،١٠١

المقطم: ١٤٥ محمد على الأهدلي: ٨٦ المكارمة: ٣٤ محمد على باشا: ١٠٤، ٨٧، ٥٦، ٣٠، مكسويل: ۲۱۶ 011,311,171,071,301, IDK: TO, TAY 189,177,177 محمد على الشريف: ٢٠٤ مكاهون: ٢٤٩ مكة: ۲۹، ۱۳۰ محمد على علوبة (باشا): ٤٠٤، ٤٢٤ مناخية: ۱۲۰، ۹۸، ۷۲، ۱۹ محمد على علوى (بك): ١٧٩ – ١٨١ محمد القاسم ( الإمام المؤيد ): ٣٠ المنسار: ١٤٥، ١٥٣، ١٩٣، ١٩٥، محمدناصر (باشا): ۲۰۶ 717 محمد يحيى: ۲۱۹،۱۹۲،۱۸۷،۱۲٤ منيه: ٨٤٥ محمود أسعد ( أفندي ) : ١٣٤ المنتفق: ٦١ محمود الثاني: ٤٣ المنصبور: ٣٣ - ٣٥ ، ٢٦ - ٨٢ ، ٧١ ، محمرود نديم (بك): ١٣١، ١٥٤، 109.75 191,091,7.7,3.7,9.7, المهدية: ٩٢،٩١ **۲٦٤ . ٢٦٣ . ٢٦ . ٢٣٧ - ٢٣٣** الموسم: ٨٤٥ ، ٤٩٥ خ\_\_\_ا: ۱۱، ۳۰، ۳۱، ۳۸، ۲۰۳، میسندی: ۱۷۸ ، ۱۷۹ ، ۱۷۸ – ۱۷۸ ، 337, 70 مدحت (باشا): ٥٣ P • 7 3 3 7 7 0 7 7 1 . VP 3 1 مدحت البيطار: ٤٠٤ 0 £ A & £ Y V مدغشقر: ۲۱٤ المسر: ٤٨٥ المراوغة: ٢٨٠، ٣٣٦ (i) مروان: ۸۱۹، ۹۹۹ نامق (بك): ٣٥ مريضعه: ٨٤٥ نجيد: ۲۶۰، ۲۱۰، ۲۲۰، ۲۶۲، المسارحة: 322 137, 707, 137-337, 7A7, مصر: ۲۰۸، ۲۰۷، ۹۱، ۵۲، ٤٠؛ 077,077,079 AF1, 771, AP1, 117, 717, نجــــران: ۲۷، ۳۸، ۲۶۲، ۲۵۷، **, \*\*\*** , **\*\*\*** , **\*\*\*** , **\*\*\*** , **\*\*\*** , **\*\*\* 177 - 717, 317, 797, 597,** مصطفى (السيسد): ١٧١، ١٧٢، 1870, 173, 173, 373, 073, 777,777 029,024,028 مصطفى عاصم (باشا): ٩٧ النحاس باشا: ٤٦٨ ، ٤٩٠ مصــوع: ۱۹۲، ۱۷۲، ۱۸۰، ۱۹۳، نشور: ٣٦٨ نصر بن شهائف: ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۷، مغرة: ٢٩٥ X17, 777, 777 المغيرة: ٢٨٠ النعيان: ٥٠٥ مفحق: ۳٤٩، ۱۱۹، ۳۸، ۹۲۳ النقراشي باشا: ٤٧٠ المفيد: ١٧٠ ، ١٥٣

نفعة: ٨٤٥، ٩٤٥

يحيى (الإمسام): ١٢،١١،٣،٢، النمسا: ٣١٦ 71.77,37,P7,00,10,00,00, (4.) ۵۲، ۲۲ ، ۸۲ ، ۷۷ ، ۷۱ ، ۳۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، هادى المايج: ۲۷۹ ( 9A - 90 , 97 , 9 , AA , AV هاردنج: ۲۲۶ هاشم الأتاسي: ٤٠٥ . 179. 177. 170. 171. 171. هاملتون: ٤٥٧ ، ٥٥٤ - 177, 109, 10V, 18V, 181 مانز هلفرتز : ٤٨٢،٤٥٧،٣١٥، - ٢ . . . 19 . . 177 . 179 . 178 7.7.0.7.A.7.P.7.177-هدان: ۳۳ 1771 A37 1 P37 307 - A071 همدان بن زید : ۶۸ ۵ – ۵۰۰ · ٢٦٩ . ٢٦٨ . ٢٦٦ - ٢٦٣ . ٢٦٠ مولندا: ٥٥٩ ، ٢٥ - ٢٢٥ 147, 247 - 747, 447, 247, هيس: ۲۸۵ . T1 . L . T . E . Y 9 9 - Y 9 V . Y 90 هيلاسلاسي: ٦٣٥ 317, F17 - A17, 477, VYY-737,007,007-777-777 **(e)** - T9A , T90 - TA1 , TVV وائلة: ٨٤٥ ، ٩٤٥ V. 3, 0/3 - 773, 073, 173, وادعة ظهران : ٥٤٩ . 22, 773, 773, 073 - 733, وادي بيحان : ۱۷ 133-703,003-803,153-وادي غلاب : ١٧ 6 6 3 1 A 6 3 1 4 P 3 1 3 P 3 - A P 3 1 وعار: ۵٤۸ ، ۶۹۰ 1.0-V.01.01.01.01. وعلان: ٤٩٥ 170, YY0, PY0, 070 - A70, الوعيدات: ٢٨٠ .30,330,030,730,700, وليم ادى: ٤٦١ ,074,077,077,07,009 وليم ولتن: ٢١٥ 0YY,0Y7,0Y£,0Y1,0V. ويفل: ٧٣ یحیی بن علی الزاری: ۳۳۹ (2) يحيى بن محمد الأرياني: ٣٢٩ يافع السفلي: ۳۰، ۲۸۵، ۲۸۲، ۲۸۹ يحيى زكريا: ١٦٤ يافع العليا : ٢٨٥ ، ٢٧٥ یحیی علی: ۲۲۰ يام: ۱۷: ۲۱، ۲۵۷، ۳۵۷ - ۲۳۹ ينبع: ٢٥٥ 977, 977, 730 - .00

یحیی: ۳۳۳

يوسف باشا: ١٣٤ ، ١٣٥

### الفهـــرس

|      | الماسية |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة | -                                                                                                               |
| ١    | تقسديم الأستساذ السدكتسور أحمد عسزت عبسد الكسريم                                                                |
| ٥    | مقدمة الطبعة الرابعة                                                                                            |
| ٧    | مقدمة الطبعة الثالثة                                                                                            |
| 1.   | مقدمة الطبعة الثانية                                                                                            |
| 11   | مقدمة الطبعة الأولى                                                                                             |
|      | القسم الأول                                                                                                     |
|      | تمهيد في جغرافية اليمن وتاريخه وأحواله الاجتماعية                                                               |
| 17   | آهية التعريف باليمن                                                                                             |
| 17   | -<br>جغرافية اليمن                                                                                              |
| ۲.   | الحالة الاجتماعية                                                                                               |
| 17   | المذهب النزيديا                                                                                                 |
| 19   | الأتراك العثمانيون في اليمن قبل الإصام يحيى                                                                     |
| 22   | عهد الإمام المنصور                                                                                              |
| 44   | طبيعة الحكم العثماني لليمن                                                                                      |
| ٤٣   | سياسة عبد الحميد الثاني الإسلامية                                                                               |
| 20   | الإنقـلاب العثهاني ( ١٩٠٨ ) وأثمره في اليمن                                                                     |
| ٥٣   | الأوضاع في الجزيـرة العربيـة وعلاقتهـا باليمن                                                                   |
|      | القسم الثاني                                                                                                    |
|      | اليمن تحت الحكم العثماني                                                                                        |
|      | (1914 - 19-6)                                                                                                   |
|      | الباب الأول                                                                                                     |
|      | الإمام يحيى منذ توليه الإمامة حتى عقد صلح « دعان »                                                              |
|      | 1911 - 19.6                                                                                                     |
|      | الفصل الأول : بيعة الإمام يحيى بالإمامة :                                                                       |
| 70   | مولده ونشأته                                                                                                    |
| ٦٧   | مبايعت بالإمامة                                                                                                 |
|      | الْفُصِّل الْتَانِّي : علاقة الإمام يحيى بالعثمانيين بعد توليه الحكم :                                          |
| ٧٣   | ثورته ضد الترك وحصار صنعاء سنة ١٩٠٥                                                                             |
| ۷٥   | حروب فيضمي باشا لفض الحصار                                                                                      |
| VV   | المفاوضة مع الإمامالله المسام                                                                                   |
| ۸۱   | تجدد الثورة وحضور وفد مكة إلى اليمن                                                                             |
| ۸٥   | الرسل اليمنيون إلى السلطان العثانيا                                                                             |

| صفحة       |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | الفصل الثالث : أحداث اليمن بعد ثورة سنة ١٩٠٨ :                         |
| ٨٨         | ظهور محمد الإدريسي في عسير فظهور محمد الإدريسي في عسير                 |
| 9.         | الأوضاع الداخلية العامة                                                |
| 95         | موقف الرأى العام التركي بعد سنة ١٩٠٨ من قضية اليمن                     |
| 97         | موقف المدولة المرسمي بعمد سنة ١٩٠٨                                     |
| 1-1        | قضية اليمن في مجلس المبعوثان                                           |
| 1.8        | تجدد الشورة في اليمن                                                   |
| 311        | أحداث الثورة وحصار صنعاء سنة ١٩١١                                      |
| 117        | حملة عزت باشا                                                          |
|            | *tati i ti                                                             |
|            | الباب الثاني                                                           |
|            | الحكم العثماني منذ عقد الصلح مع الإمام حتى نهاية الحرب العالمية الأولى |
|            | 1914 - 1911                                                            |
| 177        | الفصل الأول : مقدمات الصلح :<br>دور عزت باشا ورجاله فى إتمام الصلح     |
| 177        | دور غزت باشا ورجاله في إغام الصلح                                      |
| 187        | موقف العثهانيين عامة من مضاوضات الصلح                                  |
| 189        | موقف الإمام يحيى                                                       |
| 1£1        | كيف توصل عـزت باشـا إلى عقد الصلح ؟                                    |
| ,          | ليف تومين حرت بعث إلى عنه احبيع ،                                      |
| 125        | عقد الصلح والتعليقات المعاصرة له                                       |
| 129        | أهمية الصلح                                                            |
| 100        | النتائج العامة للصلح                                                   |
|            | الفصل الثالث: علاقة الإمام بالإدريسي بعد عقد الصلح:                    |
| 175        | تطور نفوذ الإدريسي في عسير                                             |
| 177        | علاقة الإدريسي بالعثانين                                               |
| 171        | اتصال الإُدريَّسَى بالعثمانيينُ                                        |
| 140        | أسبابُ الاتصال                                                         |
| 179        | كيفية الأتصال ونتائجه                                                  |
| ١٨٣        | اختلاف موقف الإمام                                                     |
| 147        | موقف الإدريسي من الإمام والعثانيين بعد الصلح                           |
|            | موقف الرابع : جنوب غرب الجزيرة العربية اثناء الحرب العالمية الأولى :   |
| 19.4       | موقف تركياً وإنجلترا من الجزيرة العربية عند قيام الحرب                 |
| 7.7        | القوى المختلفة في جنوب غرب الجزيسرة وعبلاقية بعضها ببعض                |
| T-9        | هجوم الأتراك على المحميات                                              |
| 710<br>77- | موقف السلاطين والمشايخ من القوى المحاربة                               |
| ,,,        | الأوضاع في عسير بعد قيام الخرب                                         |

| صفحا |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 779  | نسحاب الأتراك العثمانيين من المنطقة |
| 222  | سوقف الإمام عند الانسحاب            |

# القسم الثالث

اليمن بع<u>ـــد الاس</u>تقلال ١٩٤٩ - ١٩٤٩

#### الباب الأول تدعـــيم الاســــتقلال ١٩٣١ - ١٩١٩

|     | الفصل الأول: نتائج الحرب العالمية الأولى في الجزيرة العربية:         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 337 | أحوال الجزيرة العربية بعد جلاء الترك                                 |
| 7£9 | الحرب في شهال الجزيرة العربية ونتائجها                               |
| 700 | القوى في الجنوب وطبيعة العلاقة بينها                                 |
| 101 | بعثة جيكوب إلي اليمن                                                 |
| 770 | نتائج البعشة وآثمارهما                                               |
|     | الفصلَ الثاني : العلاقة بين الإمام والأدارسة وإنجلترا حتى سنة ١٩٢٧ : |
| 777 | العلاقة بين قوى الجنوب بعد تسليم الحديدة للإدريسي                    |
| *** | قيام الحرب بين الإمسام والادارمسة                                    |
| 141 | اتجاه الأدارســة إلى ابن سعــود                                      |
| 747 | بداية العلاقة المباشرة بين الإمام وإنجلترا                           |
| TAE | عـلافـه إنجلترا بمنطقــة الجنوب                                      |
| 494 | بعشة كالايتون إلى الإسام ونتاتجها                                    |
|     | الفصل الثالث : العلاقة بين الإمام وإيطاليا :                         |
| 3.7 | عقد المعاهدة اليمنيــة الإيطــاليــة                                 |
| T-0 | تطور العلاقات البمنية الإيطالية حتى عقد المعاهدة                     |
| ۲-۸ | إثر المعاهدة على علاقة الإمام بالأدارسة                              |
| *11 | أثر المعاهدة على عبلاقة الإمام بإنجلترا                              |
| 717 | نتسائج المعماهسدة بسالنسبسة لإيطى أليسا واليمن                       |
| 419 | حوادث سنة ١٩٢٨ على الحدود الجنوبية                                   |
|     | الفصل الراسع: تطور العلاقة بين الإمام يحيى والملك عبد العزيز بن سعود |
|     | بعد معاهدة مكة سنة ١٩٢٦ :                                            |
| 227 | للاقة بين الملكين                                                    |
| 727 | علان الحاية السعودية على عسير وأثر ذلك على العلاقات                  |
| 727 | بادل الوفسود بين البلدين                                             |

-715-

| صفحة       |                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الفصل الخامس: موقف الإمام بالنسبة لمشاكل الحدود:                                                          |
| 30.        | الإمام والاتحاد السوفيتي                                                                                  |
| TO£        | أُحُوال الإمام بعد حوادث سنة ١٩٢٨                                                                         |
| 201        | حادثة جُبِلُ « العرو » سنة ١٩٣١ على الحدود اليمنية السعودية                                               |
| 177        | مضاوضات اليمن مع إنجلترا والسعودية                                                                        |
| 277        | ثــورة الأدارســـة                                                                                        |
| 777        | النبزاع حول نجرانالله المستعملين النبزاع حول نجران المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين المستعملين |
| ٣٧٠        | المفاوضات اليمنية السعودية في صنعاء                                                                       |
| <b>777</b> | مسؤتمر أبهـــــا                                                                                          |
|            | الفُصَلُ السادس : الحُربِ اليمنيةِ السعودية :                                                             |
| ۲۸۱        | قيام الحرب والعموامل التي أثـرت في سيرها                                                                  |
| ۵۸۳        | معأهـدة صنعاء سنــة ١٩٣٤ بين الإمام وإنجلترا                                                              |
| 290        | أحداث الحرب اليمنية السعودية                                                                              |
| 2.1        | مـوقف العـالمُ العـربـي من الحُرب اليمنيـة السعـوديـة                                                     |
| ٤٠٦        | موقف الدول العربية من الحرب اليمنية السعودية                                                              |
| EIT        | مظاهـر التنافس بين إنجلترا وإيطـاليا                                                                      |
| 271        | الصلح ومعاهدة الطائف بين اليمن والسعودية                                                                  |
|            | ieti, alati                                                                                               |
|            | الباب الثانى<br>الإمام وبنساء اليمن الحسديث                                                               |
|            | امِمَام وہسے ایمن احسدیت<br>۱۹۴۸ - ۱۹۴۸                                                                   |
|            | الفصل الأول: مظاهر سياسة الإمام الخارجية:                                                                 |
| ٤٣٠        | الفتص ادون: متناهر هياشه الممام السرجية . علاقة الإسام بجارتيه بعد معاهدتي سنة ١٩٣٤                       |
| 277        | طرقه المسؤلية ظاهر المسؤلية المسؤلية المسؤلية المسؤلية                                                    |
| 221        | العزلة الاقتصادية ومظاهرها                                                                                |
| 201        | مظاهر التنافس الدولي في اليمن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية (١٩٣٤ – ١٩٤٥)                              |
| £77        | علاقة الإمام بسائر الدول العربية                                                                          |
| • • •      | طرف الثاني: مظاهر سياسة الإمام الداخلية:                                                                  |
| EYT        | النظم الإدارية                                                                                            |
| ٤٩٠        | ظاهرة الرهائن                                                                                             |
| 297        | نهاية حكم الإمام                                                                                          |
| ٥٠٦        | به محم برمم<br>الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| - •        |                                                                                                           |

## الملاحـــق

| صفحة |                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٠  | ١ - كتاب الإمام بجيى إلى وفد مكة من قبل السلطان العثماني (١٩٠٧)                                     |
|      | ٧ - نص شروط الاتفاق الذي تم بين الإمام يحيى واللواء أحمد عزت باشا ( المعروف                         |
| 217  | باتفاق « دعان ٬ ) (۱۹۱۱)                                                                            |
|      | ٣ - خطاب على سعيد باشا في لحج إلى القائد العثماني أحمد توفيق باشا في صنعاء                          |
| 019  | (191A)                                                                                              |
|      | ٤ - الخطاب الموجه من اللواء على سعيد باشا إلى اللواء حسين باشا بصنعاء                               |
| 077  | (141A)                                                                                              |
| 277  | ٥ - المعاهدة اليمنية الإيطالية (١٩٢٦)                                                               |
|      | ٦ - معاهدة مكة المكرمة بين الملك عبد العزيز آل السعود وبين الحسن الإدريسي                           |
| 019  | (1977)                                                                                              |
|      | ٧ - معاهدة جدة بين بريطانيا والملك عبد العزيز آل السعود ملك الحجاز ونجد                             |
| ٥٣٢  | وملحقاتها (۱۹۲۷)                                                                                    |
| ٥٣٥  | ٨ - معاهدة صنعاء بين المملكة المتوكلية اليمنية والاتحاد السوفيتي (١٩٢٨)                             |
|      | ٩ - معاهدة « العرو » بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية                        |
| ۵۳۸  |                                                                                                     |
| ٥٤٠  | ١٠ – المعاهدة اليمنية البريطانية (١٩٣٤)                                                             |
|      | ١١ - معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية                          |
| 330  | (1978)                                                                                              |
| ٥٥٩  | ۱۷ – المعاهدة اليمنية الهولندية (۱۹۳۳)                                                              |
| ٦٢٥  | ۱۳ – المعاهدة اليمنية الأثيـوبية (۱۹۳۵)                                                             |
| 277  | ١٤ – المعاهدة اليمنية القرنسية (١٩٣٦)                                                               |
| ٥٧٠  | ١٥ – المعاهدة اليمنية البلجيكية (١٩٣٦)                                                              |
| ٤٧٥  | ١٦ – المعاهدة اليمنية العراقية (١٩٣٠)                                                               |
| _    | <ul> <li>١٧ - وثيقة انضام الإمام يحيى إلى معاهدة « الأخوة العربية والتحالف » بين المملكة</li> </ul> |
| ۲۷۵  | العربية السعودية والمملكة العراقية                                                                  |
| ٥٨٣  | المراجـــع                                                                                          |
| ٥٩٠  | ملاحظات خاصة بالمراجع                                                                               |
| 097  | الفهـــارس                                                                                          |
| A44  |                                                                                                     |

### صدر للمؤلف

- ١ تكوين اليمن الحديث؛ اليمن والإمام يحيى؛ ١٩٤٨ ١٩٤٨ م.
  - أربع طبعات: ١٩٦٣ ، ١٩٨٤ ، ١٩٨٨ . ١٩٩٣ .
    - ٢ الفتح العثماني الأول لليمن ؛ ١٩٣٨ ١٦٣٥ م .
  - أربع طبعات: ١٩٦٩ ، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ .
    - ٣ نصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر.
      - طبعتان: ۱۹۸۹، ۱۹۷۴.
- ٤ مجلة الحكمة اليهانية ( ١٩٣٨ ١٩٤١ ) وحركة الإصلاح في اليمن .
  - طبعتان: ۱۹۷۸، ۱۹۷۸.
- ٥ العمليات البحرية البريطانية ضد اليمن إبان الحكم التركى ؛ ١٩١٤ ١٩١٩ .
  - طبعة واحسدة: ١٩٨١.
  - ٦ وثائق يمنية ؛ دراسة وثائقية تاريخية ؛ نشر وتعليق .
    - طبعتان: ۱۹۸۲، ۱۹۸۸.

رقم الإيداع ٨٢٨٤ لسنة ١٩٩٣ الترقيم الدولي I.S.B.N 977 — 00 — 5675 — 8





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

توزيع دار الأمين للنشر والتوزيع ت : ٣٥٥٨٤٦١